

• C-1-

909,097 671 UUT المسته العدامة المكتبية الاسكسفادية المحصفادية المحصفادية المحصدية المحسدية المحسدي

ر 336 مراثن<u>ا</u>

# الخبار الطوان

تالید أبی تخنیفذ أحمد بن دا وُ دالد ہنوری ( ۲۸۷۸)

مهاجعة **الدكنورجماللديرن شيال** أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الآداب جامعة الاسكندرية

تحقیق عارلمنعات عامِر دارة احیاء النراث وزارة الثقافة والإرشاد القوی



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL) Bibliotheca Alexandrina

وژارة الثقافة والإرشادا لقومى الإقليما لجنوبي الإدارة العامة المشقافة



# بنيِّ السَّالِحَ الْحَمْنَ

#### تقت كيم

كتاب الأخبار الطوال لأبى حنيفة أحمد بن داود الدينورى من أمم المصادر التاريخية الأولى ، وِفَايَةً في سرد حوادث الحياة الماشية والسياسية والحربية عند الفرس ، وفي الإبانة عن الأحداث الدقيقة في الدولة العربية من بعد ظهور الإسلام إلى آخر عهد الخليفة العباسي ، المعتصم بالله ، أبى إسحاق محمد بن هرون الرشيد ، المتوفى سنة ٢٢٧ ه ( ٨٤٢ م ) .

ويكاد كتاب الأخبار الطوال ينفرد بأنه من أوائل الكتب المتكاملة التي وضمت باللغة العربية لتأريخ حياة العزة القومية إبان الحيكم العربي ، الذي شملت حدوده البلاد شرقاً وغرباً ، من الصين إلى المحيط الأطلسي ، فالكتاب يكشف إلى حد بعيد عما ابتكر الإسلام وأبدع في الحرب والإدارة والسياسة ، بعد أن انتشر حملة لوائه من جزيرتهم ، فساحوا في بلاد الله من الأرض الممورة ، وأبانوا في مواقفهم المديدة عن عقول مثقفة، ونفوس شريفة ، وبُمد نظر في إدارة المالك والشعوب.

وتبدو القيمة التاريخية لكتاب الأخبار الطوال فى أن مؤلّفه قد عاصر بمناً من حوادثه ، وأنه دَوَّنَ فى كتابه تفاصيل ما شاهد ورأى ، وحقائق ما سممه بمن شاهد قبله ورأى ، فهو يذكر فى كتابه تاريخ المصر الأوّل للدولة العباسية ، ومكائد الملويين ، وبخاصة فى خراسان ، وسقوط دولة الأمويين بمد فتنة المختار وفتن الأزارِقة ، ويَرْوِى مقتل الحسين بن على بن أبى طالب ، ويتحدّث عن الخوارج ، ويسهب فى وصف معركة القادِسِيّة ، والممارك الني وقعت بين على الخوارج ، ويسهب فى وصف معركة القادِسِيّة ، والممارك الني وقعت بين على

ومعاوية ، ويمرض بالتفصيل الوافى أخباراً هامة عن تاريخ الإسكندر ، ودولة الساسانيين ، وفتح العراق على يد العرب ، ثم يتخيّر المؤلّف من حياة الفُرْس فترات ، يزوِّدنا فيها حديثه عنها عادة تاريخية تصلح للبحث المستفيض .

وليس بين المؤرِّخين العرب وغيرهم مَنْ هو أقدر من أبي حنيفة الدينوري على ممالجة تاريخ الفُرْس، فالدينوري فارسيّ الأصل، تجرى في عروقه دماء الفرس، وتنصهر في نفسه عِزَّة العرب وأمجاد الإسلام، وهو فوق هذا إنسان، عاش رفيع القدَّر أصلًا ومماشاً، وقد صار إماماً من أعمة الولم واللغة والأدب.

\* \* \*

وينسب أبو حنيفة أحمد بن داود وأجداده الأفربون إلى دينور Dinawer ويقال لها كثيراً دَيْنُور<sup>(۱)</sup> ، بسكون الياء وفتح النون ، وهي مدينة من أهم مدن الجبال في العصور الوسطى ، ومكانها وفق ما جاء في الحريطة التي أعدها الرّحالة شتراوس Streuss على خط طول ٤٨ ° شرق جرينتش ، وعلى خط عرض على الرّحالة شتراوس على ارتفاع نحو خمسة آلاف قدم ، وتقع على الطرف الشهالي الشرق لواد خصيب ، يرويها نهر آب دينور ، الذي يسير في الركن الجنوبي الغربي للهضبة ، ثم ينفرج في واد عريض .

ويرجع تأسيس مدينة دينور ــ التي تظهر في المصادر السريانية باسم دينهور ــ الى عهد الجاهلية ، وكانت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب أكثر مدن إقليم هَمذان عمارة ، وقد سلمها الوالى الفارسي للعرب عقب وقعة نهاو ند الحاسمة ، أي حوالي سينة ٢١ ه ( ١٤٢ م ) ، وعُرِفَت في أيام معاوية بن أبي سفيان بالاسم الجديد « ماه (٢) الكوفة » ، لأن الضرائب المتحصّلة منها كانت تستخدم لخير أهل الكوفة عامة ، ولدفع أعطيات جنود حاميتها خاصة .

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف الإسلامية ، المجلد التاسع . (٢) كلمة فارسية بمعنى قصبة .

وقد ظهرت ماه الكوفة فى التقسيم الإدارى لدولة الأمويين فى عهد معاوية ، بوصفها قسما إداريا للجبال ذا طَسُّوجَيْن (١) ؛ دينور ، وتشمل الأراضى العليا ؛ وقر ميسين ، وتشمل الأراضى السفلى ؛ وكان يحسد ماه الكوفة من الغرب طسوح حُلُوان ، ومن الشرف هَمَذان ، ومن الجنوب ماسبَذان ، ومن الشمال أذربيجان .

وازدهرت دينور ازدهارا كبيرا<sup>(۲)</sup> في عهد الأمويين والمباسيين ، وكان سكانها خليطا من الفرس والمرب ، ويميش فيا حولها قبيلة شوهجان الكردية عيشة البداوة في الأراضي الحيطة مها<sup>(۲)</sup>.

وقد حل الخراب بمدينة دينور من جراء الاضطرابات ، التي حدثت في السنين الأخيرة من عهد المقتدر بالله ، الخليفة المباسى ، بعد أن انتقض عليه القائد مَرَّ داويح الجيلاني ، وهزم الجيش الذي سيّره عليه ، واستولى على كُورَة الجبال بأسرها ، فسقطت دينور في يده عام ٣١٩ ه ( ٩٣١ م ) ، وهلك من أهام آلاف عديدة .

ثم استقل بقصبة دينور أمير من أمراء الأكراد ، يدعى حَسْنَو يه ، واتخذها مملكة صغيرة له ، واستطاع الاحتفاظ بها مدة خمسين سنة ، إلى أن توفى سينة مملكة صغيرة له ، واستطاع الاحتفاظ بها مدة خمسين سنة ، إلى أن توفى سينة هم ٣٦٩ هـ (٩٧٩ م ) ، وظلت دينور مدينة عامرة حتى لاقت مصيرها المحتوم ، في الحراب أثناء الفظائع التي حلت بالبلاد الإسلامية ، عقب الغزوات المغولية التي شنها تَيْمُور .

ولقد زار خراثب دينور الحالية المهجورة الرحّالة Th. strauss ، ووصف الخراثب التي شاهدها وصفا مو جزا ، فقال : « لا يحدِّد دينور إلا آكام من الأرض ، نبشت

<sup>(</sup>١) الطسوج هو الناحية .

 <sup>(</sup>۲) امتـــدح القزويني في خططه الجبن الفاخر الذي كان يصنع فيها ، وقد أشاد المقدسي في
 كتابه بأسواقها حسنة البناء وبالبساتين الزاهرة المحيطة بها .

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب للمسعودى ج ٣ ص ٢٥٣ .

عدة مرات بحثا عن السِكّة ، ولا يزال النقبون يشرون على أشياء كثيرة من حــــذا القبيل ، وبخاصة الفلاحون الذين يحرثون الحقول » .

\* \* \*

وأبو حنيفة أحمد بن داود بن و نَند (۱) الدينورى ، مؤلف كتاب الأخبار الطوال ، قد ولد في المقد الأول من القرن الثالث الهجرى ، عدينة دينور ، من أعمال العراق العجمى ، ونشأ في أسرة من أصل فارسى ، وقد عاش معظم حياته في مدينة دينور ، وأمضى شبابه في الرحلات ، وقادته خطواته إلى قلب الحضارة العربية ، في بلاد مايين النهرين دجلة والفرات ، ثم امتدت به أسفاره إلى المدينة المنورة ، وإلى الأرض القسدسة فلسطين ، وإلى شواطى الخليج العربي (الفارسي) ، فعاش فيها أزمانا ، طالت أو قصرت ، ولكنها تركت في نفسه ذكرا ،

وقد أخذ أبو حنيفة دروسه عن البصريين والكوفيين ، وتتلذ في فقه اللغة على والد النحوى الكوفي ابن السكيت ، وعلى ابن السكيت نفسه ، ودرس معارف كثيرة ، وكان مفتنا في علوم النحو واللغة والهندسة والهيئة والحساب ، ثقة فيا يرويه و مُعليه .

وانتقل أبو حنيفة إلى أصفهان سنة ٢٣٥ هـ (٨٥٠ م) وعاش بها مدة ، اشتنل فيها برصد الكواك ، وتسجيل نتائج الأرصاد التي يقوم بها في معمله الفلكي، ولقد شاهد الفلكي المشهود ، عبد الرحمن الصوفي ، المتوفى سنة ٣٧٦ هـ (٩٨٦ م) « المنزل الذي كان يستخدمه أبو حنيفة معملا للدراسات الفلكية ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) بعض المؤرخين يذكرها ( وتند ) وعليهم اعتمد مرجليوث في كتابه ج ١ س ١٢٣ .

وإن المصادر التاريخية كالها تجمع على أن ألا حنيفة ، أجمد بن داود الدينورى ، كان تحويا لنويا ، ومهندسا منجًا حلسبا ، راوية ثقة.

ويقول (۱) العالم اللغوى ، أبو خيان التوحيدى ، في كتابه « تقريظ الجاحظ » : « قلت لأبي محمد الأندلسي \_ وكان من أصحاب السِّيرافي \_ قداختلف أصحابنا في مجلس أبي سميد السيرافي ، في بلاغة الجاحظ وأبي حنيفة ، ووقع الرضى بحكمك ، فا قولك ؟ .

فقال : « أنا أحقر نفسى عن الحكم لهما وعليهما » ."

فقال : لابد من قول .

قال: « أبو حنيفة أكثر نداوة ، وأبو عنمان أكثر حسلاوة ، ومعانى أبى عثمان لائطة بالنفس ، سهلة فى السمع ؛ ولفظ أبى حنيفة أعذب وأعرب ، وأدخل فى أساليب العرب » .

قال أبو حيان : والذي أقول وأعتقده ، وآخذ به ، وأستهام عليه ، أنى لم أجد في جميع من تقدم وتأخر إلا ثلاثة ، لو اجتمع الثقلان على تقريظهم ومدحهم ، ونشر فضائلهم في أخلاقهم ، وعلمهم ، ومصنفاتهم ، ووسائلهم مدى الدنيا ، إلى أن يأذن الله بروالها ، لما بلغوا آخر ما يستحقه كل واحد منهم ؛ أحدهم ، هسذا الشيخ الذي أنشأنا له هذه الرسالة ، وبسببه جشمنا هذه الكلفة \_ أعنى أبا عان عمرو من بَحْر \_ .

والثانى أبو حنبفة أحمد بن داود الدينورى ، فإنه من نوادر الرجال ، جمع بين حكمة الفلاسفة ، وبيان المرب ، له فى كل فن ساق وقدم ، ورُواء وحكم ، وهذا كتابه فى كتابه فى الأنواء يدل على حظ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك ؛ فأما كتابه فى النبات ، فكلامه فيه فى عروض كلام أبدي بدوى ، وعلى طباع أفصح عربي ، ولقد

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياقوت الروى ، الجزء الأول ، طبعة هندية .

قيل إن له في القرآن كتايا ، يبلغ ثلاثة عشر مجلدا ، ما رأيته ، وإنه ماسُبق إلى ذلك النَّمَط ، هذا مع ورعه وجلالة قدره (١) م

وقد حكى ابن رَوَاحَةِ الدَّرُوجِرْدى ٢٦ قال: « زعوا أن أبا السباس المُسَرَّد ورد الدينور زائراً لميسى بن ماهان ، فأول ما دخل عليه ، وقضى سلامه قال له : أيها الشيخ ، ما الشاة المجتمة التي نعى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحمها؟

قال : هي الشاة العليلة اللبن ، مثلُ اللَّخِبَة .

فقال : هل من شاهد ؟

قال : نعم ، قول الراجز :

لَمْ يَبْقَ مِنْ آلِ الْجُمَيْدِ نَسَمَهُ إِلَّا عُنَيْدٌ كَجِبَةٌ مُجَثَّمَّةُ فإذا بالحاجب يستأذن لأبي حنيفة الدينوري ، فأذن له .

فلما دخل قال له عيسي بن ماهان : ما الشاة المجتّمة التي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها؟

فقال : هي التي جثمت على ركباتها ، ونحرت من قفاها .

فقال : كيف تقول؟ وهذا شيخ العراق \_ أبا العباس المبرد \_ يقول مي مثل اللحبة ، وهي قليلة اللبن ، وأنشد البيت .

فقال أبو حنيفة: « أَيْمَانَ البَيْمَةَ تلزم أبا حنيفة إن كان هذا الشيخ سمم هذا التفسير ، وإن كان البيت إلا لساعته هذ. .

فقال أبو المباس المرّد: « صدق الشيخ أبو حنيفة ، أَيْفَتُ أَنْ أَرِد عليك من العراق ، وذكرى ما قد شاع ، فأوَّل ما تسألني عنه لا أعرفه .

فاستحسن منه هذا الإقرار.

وترك البهت».

<sup>(</sup>١) وأما الثالث فهو أبو زيد البلخي ، وله مؤلفات قليلة .

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة للقفطي ، طبعة دار الكتب سنة ١٩٥٠ ج ١ ص ٤١ .

نم ، لقد كان أبو حنيفة الدينورى عالماً بحق فى شتى العلوم والمارف ، حَباه الله بعقلية علمية واسعة ، استوعبت معارف كثيرة ، وانفرد بهما عن علماء تلك الفترة وما تلاها بمن كان لهم شأن فى تاريخ الأدب العربى ، وعلوم اللغة ، فلقد كان أبو حنيفة عالماً فى كثير من فروع العلوم ، وكان دائما مجددا ، وظل مع كل هذا مبدعا ، دون تكرار عن أسلافه ومعاصريه ، وإن لنا أن نشارك أبا حيان التوحيدى وغيره من العلماء الناقدين آراءهم فى أبى حنيفة ، إذ يرون فيه واحداً من ألم بمثلي هذا العصر الزاهم فى تاريخ الأدب العربى .

وإن مؤلفات الجاحظ تثبت إثبانا قاطعا ما شهد به الجاحظ في حرارة وتحمس لأبي حنيفة ، وتوضح في نفس الوقت الاختلاف الموجود بين الجاحظ وأبي حنيفة من ناحية طبيغة عقل كل منهما ، وتأثّره بالتكوين العلمي ، فآفاق أبي حنيفة كانت أكثر اتساعا من آفاق معاصريه، بل ومن أسائدته الذين اتخذوا الرسائل اللذوية وسيلة للشهرة ، ومحقوا في سبيلها بكل شيء ، وقد وسعت مدارك الدينوري كثيراً من فروع المعرفة في ذلك الوقت .

\* \* \*

ولقد حظيت مؤلّفات أبى حنيفة الدينورى بعناية رجال التراجم قديماً وحديثاً ، فدوّنوا قائماتها فى كتبهم ، وفى مصنّفاتهم (١) ، وبلغت عدة جملتها عشرين كتابا كما حققها المستشرق Flugel ، وكما ذكرها القفطى فى كتاب إنّباه الرّواة على أنْباء النّجاة .

وهذه الكتب هي :

(۱) تفسير القرآن ؛ ويقع فى ثلاثة عشر مجلدا ، وقد ذكره أبو حيان التوحيدى ضمن مؤلّفات الدينورى ، وأضاف إلى ذكره أنه لم ره .

<sup>(</sup>۱) الفهرست لياقوت ، خزانة الأدب لابن العنبرى ، الجواهر المضيئة لعبد القادر ، إنباه الرواة للقفطى ، كشف الظنون لحاچى خليفة .

- (٢) كتاب الوصايا ؛ وموضوعه أحكام المواديث في الشريمة الإسلامية ، وقد أضاف إليه أبو حنيفة رسالة خاصة في الموضوع ، أوجز فيها بمض ما ذكره في الكتاب .
- (٣) كتاب فى حساب الدَّوْر والمَوْل ؛ ومباحثه تدور حول أجزاء الميراث التى تردَّ على الورثة الأصليين إذا لم تستوفها أنْصِبَهم المَفْروضة ، وقد ذكره حاچى خليفة صاحب كتاب كشف الظنون بدون عنوان فى فصل حكم الدور والوسايا .
- (٤) كتاب إصلاح المنطق ؛ وقد اعتبره بمض العلماء الأوربيين رسالة فى المنطق ، ومن المحققين من ينسب هذا الكتاب إلى ابن السكيت ؛ والحق أنه كتاب متكامل لأبى حنيفة ، وقد هذبه أبو القاسم حسين بن على المعروف بالوزير المغربي (١).
- (٥) كتاب الجمع والتفريق ؛ ويشمل جزءًا من علوم البلاغة التي يوليها المؤلفون المرب قسطاً كبيراً من الدراسات العامة .
- (٦) كتاب الشعر والشعراء ؛ ويغلب على هذا الكتاب صفة كتب التراجم ، وهو يشبه إلى حد كبير كتاب ابن قتيبة الذي يحمل نفس الاسم .
- (٧) كتاب الردّ على رَصْد الأصفهاني ؛ وقد كان الأصفهاني من طبقة أي حنيفة ، وبينهما في هذا الكتاب مناقضات .
- (A) كتاب جواهر العلم ؟ وهو عبارة عن دائرة معارف صغيرة عن الخواص العقيقة لمباحث العلوم .
- (٩) كتاب ما بلحن فيه العامة ؛ وقد أورد فيه أبو حنيفة ما شاع بين الناس من أخطاء لغوية ، وأبان وجه الصواب فيها على أسس من المقاييس العربية السليمة .
  - (١٠) كتاب الفصاحة ؟ ويتضمن عدة مباحث عامة في علوم البلاغة .

<sup>(</sup>۱) فهرست درنبرج Derenbourg صحيفة ١٤١٥: ١٥ .

(١١) كتاب النبات ؟ وهو مؤلّف لا مثيل له في تاريخ النبات ، وقد اشتهر به ساحبه ، وتمتبر النسخة الأصلية لهذا الكتاب مفقودة ، ولكن بقيت منه مقتطفات عدة مدوّنة في كتب فقهاء اللغة وبخاصة ابن سيده ، وابن البيطار .

وهذا الكتاب يمد ثمرة لدراسة الشعراء الأفدمين دراسة لنوية ، وهو ف منهجه مثل الكتب الأخرى التي تقل عنه كثيراً في الشمول ، والتي تشترك معه في الاسم ، ككتاب ابن زيد ، وكتاب الأصمى .

ويبدو أن الغرض من تأليف هـذا الكتاب هو شرح النباتات الكثيرة التي ذكرها الشعراء العرب في أشعارهم ، وتوضيح لمدلولاتها ، حتى يعلم العقل العربي العام المنابت الأولى لحياته العربية .

ومن ثَمَّ فقد اقتصر الكتاب على نباتات بلاد العرب ، والنباتات الأجنبية التي تأقلت فيها .

ولهذا الكتاب أهمية عظمى لدى علماء الغرب، الذين اعتمدوا عليه فى مؤلفاتهم حينا طويلا من الزمان ، واعتبروه دائرة معارف نباتية عربية على درجة كبيرة من الوفاية والوضوح: وإنه لمن القسدرة الفائقة أن يصنف أبو حنيفة الدينورى – وهو فارسى الأصل – مؤلفا علميا فى نباتات التربة العربيسة ، ويكون لهذا المؤلف ذلك الصيت الذائم فى المباحث العلمية .

ويبدأ هذا الكتاب بوصف تفصيلي لأنواع تربة بلاد العرب، وتركيبها، ومناخها، وتوزيع مائها، والأحوال العامة اللازمة لنمو النباتات؛ ثم يتناول الكتاب تصنيف النباتات بصفة عامة، وتركيب كل نبات على حدة، مقسما النبات إلى ثلاثة أنواع، نباتات تزرع ليقتات الناس بها، ونباتات برية، ونباتات تثمر ما يؤكل؛ ويتناول الكتاب النوع الثاني من النباتات حسب أماكن وجودها، ثم وفق طبيعتها وخواصها، وعلى قدر قيمتها الاقتصادية.

وقد أصبح هذا المؤلف عمدة فقهاء اللغة المتأخرين في أسماء النباتات ، وكتب

عنه على بن حمزة البصرى قسما في مؤلفه المعروف ، باسم كتاب التنبيهات على أغلاط الرواة .

(١٣) كتاب البيان ، وقد ذكره العالم غازيرى Cosir عند وصفه مخطوطات مكتبة الإسكوريال بأسبانيا ، وبعد دراسته قائمة المؤلفين الذين ذكرهم ابن العوام ، كا ذكره أيضا حاحي خليفة ، وقال عنسه الذهبي في كتاب تاريخ الإسلام : « إنه يتألف من ستين مجلدا » .

- (١٤) كتاب البحث في حساب الهند ؛ ويرويه بعض الباحثين الأوربيين بأنه كتاب التخت في حساب الهند.
  - (١٥) كتاب الجبر والمقايلة .
    - (١٦) كتاب نوادر الجبر .
  - ولم يتناولهما الرواة بكثير من الذكر .
- (١٧) كتاب الأنواء ؛ وهوكتاب يلى كتاب النبات في الشهرة لكثرة ما به من أسانيسد ، وقد ذكره ياقوت الحموى في معجمه فقال : « إن كلام أبى حنيفة في كتاب الأنواء يدل على حظ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك وعجائب القبة السهاوية ».

ويؤكد حاجى خليفة في حماس شديد أن أبا حنيفة قد ركز في هذا الكتاب كل علوم العرب .

وقد اعتبر البيرونى إمام الفلك ، هذا الكتاب اعتبارا كبيرا وسعجل منه فى لوحاته أجزاء كاملة ، اقتبسها كلما من أبى حنيفة .

(١٨) كتاب القبلة والزوال ؛ وقد ذكره المترجمون باختصار في كثير من المصادر .

(۱۹) كتاب السكسوف ؟ وقد جاء ذكره في كتاب خزانة الأدب ، لابن المنبرى ، وفي معجم الأدباء لياقوت ، وذكره عنهما حاجى خليفة في كتاب كشف الظنون ، ويرى المستشرق كراتشكوفسكي أن هذا الكتاب هونفس كتاب الرصد للدينورى الذي صنفه بأصبهان سنة ٢٣٥ هكا يذكر كراتشكوفسكي أن ما جاء بكتاب كشف الظنون من أن الدينورى قد ألف كتاب الرصد لركن الدولة ما جاء بكتاب كشف الظنون من أن الدينورى قد ألف كتاب الرصد لركن الدولة مسن بن بويه الديلمي مردود ، لأن أبا حنيفة الدينورى لم يماصر ركن الدولة ، وأن ما وقع فيه حاجى خليفة في كتابه «كشف الظنون » قد سبقه إليه كل من البيروني والبتاني وعبد الرحن الصوفي .

(۲۰) كتاب البلدان أوكتاب كبير ، وقد جاء ذكره فى كتاب كشف الظنون تحت عنوان تاريخ أبى حنيفة ، وليس لهذا الكتاب شهرة كبيرة .

ويروى المسعودى أن ابن قتيبة قد انتحل لنفسه هذا المؤلف ، وأنه قد فعل هذا في كثير من كتب أبى حنيفة الدينورى ، وكان هذا الأمر شائما فى ذلك الوقت ، وقد ساعد عليه عوامل عديدة ، وله فى التاريخ نظائر كثيرة .

# (٢١)كتاب الأخبار الطوال

ولقد ظل كتاب الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينورى مجهولا حقبا طويلة من الزمان ، تمرض فيها لأدوار عديدة من الظهور والاختفاء ، شأنه فى ذلك شأن كثرة من المخطوطات المربية ، حتى كانت سنة ١٨٧٧ م ونشرت قائمة المخطوطات المربية ،

المودعة خزانات معهد اللغات الشرقية فى بطرسبرج (لنينجراد) ، وفيها دراسة لمخطوطة الكتاب كتبها البارون ف . روزن V. Rosen المستشرق الذى كان قد نشر قبل هذا يوقت قصير الجزء الخاص بسقوط الأمويين من الكتاب .

وأظهر روزن رغبته فى نشر المخطوط كاملا ، عندما تتهيأ له الأسباب العلمية للنشر ، ولكن وقف فى سبيل متابعته لهذا الشروع قيامه بأعمال أخرى ، فأقنع زميله المستشرق جرجاس Guirgass بالقيام بهذا العمل ، وبخاصة بعد أن استمان المؤرخ نولدكه Noldeke بكتاب الأخبار الطوال فى مؤلفه عن تاريخ الساسانيين .

وشرع جرجاس في تحقيق المخطوط بما عهد عنه من دقة ، وكان مقدرا أن يظهر الكتاب على الناس منشوراً في فبراير سنة ١٨٨٧ م ، ولكن المنية عاجلت جرجاس العالم الروسي ، فصمم روزن على نشر ما حققه جرجاس ، دون أن يضيف إليه شيئاً ، رغبة منه في ألا يحرم الأوربيين المشتغلين بالشئون الشرقية من كتاب تم إعداده .

وقد أعد روزن العدة لعمل الفهارس الفنية للكتاب ، وظل يباشر طبع الكتاب إلى أن مات في ٢٣ يناير سنة ١٩٠٨ .

فقام من بعده آخر تلاميده كراتشكوفسكى ، يكمل العمل الذى بدأه أستاذه عماونة المؤسسة العلمية للنشر « بريل Brill » ، وكان عليه أيضاً أن يتابع عمل الفهارس التي بدأها قبله روزن .

وقد جمع الستشرق كرانشكوفسكى نسخاً خطية مختلفة للكتاب قام بمقارنتها ، وتصحيح الأخطاء التي حشرت بين سطورها ، وكانت همذه المخطوطات هى :

(1) نسخة لنينجراد رقم ٨٢٢ ، وعدد أوراقها ٢٥٠ صحيفة بمقاس ١٦٠ × ٢٣٥ مليمترا ، ومسطرتها أربعة عشر سطرا ، كتبت كلها بخط واحد ، عدا المقدمة والنهاية وبعض الصفحات ، فإنها قد كتبت بخط مخالف . وقام بكتابة هذه المخطوطة الناسخ المشهور كال الدين في سنة ٢٥٥ ه .

ويصف كراتشكوفسكي هذا المخطوط ، فيقول : « إنه نسخ نسخا جيدا ،

ولا يتبين الإنسان فيه أية صموبة إلا في المواضع التالفة بمامل الزمن ، أو بقرض الشّوس ، ويجد القارئ للمخطوط بمض الملاحظات القصيرة والتصويبات في الهوامش مكتوبة بنفس اليد ومصحوبة بكلمة : أظنه أو صح ؟ وأما الملاحظات الطويلة التي تبدأ بكلمة حاشية فقد كتب معظمها محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله ابن بدر » .

(ب) نسخة أخرى ، بجامعة ليدن تحت رقم ١١٢٢ ، وعدد أوراقها ٢١٩ سعيفة ، مقاسها ٢١٠ × ١٥٠سم ، ومسطرتها ٢١ سطرا في الأول ، و ١٩ سطرا في النهاية ، ويبدأ النص فيها من صحيفة ٣ احتى صحيفة ١٩ ب ، وناسخها غير مذكور، وقد تحت كتابتها عام ١٠٠٠ ه ، ويرجح كراتشكوفسكي أنها قد نسخت في المدينة النورة ، لما يبدو على الخط من طابع مميز للخط المدنى في ذلك الوقت .

(ج) نسخة ثالثة ، كتبت سنة ١٠٦١ هـ بمكتبة ليدن تحت رقم ٢٤٣٦ ؛ وهي منسوخة عن النسخة السابقة .

ويرى المستشرق كراتشكوفسكى أن النسخة الأولى من هذه المخطوطات الثلاث هى الأصل ، وأنها أصح النسخ ، وأقربها إلى عصر المؤلف ، وعليها اعتمد كراتشكوفسكى في تحقيقاته ، وإضافاته ، وفهارسه التي نشرها سنة ١٩١٢ بمد أن نشرت مؤسسة بريل الكتاب بتاريخ سنة ١٨٨٨ ، وهي السنة التي بدأ فيها البارون روزن تحقيقه فها .

\* \* \*

ولما طبع الكتاب ونشرته مؤسسة بربل انتقات نسخ قليلة منه إلى بلاد الشرق الأوسط، وقامت مطبعة السعادة بالقاهرة بإعادة طبعه كما حققه جرجاس بدون تعليقات أو إضافات ، وبغير تحقيق .

# الكشف عن أقدم مخطوطات الكتاب

وبعد موت كراتشكوفسكى ، وفى سنة ١٩٥٧م كشف فى مكتبة رفاعة الطهطاوى بمدينة سوهاج عن نسخة خطية لكتاب الأخبار الطوال مسجلة تحت رقم ٧٣ تاريخ ، وهى مخطوطة أمّ ، تعتبر أقدم من تلك المخطوطات الثلاثة التى عرفها النرب، وقد رجع إليها كثيرا المنفور له رفاعة رافع الطهطاوى فى تصانيفه التاريخية . وقبل أن تنشرها مؤسسة بريل ، ولو أن المستشرق كراتشكوفسكى قد علم أمر هذه المخطوطة لصوب كثيرا من عمل أستاذه جرجاس ، ولاعتبرها أصلا للمخطوطات .

وتحمل هذه المخطوطة في الصحيفة الأخيرة منها تمليكا باسم المفضل بن جمفر ابن طاهر ، تاريخه سنة تسع وسبمين وخمسائة من الهجرة ، ومطالمة للشيخ أحمد ولى الدين الهنيدي العربي الساعدي الدمشق ، وخاتم وقف للمرحوم محمد رفاعة ، ويوجد على بعض هوامشها تعليقات شروح قليلة ، وإضافات ترحم ، بعضها بخط المنفور له رفاعة رافع الطهطاوي رائد الحركة الوطنية في العصر الحديث .

وعدد أوراق هذه المخطوطة فى مجلدها إحدى وثمانون ومائة ورقة ، ذات لون واحد ومقاسها ١٩٨ × ٢٣٦ مليمترا ، ومسطرتها واحد وعشرون سطرا ، فى كل سطر منها اثنتا عشرة كلة ، وقد كتبت كلها بخط قديم ، بقلم واحد ، وبالحبر الأسود. والنزم الناسخ فيها مد مابين الحرف الأول والثاني من السكلمات التي تبدأ بها روس الموضوعات .

وبوجد فى ثنايا هذه المخطوطة على شتات وتفرق بميد خطوط حراء ، تحت بعض السكاب ، وضبط لسكاب أخرى بالحبر الأحمر يرجح أنها من عمل المففور له رفاعة رافع الطهطاوى ، إذ أنها تسكاد تسكون محصورة فى حوادث التاريخ التى أرخها رفاعة فى كتابيه « أنوار توفيق الجليل » و « نهاية الإيجاز فى سيرة ساكن الحجاز » ؛ وتحوى مادة الورق فى صنعه علامات مائية مميزة ، وهى عبارة عن خطوط طولية بيضاء ، امتازت بها صناعة الورق فى القرن السادس الهجرى .

وقد كتب على صحيفة المنوان اسم الكتاب، ومن تحته فهرست موجز لأبوابه بخط ممائل لخط متن الكتاب، وعليها خاتم وقف محمد رفاعة، ويبدأ المتن من الصحيفة الثانية حتى نهاية صحيفة ٣٦١ في اتساق تاريخي منتظم، وتمقيب مطرد إلى حد ما في آخر كل كراسة، غير أن بالكتاب خرما بين صحيفتي ١٩٧١، مقداره ورفتان ؟ وقد أشرت إليه في مكانه، واعتمدت في إثباته وتحقيقه على النص المقابل له في النسخة التي نشرتها مؤسسة بريل ١٨٨٨م، وعلى المصادر التاريخية الأخرى.

وتنتظم حوادث هذه المخطوطة قصة آدم عليه السلام ، وقصص الأنبياء من بعده، وتاريخ الوثنية عند الفرس وفي البمن ، وقصة الإسكندر الأكبر ، ويعرض الكتاب تاريخ الساسانيين في خطوط واضحة المالم ، وغزوات العرب الأولى على حدودهم عند ما بدءوا دورهم الأساسي في المجال العالمي ، ويحكي بالتفصيل حملات خالد ابن الوليد وأبي عبيدة الجراح ، وموقعة نهاوند ، والقادسيّة ، ويذكر سقوط إمبراطورية الفرس تحت سلطان العرب ، ولا يكاد الدينوري يعرض في كتابه لتاريخ الخلفاء الراشدين إلّا بقدر صلته بفتح بلاد فارس .

ثم يروى الكتاب بعد هذا المتاعب التي لحقت بالسلمين بعد مقتل عثمان بن عفان ، ويصوّر حرب صفين مبتدئًا بأمتع فصل من فصولها التاريخية ، ويفصّل المنافسة بين معاوية وعلى ، ويقص تاريخه مع الخوارج ، ويحكى ما آل إليه أمره ، ولا يفوت أبا حنيفة أن يبرز تاريخ الحسين بن على ، رضى الله عنهما ، فيذكر حياته وأعماله ، ويصف مقتلة كربلاء وصفاً دقيقاً مؤثراً ، مبيّناً أسبابها ، وموضّحاً تخاذل أهل العراق عن نصرة إمامهم الذي دعوه إليهم ، مما كان له أثره في تفتيت الجمة العربية .

ولا يمس الدينورى تاريخ الحكام الأمويين إلّا بالقسدر الذي يتّصل بالحركات

الدينية والسياسية فى أيامهم ، فيذكر ثورة الأزارقة ، وبخاصة ثورة المختسار ، ثم يصل إلى بدء ثورة الشيمة ، وقيام أبى مسلم الحراسانى داعِيّة لبنى العباس ، فيوضّح كل هذا فى دقة ووفاية .

ثم يمود الدينورى فيكمل تاريخه في اختصار ودلالة من موت مروان بن محمد، آخر الخلفاء من بني أمية ، وقيام الدولة العباسية ، إلى موت الخليفة الممتصم بالله في سنة ٢٢٧ ه ، ولا يكاد يفصل في شيء من حوادث هـــذا التاريخ إلا في بمض الوقائع ، مثل إنشاء بغــداد ، وقتل أبي مسلم الخراساني ، وثورة النفس الزكية ، وتاديخ الأمين والمأمون ، وثورة بابك .

وإنه لمما يلفت النظر في كتاب الأخبار الطوال أن أباحنيفة قدوقف فيه عند سنة ٢٢٧ هـ، وهي السنة التي مات فيها الخليفة العباسي المعتصم ، وأنه قد أعمل تدوين الحوادث التاريخية في الحقبة التي عاشها أو حنيفة ، وعاصر فيها الأحداث التي كانت قائمة بين الأحزاب المتطاحنة على السيادة في الدولة ، وهي الحزب المربي ، والحزب الفارسي ، والحزب التركي ، تلك الفترة الزمنية التي تقع بين سنة ٢٢٧ هـ وسسنة الفارسي ، والحزب التركي ، تلك الفترة الزمنية التي تقع بين سنة ٢٢٧ هـ وسسنة المقاردة ، كما يذكر معظم المؤرخين .

ويبدو لى أن أباحنيفة قد عنى فى كتابه بالتأريخ للحياة الفارسية فى ظل الحكام، فرسا كانوا أو عربا، أكثر من عنايته بالتاريخ للحياة الدربية فى بلاد الفرس، وأنه حين يعرض الحوادث يسوق دائما منابتها الأولى ومهاجمها الأصلية وملابساتها الدخيلة، ويذكر حولها كل مايستبين به الباحث سبيله فيها إلى الحقائق، وإن الفترة التي أهمل الدينورى تدوين حوادثها كانت فترة اضطراب سياسى، وكان المصر عصر كيد وحذر.

وكانت المؤلفات في هذا المصر تلعب دورا كبيرا في توجيه سياسة الدولة ، "

<sup>(</sup>١) وكانت وفاته يوم ٢٦ من جادى الأولى سنة ٢٨٢ ﻫ ( ٢٤من يوليه سنة ٨٩٥ م ) .

وتركيز سلطان الحكم ، وفي بعث روح النقد الاجهامي والسياسي ، وقد جرت المؤلفات الوبال على أصحابها أحيانا ، فكان القتل نهاية ابن المقفع بسبب كتابه «كليلة ودمنة » ؛ وقد خشى أبو حنيفة إن هو أرّخ لهذه الفترة المضطربة أن يجر عليه كتابه الوبال ، وأن يتخذ منه مناهضوه مادة مسمومة تجلب عليه الشر .

وإن أبا حنيفة وهو عالم فلك وصاحب مرصد قد غاب عليه عقله العلمى فى كتابة التاريخ ، فلم يتناول كتابه « الأخبار الطوال » حوادث قصيرة الممر لم تترسب مفاعلاتها ، فتكون تاريخا ، له مقدماته وله نتأنجه ، مثل الفترة التي عاش فيها أبو حنيفة ؛ وقد أراد الدينورى أن يبنى كتابه من الأخبار التاريخية التي طالت أزمانها ، وبعدت نتأنجها ، وكثر الحديث عنها ، كما يدل على هذا عنوان الكتاب .

وإنه بالرغم من أن الممارف العلمية البحتة كانت تشغل بال الدينورى أكثر مما يشغله غيرها إلا أنه استطاع في كتاب «الأخبار الطوال» أن يكتسب نبوغا ممتازا في تصوير الحوادث التاريخية بأسلوب عربي مبين ، وبطراز فريد من المنهج التأليف ؛ فأبو حنيفة لايذكر التاريخ موقتا ، عاما بعد عام ، كما يفعل مؤرخو العرب ، وإنما يحكى الحوادث والأحداث ، من بعثها إلى ماصارت إليه ، ويتبعها بما يلزم ذكره من ملابساتها ، مماجمل كتابه مجموعة أدبية من القصص التاريخي .

وإن المصادر التاريخيسة التي رجع إليها ، وروى عنها أبو حنيفة تعتبر جلّها مفقودة ، وليس في بطون الكتب المراجع المعروفة عنها إلا الإشارة إليها ، منسل كتاب الأنساب لابن الكيّس النّعرى ، مالك بن عبيد بن شراحيسل ، وكمتاب الماوك، وأخبار الماضي لمبيد بن الشر ية الجرهي ، الذي استقدمه معاوية بن أبي سلميان ليدون له التاريخ في كتاب ، وهما المؤرخان اللذان أشار إليهما أبو حنيفة في كتاب الأخبار الطوال ( الصحيفة رقم ٧ ) .

وليس من شك في أن الدواوين الشعرية التي كانت معروفة في ذلك العاقب ،

للخوارج ، وللشيعة ، ولغيرها من الطوائف المذهبية كانت من المراجع الهامة للذين يدونون التاريخ الإسلامى ، وقد أتلفت كل هذه الدواوين بسبب المنازعات الطائفية التى سادت الحياة العربية بمد مقتل على بن أبى طالب ، ولم يبق منها إلا نتف مأثورة ، مبثوثة في الكتب العديدة . وأبو حنيفة الدينورى قد أطاع على هذه الدواوين ، وروى عنها ، كا روى عن أولئك الذين اشتركوا في الحوادث التاريخية وطال بهم العمر ، فأدركهم أبو حنيفة ، وقابلهم في أسفاره المديدة المسلاد الدولة المربعة .

ولقد حرص أبو حنيفة أن يذكر في كتابه « الأخبار العلوال » المصادر التي يروى عنها ، ولكنه لا يورد السند فيها كاملا ، وإنما يذكر ... قال الهيثم ... وقال إسماعيل .. وقال الكبي ... وقال الأصمى ... وقال القمقاع الظفرى ... وأحيانا يكتنى بافظ .. قال .. أو بنحو منه ؟ وإذا نحن أحصينا هذه المصادر فإن عدتها تباغ واحدا وعشرين مصدرا ، وقد أفردت لها فهرسا خاصا بها في آخر الكتاب .

旅客旅

وإن أبرز مؤرخ روى عنه أبو حنيفة هو الهيثم بن عدى ، وقد ورد اسمه في عشر مواضع من كتاب «الأخبار الطوال» ؛ وكان الهيثم راوية ، نقل كثيراً من كلام العرب ، وله من الكتب المصنفة عدة في التاريخ ، منها كتاب « هبوط آدم عليه السلام » وكتاب « افتراق العرب ونزولها منازلها » وكتاب « نرول العرب بخراسان والسواد » وكتاب « الخوارج » وكتاب « التاريخ على السنين » ؛ العرب بخراسان والسواد » وكتاب « الخوارج » وكتاب « التاريخ على السنين » ؛ وقد توفي الهيثم بن عدى سنة تسع ومائتين ، كما ذكر ابن قتيبة في كتاب «الممارف» وقد ترفي الهيثم بن عدى سنة تسع ومائتين ، كما ذكر ابن قتيبة في كتاب «الممارف»

وإذا كان أبو حنيفة قد أفاد كثيراً من مصنفات الهيثم بن عدى فإنه اعتمد إلى حدّ ما على الشعبي أبى عمرو عامم بن شراحيل ، والشعبي تابمي جليل القدّر ، كوفى وافر العسلم ، عظيم الدراية ، كثير الرواية ، وقد روى أن ابن عمر ،

رضى الله عنه ، من بالشعبي يوما ، وهو يحدِّث الناس بالمنازى ، فقال ابن عمر : « شهدت القوم وإنه لأعلم بها مني » .

وقال الزهرى : «العلماء أربعة : ابن السيّب بالمدينة ، والشعبى بالكوفة ، والحسن بالبصرة ، ومَكْحُول بالشام » . ويقال إن الشعبى أدرك خسائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ويروى أنه توفى الشعبى سنة أربع ومائة . ورواية أبى حنيفة الدينورى عن الأصمى أبى سميد عبد الملك بن قريب الباهلي رواية كثيرة فى كتاب «الأخبار الطوال » ، وكان الأصمى إماما فى الأخبار والنوادر ، والملح والغرائب ، كما كان صاحب لغة ونحو ، وهو من أهل البصرة ، وقدم بغداد فى أيام هرون الرشيد ، ويروى عن إسحاق الموصلى أنه قال : « لم أر الأصمى يدّعى شيئا من العلم فيكون أحد أعلم به منه » . وكانت وفاة الأصمى فى صفر سنة سبع عشرة ومائتين ، وقد عاش ثمانى وثمانين سنة .

وكما روى أبو حنيفة عن المؤرخين السابقين له فقد نقل عنه كثير من الؤرخين الذين جاءوا من بعده ، ومنهم من اعتمد عليه اعتمادا كبيرا ، كما فعل الفارق أحمد ابن يوسف بن على بن الأزرق فى تاريخه حين يشكلم عن الحروب والوقائع التى كانت بين الفرس والروم ، وبين هؤلاء والمسلمين ، أو عن تاريخ ديار بكر ، وديار ربيمة وميافارقين ؛ فإنه اعتمد على كتاب الأخبار الطوال اعتمادا كبيرا ، وأشار إليه مرارا فى كتابه ، فأبو حنيفة من أقرب المؤرخين عهدا بحوادث كتابه « الأخبار الطوال » ومن أكثرهم معرفة بالبيئة الفارسية .

وإن كتب التاريخ القديمة ذات شأن واحد في معالجة ناريخ نشاط الجنس البشرى في حياته الأولى وكلها تسير على هذا النمط الذي سار عليه أبو حنيفة في كتاب «الأخبار الطوال»، من الاعتماد على المصادر الدينية، وعلى القصص الشائع المتخلف في أدب الشموب، وعلى الوقائع المترسبة في عقول الأجيال، بمضها عن بمض، وهذه كلما تحوى بمض الممارف من الميثولوجيا التاريخية، التي تموزها الأسانيد المادية العلمية، ولا تقيدالباحث إلا بقدر مافيها من مفاهيم تصلح لأن تكون مادة لدراسات وأبحاث علمية.

وفى كتاب الأخبار الطوال شيء من هذه الميثولوجيا ، التي وقع فيها المؤرخون القدامي ، وقد أثبتت الجهود العلمية والكشوفات الحديثة حقائقها ، فإذا هي تناقض مناقضة تامة ما كان يعرفه الناس عنها قديما ، ولقد ذكر أبو حنيفة في كتابه « أن الوليد بن مصعب هو فرعون موسى عليه السلام » ، والمعروف أن فرعون موسى هو منفتاح بن رمسيس الناني ، أحد ملوك الأسرة التاسعة عشرة ، وقد خلط أبو حنيفة بين الإسكندر الأكبر المقدوني وبين ذي القرنين ، صاحب الخضر ، الذي قص القرآن خبره في حكاية يأجوج ومأجوج ، فذكر أنه ملك مدة ثلاثين عاما ، المراض منها أربعا وعشرين سنة ، والثابت أن الإسكندر الأكبر قد عاش حال الأرض منها أربعا وعشرين سنة ، والثابت أن الإسكندر الأكبر قد عاش ستًا وثلاثين سنة ، وأنه لم علك هذه المدة التي ذكرها أبو حنيفة .

وإن هذه الأخبار ، ومثلما غيرها مما ورد فى كتاب «الأخبار الطوال» روايات شائمة فى كل كتب التواريخ القديمة ، وليس من شأنها التقليل مما لهذه الكتب من فوائد علمية ، صارت بها مصادر هامة من مصادر التاريخ المربى والإسلامى .

\* \* \*

### وينقسم كتاب الأخبار الطوال في عرضه التاريخي إلى ثلاثة أقسام :

- (۱) الباب الأول، ويتناول فيه أبوحنيفة الأحداث التاريخية مبتدمًا بآدم، عليه السلام، والأنبياء ومن بمده، وبأخبار العرب البائدة ، عاد وتمود وطسم وجديس، وملوك الحبشة والفرس والمين ، ومملكة داود، وعرش بلقيس، ودولة سليان، وبنى إسرائيل، وملك تبتع: وفي هذا الباب يعرض الدينوري الأحداث عرضا سريما لا يتقيد فيه بنظم بيئي، ولاترتيب زمني، ولكنه يحاول في عرضه التاريخي أن يربط بين تاديخ العجم وبين تاريخ الشعوب المجاورة.
- (٢) الباب الثانى ، وهو الجزء الخاص بتاريخ بلاد الفرس ، وقد بدأه المؤلف بتاريخ الإسكندر وفتوحاته شرقا وغربا ، ثم خلص منه إلى ذكر ملوك الطوائف وأحوال بلادهم المذهبية والحربية ، وقد خص بلاد الفرس بكثير من الإفاضة ، فاستوعب

ملوكهم واحدا بعد واحد ، وذكر من أحوالهم قصصا تاريخيا رائما ، صوّره بأسلوب أدبى ممتاز .

وفى هذا الباب عرض أبو حنيفة أحوال الفرس والروم في عهد كسرى تقدمة لتاريخ المرب بعد ظهور الإسلام ، ويمتبر تصويره للحوادث التي وقعت بين هرمزد وبهرام من أمتع القصص التاريخي ذي المفاجئات المثيرة ، ومن أصدق المرض لما عليه نفس الإنسان من النزوع إلى الأثرة والذاتية .

(٣) الباب الثالث ، ويذكر فيه الدينورى حروب العرب مع المجم ، والفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الحطاب ، وفي عهد الحسكام من بعده ، كلهذا في بسط يتناول فيه أشمارهم ، ومأثور أقوالهم، ومشهور أيامهم، ويذكر فيه خلافاتهم، وما صارت إليه أمورهم ، دولة بعد دولة ، حتى يصل إلى موت المتصم الخليفة المباسى

وهذا الجزء أهم أقسام الكتاب وأكبرها ، وقد عنى فيه المؤلف بذكر تفاصيل الوقائع ، وربط الأسباب بمسبباتها ، والإبانة عن الموامل الذاتية والاتجاهات الشموبية التي قوضت أركان الكيان العربي ، وفر قت المذهب الإسلامي إلى شيع ، وطوائف متنابزة قد نسيت في معترك نضالها السياسي الأهداف السامية ، التي قامت على تحقيقها الدولة الإسلامية في المجال الدولى ، تمكينا للمدالة ، ونشرا للاشتراكية الاحتاعية .

و يمتاز أساوب أبى حنيفة الدينورى فى كتاب الأخبار الطوال بأنه أساوب منطق ، يخاطب المقل قبل أن يثير العاطفة ، ويستهوى القارىء ، فيدفعه إلى قراءة الكتاب من أوله إلى آخره ، غير عجل ولا ضجر ، فى لفظ سهل ، وجرس موسيق متلاحق ، وعبارة متصلة أحّاذة ، نسجها الدينورى نسجا فريدا .

ولم يكن أسلوب أبى حنيفة فريدا فى عصره ، ولكن أسلوب زمانه كان فريدا فى أساليب المصور ، ولغة أبى حنيفة فى كتابه ليست علمية ولافلسفية ولا تاريخية ، ولكنها نثر فيه من الفن ، وفيه ميل إلى إحداث اللذة عند القارىء فوق المناية بتأدية

الفكرة ، وقد تأثر أبو حنيفة إلى حد كبير عا تأثر به النثر في المصر الأول من عهد الدولة العباسية ، بأساوب القرآن الكريم ، والفلسفة والفكر اليوناني ، والفن الفارسي ، وهي المناصر التي تفاعلت في كيان اللغة العربية .

\* \* \*

ولقد عنيت في تحقيق الكتاب بإخراج النص في صورته التي نطق بها مؤلفه ، وكتبها عنه ناسخه ، وعمدت في سبيل هذا إلى المراجع الأخرى التي تناولت التاريخ لهذه الحقبة من الزمن إذا أشكل الرسم في تصحيح الأعلام أو تصويب النسوص ، وقسمت الكتاب إلى أبواب وفصول ، وأضفت إليه شروحا وإيضاحات في هوامشه ولم أشأ أن أعتى القارئ فأملاً هوامش الكتاب بعرض كلات تأثرت نقط حروفها ، أو أجزاء كلاتها بفعل العث والأرضة والرطوبة ، وقد بقي منها ما يدل عليها صراحة ، ودون أي احتال لسواها ، وهذا حدث كثير في الخطوطة مثل :

شهريار: سهرار بكل مدجّع: بكل مدحم

انتقصه: انتقصه انتقصه انتقصه انتقصه

خاصته: حاسته من تحت أخمسك الحشر: ... أحمسك ...

فرس شقراء: فرس سقراء البمنية: البمنية

وقد صوَّبت ما وقع فيه الناسخ من خطأ غير مقسود ، أوقمه فيه السماع مثل : قطميرا : قطيرا بنات من الطير اجتمعن على سقر :

٠٠٠ سقر

يا أبا سميد : يا ابن سميد ( الخدرى ) طالوت : طالوك

إذا هفا فلا تؤنبه : ... لا تؤينه فيضبوه : نفدبوه

حرقوص بن زهیر : حربوص بن زهیر تجفاف : تکفاف

ولم ألتزم ما التزمه الناسخ من اختزال الصيغ الدعائية ، فكتبت الصيغة كاملة مثل « صلى الله عليمه وسلم » بدل « رضه » و « رضى الله عنه » بدل « رضه » و « عليه السلام » بدل « عم » .

وقد غيرت الإملاء القديم إلى المألوف عليه الآن مثل: الحياة، والصلاة، وثلاث، وآلف، وآلف، وآلف، ومئة، وبخارى، وإسماعيل؛ بدل: الحيوة، والصلوة، وثلث، وآلف، ومئة، وبخارا، وإسمعيل.

وعمدت إلى متن الكتاب فجزأته إلى فقرات ، ووضعت بين الجمل علامات الترقيم حتى يسهل تناوله ، ثم ذيلته بالفهارس المديدة ليمكن الرجوع إليها في الإحاطة بالتراجم ، والأعلام ، ومأثور القول ؛ وأضفت إليه خريطة تبيّن الطبيعة الجفرافية لحوادث التاريخ .

وإنى بعد هذا الجهد أرجو أن أكون قد وُقتت فى نشر الكتاب إلى إظهار فضل أبى حنيفة الدينورى ، وإلى وضع كتاب الأخبار الطوال فى مكانه اللائق بين المصادر التاريخية للحياة العربية .

المعادى فى جمادى الآخرة ١٣٧٩ ديسمبر ١٩٥٩

عبر المنعم عامر

ڪِنَابُ الْطُوالُ الْجُنِّارُ الْطُوالُ الْجُنِّارُ الْطُوالُ الْجُنِّارُ الْطُوالُ الْجُنِّارُ الْطُوالُ

# كتاب الأخبار الطوال

فيه ذكر ملوك الأرض من لدن آدم عليه السلام إلى انقضاء ملك بزدجرد ابن شهرياد بن كسرى أبرويز ، وذكر من ملك من ملوك قحطان وملوك الروم وملوك الترك فى كل عصر وأوان ، وذكر الأعة والخلفاء والحروب التي كانت ، مثل يوم القادسية ، وفتوح العراق ، وانصرام دولة المعجم ، وحرب الجلسل ، وسقين ، ويوم النهروان ، ومقتل الحسين بن على رضى الله عنهما ، وفتنة ابن الربير ، وخروج الأزارقة ، وحروبهم ، وأيامهم ، ومقتل الحتار بن أبي عبيد ، وقصته ، وسبب خروجه ، وخروج عبد الرحن بن الأشمث على الحجاج ، وما كان بينهما ، وذكر خلافة الوليد بن عبد الملك ، وعمر بن عبد العزيز إلى انقضاء ملك بني أمية ، وخبر الدولة ، دولة بني هاشم ، وقصة أبي مسلم ، إلى خلافة المنصور ، وبنائه مدينة بنداد ، وأيام الخلفاء من بعده إلى انقضاء أمر عجد الأمين ، والمأمون ، مدينة بنداد ، وأيام الخلفاء من بعده إلى انقضاء أمر عجد الأمين ، والمأمون ، عن الإطالة .

تأليف أبى حنيفة أحمد بن داود الدينورى رحمه الله



لوحة العنوان



لوحة أول الكتاب

۱۱ بریان می در در این و توریخ کشت آند و که شد. پایستمالین و ال این لمیان نوری شاس آند کم خدیف

اللوحة الثالثة

Bulden Rection to polynope Melo

لوحة أخرى من المخطوط



خريمة كومنع الطبيعة الخوافية

المنافعة التحيية

فوضت أمهى إلى الله

## [أولاد آدم]

قال أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى رحمه الله ، وجدت فيا كتب أهل العلم بالأخبار الأولى ، أن آدم عليه السلام كان مسكنه الحرم ، وأن ولده كثروا في زمان ميهليل بن قَيْنَان بن أنوش بن شيث بن آدم ؛ وكان سيد ولد آدم في دهره ، والقائم بأمره ، وكذلك كان آباؤه إلى آدم عليهم السلام أجمين ، ووقع بينهم التنازع في الأوطان ، ففرقهم ميهليل في مهب الرياح الأربع ، وخص ولد شيث بأفضل الأرض ، فأسكنهم العراق .

### [إدريس ونوح]

وكان أول نبى بعد شيث إدريس ، واسمه « أُخْنُوخ بن يرد بن مِهْليل » ، وسمى إدريس ، لكثرة دراسته ، ثم بعث الله نوحا عليه السلام إلى أهل عصره ، وكان مسكنه بأرض العراق ، وهو نوح بن لَمك بن متوشلح ، فكذبوه ، فأغرقهم الله ، ونجى نوحا ومن كان معه فى السفينة ، وكان جنوح السفينة واستقرارها على رأس الجودى ، جبل بقر دى وباز بدى (١) من أرض الجزيرة ، فلما مات نوح استخلف ابنه ساما ، فكان أول من وطد السلطان ، وأقام منار الملك بعد سام جم أبن وَيَرْ نَجْهَان بن إيران ، وهو أر فخشذ بن سام بن نوح ، وأعقم الله جميع من نجى مع نوح فى السفينة إلا بنيه الثلاثة ، ساما وحاما ويافثا . وكان لنوح ابن دابع مع يام ، وهو الغريق ، ولم يكن له عقب ؛ وأما الثلاثة فكلهم أعقب .

<sup>(</sup>۱) کورتان متقابلتان أولاهما شرقی نهر دجلة والأخرى غربیه ، وفی لسخة نفردای وبازبدی . وبازبدی .

وكان سام هو التولى لأمر، نوح من بعده ، وكان يشتو بأرض « جَوْخَى » ويصيف بالموصل ، وكان طريقه فى مبدئه ومنصرفه على شط دجلة من الجانب الشرق ، فسمى لذلك سام راه (۱) ، وهو الذى تسميه العجم « إيران » . وقد كان تبوأ أرض العراق ، واختصها لنفسه ، فسمى إيران شهر ، وقام بالأمر بعده ابنه ( شالخ ) ، فلما حضرته الوفاة أسند الأمر إلى ان أخيه جم بن ويرنجهان بن أر فحشذ فتت أساس اللك ، ووطد أركانه وبنى معالمه ، واتخذ يوم النيروز عيدا (٢٠٠٠) .

### [ اختلاف الألسن

قالوا: وفى زمان جم تبلبات الألسن ببابل . وذلك أن ولد نوح كثروا بها ، فشحنت بهم ، وكان كلام الجميع السريانية ، وهى لغة نوح ، فأصبحوا ذات يوم ، وقد تبلبلت ألسنتهم ، وتغيرت ألفاظهم ، وماج بعضهم فى بعض ، فتكامت كل فرقة منهم باللسان الذى عليه أعقابهم إلى اليوم ، فرجوا من أرض بابل ، وتفرقت كل فرقة جهة ، وكان أول من خرج منهم ولد يافث بن نوح ، وكانوا سبمة إخوة : الترك ، والخور ، وصَقْلاب ، وتاريس ، ومَنْسَك ، وكمارى ، والصين . فأخذوا ما بين المشرق والشهال ، ثم سار بعدهم ولد حام بن نوح ، وكانوا أيضا سبمة إخوة : السند والمند والزنج والقبط وحَبَش ونُوبة وكنمان ؟ فأخذوا ما بين الجنوب والد بور مع ابن عمهم جَم اللك بأرض بابل على تغير والد الفاظهم .

<sup>(</sup>١) أي طريق سام ، وكلمة راه Râh فارسية معناها طريق .

<sup>(</sup>۲) كلمة فارسية مركبة من: نو ؟ يمعنى جديد ، وروز يمعنى يوم ؟ ويوم النوروز عند الفرس هو أول يوم من أيام السنة الشمسية حيث يفرح الناس به ستة أيام ، وقد كتب الحمكيم عمر الحيام النيسا بورى رسالة عن النيروز بالفارسية ، عنوانها « توروزنامه» وطبعت سنة ١٣٣٠ه بطهران .

<sup>(</sup>٣) المراد الغرب ، فالدبور بفتح الدال رخ تهب من نحو المغرب تقابل رج الصبا .

## [الساميون]

وكان لسام بن نوح خسة بنين : إرّم وكان أكبرهم سنا ، وأرفحشذ ، وعالم ، وأليّقَر ، والأُسُور ، فحص ولد إدم باللسان العربي عند تبلبل الألسن ، وكانوا أيضا سبعة إخوة : عاد ، وثمود ، وصُحار ، وطُسم ، وجديس ، وجاسم ، ووَبار ؛ فارتحل عاد مع من تبعه حتى حل بأرض الين ؛ ونزل ثمود بن إدم ما بين الحجاز إلى الشام ؛ ونزل طسم بن إدم عمان والبحرين ، ونزل جديس بن إدم اليمامة ، ونزل صار ما بين الطائف إلى جبلي طبيء ، ونزل جاسم ما بين الحرم إلى سَفَوان (١) ، ونزل وباد بن إدم ما وراء الرمل بالبلاد التي تعرف بوباد ، وهؤلاء العرب الأولى انقرضوا عن آخرهم .

قانوا: ولما خرج هؤلاء تحركت قاوب سائر ولد نوح للخروج من بابل ، فخرج خراسان بن عالَم بن سام ، فاتخذ خراسان خطة ، وفارس بن الأسور بن سام ، والروم بن اليفر بن سام ، وإرمين بن نورج بن سام ، وهو صاحب إرمينية ، وكر مان بن تأرّح بن سام ، وهيطل بن عالم بن سام ، وولده من وراء نهر بلخ (٢٠) ، وتسمى بلاد الهياطلة ؟ ونزل كل رجل منهم مع ولده فى الأرض التى سميت به ، ونسبت إليه ، فلم يبق مع الملك جَم بأرض بابل إلا ولد أرفضذ بن سام .

قالوا: ولما كثرت عاد باليمن تجبّروا وعنوا، وعليهم شديد بن عمليق بن عاد ابن إدم بن سام بن نوح، فوجّه إلى ولد سام ابن أخيه الضحال بن عُلوان بن عمليق ابن عاد، وهو الذي تسميه المجم بَيْوْرَاسِف، فصار إلى أرض بابل، وهرب منه جمّ الملك، فطلبه الضحال حتى ظفر به، فأخذه، وأشره بميشار (٢٠)،

<sup>(</sup>١) سفوان واد من ناحية بدر .

 <sup>(</sup>۲) نهر فی شمالی آفغانستان تقع عایب مدینة بلخ عاصمة دولة آل سبکنکین وقد دمهت مدینة بلخ علی ید جنگیرخان ، وکانت محاطة بسور وفیها قلعة وجوامع ومدارس .

<sup>(</sup>٣) المثمار بالهمز هو المنشار بالنون ، وأشرت الحشبة أشرا إذا شققتها مثل نصرتها نشرا .

فاستولی علی ملکه . وکان الذی وجه إلی ولد حام بن نوح ابن عمه الولید بن الریان ابن عاد بن إرم ، وکان مَلکهم یومثذ مِصر َ بن القبط بن حام الذی تبوأ أرض مصر ، فسار إلیه الولید بن الریان حتی قتله ، واستولی علی ملکه .

ومن ولد الوليد بن ِ الريّان الريّان بن ُ الوليدعزيز مصر ، صاحب يوسف عليه السلام ، ومن ولدهما الوليد بن مصعب فرعون موسى عليه السلام ، وكان جالوت الجبار الذى قتله داود الني من ولد الوليد بن الريّان .

وكان الذى وجه شديد بن عمليق إلى ولد يافث بن نوح ابن أخيه غايم بن علوان أخو الضحّاك بن علوان ، وكان ملك ولد يافث بن نوح يومئذ فراسياب بن تُوذِل ابن الترك بن يافث بن نوح ، فغلب على ملكه أيضا ، واستولى على أرضه ، ومن ولد غانم بن علوان فيا يقال فُور ملك الهنسد الذى قتله الإسكندر مبارزة ، ويقال إن رُسْتُم الشديد من ولد غانم .

#### [ الضحاك

قالوا: وإن الضحاك الذي تسميه العجم بيوراسف عند ما كان من غلبته جمّ الملك وقتله إياه واطمئنانه في الملك وفراغه أخذ يجمع إليه السحرة من آفاق مملكته ، ويتملم السحر حتى صار فيه إماما ، وبني مدينة بابل<sup>(۱)</sup> ، وجعلها أربمة فراسخ في أربعة ، وشحنها بجنود من الجبارة وسماها (خُوب) ، وسام أولاد أرفحشذ الخسف ، ونبت في منكبيه سلمتان كهيئة الحيّتين ، تؤذيانه حتى يطممهما أدمغة الناس فتسكنان . قالوا : فكان يؤتى كل يوم بأربعة رجال جسام فيذبحون

<sup>(</sup>۱) بابل عاصمة الكالمانيين القدماء ، ومكانها يبعد عن بغداد بمقدار ٩٣ ك . م إلى الجنوب على شاطىء نهر الفرات ، وقد بناها بمروذ وشيد بها معبدا كبيرا لعبدة الشمس وقد زادت شهرتها في التاريخ القديم بعدخراب نينوي وعظم عمرانها حتى إن حداثها المعلقة اعتبرت من عجائب الدنيا السبم ، وقد استعملت أتقاض بابل في تعمير بغداد في عهد أبي جعفر المنصور ، وتقوم الآن بعنات أوربية بالتنقيب عن آكارها بجوار قرية « حله » فمثرت على بعض الآثار وعلى كتببات من عهد بخت نصر والملوك القدماء .

وتؤخذ أدمغتهم فَيُمْذَى بها تانك الحيّتان . وكان له وزير من قومه ، فولى وزارته رجلا من ولد أرفحشذ يسمى أرمياً يبيل ، فكان إذا أثى بالرجال ليذبحوا استحيا منهم اثنين ، وجمل مكانهما كبشين من الغنم ، وأمم الرجلين أن يذهبا حيث لا يوجد أثرها ، فكانوا يصيرون إلى الجبال ، فيكونون فيها ، ولا يقربون القرى والأمصار ، فيقال إنهم أصل الأكراد().

#### [بمثة هود]

وملك بمد شدید بن عملیق أخوه شدّاد بن عملیق بن عاد بن إرم ، فعتا ، وتجبر ، فبمث الله إلیه هوداً علیه السلام رسولا ، وكان من صمیم قومه وأشرافهم ، وهو هود بن خالد بن الخاود بن العیص بن عملیق بن عاد ، فلم یحفل به ، فأهلکه ، ومن كفر معه من عاد ، كما قد قصه الله تبارك وتعالى فى كتابه ، وهو أصدق الحدیث (۲) .

قال : ونشأ فى ذلك الدهر عابر بن شارلخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ، فوُلد له فالغ بن عابر ، ثم وُلد له بعد ذلك قحطان بن عابر ، قال : وإنما سمى قحدان لقحطه القحوط ، وطَرْده بالسخاء والجود ، ثم وُلد له لامُ بن عابر ، فكان أعبَدَ أهل عصره ، وكانت أسفار آدم وشيث ونوح وقعت إليه ، فدرسها ، وعلمها .

10

ثم إن الضحاك أنبيُّورَاسِف طابه ليفتنه عن دينه ، فهرب منه بأهله وولده من مدينة بابل حتى حل بمفازة من أرض الروم ، فقبره بها ، ويقال : إن مكان قبره معروف حتى الآن .

<sup>(</sup>١) جم كرد ، وهم قوم يسكنون الحدود الغربية لإيران وما يجاورها ، ويتكامون لغة شههة باللغة الغارسية .

<sup>(</sup>٢) الآيات من ٢١ ــ ٢٦ من سورة الأحقاف .

### [غروذ بن كنمان]

ولما أهلك الله عادا مع شداد ضعف ركن الضحاك ، ووهي أمره ، واجرأ عليه ولد أرفحشذ بن سام ، وكان الوباء وقع في جنده ، ومن كان معمه من الجبابرة ، فحرج يريد أخاه غائم بن عُلوان الذي ملّكه شديد على ولد يافث ، ويستمين به على أمره ، فاستغم ولد أرفحت في سام خروجه ، فأرسلوا إلى نُمْرُوذ بن كَنمان ابن جَمّ الملك ، وكان مستتراً هو وأبوه في طول ملك الضحاك ، بجبل دُنباوَ بد (۱) ، فأناهم ، فلّكوه عليهم ، فصمد [و] صمد من كان بأرض بابل من أهل يبت الضحاك ، فقتلهم أجمعين ، واستولى على ملك الضحاك ، وبلغ ذلك الضحاك الضحاك ، فأقبل نحوه ، فظفر به نمروذ وضر به على هامته بجُرُ ((۲) حديد ، فأنحنه ، ثم شده وأقبل نحوه ، فظفر به نمروذ وضر به على هامته بجُرُ ((۲) حديد ، فأنحنه ، ثم شده وألق ، وأقبل به إلى غار في جبل دنباوند ، فأدخله فيه وسد عليه ، واستدن (۲) اللك لنمروذ واستوسق ، وهو الذي يسميه المحم فريدون .

قانوا: ولما توقى هود عليه السلام اجتمع ولد إدم بن سام من أقطار الأرض ، فلكوا مَر ثَد بن شَدّاد ، وذلك في أول ملك نمروذ بن كنمان ، فنزاهم نمروذ في آخر ملكه ، وقد وهي أمرهم ، فقدر عليهم . وقالوا : فالغ وقصطان أخوان ، وهما ابنا عابر ، ففالغ جد إبراهيم عليه السلام ؛ وأما قحطان فأبو اليمن ؛ ويروى أن ابن المقفّع كان يقول : « يزيم جهّال المتجم ومن لا علم له أن جمّ الملك هو سليمان ابن داود ، وهذا غلط ، فبين سليمان وبين جمّ أكثر من ثلاثة آلان (١) سنة » ، ابن داود ، وهذا غلط ، فبين سليمان وبين جمّ أكثر من ثلاثة آلان (١) سنة » ، ويقال : إن نمروذ بن كنمان فرعون إبراهيم من ولد جمّ . وكان ابن عم آذر بن تارح في إبراهيم ، وهو إبراهيم بن آذر بن تارح بن ناخور بن أرغواً بن شالخ بن أرفشذ

10

<sup>(</sup>١) جبل في تواحي الري .

 <sup>(</sup>۲) عمود من الحديد وجم جرز أجراز وجرزة وف بعض النسيخ الأوربية جرد حديد والصواب ما ذكرناه .

<sup>(</sup>٣) استتب واستقام .

<sup>(</sup>٤) ثلاثة آلاف . في الأصل ثلثة آلف .

الذى سمته العجم إيران ، ومن ولد أرفخشذ جميع العرب ، ومنهم أيضا ملوك العجم وأشرافهم من أهل العراق وغيرهم .

#### [قعطان]

قالوا: ولما انقرضت عاد من أرض البمن وبادوا، وذلك في عصر نمروذ ابن كنمان، أقطمها نمروذ ابن عمه قحطان بن عابر، فسار إليها في ولده، حتى نزلها ، وبها بقايا قليلة ممن آمن بهود عليه السلام من عاد، فجاورهم قحطان بها، فلم يكن إلا قليل حتى انقرضوا وبادوا، وصفت الأرض لقحطان.

ويقال: إن السائر إليها يَمْرُب بن قحطان بعد وفاة أبيه ، فسار إليها في إخوته وأولادهم ، فقطنها ، فكانت أمّ يَمْرُب دون إخوته من عاد ، فتكلم بلسان أمه . وذكر عن ابن الحكيس النَّمْرِي (١) أنه قال: إن قحطان تروّج امرأة من العاليق ، فولدت يَمْرُب، وجُرْهُم ، والْمَعْتَمَر ، والْمُتَلَمِّس ، وعاصِماً ، ومَنيعاً ، والقطاعي ، وعاصياً ، وحمير ؛ فتكلموا جميعا بلسان أمهم بالعربية ؛ وكان قحطان في عصر عموذ . وذكر عن ابن الشَّرية (٢) أنه قال : كان الذي خرج إليها يموب بن قحطان في ولده ، وكان أكبرهم سنا ، وأعظمهم قدرا .

عُود ]

قالوا: وإن تموداً قَفَت ما كانت عليه عاد من الكفر بالله ، والعتو عليه ، فأرسل الله إليهم صالحا رسولا ، فكان من أشرفهم منصبا ، وأكرمهم حسبا ، فدعاهم إلى توحيد الله ، فلم يقبلوا منه ، ولم يرعووا ؛ فأهلكهم الله عز وجل ، كا نص فى كتابه ، وهو أصدق الحديث (٢) . ويقال : إنه كان بين مهلك عاد ومهلك تمود خسائة عام ، وكان ذلك في عصر إبراهيم عليه السلام .

۲.

<sup>(</sup>١) وكان من أعلم الناس بالنسب (الاشتقاق لابن دريد) ، وابن الكيس النسابة هو مالك ابن عبيد بن شراحيل بن الكيس ( جهرة الأنساب ) .

<sup>(</sup>۲) كذا في الأصل ، وهو عبيد بن شرية الجرهمي ، من صنعاء ، وقد استقدمه معاوية ابن أبي سفيان ، ليدون له التاريخ في كتاب ، فكتب له كتاب الملوك وأخبار الماضي .

<sup>(</sup>٣) الآيات : من ٤٥ إلى ٣٥ من سورة النمل .

### [ابراهيم]

وفى آخر ملك نمروذ ، وتسميه المجم « فريدون » تجبر نمروذ ، وعتا ، ولهج بعلم النجوم ، واجتلب المنجمين من آفاق الأرض ، وحباهم بالأموال ، واختار سبمة نفر من أهل بيته ، فساهم « الكوَهْبَارِين » (۱) فولاهم أموره ، ووكل كل رجل منهم بعمل أفرده به .

وكان آزر أبو إبراهيم أحد السبعة الذين اختار [هم] . وقد كان دان له الشرق والغرب ، فكان من أمر مولد إبراهيم ما قد جاءت به الآثار ؛ وكان أول من آمن بإبراهيم امرأته سارة ، وكانت من أجمل أهل عصرها . ولوط كان ابن أخته ، فأقام إبراهيم مع أبيسه ما شاء الله ، ثم خرج مهاجراً له ، وخرجت معه سارة ؛ وكان أبو لوط من أهل مدينة «سدُوم» (٢) وكانت أمه بنت آزر ؛ وإنما كان قدم إلى بابل زائراً لجدة آزر ، فآمن بإبراهيم ، فأقام معه ببابل مؤازراً له على أمره ، فلما خرج إبراهيم عليه السلام مهاجراً خرج معه لوط ، فلحق بأبيه وأهل بيت عدينة سدوم ، وهي فيا بين أرض الأردن وتخوم أرض المرب ، وسار إبراهيم حتى أتى أرض مصر .

## [هجرة جرهم والمعتمر]

قالوا: وإن ولد قحطان كثروا بأرض المين ، فوقع بينهم التباغى والتحاسد، فاجتمع ولد يعرب بن قحطان على جرهم بن قحطان وولد المعتمر بن قحطان ، فنفوهم عن المين وأرضه ، فسارت جرهم نحو الحرم ، وسار بنو المعتمر نحو الحجاز ، ورئيس جرهم مُصاص بن عمر بن عبد الله بن جرهم بن قحطان ، وأرادوا برول الحرم ،

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ الأوربية القوهيارتين . والصحيح ما ذكر ، والممني « المختارون » .

 <sup>(</sup>۲) سدوم مدینة قدیمة فی فلسطین أحرفت بنار سماویة لارتــکاب أهلها الفحشاء وعدم
 طاعتهم نبیهم لوطا ، ویقال إنها سمیت باسم ناضیها الذی کان یضرب به المثل فی الجور والفللم .

فمنعهم العاليق من ذلك ، فاقتتلوا ، فغلبتهم جرهم على الحرم ، ونفوهم منه ، ونزلت جرهم الحرم .

فلما قطنوه بلغ ذلك بنى المعتمر بن قحطان ، فأقبلوا من أرض الحجاز حتى أتوا الحرم ، وسألوا جرهم السكنى معهم ، فأبت عليهم جرهم ، ورئيس بنى المعتمر السّميدَع بن عمرو بن قنطور بن المعتمر بن قحطان ، فتداعى الفريقان للحرب ، فبحربهم هذه سميت تُعَيِّعاًن والمطابخ وأُجياد وفاضح ، لأن به فضحت بنوالمعتمر ، وقتل السميدع ، وكان الظفر لجرهم .

### [نمروذ وأولاده]

قالوا: وكان لنمروذ ثلاثة بنين: أيرج، وسلم، وطُوس، ففوض إلى أيرج ملكه، وجُمل سلما على ولد حام، وطوسا على ولد يافث، فحسد أبرج أخواه، إذ خصه أبوه بالأمر دونهما، وهو أصغر سنا منهما، فاغتالاه، فقتلاه، فصيّر الملك إلى ابن ابنه مَنُوشهر بن أبرج، وصرفه عن ابنيه: سلم، وطوس، ثم مات، فلك منوشهر بن أبرج؛ وفي عصر منوشهر كثرت قحطان باليمن، فلكوا عليهم سَبَأ بن يَشْجُب؛ واسم سبأ عبد شمس.

# [أولاد إسماعيل]

قالوا: وفي ذلك المصر توفي إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ، وخلّف ثلاثة بنين ، قَيْدَر بن إسماعيل ، ونا بت بن إسماعيل ، وهو كان القيم بأمر مكة والحرم بمد إبراهيم ، ومَدْينَ بن إسماعيل ، وهو الذي صار إلى أرض مدين ، فنزلها ؛ ومن ولده شعيب النبي عليه السلام ، وقومه الذين أرسل إليهم .

## [غلبة جرهم على الحرم]

قالوا : ولما توفى نابت بن إسماعيل غلبت جرهم على البيت والحرم ، فخرج قيذر ابن إسماعيل بأهله وماله يَتَّبع مواقع القَطْر فيا بين كاظِمة ، وغَمْر ذى كندة ،

والشَّمْتَمْيْن ، وما والى تلك الأرضين حتى كثر ولده ، وانتشروا فى جميع أرض تهامة ، والحجاز ، ونجد .

#### [ بنو قحطان ]

### [نهاية ملك منوشهر]

قالوا: ولما أتى لملك منوشهر مائة سنة وعشرون سنة سار إليه فرّ اسياب ابن فايش بن نُوذَسف بن التُرك بن يافث بن نوح . وذلك حين ملك حمير أرض المين . وكان مسيره من ناحية المشرق في جموع من ولد يافث بن نوح ، حتى انتهى إلى أرض بابل ؟ وخرج إليه منوشهر الملك في جنوده ، فَهُضّت جموع منوشهر ، وقفا فراسياب إثر منوشهر حتى لحقه ، فقتله ، واستولى على ملكه ، وجلس على سريره .

وسام ولد أرفحشذ الخسف، وهدم ما كان بأرض بابل من الحصون، وعور (۱) ما كان فيها من العيون، وطم (۲) ما كان فيها من الأمهار، وقحط الناس في ملكه قد قحطا شديدا؛ وكان أهل إيران شهر في ملكه في أعظم بلاء.

### [زاب بن بودكان ]

فلما تم لملك فراسياب تسع سنين ظهر زاب بن بودكان بن منوشهر بن أيرج ابن نمروذ بأرض فارس ، فحلع فراسياب ، ودعا لنفسه ، فمال إليه جميع ولد سام ابن نوح للجهد الذي نالهم في ملك فراسياب ، فسار إلى فراسياب حتى نفاه عن

<sup>(</sup>١) أتلف عيون الماء . (٢) طم : جف .

مملكته ، وعمد إلى المدن والحصون التي هدمها فراسياب ، فأعاد بناءها ، وحفر الأنهار والقُني التي كان طمها ، وأصلح كل ما كان فراسياب أفسده ، وكرى بالمراق أنهاراً عظيمة سماها الرَّوابي ، اشتق اسمها من اسمه ، وهي الزابي الأعلى ، والزابي الأسفل ، وابتني المدينة المتيقة ، وسماها طيسفون (۱) ، مسار في إثر فراسياب ، وقد أقام بخراسان في جموعه ، وعساكره ، فزحف إليه فراسياب فاقتتلوا ، وأقبل أرَسْناس الذي كان منوشهر أمم، بتمليم الناس الري بالنشاب ، وقد وتر قوسه وفوق (۲) فيها نشابة ، فأقبل حتى دنا من فراسياب ، فلما تمكن رماه رمية خالعات فؤاده ، وخر ميتا ، وانصرف ولد يافث حين قتل ملكهم حتى لحقوا بأرضهم ، وكان زاب قد أصابته جراحات كثيرة ، فات منها ملكهم حتى لحقوا بأرضهم ، وكان زاب قد أصابته جراحات كثيرة ، فات منها بهد مهلك فراسياب بشهر ، وفي ذلك العام مات حمير بن سبأ .

قانوا : كان ملك الوليد بن مُعْمَّعب فرعون موسى عليه السلام (٢٦) على جميع أرض ولد حام ، وهي المملكة التي تعرف بملك مصر بن حام .

وقالوا: « ولما توفى يوسف بن يمقوب وإخوته بأرض مصر بتى أعقابهم بها ، وكانوا فى زمان موسى عليه السلام ستمائة ألف رجل ، وكان ملك الىمن فى زمن موسى الملطاط بن عمرو بن حمير بن سبأ » .

10

### [كيقباذ بن زاب]

وكان ملك أرض بابل كيْقبَاذ بن زاب ، وكان اللطاط يلقّب بالرائش ، لأنه راش قرمه وأغناهم ، وكانت ماوك الأرض كلها قد دانوا لكيقباذ ، واتقوه بالإتاوة (١٠) ،

<sup>(</sup>۱) یذکرها الجغرافیون العرب باسم طیسفون أو طیسفونج أو طوسفوز، ، والأوربیون باسم Atcsibhon ، وکانت مدینةبها قصر لکسری وتبعد من بغداد مقدار ثلاثة فراسخ .

<sup>(</sup>۲) فوق النشابة : وضعها في وتر القوس .

 <sup>(</sup>٣) عليه السلام: عم ، والمعروف بعد الكشوف الفرعونية أن فرعون موسى هو مفتاح
 إن رمسيس الثانى ، أحد ماوك الأسرة التاسعة عشرة .

<sup>(</sup>٤) الإتاوة : كل ما أخذ بالإكراه من رشوة أو خراج .

وكان له ثلاثة بنين: قابُوس، وهو الذى ملك من بعده، وكَيَا بِنَه، وهو جد لُهُرَ السِّف الذى ملك بعد سليان بن داود عليه السلام، وقَيُوس، وهو جد الأشغانيّين الذين كانوا ملوك الجبل فى زمان الطوائف.

وفی عصره خرج موسی بن عمران من مصر هارباً من فرعون حتی أنی أرض مدین (۱) ، ونزل علی شعیب ، فآجره نفسه ثمانی حجج ، کما ذکر الله جل ثناؤه فی الکتاب الناطق (۲) ، ثم خرج من عند شعیب لما قضی الأجل ، وسار بأهله ، فکان من أمره و إکرام الله إیاه بتکلیمه ورسالته ما قد قصه علینا فی کتابه ؟ وانصرف إلی شعیب ، ورد أهله إلیه ، ومضی حتی بلّغ رسالة ربه ؟ وفی هذا المصر بعث شعیب إلی قومه ، فکان منهم ما حکاه الله فی کتابه (۲) .

### [أبرهة]

قالوا: ثم ملك أرض المين أرهة بن اللطاط، وهو أبرهة ذو المنار، سمى بذلك، لأنه أمر بعمل المنار والإيقاد عليها بالليل، ليهتدى بهسيا جنوده، وتوفى موسى ابن عمران عليه السلام، وتولى أمر إسرائيل من بعده يُوشَع بن نُون، فرج ببنى إسرائيل من أدض مصر إلى أرض الشام، فأسكنهم بفلسطين.

قالوا: وإن أبرهة تجهز وسار في بشر كثير يؤم أرض المغرب ، واستخلف على ملكه ابنه إفريقيس ، فأوغل في أرض السودان ، فأعطوه الطاعة ، فجاز أرضهم ، وسار حتى انتهى إلى أمة من الناس ، أعينهم وأفواههم في صدورهم ، ويقال إنهم أمة من ولد نوح عليه السلام ، غضب الله عليهم ، فبدل خلقهم ، فأعطوه الطاعة ، وانصرف راجعا ، فر بأمة من الناس ، يقال لهم النسناس ، للرجل والمرأة منهم نصف رأس ، ونصف وجه ، وعين واحدة ، ونصف بدن ، ويد واحدة ،

<sup>(</sup>١) قرية النبي شعيب .

<sup>(</sup>٢) الآيات ٢٧،٢٦،٢٥،٢٤،٢٣ من سور القصم

<sup>(</sup>٣) الآيات من رقم ١٧٦ إلى ١٩٠ من سورة الشعراء

ورجل واحدة ، يقفزون قَفْزًا فى أسرع من خُضر (۱) الفرس الجواد ، وهم يهيمون فى النياض التى على شاطىء البحر ، خلف رمل عالج (۲) ، يعنى رمل بلاد البمن ، فسأل عنهم ، فأخبر أنهم أمة من ولد وبار بن إرم بن سام بن نوح .

### [ كيكاوس بن كيقباذ ]

قالوا: وكان ملك العجم في عصر أبرهة بن المطاط كيكاوُس بن كيقباذ ، وكان متشدداً على الأقوياء (٢) ، رحيا بالضعفاء ، وكان منصوراً مجوداً إلى أن خطرت منه خطرة ضلال ، فيا كان هم به من الصعود إلى السماء ، فهو صاحب التابوت والنسور ، وكان قد وجد على ابنه سياوش ، ولم يكن له ولد غيره ، فأراد قتله ، فهرب منه ، فلحق عملك الترك ، فحل منه محملا لطيفا لمّا بلاه واختبره ، ورأى عقله وآدابه وبأسه و بجدته ، ففوض إليه أمره ، فلما رأى ذلك أهل بيت الملك حسدوه ، وخافوا أن يبزهم الأمر ، فدشوا إليه النوائل (١) عند الملك حتى أقدم عليه ، فقتله ، وقد كان زوجه ابنته ، وحملت منه ، فأراد أن يبقر بطنها عن جنيمها ، فناشده كرايان الوزير فيها ، وفي ولدها ألّا يقتالها من غير جرم ، فقال له : هنيمها ، فناشده كرايان الوزير فيها ، وفي ولدها ألّا يقتالها من غير جرم ، فقال له : غلاما ، وهو كيخسرو الذي ملك بعده ، فأخرجه من المصر ، واسترضع له في سكان ، غلاما ، وهو كيخسرو الذي ملك بعده ، فأخرجه من المصر ، واسترضع له في سكان ، الحبال من الأكراد ، فنشأ عندهم ؛ وقال للملك : « إنها ولدت جارية وقد قتلتها » فصدته .

## [ملك كيخسرو]

وإن أهل فارس شنثوا كيكاوس لما أظهر من الجبروت والمتو والجرأة على الله،

<sup>(</sup>١) المفمر بضم الماء وسكون الضاد ارتفاع الفرس في عدوه .

<sup>(</sup>٢) عالج : موضع بالبادية به رمل .

<sup>(</sup>٣) الأقوياء في الأصل: الأقرباء.

<sup>(</sup>١) الغوائل جم غائلة وهي الداهية والمصيبة .

وتآمروا على خلعه ؛ وفشا ذلك حتى بلغ أم الفلام ، وقد أتى له سبع عشرة سنة ، فدست رسولا إلى أهل فارس ، تعلمهم مقتل سياوش ، وأمن الفلام ؛ فاختاروا رجلا من أفاضلهم ، يسمى « زَوّ » ، فوجهوه إلى ابريان الوزير فى الإقبال بالفلام ، فقدم عليه ، وأعلمه ما أجمعت عليه أهل فارس ، فسلم إليه الفلام ، وحمله على فرس أبيه سياوش الذى قدم عليه من العراق ، فسار به زَوّ ، يكمن النهار ، ويسير الليل ، حتى ورد يم جيحون (١) ، وهو نهر بلخ مما يلى خوارزم ، فعبره سباحة على فرسه ، وأقبل به ، حتى أورده دار اللك ، فلموا كيكاؤس ، وملكوا الفلام ، وسموه كيخسرو ، ومنحوه الطاعة ، فأمر بجدة فحبس ، فلم يزل محبوساً حتى هلك .

### [ إفريقيس واليمن ]

ا قالوا: وكان ملك كيخسرو وملك أفريقيس بن أبرهة في عصر واحد ، وإن أفريقيس نجهز يريد المغرب ، حتى أوغل في أرض طنجة والأندلس ، فرأى بلاداً واسمة ، فابتني هناك مدينة ، وسماها إفريقيسة اشتق اسمها من اسمه ، ونقل إليها سكانا ، وهي المدينة التي ينزلها اليوم سلطان ذلك البلد وعظاؤها ، ثم انصرف إلى وطنه ؛ وفي ذلك المصر نشأ معد بن عدنان ، وفيسه انقرض ولد إرم من جميع أرض العرب إلا بقايا من طسم وجديس ، غبروا بعمان والبحرين والميامة .

# [ملك ابن إفريقيس وهلال طسم وجديس ]

ولما مات إفريقيس بن أبرهة ملك ابنسه ذو جَيْشان بن إفريقيس ، فتتجهز لغزو كيخسرو ملك فارس ، وجمع جنوده ، وسار حتى نزل بنجران (٢) ، وكان بُمَان

<sup>(</sup>۱) جيحون: نهر من أكبر أنهار آسيا ينبع من جبال بامير ويجرى نحو الغرب حتى يصب في بحيرة أورال، وفيضانه بين شهرى مايو واكتوبر، وهو الآن حد فاصل بين أفغانستان وجهوريات آسيا السوفياتية، ويطلق المؤرخون العرب على البلاد الواقعة شمال جبحون بلاد ما وراء النهر.

<sup>(</sup>٢) نجران : موضع بالبحرين .

والبحرين واليمامة بشركثير من ولد طسم، وجديس، ابنى إرم بن سام، وكانوا من المرب الماربة، وكان ملكهم رجلا من طسم، يسمى عمليقا، وكان جائرا ظلوما، وبلغ من عتوه أن أمر ألا تزف امرأة من جديس إلى زوجها إلا بدءوه بها، فمكثوا بذلك دهرا طويلا.

وإن رجلا مر جديس ترقّج عُفَيْرَة بنت غِفار أخت الأسود بن غفار عظيم وإن رجلا مر جديس ترقّج عُفَيْرَة بنت غِفار أخت الأسود بن غفار عظيم جديس وسيدها ، ثم خلى سبيلها ، عديس وسيدها ، ثم خلى سبيلها ، فرجت إلى قومها في دمائها رافعة ثوبها عن عورتها ، وهي تقول :

أَيْصَلُحُ مَا بُوْتَنَى إِلَى فَتَيَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ رِجَالٌ ثَوْرَةٌ عَدَدَ النَّمْ لِ فَلَوْ أَنْنَا كُنَا لَا نَقَرُ عَلَى الذَّلُّ فَلَا لَهُ اللَّالُ عَنْمِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ الْفَحْلِ فَبَعْدًا لِيَهْلِ لَيْسَ فِيهِ حَمِيَّةٌ وَيَعْتَالُ يَمْنِي مِشْيَةَ الرَّجُلِ الْفَحْلِ

فحميت من ذلك جديس ، فاغتالوا عمليقا ، فقتلوه على غرّة ، وإمامهم الأسود ان غفار برّنجز ، ويقول :

١.

ياً لَيْسَلَةً مَا لَيْسَلَةُ الْمَرُوسِ جَاءَتْ تَمَثَّى بِدَم جَمِيسِ<sup>(۱)</sup> يَا طَسْمُ مَا لَاقَيْتِ مِنْ جَدِيسِ إَحْدَى لَيَالِيكِ فَهَيْسِ هَيسِ<sup>(۲)</sup>

فأبادوا طسما ، فلم يفلت منهم إلا رجل يقال له ، رياح بن مرة ، فإنه مضى ١٥ على وجهه حتى أتى ذا جيشان ، وهو ممسكر في جنوده بنجران ، فمثل بين يديه ،

#### ثم قال :

إِنَّكَ لَمْ نَسْمَعْ بِيَوْمٍ وَلَا تَرَى كَيَوْمٍ أَبَادَ الْحَيُّ طَسْماً بِهِ الْمَكُوُ أَتَمْنَاهُمُ فِي أُزْرِنَا وَنِمَـالِنَا عَلَيْنَا الْمُلَا الْحُمْرُ والحُلَلُ الْخُضْرُ فَصِرْنَا لُحُومًا بِالْمَرَاءِ وَطُعْمَةً تَنَازَعُهَا ذِيبُ الْوَشِيمَةِ والنِّمْرُ<sup>٣</sup>

<sup>(</sup>١) الدم الجميس : هو الدم المتجمد .

<sup>(</sup>٢) هيس هيس : كامتان تقالان للعض عند إمكان الأمر والإغراء به .

<sup>(</sup>٣) الوشيمة : الشر والعداوة والضراوة .

فَدُونَكَ قَوْمًا لَيْسَ لِلْهِ فِيهِمُ وَلَا لَهُمُ مِنْهُ حِجَابٌ وَلَا سِتْرُ فَقَالَ اللّهُ : كَمْ بِيننا وبينهم ؟ ، قال : ثلاث . فقال من حضره : كذب ، أيها اللك ، بينك وبين القوم عشرون ليلة ، فأمر جنوده بالمسير نحو الهمامة ، فنى مسرهم ، وقصة الزَّرْقاء (١) يقول الأعشى بعد ذلك بدهر طويل :

قَالَتْ أَرَى رَجُلًا فِي كَفِّهِ كَيْفُ أَوْ يَخْصِفُ النَّمْلَ ، لَهْفِي أَيْةً صَنَمَا فَكَذَّبُوهَا مِمَّا قَالَتْ ، فَصَبَّحَهُمْ ذُو آلِجَيْشَانَ، يُزْجِى الْمَوْتَ وَالشُّرَعَا فَكَذَّبُوهَا مِمَّا قَالَتْ ، فَصَبَّحَهُمْ وَهَدَّمُوا مُشْرِفَ الْبُنْيَانِ ، فَاتَّضَمَا فَاسْتَنْزَلُوا أَهْلَ جَوْرٍ مِنْ مَسَاكِينِهِمْ وَهَدَّمُوا مُشْرِفَ الْبُنْيَانِ ، فَاتَّضَمَا

فَأُمَّ جديسا ، واستأصابهم ، ثم رحل نحو العراق يريد كيخسرو ، وزحف إليه كيخسرو ، فالتقوا ، فقتل ذو جيشان ، وانفضت جموعه .

### [ملك الفند ذي الإِذعار]

فَكَـكت البين ابنه الفِنْدَ ذَا الإِذَعار ، وإنما لقب ذا الإِذَعار لرعب الناس منه ، فلم تَـكن له همة إلا الطلب بثأر أبيه .

#### [ هجرة ربيعة إلى اليمامة والبحرين ]

قال : وبقيت الميامة والبحرين بعد قتل جديس ليس بها أحد إلى أن كثرت ربيعة ، واتتشرت ، وتفرّقت في البلاد ، فسارت عِثْرَةُ (٢) بن أسد بن ربيعة ، تنبع مواقع الغيث ، وتقدمها عبد العُزّى بن عمرو العنزى حتى هجم على الميامة ، فرأى بلاداً واسعة ، ونخلًا وقصوراً ، وإذا هو بشيخ قاعد تحت نخلة سيحوق (٢) ، يرتجز ، ويقول :

تَقَاصَرى ، أَجْن حِنَاكُ فَاعِدًا إِنِّي أَرَى حَمْلَكُ يَنْعِي (١) صَاعِدًا

<sup>(</sup>۱) امرأة من قبيلة جديس كانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام ، وقد حذرت قومها من هجوم هير فلم يصدقوها حتى صبحهم حسان فاجتاحهم وأخذ الزرقاء فشق عينيها .

<sup>(</sup>٢) العترة بالكسر : نسل الرجل ورهطه وعشيرته الأدنون .

<sup>(</sup>٣) النخلة الطويلة الجرداء التي بعد تمرها على المجتنى . (١) ينمى : يرتفع .

فقال له عبد المُزَى : مَنْ أنت أيها الشيخ ؟ قال : أنا من هِزَان ، الضرائمة الأقران ، غزانا ذو جَيْشان ، الملك القرّم (١) البيان ، فأعمل فيها المُرَّان (٢) ، فلم يبق بهذا المكان غيرى ، وإنى لفان . فقال عبد المُزَى : ومَنْ هِزَان ؟ قال : هِزَان بن طسم أخو النَّهَى والحَزْم ، وابن الشجاع القرم .

فأقام عبد النمزى أياما ، ثم تبرتم بمكانه ، فمضى سائرا حتى سقط إلى البحرين ، فرأى بلاداً أوسع من البيامة ، وبها من وقع إليها من ولد كهلان ، حين هربوا من سيل العرم (٢) ، فأقام ممهم ؛ وسارت بنو حنيفة على ذلك السمت ، يتبمون مواقع النيث ، وتقدمهم عُبيد بن يربوع ، وكان سيدهم ؛ فنزل قريباً منها ، فضى علام له ذات يوم حتى هجم على البيامة ، فرأى نخلا وريفا ، وإذا هو بشى من تمر قد تناثر تحت النخل ، فأخذه ، وأتى به عُبيدا ، فأكل منه ، فقال : وأبيك إن هذا الطمام طيب . فارتفع حتى أتى البيامة ، فدفع فرسه ، فحط على مكائين دارا وثلاثين حديقة ، فسمى ذلك المكان حَجْرا ، فهو اليوم قصبة البيامة ، فلائين دارا وثلاثين حديقة ، فسمى ذلك المكان حَجْرا ، فهو اليوم قصبة البيامة ، وموضع ولاتها ، وسوتُها ؛ وتسامعت بنو حنيفة بما أصاب عُبيد بن يربوع ، فأقبلوا حتى أتوا البيامة ، فقطنوها ؛ فعقبُم بها إلى اليوم . قال : وكان داود النبى عليه السلام في عصر ذى الإذعار ، وكان ملك المنجم كِيخَسْرُ و بن سياؤش .

### [ داود الملك ]

وكان سلطان بنى إسرائيل قد وَهَى ، فكان من حولهم من الأمم يغزونهم ، فيقتلون ، ويأسرون ، فأتوا نبيهم شميبا ، فقالوا : « ابْمَتْ لَنَا مَلِكاً ، نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ » (١) . فلك عليهم طالوت ، وكان من سبط يوسف صلى الله عليه وسلم (٥)،

10

<sup>(</sup>١) السيد، والرئيس؛ فهويشبه المقرم من الإبل فءظم شأنه . (٢) الرماح الصلبة اللدئة .

<sup>(</sup>٣) العرم : السيل الذي لابطاق ، وكان قوم سبأ في نعمة وجنان كثيرة ، فلم يشكروا نعمة

الله، فبعث الله عليهم جردًا نقبت سدالهم، فيه أبواب ، فانبثق الماء ، فغرقت جنانهم .

 <sup>(1)</sup> الآية رقم ٢٤٦ من سورة البقرة .

وكان الملك في بيت يهمسوذا ؟ وقد كان بقى فى ذلك المصر من ولد عاد جالوت الجبار ، فسار غازياً لبنى إسرائيل فى جنوده ، فجمع طالوت بنى إسرائيل ، وخرج لمحاربته ، فروا بالنهر الذى نهاهم طالوت عن شربه ، وشربوا منه إلا ثلاثمائة رجل وسبعة عشر رجلا، عدد أهل بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان داود النبي حينئذ حدّث السن ؟ فلما تواقف الفريقان وضع داود \_ عليه السلام \_ حجراً في قدّافة ، ثم فتكها ، ورماه ، فصك بين عيني جالوت ، فكانت نفسه فيه ، وانهزم جنوده ، وغنم بنو إسرائيل أموالهم ؛ فاجتمع بنو إسرائيل عند ذلك على تمليك داود صلى الله عليه وسلم ، وخَلْع طالوت برضى منه ؛ وداود من سبط يهوذا بن يمقوب . قالوا : وكان ملك الروم في ذلك المصر « دَفْيَنُوس » صاحب الفتية أصحاب الكهف .

وذكر عن عبد الله بن الصامت ، قال : وجّهني أبو بكر الصديق ـ رضى الله عنه ـ (١) سنة استُخلف إلى ملك الروم ، لأدعوه إلى الإسلام ، أو آذنه بحرب ، قال ، فسرت حتى أتيت القسطنطينية ، فأذن لنا عظيم الروم ، فدخلنا عليه ، فجاسنا ، ولم نسلم ؛ ثم سألنا عن أشياء من أمر الإسلام ، ثم صرفنا يومنا ذلك ؛ ثم دعا بنا يوما آخر ، ودعا خادماً له ، فكلمه بشيء ، فانطلق ، فأتاه بمتيدة (٢) ، فيها بيوت كثيرة ، وعلى كل بيت باب صغير ، ففتح بابا ، فاستخرج خرقة سوداء ، فيها صورة بيضاء ، كهيئة رجل أجمل ما يكون من الناس وجها ، مثل دارة القمر ليلة البدر ، فقال : أتمرفون هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا أبونا آدم عليه السلام ؛ ثم ردّه . وفتح باباً آخر ، فاستخرج خرقة سوداء ، فيها صورة بيضاء ، كبيئة شيخ جميل الوجه ، في وجهه تقطيب ، كبيئة الحرون المهموم ، فقال : أتدرون من هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا أو با آخر ، فاستخرج خرقة سوداء ، من هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا أو با آخر ، فاستخرج خرقة سوداء ، فيها صورة بيضاء ، كبيئة المحرون المهموم ، فقال : أتدرون من هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا نوح ؛ ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج خرقة سوداء ، فيها صورة بيضاء ، كبيئة المحرون المهموم ، فقال : أندرون من هذا ؟ قلنا : لا . قال : هذا نوح ؛ ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج خرقة سوداء ، فيها صورة بيضاء (٢) على صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلى جميع الأنبياء ؛

<sup>(</sup>١) رضى الله عنه : رضه . (٢) نموذج مهيأ . (٣) خرم في الأصل، مقداره ورقة .

فلما نظرنا إليه بكينا ؟ فقال : ما لكم ؟ فقلنا : هذه صورة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبدينكم ، إنها صورة نبيكم ؟ فلنا : نم ، هى صورة نبينا ، كأنا تراه حيّا ، فطواها ، وردّها ، وقال : أما إنها آخر البيوت إلا أنى أحببت أن أعلم ما عندكم ؟ ثم فتح باباً آخر ، فاستخرج منه خرقة سوداء ، فيها صورة بيضاء ، أجمل ما يكون من الرجال ، وأشبههم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : وهذا إبراهيم ؟ ثم فتح بيتاً آخر ، فاستخرج صورة رجل آدم (۱) ، كبيئة المحزون المفكر ، ثم قال : هذا موسى بن عمران ؟ ثم فتح بيتاً آخر ، فاستخرج صورة رجل ، له ضفيرتان ، كأن وجهه دارة القمر ، ثم قال : وهدذا داود ؟ ثم فتح بيتاً آخر ، فاستخرج صورة شاب آخر ، فاستخرج صورة رجل وهدذا داري تحمله ؟ ثم فتح بيتاً آخر ، فاستخرج صورة شاب سلمان (۲) ، وهدذه الربح تحمله ؟ ثم فتح بيتاً آخر ، فاستخرج صورة شاب حميل الوجه ، في يده عكارة ، وعليه مدرعة (۲) صوف ، ثم قال : وهذا عيسى ، حميل الوجه ، في يده عكارة ، وعليه مدرعة (۱) الإسكندر ، فتوارثها اللوك من بعده حتى أفضت إلى .

قالوا: وإن ذا الأذعار خرج فى جنوده ، يطلب بثأر أبيـه ذى جيشان الذى صاد إلى أرض فارس ، فحارب كيخسرو ، فقتل فى المركة ، فمات ذو الأذعار فى طريقه قبل أن يدرك ما أراد .

### [ملك بلقيس]

فلسكت البين عليهم ألهد هماد بن شركيبيل بن عمرو بن مالك بن الرائش ، وكان الهد هاد يلقب بذى شرخ ، فأمر بجسم ذى الأذعاد ، فعمل ، ورجع بقومه إلى أرض البين ، فأمر به ، فدفن بِصَنْعاء (٩) في مقبرة اللوك . قالوا : وإن الهد هاد

۲.

<sup>(</sup>١) أسمر ، والأدمة ، في الناس ، السمرة ، وفي الطباء ، لون مشرب بياضا ، وفي الإبلي ، لون مشرب سوادا . (٢) سليمان : سليمن .

<sup>(</sup>٣) جبة مشقوقة من المقدم، تلبس ، ولا تكون إلا من الصوف .

<sup>(</sup>٤) العاصمة المالية لملكة اليمن .

تروّج ابنة ملك الجن بأرض البمر ، فولدت له بلقيس ، وهذا حديث منتشر ، قد حملته الرواة .

قالوا: فلما أتى لها ثلاثون سنة حضر الهَدْهَاد الموت ، فجمع وجوه عمير ، فقال: يا قوم ، إنى قد مجمت الناس ، واختبرت أهل الرأى والمقل ، فلم أرّ مثل بلقيس ، وإنى قد وليتها أمركم ، لتقيم لكم الملك إلى أن يبلغ ابن أخى ياسِر يَنعَم بن عمرو ، فرضوا بذلك ، فلكت بلقيس .

#### [ ملك سليمان ]

وفى أول ملكها توفى داود، عليه السلام ، وورث سليان ملكه ، وذلك كله فى عصر كيخسرو بن سياوش ؛ فلما ملك سليان سار من أرض الشام إلى أرض العراق بأهله وخزائنه ، فلحق بخراسان ، فنزل مدينة بَلْنح (۱) ؛ وكان هو الذى بناها قبل ذلك ، وأقبل سليان حتى نزل العراق ، فبلغ كيخسرو نزول سليان بأرض العراق ، فبلغ كيخسرو نزول سليان بأرض العراق ، وما أعطى من عظيم السلطان ، فدخله فزع، وأسف خامره ، فَنَهَكَه ، فلم يلبث إلا قليلا حتى مات .

وإن سليان سار من العراق إلى مَرْ و (٢) ، ثم سار منها إلى بلخ ، ثم سار من العراق إلى مَرْ و (٢) ، ثم سار منها إلى بلاد الصين ، ثم عطف مُتيامينا عن مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أتى القند هار (٦) ، ثم سار منها إلى كَشْكَر (١) ، ثم عاد إلى الشام ، فوافى تَدْمُر ، وكانت موطنه .

قالوا : ووُ جِد فی صخر بکسکر :

۲.

غَدَوْنَا طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ أَرْضِ فَارِسِ

فَهَا نَحْنُ قَدْ قِلْنَا بِبَلْدَةِ كَشَكَرٍ

(١) مدينة مشهورة بخراسان ، من أجل المدن بها ، وأكثرها غلة ؛ وقد افتتحها الأحنف ابن قيس فأيام عثمان بن عفان، وينسبه ليها خلق كثير ، منهم الحسن بن شجاع ؛ المحدث المشهور (٢) مدينة بفارس .

(٣) القندهار : بلد على بعد ٣٠٠ك.م. من كابل عاصمة أفغانستان ، ولها أهمية تجارية كبيرة لوقوعها بين الهند ولميران . (٤) كسكر : كورة بين البصرة والسكوفة، عاصمتها واسط . وَنَحْنُ وَلَا حَـوْلُ سِوَى حَوْلِ رَبِّنَا نَرُوحُ إِلَى الْأَوْطَانِ مِنْ أَرْضِ تَدْمُو<sup>(۱)</sup>

وكان داود عليه السلام ابتدأ بناء مسجد بيت المقدس ، فتوفى قبل استهامه ، فاستتمه سليان ، وأتم بناء مدينة إيليا<sup>(۲)</sup> ، وقد كان أبوه ابتدأها قبله ، فبنى مسجدها بناء لم بر الناس مثله ، وكان يضىء فى ظلمة الليل الجندس إضاءة السراج الزاهر ، لكثرة ما كان جمل فيه من الجواهر والذهب ، وجمل اليوم الذى فرغ فيه منه عيداً فى كل سنة ، فلم يكن فى الأرض عيد أبهى ولا أعظم خطراً منسه ، فيه منه عيداً فى كل سنة ، فلم يكن فى الأرض عيد أبهى ولا أعظم خطراً منسه ، ولا أحسن منظرا ؛ فلم يزل المسجد على ما بناه سليان حتى غزا « بُخْتُ تُصَرّ » والفضة والجوهر ، فَنَقَلَه إلى المراق .

1.

قالوا: وكان سليان مطعاما للطعام ، فكان يُذبح في مطابخه كل غداة ستة آلاف ثور ، وعشرون ألف شاة . قالوا: ولما فرغ سليان من بناه مسجد إيليا المحجوز سائراً إلى تهامة (ألف شاة ، والله الحرام ، فطاف به ، وكساه ، وذبح عنده ، وأقام سبعا ، ثم سار إلى صنعاه ، وتفقد الطير ، فلم ير الهذهد ؛ فكان من حديثه وحديث صاحبة سبأ \_ وهي بلقيس \_ ما قد قصه الله تبارك وتعالى في كتابه (أن أن تزوجها ، وبني بأرض اليمن ثلاثة حصون ، لم ير الناس مثلها ، وهي سلّجين ، وبَيْنُون ، وغُمدان ؛ وانصرف سليان إلى الشام ، فكان يزورها في كل شهر ، فيقيم عندها ثلاثا .

وإنه غزا بلادالمغرب: الأندلس، ومَلْنجَة، و فِرَ نُجَة، وإنْ يقِيّة، ونواحيها من أرض

 <sup>(</sup>١) تدمى: مدينة بأرض الشام .
 (٢) اسم قديم لمدينة القدس.

<sup>(</sup>٣) إلى هنا ينتهي الحرم في الأصل .

<sup>(</sup>٤) تهامة: أرض بالجزيرة العربية ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من مكة ، وذات عرق أول تهامة إلى البحر وجدة ، وتذكر بعض الكتب العربية ، أنها مكة .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل ، الآيات من رقم ٢٠ إلى رقم ٤٤ .

بنى كَنْمَان بن عام بن نوح ؛ وعليهم ملك جبار عات ، عظيمُ الْلك ، فدعاء إلى الإيمان بالله ، وخلع الأنداد ، فتمرّ دعليه ، فقتله ؛ وأساب ابنة له من أجمل الناس ، فتسرّ اها، ووقعت منه موقعا لطيفا .

وقفل إلى الشام، فأم متصورة ، فبنيت لها ، وأفردها فيها مع ظَنُورتها (١) وخدمها ، وكان سليان لا يدخل عليها إلا وجدها باكية حزينة ، فكدر ذلك عليه حبه لها ، وعجبه بها ، وهي المرأة التي نال سليان في أمرها ما ناله من سلب ملكه، وزوال سلطانه وبهائه ، حين اتخذت تلك المرأة تمثال أبيها في داره ، وعبدته سرًا من سليان ؛ إلا أن اتخاذها التمثال كان عن علم من سليان ، وأذن لها ؛ أراد بذلك أن تسكن إذا نظرت إليه ، فتتسلى .

الأندلس ، وأودعها خزائن من خزائنه ؛ وإن عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله على بلاد المغرب، موسى بن نُصير وكان من أبناء المجم ، غير أن ولاء كان لتيس على بلاد المغرب، موسى بن نُصير وكان من أبناء المجم ، غير أن ولاء كان لتيس يأمره بالمسير إلى هذه المدينة ليعلم له علم خبرها ، ويكتب إليه ، وإن موسى بن نصير سار إليها ، وانصرف راجعا حتى سار إلى القيروان ، وكتب بالحبر إلى عبد الملك ، يصف له المدينة ، وما لتى في سفره إلها ، وما رآه عند مصدره نحوها .

# [أرخبعم بن سليمان]

قالوا : ولما توفى سليان قام بالأمر بعده أَرْخَبْمُم بن سليان ، فتفرقت بنو إسرائيل ، ووهى أمره ، فحكث بذلك إلى أن سار « بخت نصّر » \_ وهو « بُوخْت نَرْسَى » عند العجم \_ إلى بيت المقدس ، فهدمه .

٢ [انقسام امبراطورية سليمان]

قالوا: وقام باليمن بعد بلقيس ياسر ينعم بن عمر بن شَرَحْبِيل بن عمرو ، وكان

<sup>(</sup>١) الظئر مهموز ، الأنثى العاطفة على غير ولدها ، المرضعة له .

ابن أخى المدهاد ؛ وإنما سمى ياسر ينم لإنمامه على قومه . قالوا : وإن ياسر ينم بحقر غازياً لأرض المنرب ، حتى بلغ وادى الرّمْل ، ولم يبلغه ملك قبله ، فأراد أن يمبره ، فلم يجد مجازا ، لأنه رمل فيا زعموا ، يجرى كما يجرى الماه ، فمسكر على حافته ، ونصب عليه منها ، وكتب على جبهته «ليس ورائى مذهب ، فانصرف» ، وانصرف إلى بلاده .

#### [ هدم مدينة « إيليا » ]

قالوا: وإن فارس كما مات سليان بن داود اجتمع عظاؤها وأشرافها ليختاروا رجلًا من ولد كيقباذ الملك ، فيملكوه عليهم ، فوقعت خيرتهم على لُهْرَاسِف ابن كَيْمِيس بن كيابِنة بن كيقباذ الملك ، فلكوه عليهم ، وإن لُهْرَاسف عقد لابن عمه ، بخت نصر بن كانجار بن كيابِنة بن كيقباذ في اثني عشر ألف رجل من خيله ، وأمره أن يأتى الشام فيحارب أَرْخَبْهُم بن سليان ، فإن كان الظفر له قتل من قدر عليه من عظاء إسرائيل ، وهدم مدينة إبليا ؟ فسار بخت نصر حتى أتى الشام ، فشن فيها الغارات ، وعاث ؟ فانهزم ملوك الشام منه ، وهمب أرْخَبْهُم من بيت المقدس ، فنزل فيكشطين ، فتوفي بها .

وأقبل بخت نصر حتى ورد مدينة بيت المقدس ، فدخلها لا يمتنع منه أحد ، موضع فى بنى إسرائيل السيف ، وسبى أبناء اللوك والعظاء ، وهدم مدينة إيليا ، فلم يدع فيها بيتا قائما ، ونقض المستجد ، وحمل ما كان فيه من الذهب والفضة والجوهر ، وحمل كرسى سلمان ، وقفل راجعا إلى العراق ؛ وكان فى السبى دانيال النبى عليه السلام ، فسار حتى قدم على لُهْرَ اسف الملك ، وهو نازل بالسوس (۱) ، فات دانيال عنده بالسوس .

#### [ ملك العجم واليمن ]

قالوا : ولما حضر لُهُرَّ اسف الموت أسند الملك إلى ابنه بُشْتَاسِف ، وف ذلك (١) مدينة قديمة بأرض فارس ، تقع بإيالة خوزستان ، وقد اتخذها ملوك الفرس مشتى لهم .

المصر مات ياسر ينم صاحب البمين، وقام بالأمر بعده شَمِر بن إفْرِيقِيس بن أبْر هَة ابن الرائيس، وهو الذي يزعمون أنه أنى الصين وهدم مدينة سَمَر قَندُ (۱)، فيزعمون أن وزير صاحب الصين مكر به ؟ وذلك أنه أمر الملك أن يجدعه ويخلى سبيله ، فسار الأجدع إلى شمِر، فأخبره أنه نصح لصاحبه ، يعنى ملك الصين ، وأمره بالنجوع (۲) لشمر، وإعطائه الطاعة والإناوة، فنضب عليه، وجدعه، وأنه سار إلى شمر ليدلّه على عورة صاحب الصين جزاء بما فعل به ، فأغَرّ شمر بذلك ، وسأله عن الرأى ، فقال: إن بينك وبينه مفازة، تقطع في ثلاثة أيام ، ومأناه منها قريب، فاحمل الماء لثلاثة أيام ، وسر حتى أفاجئه بك من كشب، فتستبيح بلده ، وتأخذه سلماً ، وأهله ، وماله . ففعل ؟ فسلك به مفازة لا ترام ؟ فلما ساروا ثلاثة ، سلماً ، وأهله ، وماله . ففعل ؟ فسلك به مفازة لا ترام ؟ فلما ساروا ثلاثة ، فأعله أنه مكر به ، ووق أهل بيته بنفسه ، لأنه قد علم أنه سيقتله ، وقال قد أهلكتك ، فاصنع ما أنت صانع ، فالك ولن تبعك في الحياة (۱) مطمع . فوضع شمر درعه (۱) تحت رأسه، و ترس (۵) حديد كان معه فوق رأسه ، يستكين به من الشمس .

١٥ قالوا : وقد كان المنجمون قالوا له ، إنك تموت بين جبلي حديد ، فمات بين درعه وترسه عطشا ، فلم يبق من جنوده أحد إلا هلك ، وقد سممنا نحن بهذا الحديث في غير قصة شمر .

<sup>(</sup>١) الله في أرض كسكر فيما وراء نهر جيحون ، وهي من البلاد المشهورة في التاريخ القديم، ويقال إنها سميت باسم الذي بناها ، شمر أبوكرب ، ثم عربها العرب في كلامهم إلى سمرقند .

<sup>(</sup>٢) النجوع : الإتيان ، ونجم فلانا إذا أتاه طالبا معروفه .

<sup>(</sup>٣) الحياة : الحيوة .

<sup>(</sup>٤) الدرع : قميم من حديد يتدرع به في الحرب .

<sup>(</sup>٥) الترس من السلاح: ما يتوق به .

#### [زرادشت ودءوته]

قالوا: وكان زَرَادُشْت صاحب المجوس أتى بُشْتَاسِف اللك ، فقال : إنى رسول الله إليك ، فقال : إنى رسول الله إليك ، وأناه بالكتاب الذى فى أيدى المجوس ، فآمن له بُشْتَاسِف ، ودان بدين المجوسيّة ، وحمل عليه أهلَ مملكته ، فأجابوه طوعاً وكرهاً .

وكان رُسْتُم (۱) الشديد عامله على سِيجِسْتَان (۱) وخراسان ، وكان جباراً همديد القامة ، شديد القوة ، عظيم الجسم ؛ وكان ينتمى إلى كيقباذ اللك ، ولما بلغه دخول بُشْتَاسِف في المجوسية ، وتركه دين آبائه غضب من ذلك غضباً شديداً ، وقال : ترك دين آبائنا الذي توارثوه آخراً عن أول ، وصبا إلى دين عدث .

ثم جمع أهل سِيجِستان ، فزيّنَ لهم خلع بُشْتَاسِف ؛ وأظهروا عصيانه ؛ فدعا بُشْتَاسِف ابنه « أسفَنْدياذ » وكان أشد أهل عصره ، فقال له : يا بنى ، إن اللّك مفض إليك وشيكا ، ولا تصاح أمورك كلها إلا بقتل رُسْتُم ؛ وقد عرفت شدته وقوته ، وأنت نظيره في الشدة والقوة ، فانتخب من الجنود ما أحببت ، ثم سرْ إليه .

فانتخب أسفندياذ من جنود أبيسه اثنى عشر ألف رجل من أبطال العجم ، وسار نحو رستم ، وزحف إليه رستم ، فالتقيا ما بين بلاد سيجستان وخراسان ، فدعاه أسفندياذ إلى إعفاء الجيشين من القتال ، وأن يبرز كل واحد منهما لصاحبه ، فأيهما قتل صاحبه استولى على أصحابه ؛ فرضى رستم بذلك ، وعاهده عليسة ،

<sup>(</sup>١) رستم : بطل فارسى مشهور ، أفرد لبطولته في الشهنامة فصول تعتبر من أروع فصول الكتاب .

<sup>(</sup>۲) سجستان : ولاية واسعة، مدينتها ذرنج، وبينها وبين هراة ثمانون فرسخا لمل الجنوب، وأرضها رملة، والرياح فيها لاتسكن ، وهى واقعة الآن بين ليران وأفغانستان وعاصبتها نصرتاباد، وفيها نشأ رستم بطل لميران الأسطورى، ولمليها ينسب أبو حاتم السجستاني اللغوى المعروف.

وحالفه ، فوقف العسكران ، وخرج كل واحد منهما إلى صاحبه ، فاقتتلا بين الصفين ؛ فيقول المجم في ذلك قولاً كثيراً ، إلا أن رستم هو الذي قتل أسفندياذ ، وانصرف جنوده إلى أبيه بُشتاسِف ، فأخبروه بمصاب ابنه أسفندياذ ؛ فحام، حزن أنهكه ، فرض من ذلك ، فات ؛ وأسند الملك إلى ابن ابنه بَهْمَن ابن أسفندياذ .

قالوا: ولما رجع رستم إلى مستقره من أرض سيجستان لم يلبث أن هلك.

#### ملك اليمن

قالوا: وإن أهل البمن لما بلغهم مهلك شَمِر وجنوده بأرض الصين اجتمَّوا ، فمَّكوا عليهم أبا مالك بن شمر ، وهو الذي ذكره الأعشى في قوله :

وَخَانَ النَّمِمُ أَأَبًا مَالِكِ وَأَى الْمِرِيِّ مَالِحِ لَمْ يُحَنَّ وَأَى الْمِرِيِّ مَالِحِ لَمْ يُحَنَّ وهو الذي يزعمون أنه هلك في طرف الظُّلمة (١) التي في ناحية الشمال، فدفن على طرفها.

قالوا: وذلك، أنه بلغه مسير ذى القرنين إليها ، وأنه أخرج منها جوهماً كثيراً ؛ فتجهّز يريد الدخول فيها ، فقطع إليها أرض الروم ، وجاوزها حتى انتهى إلى طرف الظلمة ، وتهيأ لاقتحامها ، فات قبــــل أن يدخلها ، فدفن في طرفها ، فانصرف من كان معه إلى أرض النمين .

### [ملك العجم ، وخلاص بني إسرائيل ]

قالوا: وملك بهمن بن أسفندياذ ، فأمر ببقايا ذلك السبى الذي سباهم بخت نصر من بني إسرائيل ، أن يُردُوا إلى أوطانهم من أرض الشام ، وقد كان تزوّج قبل أن يفضى الملك إليه إبراخت بنت سامال بن أرْخَبْمَم بن سليان بن داود ، وملّك « رُوبِيل » أخا امرأته أرض الشام ، وأمره أن يخرج معه من بني من ذلك السبى ، وأن يعيد بناء إيليا ، ويسكنهم فيه ، كما لم يزالوا ، ويرد كرسي سليان ،

فينصبه مكانه ، فخرج روبيل بذلك السبى ، حتى ورد بهم إيليا ، وأعاد بناءها ، وبنى المسجد . وسار بهمن إلى سِيجِسْتان ، وقتل من قدر عليه من ولد رستم وأهل بيته ، وأخرب قريته .

قالوا: وقد كان بَهْمَن دخل في دين بني إسرائيل ، فرفضه أخيراً ، ورجع إلى المجوسية ، وترقح ابنته « ُخمانَى » وكانت أجمل أهل عصرها ، فأدركه الموت وهي حامل منه ، فأمر بالتاج فوُضع على بطنها ، وأوعز إلى عظاء أهل المملكة أن ينقادوا الأمرها حتى تضع ما في يطنها ، فإن كان غلاماً أقروا الملك في يدها إلى أن يشب ويدرك ، ويبلغ ثلاثين سنة ، فيسلم له الملك .

قانوا: وكان ساسان بن بَهْمَن يومئذ رجلًا ذا رُواء وعقل وأدب وفضل ، وهو أبو ملوك الفرس من الأكاسرة ، ولذلك يقال لهم الساسانية ، فلم يشك الناس أن اللك يفضى إليه بعد أبيه ، فلما جعل أبوه اللك لابنته ُ خانى أنف من ذلك أنفاً شديداً ، فانطلق ، فاقتنى غنما ، وصار مع الأكراد فى الجبـل ، يقوم عليها بنفسه ، وفارق الحاضرة غيظاً من تقصير أبيه .

قالوا: فمن ثمم مُعيّر ولد ساسان إلى اليوم برعى الغنم ، فيقال ساسان الكُردى ، وساسان الراعى .

10

### [خمانی زوج بهمن ]

فلكت ُنمانى ، فلما تم حملها وضعت غلاما ، وهو دارا بن تهممن ، ثم إنها تجهرت غازية لأرض الروم ، فسارت حتى أوغلت فى بلاد الروم ، وخرج إليها ملك الروم فى جنوده ، فالتقوا ، واقتتلوا ، فكان الظفر لخانى ، فقتلت ، وأسرت ، وغنمت ؛ فقفلت وقد حملت معها بنّاء بن من بنّائى الروم ، فبنوا لها بأرض فارس ثلاثة إيوانات (۱) : أحدها وسط مدينة اصْطَخْر (۲) ، والشانى على المدرجة

<sup>(</sup>١) جم إيوان، وهو البناء ذو الصفة العظيمة.

<sup>(</sup>٢) عاصمة إيالة فارس ، وفيها نشأ بعض علماء السلمين .

التي يسلك فيها من إصطخر إلى خراسان ، والثالث على طريق « دَارَا بجرِ د » على فرستخين من إصطخر .

### [ دارا بن بهمن

فلما أتى لابنها دَارَا ثلاثون سنة جمعت عظاء الملكة ، ودعت بابنها دَارَا ، فأقمدته على سرير الملك ، وتوّجته بالتاج ، وولّته الأمر .

# [ملك تبتع بن أبي مالك ]

قانوا: ولما هلك أبو مالك بطرف الظلمة اجتمع أشراف أهل اليمن ، فملكوا أمرهم ابنه تُبَسَّع الأقران وإنما سمى لنجدته تبع الأقران ، وقد قيل : بل هــو تبتع الأقرن . كل ذلك يقال .

فلما ملك تجهّز بريد بلاد الصين طالبا بثأر أبيه وجده ، فسار إليها ، فرق بسمرقند ، وهي خراب ، فأمن ببنائها ، فأعيد ؛ ثم ركب الفازة حتى انتهى إلى بلاد التُبَتّ (١) ، فرأى مكانا واسما ظاهر الياه مكتلئا ، فابتني هناك مدينة ، فأسكن فيها ثلاثين ألف رجل من أصحابه ، فهم التُبعّبيُّون ، وزيتُهم إلى اليوم زيّ العرب ، وهيئتهم هيئة العرب ؛ ثم سار إلى أرض الصين ، فقتل ، وأخرب مدينة الملك ، فهي خراب إلى اليوم ؛ ثم قفل راجعا إلى الين ، وامتد ملكه ، إلى أن ملك الإسكندر ، فحرج الملك عنه ، فصار في المقاول . قالوا ، وفي ذلك المصر نشأ النَّصْر بن كنانة .

### [ دارا والروم ]

قالوا : وإن دارا بن بهمن لما ملك تجهز غازيا إلى أرض الروم ، فسار حتى أوْغــل فى أرضهم ، فحرج إليــه الْفَيْلَفُوس ملك الروم فى جنوده ، فالتقوا ،

 <sup>(</sup>۱) النبت: سطح حمرتفع فی آسیا الوسطی تقع بین خطی عرض ۹۳۷،۵۲۷ شمالاً ، وبین خطی طول ۹۳۷،۵۲۷ شرقا ؛ وعاصمتها لهاسة.

فاقتتاوا ، فكان الظفر لدارا ، فصالحه الفيلغوس على إناوة يؤديها إليه كل عام ، وهي مائة ألف بيضة ذهب، في كل بيضة أربعون مثقالا(١)، وتزوج ابنته ؛ ثم انمرف إلى فارس.

### ملك دار يوش

فلما تم لدارا اثنتا عشرة سنة في الملك حضرته الوفاة ، فأسند الملك إلى ابنه دارا بن دارا ، وهو الذي يمرف بدار وش ، مُقاَرع الإسكندر ، فلما أفضى الملك إلى دارا بن دارا تجبّر، واستكبر، وطني. وكانت نسخة كتبه إلى عماله : من دارا بن دارا المضيء لأهل مملكته كالشمس إلى فلان . وكان عظم السلواان ، كثير الجنود، لم يبق في عصره ملك من ماوك الأرض إلا بَخَـ له بالطاعة، واتقاء بالإتاوة . 1.

# [ نشأة الإسكندر ]

ونشأ الإسكندر ؟ وقد اختلف العلماء في نسبه ؟ فأما أهل فارس فزعمون أنه لم يكن ان الفَّيْلَفُوس ، ولكن كان ان ابنته ، وأن أباه دَارًا بن بَهْمَن .

قالوا : وذلك أن دَارًا بن مَهْمَن لما غزا أرض الروم صالح الفَيْلَفُوس 10 ملك الروم على الإتاوة ، فحطب إليه دَارًا ابنته ، وحملها بعد ترويحها إياه إلى وطنه ، فلما أراد مباشرتها وجد منها ذَفَرا (٢٠) ، فعافها ، وردّها إلى قيمَّة نسائه ، وأمرها أن تحتال لذلك الذُّفر، فمالحِتها القيِّمة بحشيشة، تسمى السُّنْدَر، فذهب عنها بعض تلك الرأئحة ، ودعا مها دَارَا ، فوجد منها رائحة السُّندَر ، فقال : آل سَنْدَر . أَى مَا أَشَدَ رَائِحَةَ السَّنْدَرِ ، وَآلَ ، كُلَّةً فَى لَغَةً فَارْسَ رَادَ بِهَا الشَّدَّةِ ؛ وواقعها ، فماقت منه ؛ ونبا قلبه عنها لتلك النُّفرة التي كانت بهـــا ، فردَّها إلى أبيها

٧.

<sup>(</sup>١) المثقال: درهم وثلاثة أسباع الدرهم.

<sup>(</sup>٢) الذفر: الربح النتنة المكريهة.

القَيْلَقُوس ، فولدت الإسكندر ، فاشتقت له اسماً من اسم تلك المُشبة التي عولجت بها ، على ما سممت دَارًا قاله ليلة واقمها ، فنشأ الإسكندر غلاما ليبا أديبا ذهنا ؟ فولاه جده الفَيْلَفُوس جميع أمره لما رأى من حزمه وضبطه ما رأى . ولما حضر الفَيْلَفُوس الوفاة أسند اللَّك إليه ، وأوعز إلى عظاء الملكة بالسمع والطاعة له .

### أغلبة الإسكندر]

فلما ملك الإسكندر لم تكن له همتة إلا مُلك أبيه دَارَا بن بَهْمَن ، فساد إلى أخيه دَارَا بن بَهْمَن ، فساد إلى أخيه دَارَا بن دَارَا ، فحاربه على الْلك . وأما علماء الروم فيأبون هذا ، ويزعمون أنه ابن الفَيْلَفُوس وأفضى الْلك إلى الإسكندر امتنم على دارا بن دارا بتلك الفريبة التي كان يؤديها أبوه إليه .

- البيض ماتت » . فنضب دارًا بن دارًا بأمره بحمل تلك الإتاوة، ويمله ما كان بين أبيه وبينه من الموادعة عليها ، فكتب إليه الإسكندر « إن الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض ماتت » . فنضب دارًا من ذلك ، وآلى ليغزُونَ أرض الروم بنفسه حتى يخربها ؛ فلم يحفل الإسكندر بذلك ، ولم يمبأ به ؛ وكان الإسكندر جبارا معجها ، وقد كان عتا في بدء أمره عتوًا شديدا ، واستكبر .
- وكان بأرض الروم رجسل من بقایا الصالحین فی ذلك العصر ، حكیم فیلسوف ، یستمی «أرسطاطالیس» ، یوحد الله ، ویؤمن به ، ولا یشرك به شیئاً ؟ فلما بلنه عتو الإسكندر وفظاظته وسوء سیرته أقبل من أقاصی أرض الروم حتی انتهی إلى مدینة الإسكندر ، فدخل علیه ، وعنده بطارقته (۱) ، ورؤساء أهل مملكته ، فثل قائماً بین یدیه غیر هائب له ، فقال له : أیها الجبّار الماتی ، ألا تخاف ربك الذی خاقك ، فسوّاك وأنم علیك ، ولا تمتبر بالجبارة الذین كانوا قبلك ، كیف أهلكم الله حین قلّ شكرهم، واشتد عتوهم ... ؟!. فی موعظة طویلة .

<sup>(</sup>١) البطارقة : جم بطريق ، وهو الماذق بالحرب وأمورها .

فلما سمع الإسكندر ذلك غضب غضباً شديداً ، وهم به ، ثم أمر بحبسه ليجعله عظة لأهل مملكته . ثم إن الإسكندر راجع نفسه ، وتدبّر كلامه لما أراد الله به من الخير ، فوقع منه فى نفسه ما غيّر قلبه ، فبعث إليه على خلاء ، فأصنى إليه ، واستمع لموعظته وأمثاله وعبره ، وعلم أن ما قال هو الحق ، وأن ما خلا الله من معبود باطل ، فارعوى واستجاب للحق ، وصح يقينه ؛ فقال لذلك العابد : فإنى أسألك أن تلزمنى ، لأقتبس من علمك ، وأستضىء بنور معرفتك . فقال له : إن كنت تريد ذلك فاحسم أتباعك من الغشم والظلم وارتكاب الحارم .

فتقدم الإسكندر بذلك ، وأوعد فيه ؟ وجمع أهــل مملكته ورؤساء جنوده ، فقال لهم : اعلموا أنا إنمــا كنا نعبد إلى هــذا اليوم أصناما ، لم تـكن تنفمنا ولا تضرنا . وإنى آمركم ، فلا تردّوا على أمرى ، وأرضى لـكم ما أرضاه لنفسى ، من عبادة الله وحده لا شريك له ، وخُلع ما كنا نعبده من دونه ، فقالوا بأجمهم : قد قبلنا قولك ، وعلمنا أن ما قلت الحق ، وآمنا بإلهك وإلهنا . فلمـــا صحت له نيّات خاصته ، واستقامت له طريقتهم ، وطابقوه

فلما صحت له نيّات خاصته ، واستقامت له طريقتهم ، وطابقوه على الحق أمر أن يعلن للعامة ، إنا قد أمرنا بالأصنام التي كنتم تعبدونها أن تكسر ، فإن ظننتم أنها تنفعكم أو تضركم فلتدفع عن أنفسها ما يحل بها ، واعلموا أنه ليس لأحد عندى هوادة في نحالفة أمرى ، وعبادة غير إلهى ، وهو الإله الذي خلقنا جميعا . ثم أمر بتفريق الكتب بذلك في شرق الأرض ، وغربها ، ليعامل الناس على قدر القبول والإباء ، فضت رسله بكتبه بذلك إلى ملوك الأرض .

10

فلما انتهى كتابه إلى دَارَا بن دَارَا عَضَب مَن ذَلكُ عَضَبا شَدَيداً ، وكتب إليه : « مَن دَارًا بن دَارًا المَضَى ، لأهل مملكته كالشمس إلى الإسكندر بن الفَيْلَفُوس ؟ ، ٢٠ إنه قد كان بيننا وبين الفَيْلَفُوس عهد ومهادنة على ضريبة ، لم يزل يؤدِّيها إلينا أيام حياته ؟ فإذا أتاك كتابى هذا فلا أعلمن ما بطَأْت بها ، فأذيقك وبال أمرك ، ثم لا أقبل عذرك ، والسلام » .

### [ دارا والإسكندر ]

فلما ورد كتابه على الإسكندر جمع إليه جنوده ، وخرج متوجها نمو أرض العراق ، وبلغ ذلك داراً بن داراً ، فأحرز خزائنه وحرمه وأولاده في حصن هَمَذان ، وكان من بنائه ، ثم لتى الإسكندر جادًا مستنفراً ، فواقمه وقائع كثيرة ، لم يجد الإسكندر مطمعاً فيه ، ولا في شيء منها ؛ ثم إنه دس إلى رجلين من أهل هذان ، كانا من بطانته وخاصة حرسه ، وأرغبهما ، فرغبا ؛ وغدرا بدارا : أتياه من ورائه حين صاف الإسكندر في بعض أيامه ، ففتكا به ، وانفضت جموع دارا ، وأقبسل الإسكندر حتى وقف على دارا صريعا ، فنزل ، فجعل رأسه في حجره ، وبه رمق ، فجزع عليه ، وقال : « يا أخي ، إن سلمت من مصرعك خليت بينك وبين ملكك ، فاعهد إلى عا أحببت ، أف لك به » .

نقال دَارَا : « اعتبر بى (۱)، كيف كنت أمس ، وكيف أنا اليوم ؛ ألستُ الذى كان يها بنى اللوك ، ويذعنون لى بالطاعة ، ويتقوننى بالإتاوة ؟ وها أنا [ذا] اليوم صريع فريد بمد الجنود الكثيرة والسلطان المظيم » .

فقال الإسكندر: « إن المقادير لا تهاب ملكاً لثروته ، ولا تحقر فقيراً الفاقته ، وإنما الدنيا ظل يزول وشيكا ، وينصرم سريما » .

قال دَارًا: « قد علمت أن كل شيء بقضاء الله وقدره ، وأن كل شيء سواه فانٍ ، وأنا موصيك لمن خلّفت من أهلى وولدى ، وسائلك أن تتزوَّج « رُوشَنْك » ابنتى ، فقد كانت قرة عينى وثمرة قلى » .

فقال الإسكندر : « أنا فاعل ذلك ، فاخبرني من فعل هذا بك ، لأنتقم منه » .

٢٠ فلم يحر في ذلك جواباً دَارَا ، واعتقل لسانه بعد ذلك ، ثم قضى ؛ فأمر الإسكندر بقاتليه ، فصلبا على قبر دارا ، فقالا : أيها الملك ، ألم تزعم أنك ترفعنا على جنودك ؟! قال : قد فعلت .

<sup>(</sup>۱) اعتبر بی : اعتبر بی .

ثم أمن بهما ، فرُجما حتى مانا . ثم كتب إلى أم دَارَا وامنأته بالتعزية ، وهما يمدينة هَمَذَان ؛ وكتب إلى أمه وهى بالإسكندرية أن تسير إلى أرض بابل ، فَتُجَهِّزُ رُوشَنْك بنت دَارَا بأحسن جهاز ، وتوجّهها إليه إلى أرض فارس ، فغملت .

### [فتوح الإسكندر]

ثم شخص الإسكندر نحو « فؤر » ملك المند ، فالتقيا على تخوم (١) أرض المند ، وإن الإسكندر دعا « فؤرا » إلى البراز ، وألّا يقتل الجمان ، بمنهم بعضا ينهما ، فاهتبَلها (٢) منه فؤر ، وكان رجلًا مديدًا عظياً أيّدًا قويا ؛ فرأى الإسكندر قليلًا قضيغاً (٣) ، وبرز إليه ، فأجلى النقّ عن فؤر قتيلا ، واستسلم له جنوده ، فقبل سلمم .

وسار حتى دخل أرض السودان ، فرأى ناسًا كالغربان ، عُراة ، حُفاة ، يهيمون في الغياض ، ويأكلون من الثمار ، فإن اسْتَنُوا (<sup>1)</sup> وأجدبوا أكل بمضهم بمضا ، فجاوزهم حتى انتهى إلى البحر ، فقطع إلى ساحل عدن من أرض البين ، فرج إليه تبتع الأقرن ملك البين ، فأذعن له بالطاعة ، وأقر بالإتاوة ، وأدخله مدينة صنعاء ، فأنزله ، وألطف له (<sup>0)</sup> من ألطاف البين ، فأقام شهرا .

# [الإسكندر في مكة]

ثم سار إلى تهامة ، وسُكان مكة يومئذ خُراعة ، قد غلبوا عليها ، فدخل عليه النَّمْر بنُ كِنانة ، فقال له الإسكندر : ما بال هــذا الحي من خزاعة نزولاً بهذا

 <sup>(</sup>١) التخوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم .

 <sup>(</sup>٣) القضف : النحافة .
 (٤) أصابتهم سنتهم بالجفاف وقلة الغلة .

<sup>(•)</sup> ألطف له، وألطفه، أحسن إليه وبر".

الحرم؟ ، ثم أخرج خزاعة عن مكة ، وأخلصه للنضر ، ولبنى أبيسه ، وحَجّ الإسكندر بيت الله الحرام ، وفرّق في ولد معد بن عدنان ، القاطنين بالحرم ، صلات وجوائز . ثم قطع البحر من جُدّة يؤمّ بلاد المغرب .

# [الإسكندر في بلاد المغرب]

وروى عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام قسم الأرض بين ولده الثلاثة ؛ فص ساما بوسط الأرض التي تسقيه الأنهار الجمسة: الفُرات ، ودخلة ، وسيحان، وجَيحان (۱) ، وقَيْشُون ، وهو نهر بلخ ؛ وجمل لحام ما وراء النيل إلى منفح الدَّبُور ؛ وجمل ليافث ما وراء قَيْشُون إلى منفَح الصّبا .

وقالوا: الأرض أربعسة وعشرون ألف فَرْسَخ ، فبلاد الأتراك من ذلك الائة آلاف فرسخ ، وأرض الصين ألغا فرسخ ، وأرض الصين ألغا فرسخ ، وأرض الهند والحبشة وسائر السودان ستة آلاف فرسخ ، وأرض المون المند والحبشة وسائر السودان ستة آلاف فرسخ ، وأرض الروم ثلاثة آلاف فرسخ ، وأرض الصقالبة ثلاثة آلاف فرسخ ، وأرض كنمان ، وهي مصر ، وما وراءها مثل إفريقيّة ، وطَنْجة ، وفَرَنْجَة ، والأندلس ثلاثة آلاف فرسخ ، وجزيرة العرب وما والاها ألف فرسخ .

قانوا: وبلغ الإسكندر أمر قينداقة ملكة المغرب، وسعة بلادها، وخصب أرضها وعظم ملكها، وأن مدينتها أربعة فراسخ، وأن طول الحجر الواحد من سور مدينتها ستون ذراعا. وأخبر عن حال قينداقة وعقلها وحزمها، فكتب إليها: «من الإسكندر بن الفيلفوس الملك المسلط على ملوك الأرض إلى قينداقة ملكة سمرة؛ أما بعد، فقد بلغك ما أفاء الله على به من الملاد، وأعطاني من المعد

<sup>(</sup>١) سيعان وجيعان آنهران تأرض الأناضول قرب طرسوس

<sup>(</sup>٢) الأرض المحيطة ببحر قزوير

والنُّصرة ، فإن سمنت ، وأطمت ، وآمنت بالله ، وخلمت الأنداد التي تُمبَّدُ من دون الله ، وحلت إلى وظيفة الحراج ، قبلتُ منك وكففتُ عنك ، وتنكّبتُ أرضك ، وإن أبيت ذلك سرتُ إليك ، ولا قُوّة إلا بالله » .

فكتبت إليه : « إن الذي حملك على ما كتبت به فرط بنيك، وعجبك بنفسك ، فإذا شنت أن تسير فسر ، تذُق غير ما ذقت من غيرى ، والسلام » .

فلما رجع جواب كتابه أرسل إليها بملك مصر ، وكان في طاعته ، ليدعوها إلى الطاعة ، وينذرها وبال المصية ، فسار إليها في مائة رجل من خاصته ، فلم يجد عندها ما يحب ؛ فرجع إلى الإسكندر ، فأعلمه ، فتجهّز الإسكندر إليها ، ومضى في جنوده ، حتى انتهى إلى مدينة القير وان (۱) \_ وهي من مصر على شهر فافتتحها بالمجانيق (۲) ؛ ثم سار إلى القند اقة ، فكانت له ولها قصص وأنباء ؛ فماهدها على الموادعة والمسالمة ، وألا يطور بسلطانها وشيء مما في بملكتها . ثم سار من هناك قاصداً الظلمة التي في الشمال ، حتى دخلها ، فسار فيها ما شاء الله ، ثم انكفا راجما حتى إذا صار في تُخوم أرض الروم ابتنى هناك مدينتين ، يقال لإحداها ، قافونية ، وللأخرى سُور ية .

4 .

Ì٥

44

# [ الإسكندر و بلاد الشرق الأقصى ]

ثم هم بالاجتياز إلى أرض المشرق ، فقال له وزراؤه : «كيف يمكنك الاجتياز إلى مطلع الشمس من همذه الجهة ، ودون ذلك البحر الأخضر ، ولا تعمل فيه السفن ، لأن ماءه شبيه بالقيح ، ولا يصبر على نتن ريحه أحد؟ » فقال : « لابد من المسير ، ولو لم أسر إلا وحدى » . قالوا : « نحن ممك حيث سرت » . فسار حتى قطع أرض الروم ، يوثم مشرق الشمس ، ثم جاوزهم

<sup>(</sup>۱) مدينة بتونس بناها عقبة بن نافع سنة ه ه م . واتخذت عاصمة لبلاد المغرب ، وبهسا جوامع كثيرة .

<sup>(</sup>٢) جم منجنيق ، لفظة معرية من الفارسية ، وهو آلة للحرب ، ترى بها الحجارة .

إلى أرض الصّقالبة ، فأذعنوا له بالطاعة ، فجازَم إلى أرض الخرَر ، فأذعنوا له ، فسار في أرضهم حتى بلغ المفازة التى بيبهم وبين بلاد الصين ، فركبها ، وسار ، حتى إذا قرَّب من أرض الصين أجلس وزيراً له يقال له « فيناوس » في عجلسه ، وأمره أن يتسمّى باسمه ، وتسمّى هو فيناوس ، وقصد الملك حتى وصل إليه ، فلما دخل عليه قال له : « مَنْ أنت ؟ » قال : « أنا رسول الإسكندر ، المسلّط على ملوك الأرض » ، قال : « وأين خلفته ؟ » ، قال : « وعساذا أرسلك ؟ » ، قال : « أرسلتي لأنطلق بك إليه ، فإن أجبت أقراك في أرضك ، وأحسن حباءك () ؛ وإن أبيت قتلك ، وأخرب أرضك ، فإن كنت جاهلًا عا أقول ، فسل عن دَارًا بن دَارًا ملك إران شهر ، هل كان في الأرض ملك أعظم مُلكا منه ، وأكثر جنودا ، وأقوى سلطانا ، وكيف سار إليه ، واغتصبه نفسه ، وسلبه منه ، وأكثر جنودا ، وأقوى سلطانا ، وكيف سار إليه ، واغتصبه نفسه ، وسلبه مُلكه ، وسَلْ عن فؤر ملك المند إلى ما آل أمره » .

قال ملك الصين: «يا فَيْنَاوس، إنه قد بلغنى أمر هذا الرجل، وما أعطى من النصر والظفر، وكنت على توجيه وفد إليه، أسأله الموادعة، وأصالحه هلى الهُدْنَة، فأبلغه، أنَّى له على السمع والطاعة، وأداء الإناوة في كل عام، فليست به طجة إلى دخول أرضى».

ثم بعث إليه يِتاجِه ، وبهدايا من تحف أرضه ، من السَّمُور (٢) والقاقم، والخزَّ ، والحرير الصينى ، والسيوف الهندية ، والسروج الصينية ، والسك ، والمنبر ، وسماف الذهب والفضة ، والدروع ، والسواعد ، والبيض (٦) ، فتبض ذلك الإسكندر .

<sup>(</sup>١) الحباء: العطاء.

<sup>(</sup>٢) السمور : حيوان يشبه الثعلب يتغذ من فروه بعض الاباس .

<sup>(</sup>٣) البيض جم بيضة ، نوع من السلاح ؛ وابتاض الرجل : لبس البيضة .

# [يأجوج ومأجوج]

وسار راجما إلى عسكره ، وتنسكّب أرض الصين ، وسار إلى الأُمَّة التي قص الله جل ثناؤه قصمها ف (قَالُوا : يَا ذَا الْقَرْ نَيْنِ ، إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُغْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) فكان من قصته وبنائه الرَّدْمَ ما قد أخبر الله به في كتابه (۱) ، فسألهم عن أجناس تلك الأمم ، فقالوا : نحن نسمّى لك مَنْ بالقرب منا منهم ، فأما ما سِوَى ذلك ، فلا نمرفه ؛ هم يأجوج ومأجوج ، وتأويل وتاريس ، ومِنْسَك وكُمارى .

فلما فرغ من بناء السّد بينهم وبين تلك الأم رحل عنهم ، فوقع إلى أمة من الناس ، محر الألوان ، ممهب الشعور ، رجالهم معتزلون عن نسائهم ، لا يجتمعون إلا ثلاثة أيام في كل عام ؛ فمن أراد منهم النزويج ، فإنما يتزوّج في تلك الثلاثة الأيام ، وإذا ولدت المرأة ذكراً ، وفطَمته دفعته إلى أبيه في تلك الثلاثة الأيام ، وإن كانت أنني حبستها عندها ؛ فارتحل عنهم ، وسار حتى صار إلى فُر عَانَة الآ ، فرأى قوماً لهم أجسام وتجال ، فأعطوه الطاعة ؛ فسار من فُرْ عَانَة إلى سَمَرْ قَنَد ، فرأى قوماً لهم أجسام وتجال ، فأعطوه الطاعة ؛ فسار من فُرْ عَانَة إلى سَمَرْ قَنَد ، فنزلها وأقام شهرا ؛ ثم رحل ، فسلك على بُخارى (٣)، حتى انتهى إلى النهر العظيم ، فَمَبَرَه في السفن إلى مدينة آمُويَه ، وهي آمُل خراسان ؛ ثم سلك المفازة حتى خرج إلى أرض قد غلب عليها الماء ، فصارت آجاما ومُروجا ، فأمر بتلك المياه ، خرج إلى أرض قد غلب عليها الماء ، فصارت آجاما ومُروجا ، فأمر بتلك المياه ، فَسُدّت عنها حتى جغّت الأرض ، فابتني هناك مدينة ، وأسكنها قُطّانا ، وجمل فَسُدّت عنها حتى جغّت الأرض ، فابتني هناك مدينة ، وأسكنها قُطّانا ، وجمل فلما رساتيق، وقرى، وحصونا ، وسماها همر خَانُوس»، وهي مدينة مر و(١)، وتسمّى لها رساتيق، وقرى، وحصونا ، وسماها «مَرْ خَانُوس»، وهي مدينة مَرْ و(١)، وتسمّى لها رساتيق، وقرى، وحصونا ، وسماها «مَرْ خَانُوس»، وهي مدينة مَرْ و(١)، وتسمّى

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، الآية رقم ٩٤

 <sup>(</sup>۲) إيالة كبيرة في تركستان، وصلت فيها العلوم والمعارف إلى أقصى حد من الرقى، إبان العهد
 الإسلامى بها، وظهر منها علماء وأدباء كثيرون ، وقد احتلها الروس سنة ١٨٧٦ م .

<sup>(</sup>٣) مدينة من أعظم المدن فرآسيا الوسطى، وهي مركزهام للتجارة بين الصين والهندوالأفغان وروسيا، ولها نشاط كبير فرالعلم والصناعة والأسلحة، وقد فتحها العرب في عهد معاويةسنة ه ه م.

<sup>(1)</sup> أشهر مدن خراسان ، بينها وبين نيسا بور سبعون فرسخا ، ومعنى لفظ مهو الحجارة البيض التي يقتدح بها ،

أيضا مَيْلانوس؛ ثم اجتاز بنيسابود، وطَوْس حتى وَافَى الرَّى () ؛ ولم تكن أيّامَيْد ، وإنما مُبنِيَتْ بعد ذلك فى مُلك فَيْرُوز بن يَرْدَجَرْد بن بَهْرَام جُود ؛ ثم اجتاز من هناك على الجبل، وحُلوان (٢) ، حتى وَافَى العراق ، فنزل المدينة العتيقة التي تسمّى طَيْسَفُون (٣) ، فأقام حَوْلاً ، ثم سار بريد الشام حتى أتى بيت القدس.

#### ملوك الطوائف ]

فلما اطمأن بها ، قال لمؤدّبه أرسطاطاً ليس : « إنى قد وَرَ ت أهل الأرض جيما لعتلى ملوكهم ؛ واحتوائى على بلدانهم وأخذى أموالهم ، وقد خِفْتُ أن يتضافروا على أهل أرضى من بعدى ، فيقتلونهم ويبيدونهم ليحنقهم على ، وقد رأيتُ أن أرسل إلى كل نبيه وشريف ، ومَنْ كان من أهل الرياسة فى كل أرض ، وإلى أبناء اللوك فأقتلهم » .

فقال له مؤدّبه: ليس ذاك رأى أهل الورع والدين ، مع أنك إن قتلت أبناء الملوك وأهل النباهة والرياسة كان الناس عليك ، وعلى أهل أرضك أشد حنقا من بعدك ؛ ولكن لو بعثت إلى أبناء الملوك وأهل النباهة فتجمعهم إليك، فتتوجهم بالتيجان ، وتملّك كل رجل منهم كورة (١) واحدة ، وبلدا واحدا ، فإنك تشغلهم بذلك ، بتنافسهم في الملك ، وحرص كل واحد على أخذ ما في

<sup>(</sup>۱) الرى : مدينة منأشهر مدن إيران، وأقدمها ، وهى واقعة فىأقصى شمال عراق العجم، وقد كانت عاصمة السلجوقيين ، وفتحها عروة بن زيد الحيل أيام الحليفة عمر بن الحطاب سنة ٢٠ بأمر والى الكوفة عمار بن ياسر ، وقد نشأ فيها علماء كثيرون .

<sup>(</sup>٢) حلوان من المدن المشهورة بالعراق ، وتقع على بعد ١٦٠ ك.م. شمال شرقى بغداد ، وقد كانت حلوان معمورة أيام الأكاسرة، وفتحها هاشم بن عتبة بن أبى وقاس في عهد عمر بن المطاب، وهي مسقط رأس بعض العلماء .

 <sup>(</sup>٣) ذكر الجغرافيون أنها كانت تقع على بعد ثلاثة فراسخ من بغداد ، وقد كان بها قصر
 لكسرى، ويذكرها الأوربيون باسم اكتسيفون .

<sup>(</sup>٤) الكورة : الصقع والمدنية .

يدى صاحبه ، عن إهلاك بلادك ، فتلق بأسهم بينهم ، وتجعل شغلهم بأنفسهم ؟ فقبل الإسكندر ذلك منه ، وفعله ؟ وهم الذين يقال لهم ملوك الطوائف .

# [نهاية الإسكندر]

ثم هلك الإسكندر ببيت المقدس ، وقد ملك ثلاثين سنة ، جال الأرض منها أربعا وعشرين سنة ، وأقام بالإسكندرية في مبتدا أمره ثلاث سنين ، وبالشام عند انصرافه ثلاث سنين ، فجمُل في تابوت من ذهب ، وحمل إلى الإسكندرية . وبني [الإسكندر] (۱) اثنتي عشرة مدينة ، الإسكندرية بأرض مصر ، ومدينة نَجْران بأرض المرب ، ومدينة مَرْ و بأرض خراسان ، ومدينة جَيّ بأرض أصبهان، ومدينة على شاطيء البحر تدعى صَيْدودا ، ومدينة بأرض الهند تدعى جَرْوِين، ومدينة بأرض الهند تدعى جَرْوِين، ومدينة بأرض الهوم .

قانوا: ولما توفى الإسكندر حمى كلُّ رجل من أولئك الذين ملكهم حَيِّره (٢)، ودفعوا الحرب، فلم يكن يغلب أحدهم صاحبه إلا بالحكمة والآداب؛ يتراسلون بالمسائل، فإن أصاب المسئول حمل إليه السائل، وإن بغى أحد مهم على الآخر، وانتقصه شيئا من حيزه أنكروا جميعا ذلك عليه، فإن تمادى أجموا على حربه ؛ فسمّوا بذلك ملوك الطوائف.

# [ملوك اليمن]

10

وزعموا أن اللوك الأربعة (٢٠)، الذين لَمَنَهُم النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ولَمَنَ أَخْتَهُم أَبْضَمَة، لمّا همتُوا بنقل الحجر الأسود إلى صَنْعاء ليقطموا حَجّ العرب عن البيت الحرام إلى صَنْعاء ، وتوجّهُوا لذلك إلى مكة ، فاجتمعت كِنَانَة إلى فِهْر بن مالك ابن النضر ، فلقيهم ، فقاتلهم ، فقُتِلَ ابن لفِهْر ، يستى الحادثة ، لم يُعقِب ؛

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل . (٢) نواحي بلاده . (٣) ملوك كندة .

وُتَتِلَ من الملوك الأربعة ثلاثة ، وأُسِرَ الرابع ، فلم يزل مأسورًا عند فِهْر بن مالك حتى مات .

وأما أبضَمَة ، فعى التى يُقال لها (المَنْقَفِير)، ملكت بعد إخوتها بأخبث سيرة ، كانت تتخيّر الرجل على عينها ، فَمَنْ أَعجبها دعته إلى نفسها ، فَوَقَعَ بها ، لا يَقْدِرُ أحد أن ينكر عليها ، وأنها أبصرت فتى من قيس ، فأعجبها ، فَدَعَتهُ إلى نفسها ، فَوَقَعَ بها ، فألْقَحَها غُلامين في بطن ، فسمّت أحدها سَهْلًا ، والآخر عَوْفاً ؛ وفي ذلك يقول شاعر من شعراء قيس :

وَذِى تُومَنِي فِي أَذْنِهِ وَضَفِيرَ قَ وَسِيمٍ جَمِيلِ لَا يُخِيلُ عَمَا يِلُهُ إِذَا مَا رَأَتُهُ فَيَلَةٌ حِمْيَرِيَّةٌ تَجُرُّ لَهُ حَبْلَ الشَّمُوسِ تُهَازِلُهُ الْفَاءَ وَكَانَ ذُو الشَّنَائِرُ ملك عَنْس وُبِحَا يِر (') ، وكان عظيم الْلك ، كثير الجنود ، وكان مُلْكَ على مُمَان ، والبحرين ، والبحامة ، وسواحل البحر .

# [ملك أردوان بن أشه ]

قالوا: ولم يكن في ملوك الطوائف الذين كانوا بأرض المعجم ملك أعظم مُذْكا، ولا أكثر جنودا من أَرْدَوَان بن أَشَه بن أَشْفَان ملك الجبل ، كان إليه الماهان وهَمَذَان ، وماسَبذَان ، ومهر جَانقَدَق ، وحُلوان (٢) ؛ وسائر الملوك إنما كان يكون إلى الرجل منهم كورة واحدة وبلد واحد . وكان الملك منهم إذا مات قام بالملك بعده ابنه أو حميمه ؛ وكان جميع ملوك الطوائف يقرُّون لاَرْدَوَان ملك الجبل بفضله ، لاختصاص الإسكندر إياه دونهم بفضل الملك ؛ وكان مسكنه بمدينة نَهَاوَنْد (٢) المعتبقة .

٢٠ قالوا: وفي ذلك العصر 'بعث المسيح عيسى بن مريم عليه السلام .

 <sup>(</sup>١) قبيلتان يمنيتان . (٢) مدن بأرض فارس، وبالعراق المجمى .

<sup>(</sup>۴) بلد من بلاد الجبل ، جنوبی همذان .

# [أسمد بن عمرو]

قالوا: وإن أسمَد بن عَرُو بن ربيعة بن مالك بن منبح بن عبد الله بن زيد بن ياسر ينعم الملك الذى ملك بمدسليان بن داود، سلى الله عليه وسلم (١)، لما نشأ وبلغ، أيف من ابتزاز قبائل ولد كَهْلَان بن سَبَأ بن يَشْجُب بن يَمْرُب الملك حِمْيَر ؛ وكان الملك لهم، وفي عصرهم، فجمع إليه حِمْيَر، وذلك بعد أن ملكت المقاول أبارض البمن ، فكانوا سبمة ملوك ، توارثوا الملك مائتين وخمسين سنة ؛ فنمار إلى ملك همذان ، فاربه ، فظفر به ، ثم سار إلى ملك عَنْس ويُحاَيِر ، ففعل به مثل ذلك ، وأتى ملك كندة ، وأعطى الظفر حتى اجتمع له مُنْك جميع أرض البمن .

فلما اجتمع لأسعد الملك وجّه ابن عمه القيطون بن سعد إلى يَهامَة والحجاز ، وجمله ملكا عليها ، فنزل يَثريب ، فاعتدى وتجبّر ، حتى أمر أن لا تهدى امرأة الى ذوجها حتى يبدءوه بها ، وسلك فى ذلك مسلك عمليق ، ملك طَسْم وجَديس ، إلى أن زُوِّجَت أخت لما لك بن العَجْلان من الرّضاعة ، فلما أرادوا أن يذهبوا بها إلى القيطون اندس معها مالك بن العَجْلان متنكرا ، فلما خَلَا له البيت عَدَا عليه بسيله ، فقتله ، وعَدَوْا على أصحابه ، فقُتلوا أجمين ؛ وبلغ ذلك أسعد الملك ، فسار اليهم ، فنزل بلدينة على نهر يسمّى ، بئر الملك ، فكان من قصته ما هو مشهور ، فد كتبناه فى غير هذا الموضع .

# [ بعثة عيسى الرسول ]

قانوا: ولما ابتمث الله عيسى بن مريم ، فأقبلت اليهود لتقتله ، فرفعه الله إليه ، أنوا يحيى بن زكرياء ، فقتلوه ، فسلّط الله عليهم ملكما من ملوك الطوائف من ولد أبخت نَصَّر الأول (٢٠) ، فقتل بنى إسرائيل ، وُضِر بَتْ عليهم الدِّلَّةُ والمَسْكَنَة .

<sup>(</sup>١) كذا ف الأصل.

 <sup>(</sup>۲) بخت نصر هو ملك السكلدانيين ، وقد ملك عرش بابل من عام (۷۲سـ۷۲۷)ق. م،
 ويبدأ به تقوم بطليموس، ويذكر البيروني أن الصيغة الفارسية لاسم بخت نصر هي «بخت نرس».
 ومعناها كثرة البكاء والأنين .

### [أردشير بن بابك]

قالوا: فلما تم للوك الطوائف مائتا سنة ، وست وستون سنة ظهر أرد شير ابن بابكان ، وهمو أرد شير بن بابك بن ساسان الأصغر بن فافك بن معريس ابن ساسان الأكبر بن بهمن الملك بن أسفندياذ بن بشتاسف ، فظهر بمدينة ابن ساسان الأكبر بن بهمن الملك بن أسفندياذ بن بشتاسف ، فظهر بمدينة اصطخر ، فدب في رد ملك فارس في نصابه ، واتسقت له الأمور ، فلم يزل ينلب ملكا ، ويقتل ملكا ، ويحتوى على ما تحت يده ، حتى انتهى إلى فرخان ملك الحبل ، وكان آخر ملك من ولد أردوان ، فكتب إليه أردشير ، بالدخول في طاعته ، فلما أتاه كتابه امتلاً غيظاً ، وقال لرسله : لقد ارتق ابن ساسان الراعى مرتق وعرا ؛ ولم يحفل به ، وكتب إليه : إن الميماد بيني وبينك صحراء المرق مرتق وعرا ؛ ولم يحفل به ، وكتب إليه : إن الميماد بيني وبينك صحراء المرق من فوده حتى ورد مدينة نهاوند ، مهرماه ، فاقتلوا ، فقتله أردشير ، وسار من فوره حتى ورد مدينة نهاوند ، فنزل قصر الفر خان ، ثم الى خراسان ، لا يأتى حراق م سار إلى فارس (۲) ، فنزل مدينة إصطخر ، فأقام حولاً ، ثم سار الى فارس (۲) ، فنزل مدينة إصطخر ، فأقام حولاً ، ثم سار الى فارس نقاتهم ، فقتلهم ، فتالهم ، فتاله ، فتاله ، فتالهم ، فتاله ،

(۱) شهر من شهور السنة الشمسية الجلالية ، ووقته من ۲۱ سبتمتر إلى ۲۱ أكتوبر .
 (۲) كرمان : ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين

رب) درمان . ودیه مشهوره وهاهیه هبیره معدوره دان بلاد وفری ومدن واسعه بیر فارس وسجستان وخراسان .

<sup>(</sup>٣) فارس: إيالة من إيالات إيران ، وهي أكثرها عمارة ، يحدها من الجنوب الغربي بحر فارس ومن الفرب خوزستان ( الأهواز ) ومن الشمال عراق العجم ومن الشرق والجنوب الشرق إيالة كرمان ، وقد كانت فارس ممكزا الدولة الإيرانية القديمة ، ثم أصبحت عاصمة لدولة الكيانية منذ عهد كيخسرو ، وبعد فتوح الإسكندر فقدت فارس ممكزها كماصمة ، ولكنها عادت ثانية إلى ممكزها الأول بعد تأسيس الدولة الساسانية ، إذ اختار أردشير مؤسس الدولة الساسانية مدينة إصطخر ، وهي عاصمة فارس ، عاصمة له ولدولته . وقد فتح السلمون فارس أيام عرب المطاب ، واستمرت فتوحاتهم بها إلى عهد عمان بن عفان ، ولما أصبيت مدينة إصطخر بالجراب ، صارت عاصمة فارس مدينة شيروز إلى أن انتقلت العاصمة إلى مدينة طهر ان .

ثم سار حتى عسكر بموضع الكدائن اليوم ، فاختطها ، وبناها ، فلما استوثق له اللك دعا بابنة أخ الفرخان ، التى أخذها من قصر الفرخان بنهاوند ، ، وكانت ذات جمال ولُب ، وقد كان أفضى إليها ، وسألها من نسبها ، فأخبرته ، فقال لها ، قد أسأت حين أعلمتني ، لأنى أعطيت الله عهدا ، إن أظهرنى الله بالفرخان الا أدع من أهل يبته أحداً ، ثم دعا أبر سام وزيره ، فقال : انطلق بهذه الحارية فاقتلها .

فَأَخَذَ أَبَرْ سَامَ بِيدَ الْجَارِيةَ ، فَأَخْرِجِهَا لِلْيَنَفِّذَ فِيهَا أَمْرِهِ ، فَلَمَا خَرِجَتَ قَالَت لِأَبَرْ سَامَ : إِنَّى حَامِلُ لَأَمْهُمْ ، فَلَمَا قَالَتَ لَهُ ذَلَكُ انطاقَ بِهَا إِلَى مَثْرَلَهُ ، وأَمْر بالإحسان إليها ، وقال لِأَرْدَشِير : قد قتلتها .

وزعموا أنه جَبّ نفسه (۱) ، وأخذ مَذَا كِيرَه ، فجملها فى حُقّ (۲) وختم عليه ، ١٠ وأَتى به أَرْدَشِير ، وسأله أن يأمر بعض ثقاته بإحرازه ، فإنه سيحتاج إليه يوما ، فأمر أردشير بالحُقّ ، فأخرِزَ .

ثم إن الجارية ولدت غلاما كأجمل ما يكون من الفلمان ، وهو سَابُور بن أَرْدَشِير الذي ملك بعده ، وأن أردشير أقام بالعراق حَوْلًا ، ثم سار إلى الموصل ، فقتل ملكما ، ثم انصرف ، وجعل يسير ، فسار إلى مُعان والبحرين والميامة ، فقتل ملكما «سَنَطْرُق » ملك البحرين ، فحاربه ، فقتله أردشير ، وأمر بمدينته ، فأخربت .

قالوا: وإن أبَرْسام دخل على أردشير يوما ، وهو مُسْتَخَلِّ وحده ، مفكّر مهموم ، فقال : أيها الملك ، عمّرك الله ، مالى أراك مهموماً حزيناً ، وقد أعطاك الله أمنيكتك ، وردّ الله إليك مُلك آبائك ، فأنت اليوم « شاهان شاه » .

٧.

قال أردشير : ذاك الذي أحزنني ، إنى قد استحوذت على الأرض ، ودَانَ لى جميع الماوك ، وليس لى ولد ، يَرِث مُلْكَى الذي أَنْصَبْت فيه نفسي . فلما سمع

<sup>(</sup>١) استأصل خصيتيه. ﴿ (٢) الحق والحقة بالضم : وعاء من خشب، والجم حقق وأحقاق .

ذلك أبَرْ سام قال فى نفسه: هذا وقت إظهار أمر تلك المرأة الأشفارنيّة ؛ وقد كان أن على ابنها خمس سنين ، فقال : أيها الملك ، إنى كنت اسْتَوْدَعْتُكَ يوم أمرتنى بقتل المرأة الأشفارنيّة حُقًا محتوماً ، وقد احتجت إليه ، فَمُرْ بإخراجه ، فأمر به أردشير ، فأخرج إليه ، ففتحه ، وأراه أردشير ، فإذا فيه مذاكيره ، قد يبست في جوف الحُق .

فقال له أردشير : ما هذا ؟ فأخبره الحبر ، وأعلمه حال الغلام ، ففرح أردشير بذلك ، ثم قال لِأَبَرْسام : اثننى بالغلام ، واجعله ما بين مائة غلام من أقرانه ، ففعل أبرسام ذلك .

فلما أدخلهم عليه تأمَّلهم غلاماً غلاماً ، حتى إذا بلغ إلى سَابُور رأى تشابه ما يبنه وبينه ، فتحر ّك له قلبه ، فأمسك نفسه ، ولم يكمله ، وأمر بأن يُمْطَى النلمان جميماً صوالجة (١) ، ويُطْرَح لهم كرة في الرَّحْبَة ليلعبوا بين يديه مقابل الإيوان ، وقال لِأَبَرْسام : احْتَلُ أن تقع الكرة عندى في الإيوان ؛ ففعل .

ووقعت الكرة على بساطه ، فوقف جميع أولئك الغلمان على باب الإيوان ، ولم يجترئ واحد منهم أن يدخل ، فيتناول الكرة من بين يديه إلا الغلام ، فإنه اقتحم من بينهم على أبيه ، فتناول الكرة من بين يديه .

فلما رأى ذلك أردشير مَدّ يده ، فتناول الغلام ، وضمّه إليه ، وقبّله ، وأمر به وبأمه أن تُرَدُّ إليه ، وهو سَابُور الذى ملك بعده ، وأكرم أبَرْ سام ، وأقطعه القطائع الكثيرة ، وأمر بأن تُصَوَّر صورة أبَرْ سام على الدراهم والبُسُط حتى انقضى ملكهم .

الوا: وفي ملك أَرْدَشِير بعث الله عيسى عليه السلام ، ويزعمون أنه بعث بأحد حَوَارِيتِيه إلى أَرْدَشِير ، وأنه جاء إلى مدينة مَيْسَغُون ، فنزل على أبرسام

<sup>(</sup>١) جم صولجان : وهو العما معقوفة الرأس مثل المضرب تقذف به الكرة ، وكان ماولة الفرس يتخذونه من الذهب شعارا لهم .

فكان إذا أمسى استُسْرج له سراج ، فيصلى طول ليله ، ويتلو الإنجيل ، فسأله أبرسام عن قصته ودينه ، فأخبره أنه رسول السيح عيسى بن مريم ، فأفضى أبرسام الخبر إلى أردَشِير ، فدعا به ، فنظر إلى سَمْته وهدوئه ، وأراه الشيخ آيات من آيات السيح ، فلم يبعد عند أردَشِير ، ولا هاجه بسوء .

Ä

#### [ملك الموصل وجرجيس]

قالوا: وفي زمان ملوك الطوائف كانت قصة حِرْجيس ، وإتيانه ملك الموصل ، وكان جباراً متمرداً ، يعبد الأسنام ، ويحمل الناس على عبادتها ، وكان جرجيس من أهل الجزيرة ، وكان من أمره وأمر ذلك الملك ما قسد أتت به الأخبار .

وكان أردَشِير هو الذي أكمل آيين (۱) الملوك ورتب المراتب ، وأحكم السير ، وتفقد سغير الأمر وكبيره ، حتى وضع كل شيء من ذلك على موضه ، وحمِيد همد ما المعروف إلى الملوك ، فكانوا يمتثلونه ، ويلزمونه ، ويتبركون بمعفظه والعمل به ، ويجملونه درسهم ونصب أعينهم ؛ وبنى من المدن ست مدائن ، منها بأرض فارس مدينة أردَشِيرخُرَّه ، ومدينة رام أردَشِير ومدينة هرمزدان أردَشِير ، وهي قمسدة الأهواز ، ومدينة أستاذ أردَشِير ، وهي قمسدة الأهواز ، ومدينة أستاذ أردَشِير ، وهي تسمى خُرَّزَاد أردَشِير ، وهي التي بالبحرين ، ومدينة بالموسل ، تسمى خُرَّزَاد أردَشير .

# [ملكيكرب ملك اليمن]

قانوا: وملك بمد أَسْمَد ملك البين ، الذي كسا البيت ونحر عنده وطاف به وعظمه مُلكِيكرب بن عَرو ذي الأذعار ، وعظمه ابن عمرو ذي الأذعار ، وعظمه ابن عمرو ذي الأذعار ، فلك عشر بن سنة لا يبرح بيته، ولا ينزوكما كانت الملوك قبله تفعله تحرُّجاً من الدماء.

<sup>(</sup>١) آيين الملوك : دستورهم ونظامهم .

#### ملك التبابعة ]

ثم ملك بعده ابنه تبتع بن ملكيكرب ، وهو تبتع الأخير ، وكانت التبابعة ثلاثة ، أولهم : شمر أبو كرب الذي غزا الصين ، وأخرب مدينة سَمَر قَنَد ؟ والثانى تبتع أسعد الذي ذبح للبيت الحرام الذباع ، وعلق عليه باب ذهب ؟ والثالث تبتع بن ملكيكرب ، ولم يسم غير هؤلاء الثلاثة من ماوك البمن تُبعا ؟ وكان تبتع هذا الأخير في عصر سابؤر بن أردشير ، وفي عصر هرمز بن سابؤر ، وكان تبتع بن ملكيكرب كبيرالشأن عظيم السلطان ، وهو الذي غزا بلاد المهند ، ومات في مُلك بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير .

ثم ملك من بعد تبتع ابنه حسّان بن تبتع بن مَلْكِيكُرب ، وهو الذي غزا أرض فارس فيا يزعمون ، وهو الذي ضجرت الحميريّة لكثرة غزوه بها ، وقلة مقامه بأرض اليمن ، فزيّنوا لأخيه عمرو بن تبتع قتله ليملّكوه عليهم ، فطابقوه جيماً على ذلك إلا ذَارُعَيْن فإنه أبى ذلك ، ولم يدخل فيه مع القوم ، فمدا عمرو على أخيه ، فقتله ، وملك من بعده ، وانصرف بقومه إلى اليمن ، فسلّط الله عليهم السّهرَ .

### [سابور]

10

فلما ملك سابور بن أردشير غزا أرض الروم ، فافتتح مدينة قالوقية ، ومدينة قبدوقية ، وأثخن في الروم ، ثم انصرف إلى العراق ، وسار إلى أرض الأهواز لير آد مكاناً يبنى فيه مدينة ، يُسْكِنُهُا السَّني الذي قدم بهم من أرض الروم ، فبنى مدينة جُندَيْسَابور ، واسمها بالحوزية نيلاط ، وأهلها يسمونها نيلاب ؛ فكان سابور قد أسر « أليَرْ يانوس » خليفة صاحب الروم ، فأمه ببناء قنطرة على تهر تُسْتَر على أن يخليه ، فوجه إليه ملك الروم ناساً من أرض الروم والأموال ، فبناها ، فلما فرغ منها أطلقه .

### [ مانی ]

وفى زمان سابور ظهر مَانِي الرِّنْدِيق<sup>(۱)</sup> ، وأَغْوَى الناس ، ومات سابور قبل أن يظفر به ، وملك سابور إحدى وثلاثين سنة .

### [هرمز]

وأفضى الملك بعده إلى ابنه هُرْمُزْ بن سابور ، فأخذ مانى ، فأمر به ، فساخ وأخله ، وحشاه بالتبن ، وعلقه على باب مدينة جَنْدَيْسَابور ، فهو إلى اليوم بُدْعَى باب مانى ، وتتبّع أصحابه ومن استجاب له ، فقتلهم جميما ، فملك ثلاثين سنة .

# [أولاد هرمز]

وأسند اللّك إلى ابنه بَهْرَام بن هرمز ، فلك سبع عشرة سنة ، ثم ملك ابنه بَهْرَام بن بَهْرَام بن بَهْرَام ، فلك بسبع سنين ، فلك ابنه هُرْ مُزْدان بن برسى ، فلك سبع سنين ، سبع سنين ، ومات . فلك ابنه هُرْ مُزْدان بن برسى ، فلك سبع سنين ، ومات ، ولم يكن له ولد يرثه اللّك ، غير أن امرأته كانت حاملا لأشهر ، فأمر بالتاج ، فوضع على بطنها ، وتقدم إلى عظه ، أهل فارس ألا يملكوا عليهم أحدا حتى ينظروا ما يولد له ، فإن كان ذكرا سموه سابور ، وأقرُّوه على اللّك ، ووكلوا به من يحضنه ، ويقوم بأمر اللك إلى إدراكه ، وإن كان أنى اختاروا رجلا لأنفسهم من أهل بيته ، فلكوه عليهم ، فولدت المرأة ذكرا ، وسموه سابور ، وهو المنبوز (٢) بذى الأكتاف .

<sup>(</sup>۱)ولد حوالى سنة ٢٤٠م، وادعى أنه النبى الموعود الذى جاء اسمه فى الإنجيل (ياراقليت)، ودعا الناس إلى مذهب جديد بين المسيحية والزردشت، وقد قتل بأمم الملك بهرام سنة ٢٧٤م، ويطلق عليه بعض المؤرخين اسم ما فى النقاش، وقد زعم مانى أن العالم مصنوع من أصلين: أحدهما نور، والآخر ظلمة، وهما أزليان.

<sup>(</sup>٢) النسبر بالتحريك : اللقب .

# [سابور ذو الأكتاف]

فشاع لما مات هرمزدان فى أطراف الأرضين أنه ليس لأرض فارس ملك ، وأنهم يلوذون بصبى فى مهد ، فطمعوا فى مملكة فارس ، فورد جمع عظيم من الأهراب من ناحية البحرين وكاظمة (۱) إلى أَبَرْ شَهْر وسواحل أَرْدَشيرخُره ، فشنوا بها النارة ، وأتى بعض ملوك غسان على الجزيرة فى جموع عظيمة حتى أغار على السواد ، فكنت مملكة فارس حينا لا يمتنعون من عدو لو هى أمر اللك .

فلما ترعرع النلام كان أول ما ظهر من حزمه أنه استيقظ ليلة وهمو نائم فى قصره بمدينة طيسفون بضوضاء الناس لازدحامهم على جسر دجلة مقبلين ومدبرين، فقال: ما هذه الضوضاء؟، فأخبر، فقال: ليعقد لهم جسر آخر، يكون أحدها لمن يقبل، والآخر لمن يدبر، ففعلوا، وتباشروا بما ظهر من فطنتة مع طفوليته.

فلما أتت له خمس عشرة سنة تجرد لضبط الملك ، وننى العدو عنه ، فتأهب، وسار إلى أبرشهر، فطرد من كان سار إليها من الأعراب، وتتلهم أخبث قتلة .

وكذلك فعل بالجزيرة ، فصار إلى الضَّيْرَ ن النَسّانى ، غاصره فى مدينته التى على شاطىء الغرات مما يلى الرَّقَة (٢) ، فرعموا أن ابنة الضَّيْرَ ن ، واسمها « مُكَيَكة » ، وزعموا أن أمها عمّة سابور دَخْتَنوس ابنة نرسى ، وأن العنيزن كان سباها لما أغار على مدينة طيسفون ، فأشرفت مليكة على عسكر سابور ، وهو محاصر لأبيها ، فرأت سابور ، فعشقته ، فراسلته ، على أن تدله على عورة أبيها ، على أن يتزوجها ، فوعدها سابور ذلك ، فعملت .

<sup>(</sup>١) موضع على البحر بينه وبين البصرة مرحلتان .

 <sup>(</sup>۲) اسم بلد ، ومعناه كل أرض إلى جنب واد ينبسط فيها الماء أيام المد ، ثم ينحسر عنها
 فتمد للنبات .

فأسكرت بالحُصّ (١) حرس أحد الأبواب حتى ناموا ، وأمرت بفتح الباب ، فدخل سَابُور وجنوده ، فأخذ الضَّيْزَن ، فقتله ، وخلع أكتاف أصحابه ، وخلام ، وكذا كان يفعل بمن أسر من الأعداء ، فبذلك سُمِّى ذا الأكتاف .

ووفَى لابنته بما وعدها ، ثم قتلها بعدُ: ربطها بين فرسين ، وأجراها ، فقطّماها ، وقال لها : أنت إذا لم تصلحي لأبيك لا تصلحين لى .

وأمم سَابُور فَبُنِيَت له مدينة الأنبار (٢) ، وسمّاها فَيْرُوز سابُور ، وكوّرها كورة ، وبنى بالسُّوس (٣) مدينة ، وهى التى إلى جانب الحصر ، الذي يسمّى «سَادَانْيَال » الذي كان فيه جسد دانيال عليه السلام .

# [الروم وسابور]

قالوا: وكان ملك الروم فى ذلك المصر « مَانُوس » وكان يدين فيما ذكروا ، وقبل أن يملك دين النصرانية ، فلما ملك أظهر ملة الروم الأولى ، وأحياها ، وأمر بتحريق الإنجيل ، وهَدَمَ الْبِيتَع ، وقتل الأساقفة ، فلما قتــل سابور الضَّيْزُنَ الفَسَّانى غضب لذلك ، فجمع مَنْ كان بالشام مِن غسَّان ، وأقبل فيهم ، ومعه جيوش الروم ، حتى ورد العراق .

ووجَّه سابور عيوناً ليأتوه بخبرهم ، فانصرف إليه عيونه ، وقد اختلفوا عليه ، نفرج ليلًا في ثلاثين فرساً ، ليشرف على عسكر الروم ، وقَدَّمَ أمامه عشرة منهم ، فأخذتهم الروم ، فأتوا بهم اليُو بْيَانُوس خليفة الملك وابن عمه ، فسألهم عن أمرهم ، وتوعَّدَهم القتل ، فقام إليه رجل منهم مُسِرًّا عن أصحابه ، فقال له : إنّ سابور منك بالقرْب ، فضُمَّ إلى خيلًا حتى آتيك به أسبراً .

 <sup>(</sup>١) يقال لمنه الزعفران .
 (٢) مدينة قرب بلخ، وهي قصبة ناحية جوزجان .

<sup>(</sup>٣) مدينة في لميران، وقدفتحها العرب سنة ٦٣٨م، وظلت مزدهرة علىأيامهم، ثم خربت في القرون الوسطى .

وكانت بين اليُوبيانُوس وسابور مودة وخلة ، فأرسل إلى سابور ينذره ، فانصَرف راجعا ، وسار الملك الرُّوى إلى باب مدينة طَيْسَفُون ؛ وخرج إليه سابور في جنوده ، فهزمه الرُّوى حتى بلغوا قنطرة جازر ، واحتوى الرُّوى على مدينة طَيْسَفُون ؛ ولم يقدروا على القصر لحصانته ، ومن فيه من الحُماة عنه ، وثاب النساس إلى سابور ، فزحف إلى جمع الرُّوم ، فنحًاهم عن المدينة ، وعسكر ببابها ، وراسل ملك الرُّوم ؛ فبينا هم في ذلك إذ أتى ملك الرُّوم سهم عائر ، وهو في مضربه ، وحوله بطارقته ، فأصاب مقتله ، فسقط في أيدى الروم عليهم الذي هم به ، وإشراف عدوهم عليهم ، فطلبوا إلى اليُوبيانُوس أن يتملك عليهم ، فأبى ، وقال : لست أتملك على قـوم مخالفين لى في دينى ، لأنى على عليهم ، فأبى ، وقال : لست أتملك على قـوم مخالفين لى في دينى ، لأنى على دين الرُّوم الأول ، فقال له البطارقة والمظاء : دين النصرانية ، وأنتم على دين الرُّوم الأول ، فقال له البطارقة والمظاء : فتملك عليهم اليُوبيانُوس ، ولبس التاج .

وبلغ سابور أمرهم ، فأرسل إليهم : أصبحتم اليوم في قبضتي وقدرتي ، ولأقتلنكم بمكانكم هدذا جوعا وهزلا ؛ فأجمع اليُوبْيانُوس على إتيان سابُور ، لما كان بينهم من الودَّة ، فأبي عليه البطارقة والرؤساء ، فخالفهم ، وأتاه ؛ فعرف له سابُور يده عنده في إنذاره إياه تلك الليلة ، وجمل له اليُوبْيانُوس نَصِّيبين (١)، وحيزها عوضاً مما أفسدت الرُّوم من مملكته ، وكتب له بذلك .

<sup>(</sup>١) انظر الخريطة، وهي مدينة فيما بين النهرين ، وقد اشتهرت قديما بمدرستهاالـمريانية

قُبته ، فجلس فيها ،فأقبل قوم من الفُتّاك ليلا ، فقطموا أطناب (١) القُبّة ، فسقطت عليه ، فات .

### [ بهرام بن سابور ]

فلك بعده ابنه بَهْرَام بن سَابُور ، وكان على كَرْمان (٢) ، فلما تُقِيلَ أبوه قَدِمَ ، فقام باللُّك ، فلما تم للسكه ثلاث عشرة سنة خرج يوماً مُتَصَيِّدًا ، فَرُمِي بنُشًابة (٢) ، فأصابته ؛ فلما أحسَّ بللوت أوْصَى إلى ابن أخيه يَزْ دَجَرْ دَ بن سابور ابن سابور ، وكان أصغر سِنًا منه .

### [یزدجرد بن سابور]

فقام بالُملك بمده ؛ وهو يَزْدَجَرْدَ الذي يلقَّب بالأثيم ، وكان غَلِقاً سيء الخلق ، لا يكاف على حسن بلاء ، وكان مَنَّاناً ، لا يتجاوز عن زَلَة وإن صغرت ، ويماقب على الصغيرة كما يماقب على الكبيرة ، وما كان أحد يقدر على كلامه لفظاظته وغلظته ، إلا أن وزراءه كانوا أخيارا مترقعًين متماونين .

فَوُ لِدَ له بَهْرَام الذي يُقال له بَهْرَام جُور ، فدفعه إلى المنسذر أبى النهان ليحضُنه ، فسار المنذر ببهرام إلى الحِيرة (1) \_ وكانت داره \_ واختاز له المنذر المراضع ، وأحسن حضانته ، فلما بلغ التّأديب بعث إليه أبوه عؤدّ بين من الفرس ، وأحضره المنذر مؤدّ بين من العرب ، فأحكم الأدَبَيْن ، وكمسُلَ فيهما ، ونَشَأ عَمُودًا ، وبرع في الأدب والفروسيّة ، وخرج عاقلًا لبيباً جميلًا بَهِيّا ،

<sup>(</sup>١) أطناب جمع طنب بضمتين ، وهو حبل طويل يشد به السرادق والقباب .

<sup>(</sup>٢) إقليم بين فارس وسجستان . (٣) النشاب هو النبل .

<sup>(</sup>٤) الحيرة : مدينة كبيرة بعراق العرب على الضفة اليمني لنهر الفرات ، يقال إن الذي بناها هو بخت نصر ، وجددت في عهد الإسكندر ، وقد ظلت الحيرة عاصمة لدولة عربية قسبل الفتح الإسلامي ، وفي عهد الإمام على بن أبي طالب بني بجوارها مدينة الكوفة واتخذت مقرا اللغلافة الإسلامية، وبقيت الحيرة خرابا إلى أن عثر فيها على قبر «على المرتضى» ، فعادت إليها حياتها قرية صغيرة ، وتعرف الحيرة اليوم باسمى نجف، ومشهد ، وتقع على بعد ٧٧ ك.م جنوب شرق كربلاء .

ومكّنه المنفذ من اللهو والقيان ، فكان يركب النجائب ، وتركب وراءه الصنّاجات (١) يُلهينه ويُطُرِبْنَه ، وتجرّد لطرّد الوحش على تلك الحال ، فضُرب به المثل ، فُتُوَّة ورخاء بال .

#### [مقتل عمرو بن تبع ]

قالوا : ولما قتل عمرو بن تبتّع أخاه حسّان بن تبتّع وأشراف قومه تضمضم أمر الحِمْيَرِيّة ، فوثب رجل منهم لم يكن من أهل بيت اللّك يُقال له صُهبّان ابن ذى خَرْب على عمرو بن تبتّع ، فقتله ، واستولى على اللّك .

### صهبان والمدنانيون بتهامة

قال : وهو الذي سار إلى بِهَامَة لمحاربة ولد معد بن عدنان ، وكان سبب ذلك أن معدًّا لما انتشرت تباغت وتظالمت ، فبمثوا إلى صُهبان يسألونه أن يملّك عليهم رجلًا يأخذ لضعيفهم من قوبهم ، تخافة التمدِّى في الحروب ، فوجَّه إليهم الحارث بن عمرو الكندى ، واختاره لهم ، لأن معدًّا أُخُواله ، أمّه امرأة من بني عامر بن صَمْصَمَة ، فسار الحارث إليهم بأهله وولده ، فلما استقر فيهم وَلّى ابنه حُجْر بن عمرو ، وهو أبو امرى القيس الشاعر ، على أسد وكنانة ؛ وولّى ابنه شرَحْبيل على قيش وتميم ؛ وولّى ابنه مُمْدى كَرِب ، وهو جُدّ الأشعَث بن قيس ، على رَبيمة .

فكتواكذلك إلى أن مات الحارث بن عمرو ، فأقرَّ صُهْبان كلَّ واحد منهم في مُلْكه ، فلبتوا بذلك ما لبتوا ؛ ثم إن بنى أسد وتبوا على ملكهم حُحْر ابن عمرو ، فقتلوه ، فلما بلغ ذلك صُهْبان وجَّه إلى مُضَر عمرو بن نا بل اللَّخمي وإلى دبيعة كَبيد بن النعان الغسَّاني ، وبعث برجل من حِهْيَر يستى أَوْنَى بن عُنُق الحَيَّة ، وأمره أن يقتل بنى أسد أبرح القتال ؛ فلما بلغ ذلك أسدًا وكِنائة

<sup>(</sup>١) جمع صناجة : وهن المغنيات ضاربات الدفوف .

استمدوا ؛ فلما بلغه ذلك انصرف نحو صُهْبان ، واجتمعت قيس وتميم ، فأخرجوا ملكم عمرو بن نابل عنهم ، فلحق بصُهْبان ؛ وبق مَعْدِى كَرِب جد الأشعث ، ملكاً على ربيعة ؛ فلما بلغ صُهْبان ما فعلت مُضَر بُعُمَّاله آلى لَيَغْزُونَ مُضَر بنفسه .

وبلغ ذلك مُضَر ، فاجتمع أشرافها ، فتشاوروا فى أمرهم ، فعلموا أن لا طاقة هم بالملك إلا بمطابقة ربيمة إياهم ، فأوفدوا وفودهم إلى ربيعة ، منهم عَوف بن مُنقِذ التميمى ، وسُورَيْد بن عمرو الأسدى جد عَبيد بن الأبرَ ص ، والأحْوَ ص بن جعفر العامِرى ، وعُدَس بن زيد الحَنظلي ، فساروا حتى قدموا على ربيعة ، وسيّدهم يومئذ كُلَيْب بن ربيعة التغلبي ، وهو كليب وائل ، فأجابتهم ربيعة إلى نصرهم ، وولوا الأمر كُلَيْباً ، فدخل على مَلِكهم لبيد بن النمان ، فقتله ؛ ثم اجتمعوا ، وساروا فلقيهم الملك بالسُّلان ، فاقتتاوا ، فَقَلَّت جوع اليمن ، وفى ذلك يقول الفرزدق لجرير :

لَوْلَا فَوَارِسُ تَغْلِبَ ابْنَةَ وَاثِلِ نَزَلَ الْمَدُوَّ عَلَيْكَ كُلَّ مَكَانِ
وانصرف الملك إلى أرضه مفلولاً ، فحكث حَوْلا ، ثم تجهّز لمعاودة الحرب ،
وسار ، فاجتمعت مَمَّد ، وعليها كليب فتوافوا بخزازى (١٠) ، فوجَّه كليب
السَّفَّاح بن عمرو أمامه ، وأمره إذا التق بالقوم ، أن يوقدوا نارا ، علامة جملها
بينه وبينه ، فسار السَّفَاَح ليلًا حتى وَافَى معسكر الملك بخزازى ، فأوقد النار ،
فأقبل كليب فى الجوع نحو النار ، فوافاهم صباحا ، فاقتتلوا ، فقُتِل الملك صُهْبان ،
وانفَضَّت جموعه ، وفى ذلك يقول عمرو بن كلثوم :

وَنَحْنُ غَدَاةً أُوقِدَ فِي خَزَازَى رَفَدْنَا فَوْقَ رَفْدِ الرَّافِدِينَا ٢٠ فَلَمْ الرَّافِدِينَا ٢٠ فلما تُقِلَ مُهْبَان زاد حِمْيَر قتلهُ اتَّضَاعا ووَهْنا .

<sup>(</sup>١) جبل ، كانوا يوقدون عليه غداة الغارات .

# [ ملك ربيعة بن نصر اللخمى اليمن ]

فجمع ربيعة بن نصر اللخمى جَدَّ النمان بن المنسذر قومه ومن أطاعه من ولد كَمْ لان بن سَبَأ ، فاغتصب حِمْيَر اللّك ، فاجتمعت له أرض البين ، فلكها زمانا ، وهو ربيعة بن نصر بن الحارث بن عمرو بن لحم بن عَدى بن مُرَّة بن زيد ابن كَمْ لان بن سبأ بن يَعْرُب بن قطان . فلما استجمع لربيعة بن نصر أمرُ البين رأى في منامه رؤيا هالته ، ووجل منها ، فبمث إلى شق وسَطِيح الكاهِنين ، فأخبرها عا رأى ، فأخبراه في تأويلها عا يكون من غلبة السُّودان على أرض البين ، وبغلبة فارس بعدهم ، ثم عضر ج النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما سمم ذلك أوْجَسَ في نفسه خيفة ، فأحَبَّ أن يخرج ولده وخاصة أهله من أرض البين .

### ١٠ [ مسير عمرو اللخمي إلى الحيرة ]

فوجَّه ابنه عمرًا إلى يَزْدَ جِرْدَ بن سابور ، ويقال بل كان ذلك في عصر سابور ذى الأكتاف ، فأثرله الحيرة ، فيومئذ بنيت الحيرة ، فضمَّ عمرو إليه إخوته وأهل بيته ، فن هناك وقع آل لحم إلى الحيرة ، واتصاوا بالأكاسرة ، فجملوا لهم على العرب سلطانا .

# ١٥ [جذيمة والحيرة]

فلما مات خلفه من بعده ابنه جَذِيمة بن عمرو ، فزوَّجَ جَذِيمة أخته من ابن عمه عَدِيّ بن ربيعـــة بن نصر ، فولدت له عمرو بن عَدِيّ الذي استطار به الجن ، وله حديث ، فلم يزل جَذِيمة ملكاً بالخورنق<sup>(۱)</sup> زمانا حتى دَعَتْهُ نفسه إلى تزويج مارية ابنة الزَّبَّاء الغَسَّانِيَّة ، وكانت ملكة الجزيرة ، ملكت بعد عمها الضَّيْزُ ن

 <sup>(</sup>١) الخورنق بلد في بلخ ، وأما الخورنق قصر النمان الأكر فهو معرب اللفظ الفارسي
 (خورنكاه) أي موضم الأكل .

الذى قتله سَابُور ، وكان له ولها حديث مشهور (١) ، فقتلت جَذِيمة ، ثم قتلها قصير مولاه .

#### عمرو بن عدى ]

فلما هلك خلفه ابن أخته وابن ابن عمه عمرو بن عَدِىّ وهو جَدُّ النمان بن المنذر ابن عمرو بن عَدِىّ بن ربيعة ، قالوا : وكان ذلك فى عصر يَزْدَجِرُد بن سَابُور ابن بَهْرَام جُور .

قالوا: وفى ذلك العصر توفى عبد مَناف بن تُوصَى ، وخلفه فى سؤدده ابنه هاشم ابن عبد مناف . قالوا : وهلك يَزْ دَجِرْدَ الأثيم ، وقد ملك إحدى وعشرين سنة ونصفا ، وبَهْرَام جُور ابنه غائب بالحيرة عند المنذر بالخورنق ، فتعاهدت عظاء فارس ألّا يملّكوا أحدًا من وله يَزْ دَجِرْد لما نالهم من سوء سيرته ؛ منهم بسطام أَصْبُهُ السَّواد ، الذى تدعى مرتبته (٢) هزرافت ، ويَزْ دَجُشْنَس فَاذُوسْفَان الزَّوَابي ، وَفَيْرَكُ الذى تدعى مرتبته وهران ، وجُودَرْز كاتب الجُند ، وجُشْنَساذَر بيش كاتب الخَراج ، وفَنَا خُسْر و صاحب صدقات المملكة ؛ وغير هؤلاء من أهل الشرف والبيت ، فاجتمعوا ، واختاروا رجلًا من عِثْرَهُ (٢) أَرْدَشِير بن بَابْكان ، يُقال له خُسْر و ، فلّكوه عليهم ، وبلغ ذلك بَهْرَام جُور ، وهو عند المنذر ، فأمر منذر بَهْرَام بالخروج ، والطلب بتراث أبيه ، ووجّه معه ابنه وهو عند المنذر ، فأمر منذر بَهْرَام بالخروج ، والطلب بتراث أبيه ، ووجّه معه ابنه النمان ، فسار بَهْرَام حتى قدم مدينة طَيْسَفُون ، فنزل قريباً منها فى الأبنية

<sup>(</sup>۱) ملخس الحديث أن الزباء كانت قد دعت جذيمة إلى أن يفد إليها ويتروج بهما ، ويضم ملكها إلى ملك ، فاستشار قومه فشجعوه على المسير إليها إلا قصير بن سعد اللخمى ، فقد نصحه بأن لا يذهب لأن جذيمة كان قد وتر الزباء بقتل أبيها ، وأدرك قصير أن هـذه الدعوة تخنى وراءها سرا، ولكن جذيمة عزم على المسير مخالفا رأى قصير ، ولما ذهب إليها قتلته ، فقال قصير ، لا يطاع أصره ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل مدينه .

<sup>(</sup>٣) عترة الرجل بكسر العين وسكون الناء : رهطه وعشيرته الأدنون.

والفساطِيط والقِباب ، فلم يزل النهان يسفّر بينه وبين عظاء فارس وأشرافهم إلى أن أنابوا وتابوا إلى بَهْرَام .

# [ملك بهرام جور]

وبَسَط بَهْرَام من آمالهم ، وشرط لهم المدلة وحُسن السير ، فخلّوا بينه وبين اللّه ، وسموا وأطاعوا ، وحَباً (١) بَهْرَام المُنذر والنّعان ، وأكرمهما ، وكافأه بيده عنده في تربيته ومُماضدته ، ففوّض إليه جميع أرض العرب ، وصَرَفَه إلى مُسْتقرّه من الحيرة .

ولمّا استتبّ لبهرام اللّك آثر اللّهْوَ على ما سواه ، حتى عَتَبَ عليه رَعِيّته ، وطمع فيه من كان حَوْلَه من اللوك ، فكان أوّل من شَخَصَ صاحب النّرك ، فإنه نهض فى جُموعه من الأراك حتى أوْعَلَ فى خراسان ، فَشَنَّ فيها الغارات ، وانتهى النبأ إلى بَهْرَام ، فترك ما كان فيه من الاستهتار باللّهو ، وقصد عَدُوّه ، فأظهر أنه يريد أذَرْ بيجان لِيتَصَيّد هناك ، ويَلهو فى مسيره إليها ، فانتخب من أبطال رجاله سبمة آلاف رجل ؛ فحملهم على الإبل ، وجنبوا الحيل ، واستخلف على مُلكه أخاه نَرْسَى ، ثم سار نحو أذر بيجان ، وأمم كل رجل من أصحابه الذين انتخبهم أن يكون معه بَازْ وكلب ، فلم يَشُكّ الناس أن مسيره ذلك هزيمة من عَدُوّه ، وإسلام لُمُلكه ، فاجتمع العظاء والأشراف ، فتآمروا بينهم ، فاتفق رأيهم على توجيه وَفْد منهم إلى خَافَان (٢٢) صاحب الترك بأموال ، يبمثون بها إليه ليَصُدُوه عن استباحة البلاد .

وبلغ خَاقَان أَن جَهْرَام مَضَى هارباً ، وأَن أهل المملكة مُجْمِمُونَ على الخَصْوع ٢٠ له ، فَأَغْتَرَّ، وأَمِنَ هو وجنوده ، وأقام بمكانه ينتظر الوُفود والأموال .

<sup>(</sup>١) أعطاه بلا جزاء ولا من" .

<sup>(</sup>٢) خاتان: اسم لـكل ملك من ملوك النرك ، وخقنو على أنفسهم : رأسوه .

قالوا : وأن بَهْرَام أمر بذبح سبعة آلاف ثور وحمل جلودها ، وساق معه سبعة آلاف مُهْر حَوْلِيّ ، وجعل يسير الليل ويكمن النهار ، وأخذ على طَبَرَسْتَان ، ثم تبطّنَ ضفّة البحر حتى خرج إلى جُرْجَان ، ثم صار إلى « نَسَا » ثم إلى مَرْ و .

وكان خَاقَانَ مُعَسْكُرًا بِهَا بِكُشْمِيهَن (۱) حتى إذا صار بهرام من مَرْو على مَنْقلة (۲) ، وخَاقَان لا يعلم شيئًا من علمه أمر بتلك الجلود ، فَنُفْخَت، وألق فيها الحَصَى ، وجُفَفِّت ، ثم علقها في أعناق تلك المهارة ، حتى دَنَا من عسكر خاقان ، وكانوا نزولاً على طرف المفازة ، على ستة فراسخ من مدينة مَرْو ؛ فَخَلُوا عن تلك المهارة ليـلّا ، وطردوها من ورائها ؛ فارتفع لتلك الجلود ، والحيجارة التي فيها ، وعَدْوِ المهارة بها ، وضربها إياها بأيديها أصوات هائلة أشد من هذة الجبال والصّواعِق .

وسمعت الترك تلك الأصوات ، فلما سمعوها راعتهم ، ولا يدرون ما هى ، وجعلت تزداد منهم قُرْبا ، فأجلوا عن معسكرهم ، وخرجوا هرباً ، وبَهْرَام فى الطَّلَب ، فَتَقَطَّرَت (٢) دابَّة خَاقان بخاقان ، وأدركه بَهْرَام ، فقتله بيده ، وغنم عسكره ، وكل ما كان فيه من الأموال ، وأخذ خَاتُون امرأة خَاقان .

ومضَى بَهْرَام على آثار الترك ليلته ويومه كله ، يقتل ويأسر ، حتى انتهى ومضَى بَهْرَام على آثار الترك ليلته ويومه كله ، يقتل ويأسر ، حتى انتهى الترك ، وسألوه أن يُمُلمَ حَدًّا بينه ويينهم ، لا يُجَاوِزُونَه ، فَحَدَّ لهم مكاناً واغلًا في أرضهم ، وأمر بمنارة ، فَبُنيتَ هناك ، وجعلها حَدًّا ، ثم انصرف إلى دار الملك ، ووضع عن الناس خَرَاجَ تلك السنة ، وقسم في أهل الضَّعف والمَسْكَنة شَطْر ما غنم ، وقسم الشطر الآخر بين جُنْده الذين كانوا ممه ، فَمَمَّ السُّرور . أهل مملكته ، فلهوا جذ لا وابتهاجاً ، فبلغ أجر اللَّمَّابِ (١) في اليوم عشرين درها ، وصار إكليل الريحان بدرهم .

 <sup>(</sup>١) قرية بمرو (٢) المنقلة مرحلة السفر زنة ومعنى .

<sup>(</sup>٣) تقطرت الدابة عثرت براكبها فألقته على قطره . (٤) فرس اللعب .

فلما أتى له فى اللُّك ثلاث وعشرون سنة خرج مُتَصَيِّدًا ، فوقعت له عَانَةُ (١) من الوحش ، فدفع فرسه فى طلبها ، فذهبت به فرسه فى جُرف مُفْيِن إلى غَمْر ِ من الله ، فارتطم فيه ، فغرق .

وبلغ ذلك أمّه ، فجاءت إلى ذلك المكان ، وأمرت بطلبه فى ذلك الهَوْر (٢٠) ، فاستخرجوا تِلاً لا من الحَصَى والرَّمْل ، فلم يدركوه ؛ ويقال إن ذلك المكان بموضع من الماء يسمّى دَاي مَرْج ، سُمِّى بأمّه ، لأن الأم بلسان الفرْس تسمّى داى ، وهو مرج معروف ، وهذا الحديث مشهور فى الموضع ، هو كما وصفوا فى الحديث هناك ، كوالا تنفتح فى الأرض إلى ماء لا يُدرك له غَوْر ، وذلك بقرُب آجام وماء راكد .

#### [یزدجرد بن بهرام]

١.

فلما هلك بهرام ملّــكوا ابنه يَزْدَ جِرْدَ بِن بَهْرَام ، فسار بسيرة أبيه سبع عشرة سنة ، وحضره الموت وله ابنان : فَيْرُوز وهُرْمُزْد ، وكان فَيْرُوز أكبر سِنًّا .

# [النزاع بين الأخوين]

فأستأثر هرمزد باللك دون أخيه فيرُوز، فهرب فَيْرُرز منه حتى لحق ببلاد الهَيَاطِلَة (٢٠)، وهي تَخارِستان والصَّمَا نِيان (١٠) وكابُلِستان (٥٠) والأرضون التي خلف

 <sup>(</sup>١) العانة: القطيع من حمر الوحش.
 (٢) الهور هو البعيرة تفيض بها مياه الغياض
 والآجام فتتسع.

<sup>(</sup>٣) جَنْسَ مَنَالِتَرُكُ أُوالْهَنْدُ ، وَكَانْتُ لَهُمْ شُوكَةُ وَبَلَّاءُ ، وَالْهَيْطَلُ: الْجَاعَةُ القليلة يَغْزَى بِهَا .

<sup>(</sup>٤) الصغانيان: إيالة كبيرة وراء نهر جيعون، وكانت مسقط رأس عاماء كثيرين: منهم رضى الدين أبو الفضائل حسن بن محمد الصغاني من أئمة اللغة، ووصفها الجغرافيون العرب بأنهـــا معمورة، وتحوى ستة عشر ألف قرية، وتكثر بها الحيوانات والأشجار والمراعى والطيور الكثيرة، وتجد الآن في تركستان الروسية.

<sup>(</sup>٥) كابلستان: إيالة واسعة في شمال شرق أفغانستان، وكانت عاصمتها مدينة كابل الواقمة في حوض نهر كابل، وتقع زابلستان في جنوب غربيها، ويرى بعض الجغرافيين أنهما إيالة واحدة، ولكن الشاهنامة تذكرهما على اختلاف.

النهر الأعظم عايلى أرض بلخ ، فدخل على ملك تلك الأرض ، فأخبره بظلم أخيه إياه ، واحتوائه على اللك دونه ، وهو أصغر سنًا منه ، وسأله أن عدّه بجيش حتى يسترجع اللك . فقال : لن أجيبك إلى ما تسأل حتى تحلف أنك أكبر سنًا منه ، فحلف فيرُوز ، فأمدّه بثلاثين ألف رجل ، على أن يجمل له حدا لير ميذ (۱) ، فسار فيرُوز بالجيش ؛ واتبعه جل أهل الملكة ، ورأوا أنه أحق باللك من هرمزد لفظاظة هرمزد وشرارته ، فحاربه حتى استرجع اللك ، وأقال أخاه عَثْرَتَه، ولم يؤاخذه عا كان منه .

### فيروز بن يزدجرد [

قانوا: وكان فَيْرُوز ملسكا محدودا، وكل جُلّ قوله وفعله فيما لا يجدى عليه نفعه، وإن الناس قحطوا في سلطانه سبع سنين متواليات، فغارت الأنهاد، وفاضت المياه والميون، وقَحَلَت الأرض، وجَفَّ الشجر، ومُوَّتِت البهائم والطير، وهلكت الأنمار.

فرفع فيروز الخراج عن الرعيسة ، وكتب إلى مُمَّاله أن يَسُوسُوا الناس سياسة ، وتوعد هم أنه إن هلك أحد في أرض واحد منهم جوعا يُقيدُ العامل والوالى به ، فساس الناس في تلك الأزمنة سياسة لم يعطب فيها أحد من الناس جوعا ، ونادى في الناس بالحروج إلى فضاء من الأرض ، فخرج جميع الناس من الرجال والنساء والصبيان ، فاستسقى الله ، فأغاثهم ، فأرسل السماء ، وعادت الأرض إلى حُسن الحال ، وجرت الأنهار ، وجاشت العيون ، ورجع الناس إلى أحسن عادة الله عندهم في الرفاعة والرفاهة والخصب .

وبني فَيْرُوز مدينة الرَّى ، وسماها رام فَيْرُوز ، وابتني بأذَرْ بِيجَان مدينة ٢٠

<sup>(</sup>۱) بلد معروف بخراسان على الضفة الشمالية لنهر جيعون شمالى لميران ، وقد فتحها موسى ابن عبد الله بنخازم سنة ، ۲۹م ، وفيها آثار يرجع تاريخها المالمصر البوذى، ولمليها ينسبكثير من العلماء ، منهم أبو عبد الله النرمذى المحدث الفقيه الحنني .

أَرْدَ بِيل ، وسماها باذ فَيْرُوز ، ثم استمد وتأهّب لنزو النرك ، وأخرج ممه المُوبَدُ وسائر وزرائه ، وحمل ممه ابنته فَيْرُوزدُخْت ، وحمل ممه خزائن وأموالا كثيرة ، وخلف على ملكه رجلامن عظاء وزرائه ، يسمى شُوخَر ، وتدعى مرتبته قارِن ، وسار حتى جاوز المنارة التي كان بَهْرَام بناها حدًّا بينه وبين الترك ، وأخربها ، ووغل في أرضهم .

ومَلِكُ الأَرَاكِ يومنَد أَخْشُو ان خاقان ، فأرسل ملك الترك إلى فَيْرُوز يعلمه أنه قد تعدّى ، ويحذّره عاقبة الظلم ، فلم يحفل فَيْرُوز بذلك ، فجعل خاقان يظهر كراهة للحرب ، ويدافع إلى أن هيأ خندقا ، عقه في الأرض عشرون ذراعا ، وعرضه عشرة أذرع ، وبقد ما بين طرفيه ، ثم غماه بأعواد ضِعاف ، وألق عليه قصبا ، وأخفاه بالتراب ، ثم خرج لمحاربة فَيْرُوز ، فواقفه ساعة ، ثم انهزم عنه .

وطلبه فَيْرُوز في جنوده ، فسلك خاقان مسالك قد فهمها بين ظهرى ذلك الخندق ، وعطف عليه أخشُو ان وطَراخِنَته ، فقتلوهم بالحجارة ، واحتوى أخشُو ان على معسكر فَيْرُوز وكل ما كان فيه من الأموال والحرم ، وأخذ الموبذ أسيرا ، وأخذ فَيْرُوز وُحَل ما كان فيه من الأموال والحرم ، فأعلموه بمصاب فَيْرُوز وأخذ فَيْرُوز مُحت ابنة فَيْرُوز ، ولحق الفَلّ بشُوخَر ، فأعلموه بمصاب فَيْرُوز وجنوده ، فاستهض شُوخَر الناس للطلب بثأر ملكهم ، فخف له جميع الناس من الجنود وأهل البلاد ، فسار في جموع كثيرة حتى وغل في بلاد الترك ؛ وهاب أخشُو ان ملك الترك الإقدام على شُوخَر للكثرة جموعه وعدته ، فأرسل وهاب أخشُو ان ملك الترك الإقدام على شُوخَر للكثرة جموعه وعدته ، فأرسل اليه يسأله المُوادَعَة على أن يردَّ عليه الموبذ وقيْرُ وزدُخْت وكل أسير في يده ، وجميع ما أخذ من أموال فَيْرُوز وخزائنه وآلاته ، فأجابه شُوخَر إلى ذلك ، وقبضه ، ما أخذ من أموال فَيْرُوز وخزائنه وآلاته ، فأجابه شُوخَر إلى ذلك ، وقبضه ، وانصرف إلى بلاده وأرضه .

(١) المتهزمون .

# [ أبناء فيروز ]

فلك بعد فَيْرُوز ابنُهُ بَلاس بن فيروز ، فملك أربع سنين ، ثم مات ، فجمل شُوخَر اللُّك من بعده لأخيه قُباَذ بن فَيْرُوز . قالوا : وفي مُلْك قُباَذ بن فَيْرُوز مات ربيعة بن نَصْر اللَّخميّ، ورجع اللُّك إلى حِمْيَر .

# [ذو نواس واليمن]

فَوَ لِيَهُمْ ذُو نُواس ، واسمه زُرْعَة بن زيد بن كَمْب كَهْف الظَّلَم بن زيد بن سَفَل بن ويد بن سَفَل بن عبد شمس بن النَوْث بن جدار بن قطَن ابن عرب بن الرَّائش بن حِمْيَر بن سبأ بن يَشْجُب بن يَمْرُب بن قطان ؛ وإنما سُمِّى ذَا نُواس لِذُوابة (١) كانت تَنُوس (٢) على رأسه .

قالوا: وكان لذى نُواس بأرض اليمن ثارٌ يعبدها هو وقومه ، وكان يخرج من تلك النار عُنُق يَمْتَدُ فَيَبْلُخ مقدار ثلاثة فراسخ ، ثم ترجع إلى مكانها ، ثم إن مَنْ كان باليمن من اليهود قالوا لذى نُواس : أيها الملك ، إنّ عِبادَتك هذه النار باطلة ، وإن أنت دِنْتَ بدينِنا أطفأناها بإذن الله تعالى ، لِتَعْلَمَ أَنَّكَ على غرر من دينك ، فأجبهم إلى الدخول فى دينهم إن هم أطفئوها ، فاما خرجت تلك المنق أتوا بالتوراة ، ففتحوها ، وجعلوا يقرءونها ، والنار تتأخّر حتى انهوا إلى البيت الذى هى فيه ، فما زالوا يتلون التوراة حتى انطفأت ، فَتَهَوَّدَ ذو نُواس ، ودعا أهل البين إلى الدخول فيها ، فمَنْ أتى قتله .

ثم سار إلى مدينة نَجْرَ ان (٢) لِيهُوَّدَ من فيها من النصارى ، وكان بها قوم على دين المسيح الذى لم يُبَدَّل ، فدعاهم إلى ترك دينهم والدخول فى اليهودية ، فأبوا ، فأمر بملكهم ، وكان اسمه عبد الله بن التامِر ، فَضُرِبَت هامته بالسيف ، ثم أَدْخِلَ .

 <sup>(</sup>١) الذؤابة: شعر ف أعلى الناصية .
 (٢) تتذبذب .

<sup>(</sup>٣) نجران بالفتح، ثمالسكون ، مدينة بينها وبينالكوفة مسيرة يومين فيها بينهاويين واسط.

فى سور المدينة ، فضُمَّ عليه ، وخَدَّ للباقين أخاديد (١) ، فأحرقهم فيها ، فهم أصحاب الأُخْدُود الذين ذكرهم الله عزّ اسمه فى القرآن (٢) .

### [الحبش واليمن]

وأَفْلَتَ دَوْس ذو تَمْلَبَان ، فسار إلى ملك الروم ، فأعلمه ما صنع ذو نُواس بأهل دينه من قتل الأساقفة ، وإحراق الإنجيل ، وهدمه البياع ؛ فكتب إلى النّجاشي ملك الحبشة ، فبمث بأرْياط في جنود عظيمة ، وركب البحر حتى خزج على ساحل عَدَن ، وسار إليه ذو نواس ، فحاربه ، قَتُمِيل ذو نواس ، ودخل أرْياط صنّماء، واسمها « دَمار » ، وإنما مَنْماء كلة حَبَشِيّة ، أى وثيق حصين ، فبذلك سُمِّيت صنّماء .

الما اطمأن أرياط وقتل اليهود وضبط اليمن ، درّت عليــه الأموال ، فجمل يُؤثر بها مَنْ 'يحبِ" ، فغضب حاشية الحبشة من ذلك ، فأتوا أبا يَكْسُوم أبْرَ هَة ،
 وكان أحد قادتهم ، فشكوا إليه الذي يصنع أرْياط ، وباَيمُوهُ .

وانصرفت الحبشة فرقتين، إحداها مع أَرْيَاطَ، والأخرى مع أَبْرَهَة، واصطفَّوا للحرب، فدعاه أَبْرَهَة للبراز، فبرز إليه، فدفع أَرْياط عليه حَرْبَتَه، فوقمت في وجه أَبْرَهَة، فَشَرَمَتْهُ ؛ ولذلك سُمِّى الأشرم، وضرب أبرهة أرياط بالسيف على مَفْرِق رأسه، فقتله، وأنحازت الحبشة إليه، فلكهم، وأَفَرَّهُ النَّجاشي على سلطان البين، فكث على ذلك أربعين عاما.

وبَنَى بِصَنْماء بَيْمَة لم ير الناس مثلها ، وآذن فى جميع أرض البمِن أن تَحُبُجُها ، فاسْتَغُظَمَتِ العرب ذلك ، فلدخل رجل مَن أهل بِهامة ليلًا ، فأحدَثَ فيها ، فلما أصبح القوم نظروا إلى السَّوْأَة السَّوْآء فى الكنيسة ؛ فقال أَبْرَهَة : مَنْ تظُنُّونَه فعل هذا ؟ قالوا : لم يفعله إلا بعض من غضب للبيت الذي بمسكة ، لما أمَرْتَ بحيج فعل هذا ؟ قالوا : لم يفعله إلا بعض من غضب للبيت الذي بمسكة ، لما أمَرْتَ بحيج

<sup>(</sup>١) الأغاديد : هي الحفر المستطيلة في الأرض كالحدة بالضم ، والمفرد أخدود .

<sup>(</sup>٢) الآيات : ٢،٥،٤، من سورة البروج

هذه البَيْمَة ، فغضب أبْرَهَة عند ذلك غضباً شديداً ، وتجهّز للمسير إلى مكة ليهدم الكعبة ، فأرسل إلى النَّجاشى ، فبعث إليه بفيل كالجبل الراسى ، ميقال له محمود ، فسار إلى مكة ؛ فكان من أمره ما قد قَصَّه الله في سورة الفيل .

# [الحبشان وهدم الكمبة]

قانوا: ولما أهلك الله أبرهة خلفه فى ملكه بأرض اليمن ابنه يكسوم بن أبرهة ، فكان شرًا من أبيه وأخبث سيرة ، فلبث على اليمن تسع عشرة سنة ثم مات . فلك من بعده أخوه مسروق ، وكان شرا من أخيه ، وأخبث سيرة .

# [سیف بن ذی بزن]

فلما طال ذلك على أهل البمن خرج سَيْف بن ذى يَزَن الحِمْيرَى من ولد ذى نواس حتى أتى قَيْصر ، وهو بأنطاكية (١) ، فشكى إليه ما هم فيه من السودان ، وسأله أن ينصرهم وينفيهم عن أرضهم ، ويكون ملك البمن له ؛ فقال له قيصر : أولئك هم على دينى ، وأنتم عبدة أوثان ، فلم أكن الأنصركم عليهم .

فلما يئس منه توجّه إلى كسرى ، فقدم الحيرة على النمان بن المنذر ، فشكى إليه أمره ، فقال له النمان: ما كان سبب إخراج جدنا ربيعة بن نصر إيانا عن أرض اليمن ، وإسكاننا بهذا المكان إلا لهذا الشأن فَأْقِمْ ، فإن لى وفادة فى كل عام إلى الملك كسرى بن قباذ ، وقد حان ذلك ، فإذا خرجت أخرجتك ممى ، واستأذن لك ، وتشفعت لك إليه فيا قصدت له ، ففعل واستأذن ، وتشفع ، فوجه كسرى بجيش بمن كان فى السجون ، وأمر

<sup>(</sup>١) أنطاكية: مدينة غربى مدينة حلب بالإقليم الشالى للجمهورية العربية المتحدة، تبعد عنها بحوالى ٩٥ ك.م ، وقد كانت مدينة عظيمة بنيت سنة ٢٠١ ق.م. وتأثرت على حمور الزمن بالغزوات والحروب ، ولا تزال آثارها القديمة باقية .

عليهم رجلا منهم ، يقال له وَهْرِزْ بن الكامَجار ، وكان شيخا كبيرا ، قد أناف على المائة ، وكان من فرسان العجم ، وأبطالها ، ومن أهل البيوتات والشرف ، وكان أخاف السبيل ، فحبسه كسرى .

فسار وهرز بأصحابه إلى الأبكة (١) ، فرك منها البحر ، ومعه سيف بن ذى يزن ، حتى خرجوا بساحل عدن ، وبلغ الخبر مسروقا ، فسار إليهم ، فلما التقوا وتواقفوا للحرب أسرع له وهرز بنشابة ، فرماه ، فلم يخطىء بين عينيه ، وخرجت من قفاه ، وخر ميتا ، وانفض جيشه ، ودخل وهرز صنعاء ، وضبط البين ، وكتب إلى كسرى بالفتح ، فكتب إليه كسرى ، يأمره بقتل كل أسود بالبين ، وبتمليك سيف عليها ، وبالإقبال إليه ، ففعل . وإن بقايا من السودان قد كان سيف استبقاهم ، وصحمهم إلى نفسه ، يجمورون (٢) بين يديه إذا ركب ، شد والى سيف استبقام ، وصحمهم إلى نفسه ، يجمورون (٢) بين يديه إذا ركب ، شد والى سيف استبقام ، وصحمهم إلى نفسه ، يجمورون (٢) بين يديه إذا ركب ، شد والى سيف وما بين يديه في موكبه ، فضربوه بحرابهم حتى قتلوه .

### [الفرس واليمين]

فرد كسرى وَهْرِدْ إِلَى أَرْضِ الْمِينِ ، وأَمْرِهُ أَلَّا يَدَعَ بِهَا أَسْوَدُ وَلا مِنْ ضَرِبَتَ فِيهِ السُّودانِ إِلَّا قَتْله ، فأقام بها خمسة أحوال ، فلما أدركه الموت دعا بقوسه ونُشّابه ، ثم قال : أسندوني ؛ ثم تناول قوْسَه ، فَرَكَى ، وقال : انظروا حيث وقعت نُشّابته حيث وقعت نُشّابته من وداء الكنيسة ، وسُمِّى ذلك المكان إلى اليوم « مقبرة وهرز » ؛ ثم وَجَّه من وداء الكنيسة ، وسُمِّى ذلك المكان إلى اليوم « مقبرة وهرز » ؛ ثم وَجَّه كسرى إلى أرض المين بآدان ، فلم يزل مَلِكاً عليها إلى أن قام الإسلام .

قالوا : وكان قُبَاذ عند ما أفضى إليه الْمَك حَدَث السِّنِّ من أبناء خمس عشرة سنة ، غير أنه كان حسن المعرفة ، ذكي الفؤاد ، رحيب الذراع ، بعيد الغَوْر ، فَوَلَى شُوخَر أمر المملكة ، فاستَخَفَّ الناس بقُبَاذ ، وتهاونوا به لاستيلاء شُوخَر

<sup>(</sup>١) الأبلة : بلدة في زاوية الحليج العربي على شاطئ نهر دجلة . (٢) يعدون

على الأمر دونه ؛ فأغضَى قُباذ على ذلك خمس سنين من مُلكه ، ثم أيفٍ من ذلك ، فكتب إلى سَابُور الرَّازِى من ولد مِهْرَان الأكبر ، وكان عامله على باً بل وخُطرَ نِيَة (١) ، أن يقدم عليه فيمن معه من الجنود ، فلما قدم أفْشَى إليه ما فى نفسه ، وأمره بقتل شُوخَر ، فغدا سَابُور على قُباذ ، فوجد شُوخَر عنده جالسا ، فشى نحو قُباذ بحاوزاً لشُوخَر ، فلم يَأْبَهُ له شُوخَر حتى أَوْهَقَه سَابُور ، فوقع الوَهَق نعته ، ثم اجترَّه حتى أخرجه من المجلس ، فأثقله حديدا ، واستودعه السجن ، ثم أمر به قباذ ، فَقَتل .

### [الديانة المزدكية]

فلما مضى للك قباذ عشر سنين أتاه رجل من أهل اصطَخْر ، ميقال له مَزْ دَك ، فدعاه إلى دين المزدكية ، فمال قباذ إليها ، فغضبت الفُرْس من ذلك غضباً شديداً ، وحمروا بقتل قباذ ، فاعتذر إليهم ، فلم يقبلوا عذره ، وخلموه من الله ، وحبسوه في محبس ، ووكاوا به ، ومدّلكوا عليهم جاماسف بن فَيْرُوز أَخا قُباذ .

وأن أخت قُباذ اندست لقباذ حتى أخرجته بحيلة ، فمكث أياماً مُسْتَخْفِياً إلى أن أمِنَ الطَّلَب ، ثم خرج في خمس نفر من ثقاته ، فيهم زَرْمِهْر بن شُوخَر نحو الهُياطِلَة (٢٠ ) يَسْتَنْصِر ملكها ، فأخذ طريق الأهواز ، فانتهى إلى أرمشير ، ثم صار إلى قرية في حَدّ الأهواز وأصبهان ، فنزلها متنكرًا ، وكان نزوله عند يهقانها (١٠) ، فنظر قُباذ إلى بنت لصاحب منزله ، ذات جمال ، فوقعت بقلبه ، فقال لزَرْمِهْر بن شُوخَر : « إنى قد هويت هذه الجارية ، ووقعت بقلبى ، فانطلق إلى أبيها ، فاخطبها على ، ففعل » .

<sup>(</sup>١) خطرنية: بلد كانت بأرض بابل

 <sup>(</sup>۲) الحبل يرمى ف أنشوطة فتؤخذ به الدابة أو الإنسان ، والأنشوطة كأنبوبة : عقدة يسهل أنحلالها .

<sup>(</sup>٣) هياطلة Houyatila اسم لبلاد ما وراء النهر .

<sup>(</sup>٤) الدهقان بالكسر والضم رعيم فلاحى العجم ورئيس الإقليم ، وهو الفظ معرب .

<sup>(</sup> ه \_ الأخبار الطوال )

فأرسل قُباذ إلى الجارية بخاتمه ، وجمل ذلك مهرها؛ فهيَّلْت وأَدْخِلَت عليه ، فخلا مها قباذ ، وسُرٌّ مها سرورًا شديداً لمّا أَلْفَاها ذات عقل وجَمال وأدب وهيئة ، فأقام عنـــدها ثلاثاً ، ثم أمرها بحفظ نفسها ؛ وخرج سائرًا حتى ورد على صاحب الهياطِلَة ، فشكا إليه صنيع رَعِيَّته به ، وسأله أن يَمُدَّهُ بجيش ليسترجع مُلكه ، فأجابه إلى ذلك ، وشرط عليــه أن يُسَلّم له حيّز الصَّغا نِيان ، ووجَّه معه ثلاثين ألف رجل .

فأقبل بهم يريد أخاه ، فأخذ على طريقه الذي شَخَصَ فيه بَديثاً حتى نزل القرُّ يَة التي تزوَّج فيها بتلك المرأة ، فنزل على أبها ، وسأله عنها ، فأخبره أنها ولدت غُلاماً ؟ فأمر بإدخالها عليه مع ابنها ، فدخلت ومعها الغلام ، فابتهج به ، ورآه كأجمل ما يكون من الغلمان ، فسماء كسرى ؛ وهو كسرى أنُو شَرْوَان الذي تَوَلَّى الْمُلك من بعده ، فقال لزَّرْمِهُو : « اخرج ، فَسَلْ لى عن هـــذا الرجل أبى الجارية هل له قديم شرف؟ » ، فسأل عنه ، فأُخْرِبرَ أنهم من ولد فَريدون الملك ، ففرح بذلك قباذ ، وأمر بالجارية وابنها ، فَحُملا معه .

ولمّا انتهى إلى مدينة طَيْسَفُون تَلَاوَمَت المحم فيما بينها ، وقالوا : « إنَّ قُباذ تَنَصَّلَ إلينا من شأن مَزْدَك ، ورجع عما كنّا الهمناه ، فلم نقبل ذلك منه ، وظلمناه حقه ، وأسأنا إليه » ، فخرجوا إليه جميعا، وفيهم «جاماسِف» أخوه الذي ملكوه ، فاعتذروا إليه ، فقبل ذلك منهم ، وصَفَحَ عن أخيه جاماسف ، وعنهم ؛ وأقبل فدخل قصر الملكة ، وَوَصَلَ الجيشَ الذي أقبل بهم ، وأَجَازَهُم ، وأحسن إليهم ، وردَّهم إلى مَلكمهم ، وأمر بالجارية ، فأنْزلَتْ في أفضل مساكنه .

ثم إنَّ قُبَادَ تجهَّز وسار في جنوده ، غازيًا بلاد الروم ، فافتتح مدينة آمُد وَمَيَّا فَارِقِينَ ، وسَسَى أهلها ، وأمر فَبُنِيَتْ لهم مدينة فيا بين فارس والأهواذ ، فأسكنهم فيها ، وسمَّاها إيرقُباذ ، وهي أستان الأعلى ، وجعل لها أربعة طَساسِيج : طَسَوج (١) الأنبار ، وكان منها هيتُ وعانات (٢)، فضمّها يزيد بن مماوية حين ملك

<sup>(</sup>١) الطسوج: هو الناحية. (٢) بلدان بأرض العراق.

إلى الحزيرة ؛ وطشُوج بادوريّا ؛ وطشُوج مَسْكِن ، وكوّر كورة بِهْقُبَاذ الأوسط ، و بِهْقُبَاذ الأسفل ، وضَمّ إليها ثمانية طساسيج ، لكل كورة أربعة طساسيج ، وهى الآستانات<sup>(۱)</sup> ، وشَقَّ كورة<sup>(۲)</sup> أصبهان كورتين ، شَقَّ جَى ، وشَقَّ التَّيْمُرَةُ (۲).

وكان لقباذ عدَّة من الأولاد ، لم يكن فيهم آثر عنده من كسرى ، لاجتماع الشَّرَف فيه ، غير أنه كان به ظِنّة ، أى سيء الظن ، فلم يكن قباذ يحمده عليها ، فقال له ذات يوم : « يا بني قد كملت فيك الخصال التي هي جماع أمور الملك ، غير أن بك ظِنّة ، وإنّ الظِنّة في غير موضعها داعية الأوزار ، ومُحْبِطَة للأعمال » فاعتذر كسرى إلى أبيه مما وقع في قلبه من ذلك ، واستصلح نفسه عنده .

### كسرى أنو شروان

١.

10

۲.

فلما أتى للملك قُباذ ثلاث وأربعون سنة حَضَرَهُ الموت ، فَفَوَّض الأمر إلى ابنه ، وهو أَنُو شِرْ وَان (١٠) ، هَلك بعد أبيه ، وأمر بطلب « مَزْ دَكُ بن مَازَيَّار » الذي زَبَّنَ للناس ركوب المحارم ، فحرّض بذلك السُّفُل على ارتكاب السيئات ، وسَهّلَ للفَصَبَة الفَصْب ، وللظلَّمَة الظلَّم ، فَطُلِبَ حتى وُجِد ، فأمر بقتله وصلبه ، وقتَلَ مَنْ كان في مِلته .

ثم قسم كِسْرَى أُنُوشِرْ وَان الملكة أربعة أرباع ، ووتى كل رُبْع رجلًا من مُقاتِه ، فأحد الأرباع : خُرَاسان ، وسِجِسْتَان ، وكُرْ مان ، والثانى : أَسْبهان ، وقم ، والجبل ، وأُذَرْ بِيجان ، وأَدْ مِينِيَّة ، والثالث : فارس ، والأهواذ إلى البحرين ، والرابع : المراق إلى حد مملكة الروم . وبلغ كل رجل من هؤلاء الأربعة غاية الشرف والكرامة .

<sup>(</sup>١) جم أستان وهو أربع الكور .

<sup>(</sup>٢) الكورة: هي المدينة الكبيرة أو الصقم.

<sup>(</sup>٣) جيّ وتيمرة قريتان بأصبهان . (٤) Nouschirwan

ووجَّه الجيوش إلى بلاد الهياطِلَة ، وافتتح تخارستان وزابلستان (۱) ، وكابلستان والصفانيان .

وأن ملك النرك سنيجبُوخاقان جمع إليه أهل الملكة، واستمد، وسار نحو أرض خَرَ اسان حتى غلبا على الشَّاش (٢)، وفَرْ غَانة ، وسَمْرَ قَنْد ، وكُشَّ (٣) ونَسَف (١)، وانتهى إلى بُخَارى .

وبلغ ذلك كسرى ، فعقد لابنــه هُرْمُز ، الذى ملك من بعده ، على جيش كثيف ، ووجَّه لهاربة خاقان التركى ، فسار حتى إذا قرب منه خلّى ما كان غلب عليه ، ولحق ببلاده ؟ فكتب كسرى إلى ابنه هرمن بالانصراف .

# [ دولتا الفرس والروم في عهد كسرى ]

قالوا: وإن خالد بن جَبَلة النَسَّانى غزا النمان بن المنذر ، وهو المنذر الأخير ، وكانا مُنذرين ، ونُمْاَنين ؛ فالمنذر الأول هو الذى قام بأمر بَهْرَام جُور ، والمندر النانى الذى كان فى زمان كسرى أنوشروان ، وكانوا عُمَّال كسرى على تُخوم أرض المرب ، فقتل من أصحاب المنذر مقتلة عظيمة ، واستاق إبل المندر وخيله ، فكتب المنذر إلى كسرى أنوشروان يخبره بما ارتكب منه خالد بن جبلة .

ه۱۵ فكتب كسرى إلى قيصر: أن يأمر خالداً بإقادة المنذر و[من] (۵) قتل من أصحابه، ورد ما أخذ من أمواله، فلم يحفل قيصر بكتابه، فتجهّز كسرى لمحاربته، فسارحتى أوغل فى بلاد الجزيرة، وكانت إذ ذاك فى يد الروم، فاحْتَوَى على مدينسة

<sup>(</sup>۱) زاباستان : خطة واقعة جنوب أفغانستان وشمال بلوجستان ، وكانت محاطة بكابلستان وخراسان وسيستان وسند ، ومن مدنها غزنة ، وهي إقليم جيل كثير المياه ، وأهمه مشهورون بالشجاعة .

<sup>(</sup>٢) مدينة بالقرب من فرغانة ؛ وتقع على مجرى نهر سيحون .

<sup>(</sup>٣) قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان ، تقم على جبل ، وهي مسقط رأس تيمورلنك .

<sup>(</sup>٤) نسف: مدینة کبیرة بین جیحون وسمرقند ، لها أربعة أبواب، وهی علی مدر ج بخاری وبلخ ، والجبال منها علی مرحلتین فیما یلی کبش ، وبینها وبین جیحون مفازة لاجبل فیها ، ولها نهر واحد بجری فی وسط المدینة . (٥) فی الأصل : ما .

دَارَا(١) ومدينة الرّها(٢) ومدينة قاسرين(٢) ومدينة منيج (١) ومدينة حلب حتى انتهى إلى أنْطا كِيّة ، فأخذها ؛ وكانت أعظم مدينة في الشام والجزيرة ، وسبى أهل أنْطا كِيّة، وحملهم إلى العراق، وأمر ، فَبُنيت لهم مدينة إلى جانب طَيْسَفُونَ، على بناء مدينة أنْطا كِيّة، بأزِقِّتها ، وشوارعها ، ودورها ، لا يغادر منها شيئاً ، وسمّاها « زَبرخُسْرُو » وهي المدينة التي إلى جانب المدائن، تسمى الرُوميّة ، ثم سُرّحوا فيها ، فانطلق كل إنسان منها إلى مثل داره بمدينة أنطا كية، وولى القيام بأمرهم رجلًا من نصاري الأهواز ، يقال له يَزَدْفَناً .

وأن قيصر كتب إلى كسرى يسأله الصلح ، ورد مااحتوى عليه من هذه المدن، على أن يؤدى إليه ضريبة موظفة عليه فى كل عام وكره كسرى البَغْى ، فأجابه إلى ما بذل ، ووكّل بقبضه وتوجيهه إليه فى كل عام شَرْوِين الدَّسْتَبَاَى ، فأقام مع ملك الروم هناك ومعه « خُرِّين » مماوكه المشهور الخبر ؛ وكان نجدا فارسا بطلا.

١.

10

ولما قفل كسرى منصرفا من أرض الشام أصابه مرض شديد ، فمال إلى مدينة خمّس ، فأقام بها فى جنوده إلى أن تماثل ، فكان قيصر يحمل إليه كفاية عسكره إلى أن شيخُص .

<sup>(</sup>۱) كان موقعها في أرض الجزيرة بين نصيبين وماردين ، ويقال إنها بنيت بعد غلبة دارا على الإسكندر ، وقد فتحها الروم واتخذوها مركزا هاما ضد الإيران ، ويذكر ابن بطوطة فورحلته «أنه رآما ، وهي تحوى منازل بيضاء وبهاقلعة» ويوجد بجوار خرابها وآثارها اليوم قريةصغيرة.

<sup>(</sup>۲) مدینة ذات میاه جاریة كثیرة، تقع علی بعد ۱۹۰ ك.م شمال شرق حلب ، ۱۶۰ ك.م جنوب غرب دیار بكر .

<sup>(</sup>٣) مدينة قديمة على بعد ه ٧ك.م. جنوب غربى الشام ، وقد فتحت على يد أبىءبيدة الجراح سنة ١٧هـ، وخربت أيام سيف الدولة بن حمدان في القرن الرابم.

<sup>(</sup>٤) مدينة في الإقليم الشمالي (سوريا) شمال شرق حلب ، حكمها الشاعر أبو فراس الحمداني، وفيها أسره الروم .

في المجوسية، فأبت، فَورِث ذلك منها ابنها أنوش زاذ ، وخالف أباه في الديانة ، فغضب عليه ، وأمر بحبسه في مدينة جُندَيْسابُور .

فلما غزا كسرى بلاد الشام بلغ أنوش زاذ مرضه ومقامه بحمص ، أسْتَمْوَى أهل الحبْس ، وبَثَّ رسله في نصاري جُندَيْسَابُور ، وسائر كُور الأهواز ، وكسر السجن ، وخرج ، واجتمع إليه أولئك النصارى ، فطرد مُمَّال أبيــه من كور الأهواز ، واحتوى على الأموال ، وأشاع بموت أبيه ، وتهيأ للمسير نحو العراق . وكتب خليفته مدينة طَنْسَفُون يُعْلَمه خبر ابنه ، وما خرج إليه ، فكتب إليه كسرى : « وَجِّه إليه الجنود ، وأ كُمشْ في حربه، واحتل لأخذه ، فإن يأت القضاء عليه ، فيقتلُ ، فأهونُ دم ، وأضيعُ نفس ؛ واللَّبيب يعلم أن الدنيا لا يخلص صَفْوُها، ولا يدوم عَفْوُها ، ولو كان شيء يسلم من شائبة إذن الحَان النَّيْث الذي يُحى الأرض الميتة ، ولكان النهار الذي يأتى النـــاس رُتُودًا فيبشهم ، وُعميًّا فيضىء لهم ؛ فكم مع ذلك من مُتَأذِّر بالغَيْث ومُتَدَّاع عليه من البُنْيان ، وكم في سُيوله وبُرُوقه من هَالِك ، وكم في هواجر النهار من ضرر وفساد ؟ فاستأصل الثُّوْلُول(١) الذي نجم بِحَدِّك ، ولا يَهولَنُّكَ كثرة القوم ، فليست لهم شَوْكَة تبق ، وكيف تبق النَّصَارَى وفي دينهم : أن الرَّجُل منهم إن لُطِم خَدُّهُ الأيسر أَمْكَنَ من الأيمن؟! ؛ فإن استسلم أنوش زاذ وأصحابه فَرُدٌّ مَنْ كان منهم في المحابس إلى محابسهم ، ولا تَزِدْهم على ما كانوا فيه من ضِيقٍ ونَقُس الْطَمْمَ والْمَلْبَس ، ومَنْ كَانَ مَهُم مِنَ الْأُسَاوِرَةُ (٢) فاضرب عنقه ، ولا يكن منك علمهم رَأْفَةُ ، ومَنْ كَانَ مَنْهُمْ مِن سِفَلَ الناسِ وأَوْغَادِهُمْ ، فَيَخَلُّ سبيلهم ، ولا تعرض لهم ؟ وقد فهمت ما ذكرت مما كان منك في نكال القوم الذين أظهروا شَتْمَ أنوش زاذ ، وذكروا أمَّه ، فاعلم أنَّ أُولئك ذوو أَحْقَادِ كَامِنَة وعداوة باطِنَة ، فجماوا شَتْمَ

<sup>(</sup>١) الثؤلول بالضم : حلمة الثدي ، وقد استعبر لاملالة على ضآلة الشأن وصغر الهمة .

<sup>(</sup>٢) القادة والرماة .

أُنُوشَ زَاذَ ذَرِيمَةً لشتمنا ، ومَرْقَاءً إلى ذَكُرْنا ، وقد وُقَقْتَ فَى تَأْدِيبِكَ إِياهُم ، فلا تُرَخِّص لأحد في مثل مقالتهم ، والسلام » .

ثم إن كسرى عُوفِيَ من مرضه ، فانصرف فى جنوده إلى دار مُلْكَه ، وقد أخذ ابنه أنوش زاذ أسيرا ، وانتُهيَ فيه إلى ما أمر به .

## [الخراج في عهد كسرى]

قالوا: وكانت ملوك الأعاجم يضعون على غَلّات الأرضين شيئًا معروفًا من المقاسمات: النصف، والثلث، والربع، والحمس إلى العشر، على قدر قُرْب الضِّياع من المدن، وعلى حسب الزكاء والرَّيْع، فَهَمَّ قُبَاذ بإسقاط ذلك، ووَضَع الخَراج، فات قبل أن يستم المساحة، فأم كسرى أنو شَرْوَان باستهامها.

فلما فرغ منها أمر الكُتّاب ففصّاوها ، ووضعوا عليها الوضائع ، ووظّف الجزّية على أربع طبقات ، وأسقطها عن أهل البُيُوتات والمرازِ بَة (١) والأساورة (٢) والسّاورة (٢) والسّاورة (٢) والسّاورة (٢) والسّاورة (٢) والسّختّاب ، ومَنْ كان في خدْمة الملك ، ولم يُلْزِم أحداً لم يأت له عشرون سنة ، أو جاز الحسين . وكتب تلك الوضائع في ثلاث نسخ ، نسخة خلّدها ديوانه ، ونسخة بين المحلّا عن السّخور ، ونسخة دُفعت إلى القضاء في السكور ، لمينموا الممّال من اعتداء ما في الدّستور الذي عندهم ؛ وأمر أن يُجبّي الخراج في ثلاثة أنْحُم (٣) ، وسَمّى الدار التي يُجبي فيها ذلك « سَرَاى شَمّرة » ، وتفسيره في ثلاثة الأنجم ، وهي التي تُمْرَف بالشّمرة باليوم ، وقد قيل في تفسير ذلك غير هذا ، أي إنما هي دار الحساب ، والحساب شَمرة ، وهذا كلام معروف في لنة فارس إلى اليوم ، يسمّون الخراج الشّمرة بالشين على معني الحساب ، ورفع خراج الرءوس عن الفقراء والزّمْنَى ، وكذلك خَراج الفّلات ، ورفعه عمّا نالته ٢٠ خراج الرءوس عن الفقراء والزّمْنَى ، وكذلك خَراج الفّلات ، ورفعه عمّا نالته ٢٠

 <sup>(</sup>١) رؤساء الفرس . (٢) قواد الفرس ومجيدو الرمى بالسهام .

<sup>(</sup>٣) أوتات مضروبة ، والمفرد نجم .

الآفَة على قدر ما أصاب منها ، ووكّلَ بَكل ذلك قوماً ثقاتا ، ذوى عدالة ، يُنفذونه ، ويحملون الناس منه على النّصَفَة .

ولم يكن فى ملوك العجم ملك كان أجمع لفنون الأدب والحِكم ، ولا أطلَب للملم منه ، وكان يقرب أهل الآداب والحِكمة ، ويعرف لهم فضلهم ، وكان أكبر علماء عصره بُزُرْ جُمِهْر بن الْبَخْتَكان ، وكان من حكاء العجم وعقلائهم ، وكان كسرى يُفضّله على وزرائه وعلماء دهره .

وكان كسرى وَنَى رجلا من السُكتاب نبيها ممروفاً بالمقل والكِفاية ، 'يقال له بابك بن النهروان، ديوان العُفند ؛ فقال لسكسرى : « أيها الملك ، إنّك قد قلّد تنى أمراً ، مِن صلاحه أن تحتمل لى بعض الفِلْظَة فى الأمور : عَرْضَ الجنود فى كل أربعة أشهر ، وأخذ كل طبقة بكال آلاتها ، ومحاسبة المؤدّبين على ما يأخذون على تأديب الرجال بالفروسيّة والرّمى ، والنظر فى مبالغتهم فى ذلك وتقصيرهم ؛ فإنّ ذلك ذريعة إلى إجْراء السياسة بجاريها .

فقال كسرى: ما المُجَابِ بما قال بأَحْظَى من المُجِيبِ، لاشتراكهما فى فضله، وانفراد المُجيبِ بعد بعد بالراحة، فحقي مقالتك؛ وأمر، فَبُنِيَتْ له فى موضع العرض مصطبة (۱)، و بُسِطَ له عليها الفر ش الفاخرة؛ ثم جلس، ونادى مناديه: لا يبقين أحد من المقاتلة إلا حضر العرض، فاجتمعوا، ولم يركسرى فيهم، فأمرهم، فانصرفوا. وفعل ذلك فى اليوم الشانى، ولم يركسرى فانصرفوا؛ فنادى فى اليوم الثالث: أيها الناس، لا يَتَخَلَّفَن من المقاتلة أحد، ولا من أكرم بالتاج والسرير، فإنه عرض لا رُخصة فيه ولا محاباة.

٢٠ وبلغ كسرى ذلك ، فتسلَّحَ سلاحه ، ثم ركب فاعترض على بابك ، وكان

<sup>(</sup>١) مرتفع يقعد عليه .

الذى يؤخذ به الفارسُ تِعِفَافاً (۱) ، ودرْعا وجَوْشَنا (۱) ، وبَيْضة ، ومِغْفَرا (۱) وساعديْن، وساقيْن ، ورُخَعا ، وتُرْساً ، وجُرزا (۱) ، يُلزِمه مِنطقته ، وطَبرزينا وعمودا ، وجُمْبَة فيها قوسان بوتريهما ، وثلاثين نُشَّابة ، ووترين ملفوفين ، يملقهما انفارس في مِنفره ظهريّا ؛ فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام ، خلا الوترين اللذين يُسْتَظْهَر بهما ، فلم يجز بابك على اسمه ، فذكر كسرى الوترين ، فعلقهما في منفره ، واعترض على بابك فأجاز على اسمه ، وقال : لسيد الكماة أربعة آلاف درهم ، وحرم . وكان أكثر من له من الرِّزق ، أربعة آلاف درهم ، ففضّل كسرى بدرهم ، فلما قام بابك من مجلسه دخل على كسرى ، فقال : أيها الملك ، لا تُلهيني على ما كان من إغلاظي ، فما أردت به إلا الدُّرْبة للمعدلة والإنصاف ، وحشم على ما كان من إغلاظي ، فما أردت به إلا الدُّرْبة للمعدلة والإنصاف ، وحشم الحاباة .

قال كسرى : « ما غَلُظَ علينا أحد فيما يريد به إقامة أَوَدِنا أَو صلاحَ مُلْكِنا إلا احتملنا له غلظته كاحتمال الرجل شُرْب الدواء الكريه لما يرجو من منفعته » .

1.

قالوا: وكانت كَسْكَر كورة صغيرة ، فزاد كسرى أَنُوشَرُوان فيها من كورة بَهُرَسِير وكورة هُرْمِزدخُرَّه ، وكورة مَيْسَان ، فوسّمها بذلك ، وجملها ١٥ طَسُّوجَيْن (٥) ، طَسُّوج جُنْدَيْسَابور ، وطَسُّوج الزَّنْدَوَرْد ؛ وكور بِجُوخَى كورة خِسْروماه ، وجعل لها ستة طساسيج ، طَسُّوج طَيْسَفُون ، وهي المدائن ، وطَيْسَفُون قرية على دجلة أسفل من قباب مُحَيْد بثلاثة فراسخ ، يقال لها بالنَّبَطِيّة طَيْسَفُون قرية على دجلة أسفل من قباب مُحَيْد بثلاثة فراسخ ، يقال لها بالنَّبَطِيّة طَيْسَفُون بَه وطَسُّوج جَاوُر ، وطَسُّوج كَاوَاذى ، وطَسُّوج نهر بُوق ، وطَسُّوج جَاوُلاء ، وطَسُّوج نهر الملك .

<sup>(</sup>١) التجفاف بالكسر : آلة للحرب ، يلبسه الفرس والإنسان ليقيه .

<sup>(</sup>٢) الصدر يدرع به في الحرب.

<sup>(</sup>٣) المغفر ــ كمنبر ــ زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة أو حلق يتقنع بها المتسلح.

 <sup>(</sup>٤) عمود من حديد . (٥) الطسوج لفظ فارسى معرب ، معناه ، الناحية .

## [ تاریخ العجم والتاریخ النبوی ]

ووُلِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر مُلْك أنُوشروَان ، فأقام بمكة إلى أن بُعِثَ بعد أربعين سنة ؛ منها سبع سنين بقيت من ملك أنُوشَرْوَان ، وبُعِثَ وقد مضى من ملك كسرى أبُوشَرْوَان ، وبُعِثَ وقد مضى من ملك كسرى أبروير ست عشرة سنة ، فأقام بمكة فى نُبُوَّته صلى الله عليه وسلم وعلى عِثْرَتِه (١) ثلاث عشرة سنة ، وهاجر إلى المدينة ، وقد مضى من مُلْك أبروير تسع وعشرون سنة ، فأقام بالمدينة عشر سنين ؛ وتُونِّقَ صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما بعمد موت كسرى أبرويز ، فكان عمره صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وستين سنة .

وزعموا أن بَنات آوی ظهرت بالعراق فی آخر ملك أنوشر وان ، وكانت سقطت إليها من بلاد الأتراك ، واستفظع الناس ذلك ، وتعجّبوا منه ؛ وبلغ ذلك كسری فقال للمُوبَد (٢٠): «قد كثر تعجّبی من هذه السباع التی غزت أرضنا » فقال الموبد : « بلغنی أیها اللك فیا بُوئر من أخبار الأو لین ، أن كل أرض یغلب جور ها عدلها تنزوها السّباع » . فلما سمع ذلك ارتاب بسیرة عمّاله ، فو جّه ثلاثة عشر رجلًا من أمنائه الذین لا یَکْتمُونَه شیئاً إلی آفاق مملكته متنكرین ، لا یُعرفون ؛ فانصرفوا ، فأخبروه عن سوء سیرة عمّاله ما غمّه ، فأرسل إلی تسمین رجلا منهم ، ذكروا بسوء السیرة ، فضرب أعناقهم ؛ فضبط عمّاله أنفسهم ، ولزموا عدل السیرة .

## [ملك هرمزد]

وكان لكسرى أنوشَرْوَان عِدَّةَ بنين ، وكانوا جميما أولاد سُوتَة وإماء إلا ابنه هُرْمُزْد بن كسرى الذى ملك بعده ، فإن أمه كانت ابنة خاقان الترك ، وأم أمه

<sup>(</sup>١) العترة : نسل الرجل ورهطه ، وعشيرته الأدنون بمن مضى وغبر.

<sup>(</sup>٢) الموبذأو الموبذان هو الحكيم من الفرس .

خاتُون الملكة ، فعزم أبوه على تمليكه من بعده ، فوضع عليه عُيُونا ، يأتونه بأخباره ، فكان يأتيه عنه ما يحبه ، فكتب له عهدا ، واستودعه رئيس نُسَّاكهم في دينهم ، فلما تم للكه ثمان وأربعون سنة مات .

فلما مات أَنُوشِرْ وَان ملك ابنه هُرْ مُزْ د بن كسرى ، فقال يوم مَلَكَ : « الْحِلْمُ عماد الْمُلك ، والعقل عِماد الدين ، والرِّفق ملاك الأمر ، والفطُّنَة ملاك الفكرة ، أيها الناس، إن الله خَصَّنا بالْلك، وعمــــكم بالعبودية، وكرَّم مَلْــكَتنا فأعتقكم بها، وأعزُّنا، وأعزكم بمزَّنا، وقَلَّدُنا الحكومة فيكم، وألزمكم الانقياد لأمرنا، وقد أصبحتم فرقتين : إحداها أهل قوة ، والأخرى أهل ضِمَّة ، فلا يستأ كان منكم قوى ضميفًا ، ولا يغشن صعيف قويا ، ولا تتوقن نفس أحد من الغُلَبة إلى ضم أحد من أهل الضِّمَّة ، فإن في ذلك وَهْنَا لملكنا ، ولا يَرُومَنَّ أهلُ من أهل ِ المنِّمَّة الأخذ عَأَخذ الغلبة ، فإن في ذلك انتثارَ مانحب نظامه وزوالَ ما نحاول قوامَه ، وفوتَ ما نحاول دركه ، وأعلموا أيها الناس، أن مِنْ سوْسنا العطفَ على الأقوياء من الغَلَبَة ، ورفع مراتبهم ، والرحمةَ على الضمفاء ، والذَّبِّ عنهم ، وحسم الأقوياء عن ظلمهم والتمدِّي عليهم ؛ واعلموا أيها الناس أن حاجتكم إلينا في نفس حاجتنا إليكم ، وحاجتنا إايكم هي مسد لحاجتكم إلينا ، وأن الثقيل مما أنتم مُنزلوه بنا من أموركم عندنا خفيف ، والخفيف مما نحن مُنجَشِّمُو كم ثقيل لعجزكم عما نحن مضطلمون به ، واضطلاعنا لما أنَّم عنه عاجزون ، وإنما تحمدون حسن ملكتنا إياكم ، وفضل سيرتنا فيكم إذا حسمتم أنفسكم عما نهيناكم عنه ، ولزمتم ما أمرناكم به .

أيها الناس ، مَيِّلُوا بين الأمور المتشابهات ، ولا تُسموّا النُسْك رياء ، ولا الرياء مراقبة ، ولا الشرارة شجاعة ، ولا الظلم حزما ، ولا رحمة الله نقمة ، ولا مُخوف الفوت هُوَيْناً ، ولا البر بالقربي ملقا ، ولا المُقوق موجيدة ، ولا الشك استبراء ، ولا الإنصاف ضعفا ، ولا الكرم مَعْجَزَة ، ولا التّبَرَّمُ عادة ، ولا الأخذ

بالفضل ذُلًّا ، ولا الأدب عقلا ، ولا المَاية غَفْلَةَ ، ولا النَّدْر ضرورة ، ولا النَزَاهَة تضييما ، ولا التَّصنُّ عفافا ، ولا الورَعَ رَهْبَة ، ولا الحذر جُبنا ، ولا الشَرَهَ اجتهادا ، ولا الجناية غنما ، ولا القصد تَقْتيرا ، ولا البُخْل اقتصادا ، ولاالسَّرَفَ تَوَسُّما ، ولا السَّخَاء سرفا ، ولا الصلَف 'بعد همة ، ولا النُّبل صَلَّفًا ، ولا البِّذَخ تجلدا ، ولا الحرُّمان استحقاقا ، ولا رفع الأنذال صنيمة ، ولا الجون ظرفا ، ولا التخلُّف تثبتا ، ولا التثبُّت بلادة ، ولا النَّم يمَة وسيلة ، ولا السَّمَاية دَرَكًا، ولا اللِّين ضعفًا ، ولا الفُحْشَ انتصافًا ، ولا الهَذَر (١) بلاغة ، ولا البـــــلاغة تَفَقِّيماً (\* ) ولا الميل في هوى الأشرار شكرا ، ولا الْدُاهَنَةُ مُوانَاة ، ولا الإعانة على الظلم حِفاظاً . ولا الزُّهُوَ مروءة ، ولا اللمو فـكاهة ، ولا الحيف استقصاء ، ولا الاستطالة عزًّا ، ولا حسن الظن تفريطا ، ولا إيطاء المُشُوة نصيحة ، ولا الغش كيْسا ، ولا الرياء تعطَّفا ، ولا التوانى تُؤدَّة ، ولا الحياء مهابة ، ولا السفه صرامة ، ولا الدُّغَل<sup>(٣)</sup> استقامة ، ولا البغْي استماذة ، ولا الحسد شفاء ، ولا المُجب كمالاً ، ولا الفتك حَمِيَّة ، ولا الحقد مكر ُمة ، ولا الضيق احتياطا ، ولاالتمسف انكماشا، ولاالنَّزَّق تيقظا ، ولا الأدب حِرفة ، ولا الماتبة مفاسدة ، ولا 'بعد القدّر سُمُّوا ، ولا مجاري التقادر أسباب الذنوب ، ولاما لا يكون كائنا، ولا كائنا ما لا يكون. اجتنبوا المرذولات من هذه الأمور التشابهات ، وثابروا على ما تحظَون به عندنا ، فإن وقوفكم عند أمرنا متنجاة الكم من سخطنا ، وتنكّبكم ممصيتنا سلامة لكم من عقابنا ، فأما المدل الذي نحن عليـــه مقتصرون ، وبه نصلح وتصلحون ، فأنتم فيه عندنا مُسْتَوُون ، ستمرفون ذلك إذا قَمَمْنَا أهل القوة عن أهل الضَّعْفَ ، وتولَّيْنَا بأنفسنا أمر المضطهدين الملهوفين ، وأخضمنا أهل الضِّمَّة لأهل الملا بإنزالنا إياهم منازلهم ، ورددنا مَن رام من أهل الضمة مرتبة لا يستوجبها إلا المستحقون منهم الحَباء والشرف لنجدة توجد هنده ، أو بلاء حسن يظهر منه .

(٢) النشدق ڧالـكلام . (٣) الدخول ڧالأمور بمايفسدها .

(١) سقط الـكلام .

واعلموا أيها الناس، أنّا فارقون بين سوّطينا وسيفنا، ومستعماوها بتنبث وحسن روية، فن غَيِعاً نعمتنا وخالف أمرنا، وحاول ما نهيناه عنه؛ فإنا لا نكاد نصلح رعايانا، ونضبط أمورنا إلا بتنكيل من خالف أمرنا، وتمدّى سيرتنا، وسمى فى فساد سلطاننا، ولا يطمئن أحد فى رُخْصَة منا، ولا يرجُون هَوَادَة عندنا، فإنّا غير مُدَاهنين فى حق الله الذى قلّدنا، فوطنوا أنفسكم على إحدى خلتين: إما استقامة بما تصلحون، وإما غافة على ما تتلفون، فإن الصلاح حجّتان معتدّان لكم عندنا من تدبير ملكنا، وضبطنا سلطاننا، فلا تستصفروا وَعِيدنا، وتَهدّدنا، ولا تحسبوا أن فعلنا يقصر عن قولنا، وإنما أحببنا أن نعلمكم رأينا فى اجتناب الرُخَص والمُحَاباة، وحرسنا على الاعتدار قبل الإيقاع، والأخذ بقصد السيرة والعدل فى الرعية، وحرسنا على الاعتدار قبل الإيقاع، والأخذ بقصد السيرة والعدل فى الرعية، واختيار طاعتكم التى بها تكون ألفتكم واستقامتكم، فثقوا بما بدأنا به من واختيار طاعتكم التى بها تكون ألفتكم واستقامتكم، فثقوا بما بدأنا به من وعد، وخافوا ما أظهرنا من وعيد، ونحن نسأل الله أن يعصمكم من استدراج الشيطان وضلاله، وأن يُسَدِّدَكم لما يقرب من طاعته، وبلوغ مرضاته، والسلام عليكم».

فلما سمع الناس ذلك تباشر به الضمفاء وأهل الضّمة ، وفَتَ ذلك في ١٥ أعْضاد المِلْية وساءهم ، فتنكّبوا ما كانوا فيه من الاستطالة على الضمفاء ، والقهر لأهل الضمة ،

وكان هرمزد ملسكا متحريا لحسن السيرة ، مثابرا على استصلاح الرعية ، رحيا بالضَّمفاء ، شديداً على الأقوياء ، وبلغ من عدله وتحريّه الحق أنه كان يسير في كل عام إلى أرض الماهين (١) . فيصيف بها ، وكان يأمر عند مسيره إليها منادية ، فينادى في عسكره أن يتحاموا الإضرار بالدهاقين (٢) ، ويوكل بتمهد ذلك ومماقبة من تَمدّى أمره فيه رجلا من يُقاته .

<sup>(</sup>١) الماهان: الدينور ونهاوند ، إحداها ماه الكوفة، والأخرى ماه النصرة .

<sup>(</sup>٢) الدماةين جم دمقان ومو المزارع أو الفلاح.

وكان ابنه كسرى الذى ملك من بعده ، ويستى أبرويز ، معه فى مسيره ، فمار (۱) ذات يوم مَركب من مراكبه ، فوقع فى زرع على طريقه ، فَرَتَعَ فيه ، وأفسد ، فأخذ صاحب الزرع ذلك المركب ، فدفعه إلى المُو كَل بذلك الأمم ، فلم عكنه معاقبة كسرى ، فَرَقَ أمره إلى أبيسه ، فأمر أن يُجدَع أَذُنا الفرس ، ويُحذَف ذنبه ، ويُغرَّم ابنه مقدار مائة ضعف عما أفسد الفرس من ذلك الزرع .

غرج اللوك بذلك من عند الملك لِيُمَقِّدُ أمر الملك ، فوجَّه كسرى رهطاً من المراز بَة والأشراف إلى المُوكل بذلك ، ليسألوه التغييب عن ذلك ويدفع ألف ضمف بما أفسد مركبه ، لما في جَدْع أذن الفرس وتبتير ذَنَبه من الطِيرة ، فلم يُجبهم الموكل إلى ذلك ، وأمر بالمرك فَجُدِعَت أَذُناه ، وبتر ذَنَبه ، وغُرَّم كسرى ما أصاب صاحب الزرع كنحو ما كان يغرم سائر الناس ؛ فلم يكن للملك هُر مزد بن كسرى همّة ولا نَهمّة إلا استصلاح الضَّمَفاه ، وإنصافهم من الأقوياء ، فاستوى في مُلكه القوى والضميف .

وكان هُرْمزد منصورًا مُظَفَّرًا لا يروم تناول شيء إلّا ناله ، لم يُهزَّم له جيش قطّ ، وكان أكثر دهره غائباً عن المدائن. إمّا بالسواد متشتّيا ، وإمّا بالماه متصيّفا.

الما كانت سنة إحدى عشرة من ملكه حدق به الأعداء من كل وجه فاكتنفوه اكتناف الوَّترسِيَتي (٢) القوس ، أما من ناحية الشرق فإن شَاهِنْشَاه النرك أَقْبَلَ حتى صار إلى هَرَاة (٣) ، وطرد عُمّال هرمزد ، وأما من قبل المغرب فإن ملك الروم أقبل حتى شارف « نَصيبِين » ليسترد آمِد (١) وميّافار قين (٥)

<sup>(</sup>١) عار الفرس يعير ذهب كأنه منفلت . (٢) سيتا القوس : طرفاه .

<sup>(</sup>٣) مدينة في أفغانستان سكانها سنيون وبينهم طائفة من الشيعة ، وينسب بناؤها إلى الإسكندر ، وهي مشهورة بجامعها القديم وفيها تصنع الطنافس .

<sup>(</sup>٤) آمد وهي ديار بكر، مدينة علىالشاطئ الأيسر لنهر دجلة، فتعمها عياض نغنامالنهري.

<sup>(</sup>٥) ميافارقين: ناعدة بلاد ديار بكر بين الجزيرة وأرمينية ، وقد سميت قديمًا مارتيروپوليس أو مدينة الشهداء لمـا جم فيهما مـن عظام الفرس المسيحيين .

ودَارَا ونصيبين (١) ، وأما من قبل أرْمِينية فإن ملك الخَزَر أقبل حتى أُوغَلَ في أَدْ بيجان ، فبث الغارات فيها .

فلما انتهى ذلك إلى هُرْمزد بدأ بقيصر ، فرد عليه المدن التي كان أبوه اغتصبه إياها ، وسأله الصلح والموادعة ، فأجابه قيصر إلى ذلك ، فانصرف ؟ ثم كتب إلى عُماله بأرمينية وأذر بيجان ، فاجتمه وا وصمدوا صمد صاحب النَحَزر ، حتى نفوه عن أرضه .

فلما فرغ من ذلك كله صرف همته إلى صاحب الترك ، وكان أشد الأعداء على من ذلك كله صرف همته إلى صاحب الترك ، وكان أشد الأعداء على عليه ، فلسكتب إلى بَهْرَام بن بَهْرَام جُشْنَش ، عامله على تَغْر أَذْ بِيجَان وأَرْمِينِيّة ، وهو الماقب ببهرام شُوبِين ، يأمره بالقدوم عليه ، فما لبث أن قدم ، فأذن له ، فدخل عليه ، فرفع مجلسه ، وأظهر كرامته ، وخَلَا به ، وأخبره بالأمر الذي أراده له ، من التوجُّه إلى شاهنشاه الترك .

فسارع بَهْرَام إلى طاعته واتباع أمره ، فأمر هرمزد أن يُسَلَّط بَهْرَام على بيوت الأموال والسلاح ، وأن يُسَلِّم إليه ديوان الجند ، ليختار مَنْ أَحَبَّ على عينه ، فأحضر بَهْرَام الديوان ، وجمع إليسه المرازية والأشراف ، فانتخب اثنى عشر ألف رجل من الفرسان ، ليس فهم إلّا مَنْ أنافَ الأربمين .

10

۲.

وبلغ ذلك الملك ، فقال له : « لِم َ لَمْ تنتخب إِلَّا هــذا القدار ، وإنما تريد أن تسير بهم إلى ثلاثمائة ألف رجل؟ » . فقال بَهْرَام : « أَلَمْ تعلم أَيها الملك أن قابُوس حين أُسِر فَحُبس في حِمْن ماسَفْري إنما سار إليه رُستم في اثني عشر ألفا ، فاستنقذه من أيدي ماثتي ألف ، وأن أسْفَنْدياد إنما سار إلى أرْجاسِف ليطلب منه الوتر الذي كان له عنده في اثني عشر ألفا ، وأن « كيخسرو » إنما أرسل « جودَرْز » ليطلب بدم أبيه سِيَاوُش في اثني عشر ألفا ، فَظَهَرَ على ثلاثمائة ألف ؟ فأي جيش لا يُهَلّ باثني عشر ألفا لا يُهَلّ بشيء أبدا » .

<sup>(</sup>١) تعميين مدينة فيما بين النهرين ، اشتهرت قديما بمدرستها السريانية .

فلما فَصَلَ بهرام بالجنود من المدائن وَدَّعَه الملك ، وقال له : « إِيَّاكُ والبَنْي ، فإن البَنْي مصرعه بصاحبه ، وعليك بالوَفاء ، فإن فيه نجاة لحماوله ، وإيَّاكُ أن تسير إلّا على تَمْبِيَة الحرب ، فإذا نزلت فاحرس عسكرك بنفسك ، وامنع جنودك من الميث والفساد ، وإيَّاكُ أن تَمْزم حتى تُروَّى ، ولا تُروِّى حتى تستشير أهل النَّصْح والأمانة » ؛ ثم انصرف الملك ، ومضى بهرام ، فأخذ على طريق الأهواز .

وبلغ ملك النرك قدوم الجيش لمحاربته ، وقد كان الملك هُرْمزد وجَّه إلى ملك النرك رجلًا من مرازبته يسمّى هرمزد جُرا بزِن ، وكان من أدهى المجم ، وأشدهم خلابة وكيدا ، وأمره أن يُمْلِمَه أنه رسول الملك ، أرسله لمصالحته ، وإعطائه الرِّضَى ؛ فأتاه هرمزد جُرابزين ، فاستعمل فيها الخديمة ، وكفّه بها عن الفساد في أرض خُراسان ؛ فلما علم هرمزد أن بهرام قد دَنا من هَراة خرج ليلًا ، فلمحق بهرام .

ولما بلغ ملك الأتراك ورود الجيش قال لصاحب حرسه: انطلق فاثتنى بهذا الفارس الخَدَّاع ؛ فطلبوه ، فوجدوه قد هرب في جوف الليل .

وخرج خاقان من مدینة هَراة للقاء بَهْرَام ، وعلى مقدمته أربمون ألفا .
 فلما التقوا أرسل إلى بَهْرَام : أن انضم إلى حتى أُمَلَكَك على إيران شَهْر ،
 وأجملك أخص الناس بى .

فأرسل إليه بَهْرَام كيف تملّـكنى على إبران شهر ، وإنما مُلكها لأهل بيت فينا لا يجوز أن يُعدوهم إلى غيرهم ، ولكن هلُمَّ إلى الحرب .

ونضب ملك الترك من ذلك ، وأمر ، فَضُرِبَ /بوق الحرب ، وتزاحف الفريقان ، وملك الترك على سرير من ذهب فوق رابية ، يُشرف على الفريقين .

فلما استمرّت الحرب قصد بهرام للتَلّ في مائة فارس من أبطال جنوده، فانفضَّ عنه مَنْ حول ملك الترك ؛ فلما رأى الملك ذلك دعا بمركبه ، واستَبان لبهرام ،

فرماه بنُشّابة نفدته ، فحرَّ صريما ، وانهزم الأتراك ؛ وقد كان شاهِنْشاه خلّف على ملكه ابنه « يُلْتَكِين » فلما أناه مقتل أبيه استجاش (١) الترك ، وأقبل في دهم داهم من أمم الأتراك ، وانضم إليه الفلّ .

وبلغ بَهْرَام الحبر ، فأرسل فى أقطار خراسان ، فاجتمع إليه بشر كثير فسار مستقبلا لِيُلتَكِين ، فالتقوا على شاطىء النهر الأعظم مما يلى التَّرمذ ، وهاب • كل واحد منهما صاحبه ، وجرت بينهما الشَّفراء فى الصلح .

وأرسل بَهْرَام إليه « إنكم معاشر الحاقانية قتلتم ملكنا فَيْرُورْ، فأهدَرْنا دمه ، وقبلنا الصلح منكم ، فكذلك ، فافعلوا بنا ».

فأجابه يُلْتَكِين إلى الصلح على حكم هُرمزد اللك ، وأقاما بمكانهما .

فكتب بَهْرَام إلى هرمزد بذلك ، فكتب إليه هرمزد : أن تُوجّه إلى مَهُ لَكُتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا فَى خَاصِة طَراحُينته (٢) وعظاء جنوده .

فتوجه يُلتَكِين إلى العراق ، فلما دنا من المدائن خرج هرمزد ملتقيا له ، وترجّل كل واحد منهما لصاحبه ، وأظهر هرمزد إكرام يُلتّكِين ، وأنزله معه في قصره ، وأخذ كل واحد منهما عهدا وَكِيدا على صاحبه بالسالمة ما بقيا ، ثم أذن له ، فانصرف إلى مملكته .

ولما وَغَلَ فَى خُراسان استقبله بَهْرَام فى جنوده ، وسار معه إلى حد مملكته ؟ وانصرف بَهْرَام حتى أتى مدينة بلخ ، فنزلها ، ووجه إلى الملك هرمزد ما كان غنمه من عسكر شاهِنْشَاه ، ووجه إليه بذلك السرير الذهب ، فبلغ ما وجه إليه وقر (٦) ثلاثمائة بمير .

فلما وصلت الننائم إلى هرمزد ، وعرضت عليه ، وحوله وزراؤه وعظاء ٢٠

10

<sup>(</sup>١) طلب الجيوش منهم . (٢) جمع طرخان وهو الرئيس ، ويلقب به الأعيان في خراسان .

 <sup>(</sup>٣) الوقر بالكسير : الحمل الثقيل .

<sup>(</sup> ٢ \_ الأخبار العلوال )

مرازبته ، قال يَزْدَان جُشْنَش رئيس وزرائه : « أيها الملك ، ما كان أعظم المائدة التي منها هذه اللقمة » ؛ فوقعت هذه السكلمة في قلب هرمزد ، وارتاب بأمانة بَهْرَام ، وظن أن الأمر كما قال يَرْدَان جُشْنَش ؛ فانظر كم داهِيَة دَهْيَاء وحروب وبلاء جرت هذه السكلمة .

ودخل هرمزد منها الغضب والغيظ على بَهْرَام ما أنساه حُسْنَ بلائه ، فأرسل إلى بَهْرَام بجامِعة ومنطق امرأة ومَغزل ، وكتب إليه « إنه قد صح عندى أنك لم تبعث إلى من تلك الغنائم إلا قليلا من كثير ، والذنب لى في تشريفي إلا نه ، وقد بعثت إليك بجامعة ، فضمها في عنقك ، ومنطق امرأة ، فتنطق بها ، ومغزل ، فليكن في يدك ، فإن الغدر والكفران من أخلاق النساء » .

فلما وصل ذلك إلى بَهْرَام كظم غيظه ، وعلم أنه إنما أتى من الوُشاة ، فوضع الجامعة في عنقه ، وصَيَّر المنطق في وسطه ، وأخذ المغزل في يده ، ثم أَذِنَ لعظاء أصحابه ، فدخلوا عليه ، ثم أقرأهم كتاب الملك إليه ، فلما سمع أصحابه ذلك يئسوا من خير الملك ، وعلموا أنه لم يشكر لهم حُسْنَ بلائهم ، فقالوا : نقول كاقال أوّلُو خوار ِجنَا لأرْدَشير: «مَلِكُ ولا يَرْدَان ». ونحن نقول: « لا هرمزد ملك ، ولا يَرْدَان جُسْنَسْ وزر » .

وكانت قصة أو لى خوارجهم: أن أرد َشير بابكان كان صار إليه بمض الحواريين ، فاستجاب له ، ودخل فى دين المسيح صلى الله عليه وسلم ، وكان فى عصره ، وشايعه على ذلك وزيره يَزْدَان ، فنضب العجم لذلك ، وهَمُوا بخلع أرد َشير حتى أظهر لهم الرجوع عمّا هم به من ذلك ، فأقر وم على الملك .

فقال أصحاب بهرام لبهرام: « إن أنت تابعتنا على خلع هرمزد والخروج عليه ، وإلا خلعناك ، ورأً سُنَا غيرك ، فلما رأى اجتماعهم على ذلك أجابهم على أستف وهم وكراهية .

وخرج هُرُ مزد جُرارِين ويَزْدك السكانب من معسكر بهرام ليلا حتى قدما المدان ، وأخبرا هرمزد الخبر .

ثم إن بهرام سار فى جنوده نحو العراق لمحاربة هرمزد الملك حتى ورد مدينة الرّى فأقام، وانخذ سِكّة للدراهم بتمثال كسرى أبرويز ابن الملك، وصورته، واسمه، وضرب عليه عشرة آلاف درهم، وأمر بالدراهم، فحُمِلَت سِرا حتى ألقيت بالمدائن، ففشت فى أيدى الناس.

وبلغ ذلك الملك هرمزد ، فلم يَشُك أن ابنه كسرى يحاول الملك ، وأنه الذي أمر بضرب تلك الدراهم ، وذلك الذي أراد بهرام بما فعل ، فهم الملك بقتل ابنه كسرى ، فهرب كسرى من المدائن ليلا نحو أذَرْ بيجان حتى أناها ، وأقام بها ، ودعا الملك بِندوية و بِسطاما ، وكانا خالى كسرى ، فسألهما عن كسرى ، فقالا « لا علم لنا به » ، فارتاب بهما ، فأمر بحبسهما .

ثم إن الملك جمع نصحاءه ، فاستشارهم ، فقالوا : « أيها الملك ، إنك عَيِجلت في أمر بهرام ، وقد رأينا أن توجه إلى بهرام بيز دان جشنس ، فليس بهرام بقاتله ، إذا أناه فاعتذر إليه ، وباء بذنبه عنده ، وتكون قد طَيَبَت نفس بهرام ، ورددته إلى الطاعة ، وحقنت بذلك الدماء ؟ فقبل الملك ذلك .

وبمث ييزدان جشنس الوزير ، فلما تهيأ للمسير أرسل إليه ابن له كان عبوسا في حبس الملك ببعض الجرائم ، يسأله أن يستوهبه من الملك ، ويخرجه ممه ، فإن عنده غَناء وممونة في الأمور ، ففمل يزدان جشنس وأخرجه ممه .

فلما صار بمدينة همذان ارتاب بان عمه ذلك، وكتب كتابا إلى الملك يعلمه: ٢٠ أنه قد ردَّه إليه، ليأمر بقتله، أو يرده إلى محبسه، فإنه فاجر فتاك، وقال له: « إنى قد كتبت إلى الملك كتابا في بعض الأمور، فأغذ السير به حتى تدفعه إليه، ولا تُطْلَمَنَ على ذلك أحدا ».

فارتاب الرجل بذلك ، فلما تنبّ عن يَزْدَان جُشْنَس ، وفك الكتاب ، وقرأه فإذا فيه حَتْفه ، فرجع إلى يَزْدَان جُشْنَس ، وهو مُسْتَخْل ، فضربه حتى قتله ، وأخذ رأسه ، فانطلق به إلى بَهْرَام ، وهو بالرّى ، فألقاه بين يديه ، وقال : هذا رأس عدوك يَزْدَان جُشْنَس الذي وَشَى بك إلى الملك ، وأفسد قلبه عليك ؛ فقال له بَهْرَام : « يافاسق ، أفتلت يَزْدَان جُشْنَسْ في شرفه وفضله ، وقد كان خرج نحوى ليعتذر إلى مما كان منه ، ويصلح بيني وبين الملك ؟ . أمر به ، فضربت عنقه .

وبلغ من بباب اللك من العظاء والأشراف والمرازية مقتل يَزْدَان جُشْنَسُ، وكان عظيا فيهم ، فشى بعضهم إلى بعض ؛ وعزموا على خلع الملك ، وتمليك ابنه كسرى ، وكان الذى زَيِّنَ لهم ذلك، وحملهم عليه « بِنْدَوية وبِسْطام » خالا كسرى . وكانا محتبسين ، فأرسلا إلى العظاء ، أن أربحوا أنفسكم من ابن التُركية ، يعنيان الملك هرمزد ، وقد قتل خيارنا ، وأباد سَراتنا ، وذلك أنه كان مُولَما بالعلية من أجل استطالتهم على أهل الضعف ، فقتل منهم خَلْقاً كثيراً ، فاتفقوا على يوم يجتمعون فيه لذلك ، فأقباوا جميما حتى أخرجوا بِنْدوية و بِسْطاما من الحبس ، وجميع من كان فيه .

## [تولية كسرى أبرويز]

ثم أقبلوا إلى الملك هرمزد فنكسوه عن سريره ، وأخذوا تاجــه ومِنطقته وسيفه وقِباءه ، فأرسلوا بها إلى كسرى ، وهو بأذَرْ بيتجَان .

فلما انتهى ذلك إليه سار مُقْبِلا حتى وَرَدَ المدائن ، ودخل الإيوان ، واجتمع إليه العظاء ، فقام فيهم خطيبا ، فكان مما قال : المقادير تُرِى المرء مالا يخطر بباله ، والأسباب تأتى على خلاف الهموَى ، والبَنْى مصرعه لأهله ، والخائب من أورطته رغبته ، والحازم من قنع بما قضى له ولم تَتُقُ نفسه إلى أكثر منه . أيها الناس : ثابروا على ما يقربكم إلينا من طاءتنا و مناصحتنا ، وإيا كم

ومخالفة أمرنا ، والبغي علينا ، فإنا لسكم بمنزلة العُرَى والأركان .

فلما تفرق الناس عنه قام يمشى حتى دخل على أبيه ، وهو فى بيت من بيوت القصر ، فقبّل يديه ورجليه ، وقال : « يا أبَتِ ، ما أحببت هذا الأمر في حياتك ، ولا أردته ، ولو لم أقبله لَصُرفَ مِنّا ، وأَزِيلَ عنّا إلى غيرنا » .

فقال له أبوه : « صدقتَ وقد قبلت عدرك ، فدونك الأمر ، فَقُمْ به ، وقد عرضت لي إليك حاجة » .

قال : « يا أَبَتِ ، وما عسى أن يعرض لك إلى ؟ » .

قال : « تنظر الذين تَوَلَّوْا نَكْسى عن السرير ، وأخذوا التاج عن رأسى ، واسْتَخَفَّوا بى ، وهم فلان وفلان ، وسمَّاهم ، فَمَحَمِّلْ قتلهم ، واطلب لأبيك بثأره منهم » .

قال كسرى : « هـــذا لا يمكن يومنا هذا حتى يقتل الله عدوّنا بهرام ، ويستدفّ (١) لنا الأمر ، فتنظر عند ذلك كيف أبيرهم(١) وأنتقم لك منهم » . فرّ ضِيّ أبوه بذلك منه ، وخرج كسرى من عنده ، فجلس مجلس اللك .

وبلغ بهرام ما جرى ، وهو بالرّى ، وما كان من الأمر ، فغضب لهُرْ مُزْد غضبًا شديداً ، وأدركته له حَمِيَّة ورِقَة ، وذهب عنه الحقد ، فسار فى جنوده جادًّا مُيَجِدًّا ليقتُلَ كسرى ومَنْ وَالَاهُ على أمره ، ويَرُدَّ هُرْ مُزد إلى مُلْكه .

وبلغ كسرى فُسوله من الرّى ، وما يَهُمّ به ، فكتم ذلك عن أبيه ، وسار ملتقيّاً لبهرام فى جنوده ، وقدّم رجلًا من ثِقاته ، وأمره أن يأتى عسكر بهرام متنكّرًا ، فينظر سيرته ، وبعرف له كُنه أمره .

فسار الرجل ، فاستقبل بهرام بهمَـذَان ، فأقام فی عسکره حتی عرف جمیع ، آمره ، ثم انصرف إلى کسری ، فأخبره : أن بهرام إذا سار کان عن يمينه مَرْدَان سِينَه الرُّويْدَشْيِي ، وعن يساره بَرْدَجُشْنَس بن الحلبان ، وأن أحــداً

 <sup>(</sup>١) يستدف = يستقيم .
 (١) أبيرهم = أهلكهم .

من جنوده لا يُطمِع نفسه في اغتصاب أحد من الرّعِيّة مقدار حَبّة فما فوقها ؟ وأنه إذا نزل الذل دعا بكتاب كليلة ودِمْنَة ، فلا يزال مُنْكَبًّا عليه طول نهاره .

فقال كسرى لخاليه بِندَوية و بِسْطام : « ما خِفْتُ بهرام قط كُوفى منه الساعة ، حين أُخْبِرْتُ بإدمانه النظر فى كتاب كليلة ودِمْنَة ، لأن كتاب كليلة ودمنة يفتح للمرء رأيًا أفضل من رأيه ، وحزماً أكثر من حزمه ، لا فيه من الآداب والفطن .

وأن كسرى وبَهْرَام توقّفاً بالنّهْروان، فعسكر كل منهما بأصحابه فى ناحية، وخَنْدُقَ على نفسه ؟ ثم إن بَهْرَام عقد جسرا، وعَبْرَ إلى كسرى ؛ فلما تواقف الجمان بَدَرَ بَهْرَام حتى دنا من صفوف كسرى ، ثم صاح بأعلى صوته « تَبّاً لكم يامعشر المعجم ، فى خلعكم ملككم ، أيها الناس: توبوا إلى ربكم مما فملتم ، وانحازوا إلى بجماعتكم حتى ترد السلطان على ملككم قبل أن ينزل الله نقمته عليكم ».

فلما سمع أصحاب كسرى ذلك قال بمضهم لبعض « قد والله صدق بَهْرَام ، وإن الأمر لعلى ما قال ، فهلموا بنا نتلاف أمرنا ، ونصلح ما كان منا بإجابة بَهْرَام إلى ما رأى » .

وانحازوا جميعا ، فانضموا إلى بَهْرَام ، ولم يبق مع كسرى إلا خالاه ، بَنْدَوية و بِسْطام ، وهُرْمزد جُرابزين ، والنَّخارجان ، وسابور بن أبركان ، ويَرْدَك كاتب الجند ، وباد بن فَيْرُوز ، وشَروِين بن كامَجاد ، وكُرْدى بن بَهْرام جُشْنَسْ أَخُو بَهْرَام شُوبِين لأبيه وأمه ، وكان من ثقات كسرى واحبّائه .

• تقال (۱) هؤلاء لكسرى: « أيها الملك ، ما تفعل ؟ ألا ترى إلى جميع الناس قد فَارَقُوك ، وانحازوا إلى عدوّك » . فمضى نحو المدائن حتى إذا انتهى إلى قنطرة « جُوذَرْز » التفت وراءه ، فإذا هو ببهرام وحده ، قد ترك الناس خلفه حتى

<sup>(</sup>١) في الأصل : فقالوا .

دَنَا منه ومن أصحابه ؟ فوقف له كسرى على طرف القنطرة ، ووتر قوسه ، وكان من رُماة الناس ، فوضع فيها نُشّابة ، وخاف أن يعمد برميته بَهْرَام ، فلا يعمل السهم فيه لجودة درعه ، فأراد أن يعمد وجهه ، فلم يأمن أن يَتَرَّسَ بدروقته (١) أو يميل وجهه عن سهمه ، فرمى جهة فرسه ، فلم يخطئ وسط جبهته ، واستدار الفرس من شدة الرمية ، ثم سقط .

وبق بهرام راجلا، فأممن كسرى ركضا حتى دخل المدائن، وأتى أباه، ولم يملمه أن بهرام إنما يحاول رد الملك إليه غير أنه قال له: « إن أصحابي جميما مالوا إليه ثم قال « ما الذي ترى ؟ » قال « أرى لك أن تلحق بقيصر ، فإنه سينجدك، وينصرك حتى يسترجم لك ملكك».

فقبل كسرى يدى أبيه ورجليه ، وودّعه ، وسار نحو البحر فى أصحابه ، وكانوا تسعة ، هو عاشرهم ، فقال بعضهم لبعض : « إن بَهْرَام مُيوافى المدائن اليوم أو غدا ، فيملك هرمزد ، فيكون ملكا كما لم يزل ، ثم يكتب هرمزد إلى قيصر ، فيردنا إليه ، فيقتلنا جميما ، وليس كسرى بملك ما دام أبوه حيا » . فقال بدونية وبسطام خالا كسرى « نحن نكفيكم ذلك » .

فانصرفا على القِبْضَ ، ثم أقبلا حتى دخلا قصر الملكة ، وولجا على هرمزد ١٥ البيت الذي كان فيه ؛ وقد شُغِل الحشم بالبكاء والعويل ، لهرب كسرى من عدوه ، فألقيا عمامة في عنقه ، فخنقاه حتى مات .

ثم لحقا بكسرى، ولم يخبراه بذلك، وساروا بالركض الشديد يومهم، مخافة الطلب، ومن الفد حتى شارفوا مدينة هيت (٢) ، وانتهوا إلى دير رهبان ، فنزلوه ، فأتوهم بخبر شعير ، فبلوه بالماء ، وأكلوه ، وأتوهم بخل ، فمزجوه بماء ، وشربوا منه ، وأتكا كسرى على خاله بسطام، فنام لشدة ما أصابه من التعب ، فبيناهم كذلك إذ ناداهم الراهب من صومعته : أيها النفر ، قد أتشكم الخيل ، وهم بالبُعد .

۲.

<sup>(</sup>١) الدرقة معرب دريجة ، والدرق بالفتح الصلب من كل شيء ، والدرقة كالدرع يتخذها المحارب ليحمى نفسه من النشاب والسهام .

<sup>(</sup>٧) بلدة على الفرات ، فوق الأنبار على جهة البرية ، وقد سميت باسم بانيها .

وقد كان بَهْرَام، حين وَاق المدائن، فصادف هُرْ مُرد الملك فتيلا، ازداد عيظا على كسرى وحنقا، فوجه بَهْرَام بن سياوشان في ألف فارس على الحيل المتاق . فلما نظر كسرى وأصحابه إلى الحيل سقط في أيديهم، وأيسُوا من أنسهم، فقالي بِندُوية لكسرى: أنا أخلّمك بحيلتى، غير أني أغرر بنفسى.

قال له كسرى : ياخال ، إنك إن وَقَيْتَنى بنفسك سلمت أو قتات ، فكفاك بذلك ذكرا باقيا وشرفا عاليا ، فقد خاطر أرسناس بنفسه في أمر، مَنُوشِهر ، وأتى فراسياب ملك الأتراك ، وهو في وسط جنوده ، فرماه بسهم فقتله ، وأراح زاب الملك منه ، فأصاب بثأر مَنُوشِهر ، فقتل ، فَبَمُدَ صيته في الناس ، وعَظُمَ ذكره ، وقد خاطر جُوذَرْز بنفسه بسبب سابور ذي الأكتاف حين قام بتدبير ملكه ، وضبط سلطانه ، فحسده الناس لذلك، فلما أدرك سابور ملكة على جميع أموره ، وفَوَّضَ إليه سلطانه .

قالله بِندوية « قم، فألق عنك قِباءك ، ومِنطقتك ، وحُلَّ عنك سيفك ، وضع الجك، واركب في سائر أصحابك ، فتبطنوا هذا الوادى ، فأغِذَّوا فيه السير ، وَدَعُونَى والقوم » .

ا ففعل كسرى ماأمم، ، وتَبَطَّنَ الوادى ، وسار فى بقية أصحابه ، وعمد بندوية إلى قباء كسرى فلبسه ، وتَنَطَّقَ بمنطقته ، ووضع التاج على رأسه . ثم قال للرهبان «عليكم بالجبل ، فألحقوا به إلى أن ينصرف هذا الخيل ، وإلا لم آمن أن يقتلوكم . عن آخركم » . فتركوا الصَّوْمَعَة جميعا ، وخرجوا عن الدير .

وصعد بندوية ، فصار على سطح الدير ، وقد أعلق عليه الباب ، وهو لابس بز من كل إلى بر من كل الله على رجليه قائما ، حتى علم أن القوم قد رأوه جميما ، ثم نزل إلى الدير ، فلع بزة كسرى، ولبس بزة نفسه ، ثم عاد إلى سطح الدير ، وقد حدقت به الحيل ، فقال « ياقوم ، من أميركم ؟ » فأتى بهرام بن سياوُشيان وقال « أنا أميرهم ، ماتشاء يابندوية ؟ »

قال: إن الملك ُيقْرِثُكَ السلام، ويقول، أنّا إنما نزلنا آرِنفا<sup>(۱)</sup>، وقد كالمنا، وتعبنا، وليس عليك منا فوتُ ، فدعنا على حالنا في هــذا الدير إلى العشاء، لنخرج إليك، وننطلق ممك إلى بهرام، فيحكم فينا بما يرى.

قال بهرام بن سياوُشان « ذلك له ، وعَزازة » .

ثم نزل بندوية ، والقوم مُحَدِّتُونَ بالدير ، فلما أمسوا عاد بندوية إلى سطح الدير ، وقال لبهرام بن سِياوُشان : « إن الملك يقول لك : هذا المساء ، وليست لنا أجنحة نطير بها ، وقد حدقتم بالدير ، فدعنا ليلتنا هذه لنستريح ، وامتن علينا بذلك ، فإذا أصبحنا خرجنا إليك ، ومضينا ممك .

قال بهرام « وذلك له ، وحُبًّا وكرامة » . ثم أمر أسحابه أن يكونوا فرقتين ، فرقة تنام ، وأخرى تحرس نَوارِّب .

1.

فلما أصبح بندوية فتح الباب وخرج إلى القوم وقال: «إن كسرى قد فارقنى لمنذ أمس ، هذا الوقت ، ولو كنتم على نجائب كالريح ما لحقتموه ، وإنما كان ماسمعتم منى مكيدة وحيلة . فلم يصدقوه ، ودخلوا الدير ، ففتشوه بيتا بيتا ، فسقط فى يد بهرام بن سياوشان، ولم يدر مايمتذر به إلى بهرام شوبين . فحمل بندوية ، وانصرف حتى دحل على بهرام شوبين ، وأخبره بالحيلة التى احتالها بندوية ؛ فدعابه بهرام ، وقال : « لم ترض بما كان منك من قتل الملك هرمن د ، حتى خلصت الفاسق كسرى، فنجا منى ؟ ترض بما كان منك من قتل الملك هرمن د ، حتى خلصت الفاسق كسرى، فنجا منى ؟ قال بندوية « أما قتلي هرمن د فلست أعتذر منه ، إذ طنى و بنى ، وقتل صناديد المحجم ، وألق بأسهم بينهم ، وفرق كلتهم ، وأماحيلتى فى تخليص ابن أختى كسرى فلا لوم على ق فذلك ، إذ كان ولدى .

قال بهرام: « أما إنه ليس يمنعنى من تعجيل قتلك إلا ما أرجو مر ظفرى فالفاسق كسرى، فأقتله ، وأقتلك على أثره ؛ ثم قال لبهرام بن سياوشان « احبسه عندك مقيدا إلى أن أدعوك به » .

<sup>(</sup>۱) أي منذ ساعة .

ثم إن بهرام جمع إليه وجوه الملكة ، فقال : « قد علمتم ما ارتكب كسرى من الوزر العظيم بقتل أبيه ، وقد مضى هاربا ، فهل ترضون أن أقوم بتدبير هذا الملك حتى يُدرك شهريار بن هرمن د مدرك الرجال ، فأسلمه إليه » . فرضى بذلك فريق ، وأباه فريق . فمن أتى مُوسِيل الأرمني ، وكان من عظاء المرازبة ، وقال لبهرام : «أبها [الإسبهبد] (۱) ، ليس لك أن تقوم بشى ، من ذلك ، وكسرى صاحب الملك وورائه في الأحياء » ، فقال بهرام : من لم يَرْض فَلْيَرْ تَحِل عن المدائن ، فإنى إن سادَفْت بعد ثالثة أحدا ممن لم يرض ألوياً بالمدائن ضربت عنقه .

فارتحل موسيل الأرمني فيمن كان على رأيه ، وكانوا زهاء عشرين ألف رجل ، فساروا إلى أذر بيجان ، فنزلوها ينتظرون قدُوم كسرى من الر وم ؟ ولم يزل بندوية محتبسا عند بَهْرام بن سياوُشان ، فكان بهرام بن سياوُشان ، يُحْسِن إليه في المَطْعم والشرب ليتخذ بذلك زُلْفَة عنده ، لما ظن أن كسرى سينصرف ، وبرجع إليه الملك ، وكان إذا جَن عليه الليل أخرجه من محبسه ، فأجلسه معه على شرابه ، فقال بندوية ذات ليلة لبهرام : يا بهرام ، إن ما أنتم فيه سيَيضَمَحِل ، ويذهب لظلم بهرام شوبين واعتدائه . فقال بهرام : والله لأعرف ما تقول ، وإني لأهُم بأمر . قال بندوية : وما هو ؟ قال : « أقتل غدا بهرام شوبين ، وأربح الناس منه ، ليرجم الملك إلى نظامه وعنصره » قال بندوية : هما إذ كان رأيك ، فأطلقني من قيدي، ورد على دابق وسلاحي » ، ففمل . ولما أصبح بهرام بن سياوُشان تَدر ع تحت ثيابه در عا ، واشتمل على السيف ؛ فأبصرت ذلك امرأته ، وكانت بنت أخت بهرام شوبين ، فاسترابَت به ، وبعثت فأبصرت ذلك امرأته ، وكانت بنت أخت بهرام شوبين ، فاسترابَت به ، وبعثت

وابتكر بهرام إلى الميدان ، فكان لا عر به أحد من أصحابه إلا ضرب حنبه بالصَّو َلَجان ، فلم يسمع حِس<sup>(۲)</sup> الدرع مِن أحد منهم ، حتى مر به بهرام

إلى بهرام تُمْلِمه ذلك .

۲.

<sup>(</sup>١) كلمة فارسية Ispehbed معناها فائد ، وفالأصل إصبهبذ ، وهو تحريف ، فإصبهبذ مدينة في بلاد الدي . (٢) الحسر ؛ الحركة والصوت .

ابن سياوشان فضرب جنبه بالصَّوْ كَجان ، فلما سمع حسّ الدرع استَدَلَّ سيفه وضربه حتى قتله .

وتَنَادَى الناس: قتِل بهرام في الميدان؛ فَظَنَّ بِنْدَوية أَن بهرام شُو بِينِ المقتول؛ فركب دابَّته ، ومَضَى نحو الميدان ؛ فلما علم أَنَّ المقتول صاحبه خرج متنكّرا ، يسير الليل ، ويَكْمُنَ النهار ، حتى أَنَى أَذَرْ بِيجَان ، فأقام مع مُوسيل وأصحابه هنـاك .

ولما سار كسرى من الدير ساريوماً وليلة ، وتَلَقّاهم أغرابي ، فوقفوا عليه ، فسأله كسرى ، وكان ُ يُعْسِن بالعربيّة شيئاً ، مَنْ هو ؟ فأخبر أنه من طبّيء ، وأن اسمه إياس بن قبيصة ، فقال له : « أين الحَقّ ؟ » ، فقال : « قريب » ، قال : « فهل مِن قِرَّى ، فقد بَلغَ مِنّا الجوع ؟ » ، قال : « نعم » ، فَعَدَلُوا معه إلى الحَقّ ، فنزلوا به ، وسَرَّحوا خيلهم تَرْتَع ، وأقاموا عنده يومهم ، فأحسن قِرَاهم ، وزَوَّدَهم ، وخرج بهم حين أمسوا يَدُلَّهم الطريق ، حتى أخرجهم لثلاث بيالس (١) من شاطىء الفرَات . ثم انصرف .

وسار کسری حتی انتهی إلی الیّر ْمُوك ، فحرج إلیه خالد بن جَبَلة الغَسَّانیّ ، فَقَرَاهُ ، ووجَّه معه خیلًا حتی بلغ قَیْصَر ، فدخل علیه ، وأبَثَّهُ شأنه ، ه، وما توجّه له ، فوجده بحیث أمَّلَ من نصره ، ومعونته .

فقال له بطارقته : «أيها الملك قد علمت ما لقي مَنْ كان قبلك من آبائك من هؤلاء ، منذ زمان الإسكندر ، وكان آخر ما لقينا منهم اغتصاب جدّ هذا إيّانا مدن الشام التي لم تزل في أيدينا إرثاً من آبائنا منذ ألف عام ، فردها عليك أبو هذا حين أجلبت بخيلك ورجلك ، فدّع القوم يَشْتَغِلُ بعضهم ببعض ، فإن حرب المدوّ بعضهم بعضاً فَتْحْ عظيم » .

۲.

فقال قَيصر لعظيم الأساقِفَة : « ما تقول أنتَ يا كبيرَ نا ؟ » .

فقال : « لا يَعَلِّ لك خِذْلانه ، إذ كان مَبْغِيًّا عليه ، والرَّأَى أن تنصُرَّهُ ، ليكون لك سِلْماً ما بقيت وبق » .

<sup>(</sup>١) مراحل السفر .

قال قيصر : « وهل يجوز للملوك أن يُسْتَجار بهم فلا ُيجيروا ؟ » .

فأخذ على كسرى العهود والمواثيق بالمسالة ، وزَوَّجَه ابنته مريم ، ثم عقد لابنه ثِيَادُوس في أبطال جنوده ، وفيهم عشرة رجال من الهزّ أرْمَرْ دِين (١)، وقَوَّاهم بالأموال والمتاد ، وأمرهم بالمسير معه ، وشَيّمَهم ثلاثة أيام .

فسار كسرى بالجيش، فأخذ على أرْمِينِيّة حتى إذا صار بأُذَرْ بِيجَان انضمّ إليه خاله بِنْدُوية ومُوسيل الأرْمَنيّ ومن معه من مرازبته ومرازبة فارس .

وبلغ خبره بَهْرَام شُوبِين ، فسار جادًّا بالجنود حتى وَافَاهُ بِأَذَرْ بِيجَان ، فَمَسْكُر على فرسخ من معسكر كسرى . ثم تزاحفوا ، ونُصِبَ لكسرى وَيُهَادُوس سرير من ذهب فوق رَابِيَة تُشْرِف بهما على بُعْتَلَد القوم ، ولما تواقفت الخيلان أقبل رجل من الهَزَارْمَرْدِين حتى دَنا من كسرى ، فقال : « أَرِنِي هذا الذي غَلَبَكَ على مُلْكِكَ » . فدخلت كسرى أَنفَة من تَمْييرِه إيّاه بذلك ، فكظمها ، غير أنه أراه بَهْرَام شُوبِين ، فقال : « هو صاحب الفرس الأبلق المُمْتَجِر (٢) بالعامة الحراء ، الواقف أمام أصحابه» .

فضى الرُّوى نحو بَهْرَام شُويِين ، فناداه : أن هَامُمَّ إلى الْبارزة ؟ فخرج إليه بهرام ، فاختلفا ضربتين ، فلم يصنع سيف الروى شيئا في بهرام ، لجودة در عه ؟ وضَرَبه بَهْرَام على مَفْرِق رأسه ، وعليه البَيْضَة ، فَقَدَّ البيضة ، وأفضى السيف إلى صدر الرُّومى ، فَقَدَّه حتى وقع نصفين ، عن يمين وشمال .

وأبصر ذلك كسرى ، فَاسْتَغْرِب ضحكا ، فغضب ثِيَادُوس ، وقال :

« تَرَى رجلًا من أصحابى يُمَدُّ بألف رجل قد ُقتِل فتضحك ، كأنَّكَ مسرور بقتل

الرُّوم » ؛ فقال كسرى : « إنَّ ضحكى لم يكن سروراً منى بقتله ، غير أنه عَيِرَ نى

عا قد سمعت ، فأحببت أن يعلم أنَّ الذى غَلَبنى على مُلكى ، وهربت منه إليكم ،
هذه ضرْبته».

<sup>(</sup>١) جماعة منالحجار بينالمختارين، وكانت عدتهم ألفا. (٢) الاعتجار : لف العهامة دون التلحي.

وأن القوم افتتلوا يومين ، فلما كان فى اليوم الثالث دعا بهرام كسرى إلى المبارزة، ، فَهَم كسرى أن يفعل ، فنمه ثِيادُوس، وأبّى كسرى ، فخرج إلى بهرام، فتَطَارَدَا ساعة .

ثم إن كسرى وَلَّى مُنْهَزِماً ، وعارَضَه بهرام فاقتطعه عن أسحابه ؛ ومضى كسرى نحو جبل ، وبهرام فى أثره يهتف به ، وبيده السيف ، وهو يقول : « إلى أين يافاسق ؟ » . فجمع كسرى نفسه ، فساعدته القوة على تَسَنَّم الجبل ؛ فلما نظر بهرام إلى كسرى قد عَلَا ذروة الجبل علم أنه قد نُصِرَ عليه ، فانصرف خاسِنًا ، وهبط كسرى من جانب آخر حتى أتى أصحابه ، ثم ابتكر (۱) الفريقان على مَصَافَهم فى اليوم الرابع ، فاقتتاوا ، فكان الظَّفَرُ لكسرى .

وانصرف بَهْرَام فى جنوده مُنْهَزِماً إلى معسكره ، فقال بِنْدَوية لـكسرى : ١٠ « أيها الملك ، إنّ الجنود الذين مع بهرام لَوْ قد أُمِنُولُتُ على أنفسهم انحازوا إليك ، فائذَن لى أن أعطيهم الأمان عنك » ، فَأَذِنَ له .

فلما أَمْسَى بِنْدَوية أقبل حتى وَقَفَ على رَابِيَة مُشْرِفَة على معسكر بهرام ، ثم نَادَى بأعْلَى صوته : «أيها الناس ، أنا بِنْدَوية بن سَابُور ، وقد أمَرَ فى الله كسرى أن أعطيكم الأمان ، فَمَن انحاز إلينا منكم فى هذه الليلة فهو آمِنُ على نفسه وأهله وماله » . ثم انصرف .

فلما أَظْلَمَ الليل على أصحاب بهرام تَحَمَّلُوا حتى لحقوا بممسكر كسرى إلّا مقدار أربعة آلاف رجل ، فإنهم أقاموا مع بهرام .

ولما أصبح بهرام نَظَرَ إلى معسكره خَالِيًا قال : « الآن حَسُنَ الفرار » . فارْتَحَلَ في أصحابه الذين أقاموا معه ، وفيهم مَرْدَان سِينَه ويَزْدَجُشْنَس ، وكانا بمن فرسان العجم .

فَوَجَّهَ كُسرى في طَلَبه سَابُور بن أَبْرَكَان في عشرة آلاف فارس ، فَلَحِقّه ،

<sup>(</sup>١) ابتــكر وبكر وباكره بمعنى أى أتاه بكرة . .

وعطف عليه بهرام في أسحابه ، فاقتتاوا ، فانهزم سابُور ، ومضى بهرام على وجهه ، فر في طريقه بِقرْ يَة أَى فنزلها ، ونزل هو ومَرْدَان سِينة ويَرْدَجُشْنَس بِيتَ عَبُوز ، فأخرجوا طعاماً لهم ، فَتَمَشُّوا وأطعموا فَصْلَتَه العجوز ، ثم أخرجوا شراباً ، فقال بهرام للعجوز : « أمّا عِنْدَكُ شيء نشرب فيهه ؟ » ، قالت : «عندى قرعة صغيرة » ، فأتهم بها ، فَجَبُّوا رأسها ، وجعلوا يشربون فيها ، ثم أخرجوا نقْدُلُان ، وقالوا للمجوز : « أمّا عِنْدَكُ شيء يُجمّل عليه النَّقُل ؟ » فأتهم يمنسف (٢) ، فألقوا فيه ذلك النَّقُل ؛ فأمر بهرام ، فَسُقيتِ المجوز ، ثم قال لها : « ما عندك من الحبر أيَّتُها العجوز ؟ » ، قالت : « الحبر عندنا أن كسرى أقبل بجيش من الرُّوم ، فحارب بهرام ، فَمَلَبَه ، واسْتَرَدَّ منه مُلْكَه » ، قال بهرام : « فَمَا قَوْلُكِ في بهرام ؟ » ، قالت : « جاهِل ، أحق ، يَدَّعِي اللّك ، وليس من أهل بيت الملك » . وليس

قال بَهْرَام : « فَمَن أَجِل ذلك يشرب في القرع ، ويتَنَقَّل من المنسف » . فجرى مثلا في العجم يتمَثلون به .

وسار بَهْرَام حتى انتهى إلى أرض قُومِس<sup>(٢)</sup> ، وبها قارِن الجَبلى النهاؤندي او كان وَالي خراسان على حربها وخراجها ، وعلى قُومِس وجُرْجان ، وكان شيخاً كبيراً قد أناف على المائة ، وكان على تلك الناحية من قبل كسرى أنو شروان . ثم أقرة ، هُرْ مُزْد بن كسرى ، فلما أفضى الأمم إلى بَهْرَام عرف له قدره في العجم ، وفضله ، فأقرة مكانه .

فلما انتهى بَهْرَام إليه وجّه قارن ابنه فى عشرة آلاف فارس ، فحالوا بين بَهْرَام وبين النفوذ ، فأرسل إليه بَهْرَام « ما هذا جزائى منك ، إذ أفررتك على عملك ؟ » فأرسل إليه قارن : « إن ما على من حق الملك كسرى وحق

<sup>(</sup>١) النقل بفتح النون وقد تضم وسكون القاف ما يتنقل به على الشراب .

<sup>(</sup>٢) المنسف كمنبر ما ينفض به الحب ، وهو شيء طويل منصوب الصدر ، أعلاه مرتفع .

<sup>(</sup>٣) قومس ، تعریب کومس وهی کورة کبیرة واسعة قرب حبل طبرستان .

آبائه أعظم مما على من حقك ، وكذلك عليسك ، لو عرفت ، إذ شَرَّ فَك ، فكافأته ، أن خلعت طاعته ، وسَعَرْت مملكة العجم لاراً وحرباً ، فكان قصاراك أن رجعت خائباً حَسِيراً ، وصِرْتَ أَحْدُونَة لجيع الأمم».

فأرسل إليه بَهْرَام: أن المَنْزَ يساوى درهمين مرتين: إذا كان عَنَاقاً صغيراً، وإذا هَرِمَ وسقطت أسنانه لم يساو أيضا إلا دِرْهَمَيْن، وكذلك أنت في هرمك ونُقْصَان عقلك .

فلما أتت قارن هذه الرسالة ، غضب وخرج فى ثلاثين ألف فارس ورَجِل من جنوده ، وتهيئً الفريقان للحرب . فلما التقوا قُتُلَ ابن قارن ، فانهزم أصحابه ، حتى لحقوا بمدينة قُومِس . ومضى بهرام على خَوارزم ، فعَبَرَ النهر ، ووَغَلَ في بلاد التّرك من ذلك الوجه يَوْلُ خَاقَان لِيَسْتَجِيرَ به فَيُجِيرِه ، ويمنع عنه .

1.

7.+

وبلغ خاقان قُدُومَ بهرام عليه ، فأمر طَرَ اخِنَته ، فاستقباوه ، وأقبل حتى دخل على خاقان ، فحيّاه بتحيّة الملك ، وقال : « إنى أُنَيْتُكَ أيها الملك مُسْتَجِيرًا بك من كسرى وأهل مملكته لتمنىنى وأصحابي» ، فقال له خاقان : « لك ولأصحابك عندى الجاية والجوار والمُواساة » .

ثم ابتنی له مدینة ، وبنی فی وسطها قصرًا ، فأنزله وأصحابه فیها ، ودَوَّنَ لهم ، ۱۵ وفَرَضَ الْأَعْطِیات ، فکان بهرام یدخل علی خاقان کل یوم ، فیجلس منه مجلس إخوته ، وخاص اقاربه .

وكان لخاقان أخ يستمى « بَهَاوِير » وكانت له نجدة وفُرُوسِيّة ، فرآه بهرام يَتَذَرَّع في مِنْطَقَتَه غير هائب من الملك ، ولا مُوَقِّرًا لمجلسه ، فقال ذات يوم لخاقان : « أيها الملك ، إنى أرَى أخاك بَهَاوِير يتذرَّع في الكلام ، ولا يَرْعَى لمجلسك ما يجب أن يَرْعَى لمجلس الملوك ، وعَهْدُنا بالملوك لا يتكلم إخوتهم وأولادهم عندهم إلّا بما يُسْأَلُونَ عنه » . فقال خاقان : « إنّ بَعَاوِير قد أُعْطِى نجدة في الحروب وفُرُوسِيّة ، فهو يُدِلّ بذلك ، على أنه يَتَرَبَّس بى الدَّوارُ ، ويُضْمِر لى الحسد والمداوة » . قال له بهرام : « أَفَتُهُوبَ أَبِهَا الملك أن أريحك منه » .

قال: « عاذا؟ » . قال: « بقتله » . قال: « نمم ، إن أَمْكَنَكَ ذلك من وَجْهِ لا يكون على فيه مَسَبّة » . قال بهرام: « سآتى من ذلك ما لا يلزمك فيه عار " ولا عَيْبُ " » .

فلما أصبحوا من غَد أقبل بهرام ، فجلس عند خاقان مجلسه الذي كان يجلس فيه ، فأقبل بَنَاو ر ، فجلس وجَمَلَ بَتَذَرَّع في كلامه .

فقال له بهرام : يا أخى ، لِمَ لا تُوفِى الملِك حَقَّه ، وُتُظهِر للنــاس هَمْيَبَتَهُ وإِجْلَاله .

> فقال له بناویر : وما أنت وذلك أيها الفارس الطّرِيد الشّريد ؟! قال له بهرام : كأنّكَ تَصُول بفُرُ وسِيّة لست فيها بأكثر منى .

١٠ قال له بناوير : فهل لك إلى مُبارَزَتي ، فأُعَرِّ فك نفسك .

قال له بهرام : أمّا أنا فلا أُحِبّ ذلك ، فإنى متى غلبتك لم أفتلك لمكانك من اللك .

قال بناوير : لكني إن غلبتك قتلتك ، فاخرج بنا إلى الصحراء .

قال بهرام : على النَّصَفَة إذا قال الملك ذلك ، وعلى أن لا قَوَدَ على إن قتلتُكَ،

ولا لَا يُمَّـة من اللَّك وطَرَ اخِنتَه .

قال : نعم .

فقال خاقان : مَالَكَ ولهذا الرَّجُل النُّسْتَجِير بنا ، العائد بجوارنا ؟

قال بناوير: أَدْعُوهُ إِلَى النَّصَفَةَ.

قَال : وأَيّ نَصَفَة ؟

قال : يَقِف لى وأَقِف له على مائتى ذراع ، فأرميه ، ويرمينى ، فَأَيْنَا قَتَلَ مَائتى دراع ، فأرميه ، ويرمينى ، فَأَيْنَا قَتَلَ ماحبه لم يكن عليه لَوْمْ ولا عقل (١) .

قال له خاقان : إرْ بَعْ (٢) على نفسك، لا أمَّ لك.

۱) دیة . (۲) کف وارفق.

قال : والله ليفملَنّ أو لَأَ فُتْسِكُنّ به بين يديك .

قال : فَدُونَكَ إِذَنْ .

\* \* \*

فحرج بَمَاوِير وَبَهْرَام فى نَفَرَ مِن الطَّرَاخِيَة ينظرون ، ووقف بَمَاوِير من بَهْرَام على ماثتى ذراع ، فقال بهرام للطَّرَاخِيَة : لا تلومونى إنْ أنا قتلته ، فقد بَنَى على ّ كما ترون .

فقالوا: ليس عليك لوم .

فصاح بغاوير ببهرام ، أتبدأ أنت ، أم أبدأ أنا ؟

فناداه بهرام : بل ابدأ أنت ، فأرثم ، فأنت الباهي الظَّالم .

فَوَتَرَ بِناوِيرِ قَوْسَه ، ووضع فيها نُشَّابة ، ثم نزع حتى أغرقها ، ثم أرسلها ، فَصَكَّتُ بِهِرام أسسفل من سُرَّتِه فى وسط منطقته ، فَنَفَذَت المنطقة والدرع وسائر اللِّبَاس حتى انتهت إلى صِفاَق (١) بطنه الظاهر ، وأثَرَّتُ فيه .

وبادر بهرام فنزعها ، ووقف هُنَيْهَة لا يضرب بيده إلى قوسه من شدة ما أصابه من أَلَم الرّمية ؛ وظَنَّ بناوير بأنْ قد قتله ، فركض نحوه ، فصاح بهرام : أن ارْجع إلى مكانك ، فقيف لى كما وقفت لك ؛ فانصَرَفَ إلى مكانه ، فوقف ، وأخرج بهرام قوسه ، فَوَتَن لى كما وقفت للا بُوتَرّها سِواه ، ثم وضع فيها نُشَّابة ، وكان لا بُوتَرّها سِواه ، ثم وضع فيها نُشَّابة ، ونزَعَ حتى أغرقها ، ثم أرسلها ، فوقعت من بناوير في مثل الموضع الذي وقعت نُشَابته من بهرام ، في وسط المنطقة والدِّرْع وسائر اللباس ، ومَرَقَتْ من الجانب الآخر ، لم يذهب شيء من ريشها ولا عقبها ، وسقط بناوير ميتا .

وبلغ ذلك خاقان ، فقال : لا يُبُعِدُ الله غَيْرَه ، قد نَهَيْتُهُ عن البَغْى ، فأبَى ؟ مَ تَقَدَّمَ إلى طَرَاخِنَتُه وأهل بيته ، فقال : لا أعْلَمَنَ أحداً منكم نَوَى لبهرام سُوءًا ولا مكروها .

<sup>(</sup>۱) جلد . (۲) أى جعل لها وترا ، والوتر محركة شرعة القوس ومعلقها . ( ۷ \_ الأخبار الطوال )

فلما خَلا بَهْرَام بخاقان شَكَر له ما كان منه ، وقال : « لقسد أَرَحْتَنى مَن كان يتمنَّى مَوْتِي ، لِيَسْتَبِدُ باللّك دون ولدى » ؛ ثم زاده إكراماً ومنزلة وبراً ، وعَظُمَ قدر بَهْرَام بأرض التُّرك ، واتخذ ميسدانا على باب قصره ، وانخذ الجَوَارِي والقِيَان (۱) والجَوَارِح (۲) ، وكان من أكرم الناس على خاقان .

وإن كسرى عنسد انهزام بَهْرَام وهربه أكرم ثِيَادُوس ، ومن ممه ، فأحسن جوائزهم وصِلَاتِهم ، وسَرَّحَهم إلى بلادهم ، وَوَلَّى خاله بِندَوية دَوَاوِينَه وبيوت أمواله ، ونَقَّذَ أمره في جميع الملكة ؛ وَوَلَّى خاله بِسْطام أرض خراسان وتُومِسْ وجُرْ جَان وطبرستان ، ووجّة مُمّاله في آلافاق ، ووضع عن الناس نصف الخراج .

ولما بلغ كسرى عظيم قدر بَهْرَام عند خاقان وجسيم منزلته ببلاد الترك خافه أن يستحيش ويعود إلى محاربته، فوجه هُرْ مُزْد جُرانزين إلى خاقان وافداً في تجديد العهد، ووجَّة معه بأَلْطَان وطُرَف، وأمره أن يتلطّف بخاقان حتى يُفْسِدَ قلبه على مَهْرَام.

۱۵ فسار هُرْمُزْد جُرانِين حتى دخـل على خاقان ، وممه كتاب كسرى ، وأوصــل إليه هــدايا كسرى وألطافـه ، فقبلها خاقان ، وأمره بالمقام ليقضى حوائجه ، فكان هرمزد يدخـل على خاقان مع وُفُود الملوك ، قَيْحَيِّيه بتحية الملك .

ثم إنه دخل ذات يوم ، فرآه جالسا ، فقال : أيها الملك ، إنى أراك ، وما قد اسْتَصْفَيْتَ بهرام وأَسْنَيْتَ منزلته ، ولم تفعل به من ذلك شيئا إلا وما كان فعل به ملكنا أكثر منه ، فكان جزاؤه منه أن خلمه ، وأراد سفك دمه

<sup>(</sup>١) القينة : هي الجارية بيضاء اللون مغنية كانت أو غير مغنية ، وقيل تختص بالمغنية .

<sup>(</sup>٢) جمع جارحة وهى الطير والسباع الكواسب التي تنخذ في الصيد ، وتطلق الجارحة على الذكر والأنتي .

وخرج على ابنه كسرى حتى نفاه من مملكته ، وما أحسب قُصَارى أمرك منه الا الغَدُّر وَنَكُثُ العهد ، فاحذره أيها الملك ، لا يُفسِد عليك مُلكك . فلما سمع خاقان منه ذلك غضب غضباً شديداً ، وقال : « لولا أنك وافيه ورسول لمنعتك من الدخول إلى لما استبان لى من خرقك وعيبك بحضرتى أخى وصَفِتى ، فلا تَمُودَنَّ لمثل هذا » .

فقال هُرْمُزُد جُرابِرِين : أما إذ كان أسا اللك هذا رأيك فيه ، فأسألك أن تكتم على " ، لا يبلغه ذلك ، فيقتلني ، فقال : «هذا لك » .

فخرج هُرْمُزُد آیساً منه ، فاندس إلی امرأته خاتون \_ ومن النساء السخافة و کفران النمم \_ قدخل علیها ذات یوم ، فلم یصادف عندها أحداً یخافه ، فقال لها : « أینها الملکة ، إنکم قد اصطفیتم بهرام ، ورفعتموه فوق قدره ، ولیس عأمون أن یفسد علیکم مُلککم کا أفسده علی هُرْمُزْد ملکنا ، ثم قص علیها ماکان منه ، وقال : أینها الملکة ، أقد نسبت ملکنا ، ثم قص علیها ماکان منه ، وقال : أینها الملکة ، أقد نسبت قسله عمّات شاهان شاه واحتواءه علی سریره وخزائنه ؟ فلم یول یُد کرها هذا ، وأشباه حتی أو قع فی قلبها بُغض بهرام والخوف منه علی زوجها وولدها .

1:

10

قالت: « وَيُحَكُ ، وما الذي يمكنني في أمره ، ومنزلته من الملك منزلته؟ » . قال : « الرَّأْي أن تَدُسِّي إليه مَنْ يقتله ، فتأمني على زوجك وولدك » .

فأَمَرَتْ غلاماً لها قد عرفته بالفَتك والإقدام ، فقالت له : « انطلق الساعة حتى تدخل على بهرام وتَتَلَطَّف لتقتله ، ولا تأتني إلّا بعد الفَرَاغ منه » .

فانطلق الغلام حتى استأذن على بهرام ، وفى حُجزَاته خنجر ، قد سَتَرَاهُ ، وكان ذلك اليوم يوم وَرْهام رُوز .

قالوا: وقد كان الْمُنَجِّمُون قالوا في مولده ، إنّ مَنِيَّتُه في وَرْهام رُوز (١٦) ،

<sup>(</sup>١) روز بالفارسية بمعنى يوم . ويوم ورهام واحد من الأيام المروفة عند الفرس -

فكان لا يخرج ذلك اليوم من منزله ، ولا يأذَن لأحد إلّا لثقاته وخاصّته ، فدخل الآذن ، فأذِنَ له ، فدخل ، فحيّا بهرام وقال : « إنّ الملكة قد وَجَّهتني إليك برسالة ، فأخِلني » .

فقام مَنْ عند بهرام ، فحرجوا . ودَنَا التركّ منه ، كأنه يريد أن يُسَارُّه ، ثم اسْتَلّ الحنجر فَبَعَجَهُ (١) به ، وخرج ، فركب دابُّتُه ، ومضى .

ودخل أصحاب بهرام عليه ، فصادَفوه يَسْتَدُّ مِي ، وبيده تَوْبُ يُنَسَّف به الدم ، فلما رأوه بتلك الحال بُهتُوا ، وقالوا : «كيف لم تهتف بنا ، فنأخذه ؟ » ، فتال : « إنما كان كلباً أمِر بشيء فنفذ له » ، وقال لهم : « إذا جاء القدر لم يُغْن الحَذَر ، وقد خَلَفْتُ عليكم أخى مَرْدان سِينَه ، فأطيعوا أمره».

وأرسل إلى خاقات يُمُلِيه أمره ، فأقبل خاقان نحوه وَالِهَا<sup>(٢)</sup> ، فصادَفَهُ قد مات . فَوَارَاهُ فى نَاوُوس<sup>(٣)</sup> ، وَهَمَّ بقتل خاتون ، فَتَحُجز عن ذلك لمكان ولده منها .

وإنُ أصحاب بهرام تَنَاظَرُوا فيا بينهم ، فقالوا : «مَالَنَا عند هؤلاء خير ، وما الرَّأَى إلّا الخروج عن أرضهم ، فإنهم غَدَرَة بالمهد ، كَفَرَةٌ للإحسان ، والانتقالُ إلى بلاد الدَّيْلَم ، فإنها أقرب إلى بلادنا ، وأمْكَن للطَّلَب بثأرنا من ملوكنا الذين شَرَّدُونا »؛ فسألوا خاقان الإذن لهم في الانصراف ، فأذِنَ لهم ، وقوّاهم ، وبَذْرَقَهُم () إلى حدود أرضه .

وكان مع بهرام أخته « كُرْدِية » ، وكانت من أجمل نساء العجم ، وأبر عهن برَاعَة ، وأكملهن خُلُقاً ، وأفر سهُن فُرُوسِيّة ؛ فخرج أصحاب بهرام وكُرْدِيّة المامهم على دابّة بهرام مُتَسَلِّحة بسلاحه ، حتى انتهوا إلى نهر جَيْحُون مما يلي خوارزم ، فَعَبَرُوا هناك ، وانصرف عنهم الطَّرَاخِنَة ، وأخذ أصحاب بهرام

<sup>(</sup>١) بعجه : شق بطنه . (٢) غضبان قد ذهب عقله من شدة الحزن .

 <sup>(</sup>٣) الناووس: مقابر النصارى.
 (١) خفرهم والمبذرق الحفير .

على شاطىء النهر ، ثم انتحطُّوا إلى جُرْجَان ، وسلكوا طَبَرَستان ، ثم لزموا ساحل البحر حتى انتهوا إلى بلاد الدَّيْلُم ، فسألوهم السَّكْنَى معهم فى بلادهم ، فأَجابوهم إليه ، وكتبوا بينهم كتاباً : « ألَّا يَتَأَذَّى أَحَدُ بأَحَدِ » ، فأَقاموا آمنين ، واتَّخَذُوا المَا يش والقركى والمزارع ، وأيديهم مع أيدى الدَّيْلُم فى كل أمر .

فلما تُعِلَ بهرام رأى كسرى أن قد صَفا له الْمَك ، فلم يكن له هِمّة إلّا الطّلَب بثأر أبيسه هُرْمُزْد ، وأحَب أن ببدأ بِخَالَيْه بِنْدُوية و بِسْطام ، ونَسَى أيادى بند وية عنده ، فحكث كسرى يُكاشِرُهُما (۱) عشر سنين ، وأنه خرج في أيام الرّبيع كعادته ، يريد الجبسل لِيصيف فيه ، فنزل حُلوان (۲) و بِند وية معه ، فأمر أن يضرب له قُبنة على الميدان ، لينظر إلى المرازبة إذا لعبوا الكرة .

فِجْلَسَ عَلَى تَلْكُ القُبُنَّة ، فرأى شيرزاد بن البَهْبُوذَان يضرب بالكرة وُبُجِيد ، فكان كلا ضَرَبَ ، فأُجْلَد ، قال له كسرى « زِهْ سوار » (٢) ، فأُجْمَى الموكل ذلك مائة من قالها .

فكتب له إلى بِنْدَوية بأربمائة ألف درهم ، لكل مرّة أربمة آلاف درهم ، فلما وَصَلَ الصّكَ إلى بِنْدَوية قَذَفَه من بده ، وقال : « إنّ بُيُوتَ الأموال اللهُ التّبَذير » .

وبلغ كسرى قوله ، فجمل ذلك ذريمة الى الوثوب به ، فأمر صاحب حرسه أن يأتيه ، فيقطع يديه ورجليه ، فأقبل صاحب الحرس لِيُنَفِّذَ فيه أمر كسرى ، فاستقبله بِنْدَوية بريد الميدان ، فأمر به ، فَنُـكُس عن دابَّته ، وقطع يديه ورجليه ، وتركه مُتَشَحِّطا في دمه عكانه .

 <sup>(</sup>١) يظهر لهما الرخى ، والكشر بسكون الشين : التبسم ، وكشر عن أسنانه أبداها ،
 ويكون في الضحك وغيره.

<sup>(</sup>٣) زه كلمة للاستحسان بمعنى مرحبا أو باركالله ، وسوار معناها فارس، وهو تعبير فارسى

فِعلَ بِندَوية يَشْتُم كَسرى، ويشتم أباه، ويذكُر غَدْرَ آلَ ساسان، ونكُم ، ويُعلَّلُ عَدْرَ آلَ ساسان، ونكُم ، ويُقال كل ذلك لكسرى ، فقال لِمَنْ حوله من وزرائه : يَرْعُم بِنندَوية أن آلَ ساسان غَدَرَةٌ نَكْتَةٌ ، ويَنْسَى نفسه في غَدْرِه باللَّك ، أبينا، حين دخل عليه مع أخيه بِسُطام، فألقيا العامة في عنقه ، ثم خَنقاهُ بها ظُلماً وعدوا، لِيَتقَرَّبا بذلك الله ، كأنه ليس لي والد .

ثم ركب إلى الميدان ، فر بيندوية ، وهو مُلقَّى على قارِعَة الطَّرِيق ، فأمم الناس أنْ يرجموه بالحجارة ، فرجموه حتى مات . وقال : هذه ، حتى تأتى أختها . يعنى ما أراد من إلحاق بسطام بأخيه بندوية ؛ ثم أمم كاتب السِّر أن يكتب إلى بسطام لِيُخلِف على عمله ثقةً ، ويَقْدُم مُسْتَخفِياً ليُناظِرَه في بعض الأمم ، ففعل بسطام ذلك ، وأقبل على البريد ، فلما انتهى إلى حَدِّ قُومِس استقبله مَرْدَان بَهْ قهرمان أخيه بِندوية ، فلما نظر إليه من بعيد رفع صوته بالبُكاه والعويل ، فقال له بسطام : «ما وراءك؟ » فأخبره بمقتل أخيه ، فلم يجد من فقال له بسطام : «ما وراءك؟ » فأخبره بمقتل أخيه ، فلم يجد من أصحاب بهرام .

وبلغ مَرْدَان سِينَه رئيس أصحاب بهرام قُدُومَ بِسْطام عليه ، ففرح بذلك ، وخرج مُتَلَقِيًّا له فى جميع أصحابه ، لِشَرَف بِسْطام فى العجم ، وفضله ؛ ثم أقبلوا به حتى أنزلوه منزلاً بَهِيًّا ، ورك إليه أشراف تلك البلاد ، فأقام عندهم آمِناً ، ثم إنّ مَرْدَان سِينَه ويَزْ دَجُشْنَس والعظاء قالوا لبسطام : ما بال كسرى أحق باللك منك ، وأنت ابن سَابُور بن خُر بُنْداد من صميم ولد بَهْمَن بن أَحق باللك منك ، وأنت ابن سَابُور بن خُر بُنْداد من صميم ولد بَهْمَن بن أَسْفَنْدياذ ، وإنكم لَا خُوة بنى ساسان وشركاؤهم ، فهم نبايعك ونُزوِّجك كُرْديَّة أخت بهرام ، ومعنا سرير ذهب قد كان حملة بهرام من المدائن ، فاجلس عليه ، وادعُ لنفسك ، فإن أهل بيتك من ولد دَارَا بن بَهْمَن سَيَنْحَلِبُونَ إليك ، واذا تَويَتْ شُوكَتك ، وكَثُر جُنْدك ، سِرْتَ إلى النادر كسرى ، فاربته ، وحاولت ملكه ، فإن نلْتَ ما تريد فذاك الذي نحب وتحب ، وإن قُتِلْتَ قُتِلْتَ وَعَلْتَ قُتِلْتَ وَابِنَهُ لذَوْك .

فلما سمع بِسُطام ذلك الكلام أَسْغَى إليه ، وأَجابهم إلى ما عرضوا عليه ، فرَوَّجوه كُرْدِيَّة ، وأَجلسوه على سرير الذَّهب ، وعَقَدُوا على رأسه التاج ، وبايتوه عن آخرهم ، ودعوه ملكا ، وتابعه أشراف البلاد ، وانْحَلَبَ إليه جيلان والبَّر والطَّيْلَسان (۱)، وتَوْمُ كثير من أهل بيته من ناحية العراق ممّن كان يَهُواهُ ويَهُوَى أَخاه ، حتى صار في مائة ألف رجل .

فرج إلى الدَّسْتَكَى ٢٠ وأقام بها ، وبَثَّ السَّرَايَا في أرض الجبل ، حتى بلغوا عُلوان والصَّيْمرة ٢٠٠ وماسَبَذان ، وهرب عُمَّال كسرى ، وتحصَّنَ الدَّهاقين في الحصون وروس الجبال .

وبلغ ذلك كترى ، فَسَقط فى يده ، وعلم أنه لم يأخذ وجه الأمر فى قتله بند وية ، فأخذ الأمر من قبل الخديمة ، فكتب إلى بسطام : « إنه قد يلغنى مصيرك إلى الغدرة الفسقة ، أصحاب الفاسق بهرام ، وتزيينهم لك ما لا يليق بك ، ثم حلوك على الخروج على المملكة والمميث فيها والفساد من غير أن تعلم ما أنوى لك ، وما انطوى عليه فى بابك ، فدَع التّمادي فى الغيّ وأقبل إلى آمنا ، ولا يُوحِشَنْكَ قتل أخيك بندوية »

فأجابه بِسطام: «أنْ قد أنانى كتابك عما خَبَرْتَ به من خديمتك ، وسَطَرْنَ من مكيدتك ، فَمُتْ بِغَيْظِك ، وذُقْ وَبَالَ أُمرك ، واعلم أنّك لست بأحق بهذا الأمر منى ، بل أنا أحق به منك ، لأنى ابن دَارَا مُقارع الإسكندر ، غير أنكم يابنى ساسان عَلَبْتُمُونا على حقّنا وظلمتمونا ، وإنما كان أبوكم ساسان راعى غيم ، ولو علم أبوه بَهْمَن فيه خيراً ما زوى (٤) عنه اللك إلى أخته « خَمَانَى » .

فلما ورد كتابه على كسرى علم ألّا طمع فيه ، فوجّه َ إليه ثلاثة قُوّاد في ثلاثة على عساكر ، كل عسكر اثنا عشر ألف رجل ، فنفذ العسكر الأول، وعليه سَأَبُور

<sup>(</sup>١) أقوام من سكان نواحى الديلم والحزر.

<sup>(</sup>۲) كورة كبيرة في دنباوند مقسومة بين الري وهمذان .

<sup>(</sup>٣) بلد بين ديار الجبل وديار خوزستان . (١) نحاه وأزاله -

ابن أبركان ، ثم أردفه بالمسكر الثانى، وعليه التُخَارجان ، ثم أردفهما بالثالث، وعليه هُرْمُزْد جُرابزين ؛ فلما اتّصَل ببسطام فصول المساكر نحوه سار حتى أتى هَمَذَان ، فأقام بها ، ووَجَّه الرَّجَّالة إلى رءوس اليقاب<sup>(۱)</sup> ، ليمنعوا النساس من الصعود والنفوذ .

قال: فأقامت العساكر دون الجبـــل بمكان أيدْ عَى قَانُوص ، وكتبوا إلى كسري يُمْلُمُونَه ذلك ، فخرج كسرى بنفسه فى خسين ألف فارس ، حتى وَافَ جنوده وهُم مَعْسكرون بقَلُوص ، فأقام عندهم ريثا أراح ، ثم سار على رُسْتاق (٢) يسمّى شَرَّاه (٢) ، فَنَفَذَ منه إلى هَمَذَان فى طريق لا جَبَل فيـــه ولا عَقَبَة ، حتى أفضى إلى بطن هَمَذَان ، فَعَسْكَرَ هناك ، وخَنْدُقَ على نفسه .

وسار إليه بسطام في جنوده ، فاقتتاوا قتالاً شديداً ثلاثة أيام ، لا ينهزم أحد من الفريقين عن صاحبه ، فلما رأى كسرى ذلك ، قال لكر دى بن بهرام جُسنس أخى بهرام شُو بين لأبيه وأمّه ، وكان من أنصح المراذبة لكسرى ، وأشدهم له وُدًا ، وأسرعهم في طاعته نهوضا ، فقال : « قد تركى ما نحن فيه من شدة هذه الحروب ، وإنى قد رَجَوْتُ الرّاحة مما نحن فيه بباب لطيف » . قال : « وما هو أيها الملك ؟ » قال : « إنّ أختك كُر دينة امرأة بسطام مُتَشَوِّقة (١) لا محالة إلى الرجوع إلى أهلها ووطنها ، وأنا أعرف أنها إن آثرت قَتْل بسطام قدرت لطمأنينته إليها ، وليما بلغني من صَرامَها وإقدامها ، وإن هي قتَلَتْهُ فلها على ذِمَّة الله : أن أثروَّجها وأجعلها سيدة نسائى ، وأجعل الملك من بعدى لولد ، إن كان لى منها ، وأنا كاتب على ذلك يخطِّى ، فارسِل إليها حتى تَعْرِض ذلك عليها ، وتَنظُر ما عندها فيه » . قال له كُر دِي : « أيها الملك ، فاكتب لها بخطَلَك ما تطمئن إليه ، وتَعْرِف صِدْقَ قال له كُر دِي : « أيها الملك ، فاكتب لها بخطَلَك ما تطمئن إليه ، وتَعْرِف صِدْقَ قال له كُر دِي : « أيها الملك ، فاكتب لها بخطَلَك ما تطمئن إليه ، وتَعْرِف صِدْقَ قالله له كُر دِي : « أيها الملك ، فاكتب لها بخطَلَك ما تطمئن إليه ، وتَعْرِف صِدْقَ قال له كُر دِي : « أيها الملك ، فاكتب لها بخطَلَك ما تطمئن إليه ، وتَعْرِف صِدْقَ قال له كُر دِي : « أيها الملك ، فاكتب لها بخطَلَك ما تطمئن إليه ، وتَعْرِف صِدْق

10

<sup>(</sup>١) جم عقب وهو المرق الصعب من الجبال .

<sup>(</sup>٢) معرب رستا بنم الراء وسكون السين ، وهو السواد والقرى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : شرًّا ، ﴿ (٤) في نسخة أخرى متشوفة ، والتشوف : التطلع والشوق.

قولك فيه ، لِأُوجِّه إليها بالكتاب مع امرأنى ، فإننى لا أَرْقُ بسِواها ف كِتْمَان السِّرِّ » .

فكتب إلها كسرى بذلك ، وأكدّ ، فأخذ كُرْ دى الكتاب ، ووَجَّهَه مع المرأته إلى كُرْدية . وقد كان بِسطام خرج بها معه لشدة وَجْده بها .

فلما قرأت كُرْدِيّة كتاب كسرى عرفت وَنَاقته ، فأَفْضَتْ بِسِرّها إلى ظُنُورَيْها وثِقَايِّها ، فَزَيَّنَ لها ذلك لَتَشوقهِنَ إلى أوطانهن . ولم ينكر بِسْطام عِيء المرأة إلى كُرْدِية لما عرف من إلف النساء وتَزَاوُرِهِنَ .

وإن بِسَطَام انصرف ذات عشاء إلى مضربه الذي فيه كُرْدِية تَعباً قد مَسَّهُ الكَلَال لشدة الحرب، فه علما بطعام، فنال منه، ثم دعا بشرابه، فجعلت كُرْدِية تسقيه صرفا حتى غلبه السَّكْر، فنام، فقامت إلى سيفه، فوضعت ظُبتَه (۲) في تُندُوته (۳)، وتحامَلَت عليه حتى خرج من ظهره، ثم خرجت من ساعتها، فتتَحمَّلَت في حَسَمِها وظُنُورَتها، وقد كان أخوها كُرُدِي وقف لها على الطَّرِيق في خيل، فلما انتهت إليه انطلق بها، فأنزلها في رحله.

ولما أصبح أصحاب بسطام ووجدوه قتيلا ارتحلوا هاربين نحو بلاد الدَّيْلَم، فوجَّه كسرى سأبُور بن أبركان فى عشرة آلاف فارس، وأمره أن يقيم بقروين، فتكون مَسْلَحَة هناك، وتمنع من أراد النفوذ من أرض الدَّيْلَم إلى مملكته؛ ثم تزوج كردية، وضمها إليه، وانصرف إلى المدائن، وترلت كَرْدِيَّة من قلبه عوضع عبّة شديدة، وشكر لها ما كان منها، وزاح عن كسرى ما يجد فى نفسه من الغضاضة بانتقامه من قتلة أبيه، واطمأن له ملكه وهَدَأ واستقر .

<sup>(</sup>١) المراد مم،يتها الحانية عليها والظئورة والظئر : المرضعة غير ولدها .

 <sup>(</sup>۲) الفلية : حد السيف والسنان والحنجر وما أشبه ذلك .

# [حرب أبرويز مع الروم]

قانوا: ثم إن ابن قيصر ملك الروم قدم على كسرى أبرويز ، فأخبره بأن بطارقة الروم وعظاءها و تَبُوا على أبيه قيصر وأخيه ثيادُوس بن قيصر ، فقتاوها جيما ، وملّ كوا عليهم رجلا من قومهم ، يسمى كو كسان ، وذكر م بلاء أبيه وأخية عنده ، فغضب أبرويز له ، ووجه معه ثلاثة قواد: أحدهم شاهين في أربعة وعشرين ألف رجل ، فوعل في أرض الروم ، وبَثّ فيها الفارات حتى انتهى إلى خليبه القُسطَنطينية ، فعسكر هناك ؛ والقائد الآخر « بوبُوذ » (١) فسار نحو أرض مصر ، فأغار ، وعات ، وأفسد حتى انتهى إلى الإسكندرية ، فافتتحها عَنُوة ، وسار إلى البيعة المظمى التي بالأسكندرية ، فأخذ أسقفها ، فعذ به ، حتى دلّه على الحشبة التي تزعم النصارى أن المسيح صُلِبَ عليها ؛ وكانت مدفونة في موضع قد زرع فوقها الرّ ياحين ؛ النصارى أن المسيح صُلِبَ عليها ؛ وكانت مدفونة في موضع قد زرع فوقها الرّ ياحين ؛ والقائد الثالث « شَهْر يَار » فسار حتى أتى الشام ، فقت ل أهلها قتلا ذريما ، حتى أخذها كلها عَنْوة .

فلما رأى عظاء الروم ما حل بهم من كسرى اجتمعوا ، فتتلوا الرجل الذى كانوا مَلَّكُوه ، وقالوا « إن مثل هذا لا يصلح للمُلك » ومَلَّكُوا عليهم ابن عم لقيصر المتول يسمى هرَ قُل ، وهو الذى بنى مدينة هرقلة (٢) ، فكانت هـذه المَلَبَة التى ذكرها الله تمالى في كتابه (٢) :

وأن هِرَ قُل الذي مَلْكته الروم استجاش أهل مملكته ، وسار إلى القائد الذي كان مسكراً على الخليج ، فحاربه حتى أخرجه من أرض الروم ، ثم صمد للذي كان بأرض مصر ، فطرده عنها ، ثم عطف على شهريار ، فأخرجه عن الشام ، فوافت

<sup>(</sup>۱) في إحدى النسخ الأوربية رمبوزان ، ولقد كان استيلاء الفرس على مصر في عهـــد ملكهم قبير بن كورش سنة ٢٥٠.م. وقد دخلت جيوش الفرس إلى مصر بقيادته .

<sup>(</sup>۲) مدينة بىلاد الروم سميت ناسم هرقلة بنت ملك الروم ، وهي نالقرب من صنفين من الجانب الغربي .

<sup>(</sup>٣) سورة الروم الآيات من ١ إلى ٦

العساكر كلها الجزيرة ، وسار هِرَقُل نحوهم ، فَوَاقَمَهُم ، فهزمهم حتى بلغ بهم الموسِل .

وذلك بلغ كسرى ، فخرج فى جنوده نحو الموسل ، وانضم إليه قواده الثلاثة ، وسأر نحو هر قل ، فاقتتلوا ، فأمهزم الفُرْس ؛ فلما رأى ذلك كسرى غضب على عظاء جنوده ومرازبته (۱) ، فأمر بهم ، فَحُبسوا ليقتلهم .

# [تولية شيرويه بن أبرويز]

ولما رأى أهل الملكة ذلك تَرَ اسَاُوا ، وعَزَ مُوا على خَلْع كسرى ، وتمليك ابنه شيرُويه بن كسرى ، فلعوه ومَلّكوا شيرويه ، وحبسوا كسرى فى بيت من بيوت القصر ، ووَكّلُوا به «حَيْلُوس» رئيس السُنتَميتة ، وكان ذلك سنة تسع<sup>(۲)</sup> من هجرة النيّ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم .

١.

وأن شيرُويَه أمر أن يُنقَلَ بأبيه من دار الملكة ، فَيُحْبَسَ في دار رجل من المرازِ بَة ، يسمّى « هَرْسَفْتَه » (٢) ، فَقُنتَع رأسه ، وحُمِلَ على بِرْ ذَوْن (١) ، فَانطلق به إلى تلك الدَّار ، فَحُبس فيها ، ووكل أمره حياوس في خسمائة من الجند المُشتَميّة .

ثم إنّ عظاء أهل المملكة دخلوا على شيرويَه ، وقالوا : إنه لا يَصْلُح أن ١٥ يَكُون علينا مَلِكان اثنان ، فإمّا أن تأمر بقتل أبيك وتَنْفَرِد بالأمر ، أو تخلمك ونَرُدَّ الأمر إليه كماكان .

ْ فَهَدَّتْ شِيرُويه هذه الْمَقَالَة ، فقال : « أُجَّلُونِي يومي هذا » .

## يين الأب والابن ]

ثم أمر يَرْ دَانَ جُسَنْس رئيس كتاب الرسائل ، فقال له : انطلق عن رسالتنا ٢٠

<sup>(</sup>١) المرزبة كمرحلة = رياسة الفرس ، والواحد مهزبان بضم الزاى.

<sup>(</sup>٢) الموافقة سنة ٦٣٠م . (٣) في بعض النسخ الأوربية : مارسفند .

<sup>(</sup>٤) مفرد برادين وهي من الحيل ماكان من غير نتاج العرب .

لأبينا ، وقل له : « إن الذي حَلَّ بك عُتُوبَة من الله للذى سلف من سوء أعمالك ، وأول ذلك ما كان منك إلى أبيك هُر مُرْد ؛ ومنها حظوك علينا معاشر أولادك ، ومنهك إيانا البَرَاح ، وحبسك إيانا في دار كهيئة المجلس بلا رقة ولا رحمة ؛ ومنها كُنْرَانك إنمام قيصر عليك وأياديه عندك ، فلم تحفظ فيسه ابنه وأقاربه حين أتوك يسألونك أن ترد عليهم خشبة الصَّليب التي بعث بها إليك شاهين من الإسكندرية ، فرددتهم عنها بلا حاجة منك إليها ولا دَرك لك في حبسها ؛ ومنها ما أمرت به من قتل الثلاثين الألف رجل من مرازبتك وعظاء أساورتك بزعمك أنهم أول من انهزم عن الروم ؛ ومنها كثرة ما جمعت من الأموال ، وكثرتها في خزائنك من جبايتكها عن الخراج بأعنف المنف ، وإنما ينبغي للماوك أن عملاً واخزائنهم مما يغنمون من بلاد أعدائهم بنحور الخيل وصدور الرَّماح ، لا مما يسألونه من رعيّتهم ؛ ومنها قتلك النَّعمان بن المنذ ، وصرفك ملك أرضه عن ولده وأهل بيته إلى غيرهم ، يعني النس بن قبيصة الطاً أي ، فل تحفظ فيهم ما كان يحفظه آباؤك ، من حضانته بهرام بخور جَدك ، ومعونته بعد أن خرج الملك عنه ، حتى ردَّة عليه ، فكل هذه ذُنوب بينها ، وآنام أفترَفتها ، لم يكن الله ليرضي منك فأخذك بها » .

فانطلق يَزْدَان جُشْنَس فأبلغ كسرى رسالة شير ويه لم بخرم منها حرفا ، فقال له كسرى: قد أبلغت، فأدَّ الجواب كما أدَّيْتَ الرسالة : «قل لِشرويه القصير الدُمْر ، القاليل الغَمْر ، النَّاقص العقل ، نحن بحيبوك عن جميع ما أرسلت به إلينا من غير اعتدار لنزداد عِلْما بجهلك ؛ أما رضانا عا ارتكب من أبينا فإنى ما اطلعت على ما دَبَّر القوم من الوُثوب به ، وقد علمت لما استو طد لى السُلطان أنى لم أدع أحدا مالاً على خلعه وأجلب عليه بارتكاب حقّه إلا قتاته ، وختمت ذلك بِخالَى بندوية ما لا على خلعه وأجلب عليه بارتكاب حقّه إلا قتاته ، وختمت ذلك بِخالَى بندوية وبسُطام مع ما كان من فيامهما بأمرى ؛ وأما حظرى عليكم معاشر أبنائنا فإنى فر غتكم لتعلم الأدب ، ومنعتكم من الانتشار فيا لا يعينكم ، ولم أقصر ف فر غتكم لتعلم الأدب ، ومنعتكم من الانتشار فيا لا يعينكم ، ولم أقصر ف مطاعكم مع ذلك ومصارفكم وملابسكم وطيبكم ومراكبكم ، وأما أنت خاصة فإن النُتَجَمِين قضوا في مولدك بتثريب مُلْكنا ، وفسخ سلطاننا على يدك ، فلم نامر فإن النُتَجَمِين قضوا في مولدك بتثريب مُلْكنا ، وفسخ سلطاننا على يدك ، فلم نامر فان النُتَجَمِين قضوا في مولدك بتثريب مُلْكنا ، وفسخ سلطاننا على يدك ، فلم نامر فان النُتَجَمِين قضوا في مولدك بتثريب مُلْكنا ، وفسخ سلطاننا على يدك ، فلم نامر فان النُتَجَمِين قضوا في مولدك بتثريب مُلْكنا ، وفسخ سلطاننا على يدك ، فلم نامر

بقتلك ، ومع ذلك كتاب قَرْميسيا ملك الهند إلينا يعلمنا أن في انقضاء سينة ثمان وثلاثين من ملكنا يفضى إليك هذا الأمر ، فكتمنا ذلك الكتاب عنك ، مع علمنا أنه لايفضى إليك إلا بهلاكنا، وذلك الكتاب مع قضية مولدك عند شيرين صاحبتنا، فإن أردت فَدُونَكَ ، فاقْرَأُهُما لنزداد حسرةً وَثُبُوراً ؛ وأما ما ذكرْتَ من كُفْرَ اني نممة قيصر بمنمي ولده وأهل بيته خَشَبَة الصَّاليب، فأيها المائق، إن أكثر من ذلك الخشب ثلاثون ألف ألف درهم فرقتها في رجال الروم الذين قدموا مبي ، وألف ألف درهم هــدايا وجهتها إلى قيصر، ومثل ذلك وصلت ابنه ثيادُوس عند رجوعه إلى مملكته ، أفكنتُ أَجُودُ لهم بخمسين ألف ألف درهم وأبْخَل بخَشَبَة لا تُسَاوى شيئًا ؟ إنما احتبستُها لِأَرْ تَهَيِنَ بها طاعتهم ، ولينقادوا لى في جميع ما أريده منهم لمظيم قدر الخشبة عندهم ؟ وأما عضي لقيصر وطلى بثأره ، فقد قتلت به من الروم ما لم يحص عسدده ؛ وأما قولك في أولئك المرازبة ورؤساء الأساورة الذين همت. بقتلهم فإن أولئك اصطنعتهم ثلاثين سنة، وأسنيت أعطياتهم وأعْظَمَتُ حُبُو تَهُمُ (١) فلم أحتج إليهم في طول دهمي إلّا ذلك اليوم الذي فشلوا فيه وخاموا<sup>(٢)</sup>، فَسَلُّ أيها الْأُخْرَق فُتُهَاء هذه المِلَّة عَمَّن قصر في نُضْرَة ملكه ، وخام عن محاربة عَدُوَّه ، فَسَيَخُيرُ ونك أنهم لايَسْتَوْجبون العنو ولا الرحمة ؛ فأما ماعنفتني به من جمع الأموال فإن هذا الخَرَاج لم يكن مني بِدْعَة ، ولم يزل اللوك يَجْبُونَه قبلي ليكونقوة للملك وظهرا للسلطان ؟ فإن ملكا من ماولتُ الهند كتب إلى جَدَّى أَنُو شَرْوان : أن مملكتك شبهة بباغ عامر عليه حائط وثيق ، وباب مَنيع ، فإذا انهدم ذلك الحائط أو تكسّرت الأنواب لم يؤمن أن ترعى فيه الحير والبقر . وإنما عَنَى بالحائط الجنود، وبأنوابه الأموال . فاحتفظ أيها السخيف العقل بتلك الأموال، فإنها حصن ما زَعَمْتَ من قتلي النُّمْمان بن المنذر ، وإزَالتي الْملك عن آل عمرو بن عَدِيّ إلى إياس

۲.

<sup>(</sup>١) العطاء . (٢) خام عنه يخيم : نكس وجبن . .

ابن قبيصة ، فإن النَّعْمَان وأهل بيت واطَّنُوا العرب ، وأعلوهم تَوَكَّفهم (١) خروج اللَّك عَنّا إليهم ، وقد كانت وَقَمَتْ إليهم في ذلك كُتُب ، فقتلته ، ووَلَّيْت الأَمر أَعْرا بِيًّا لا يَعْقِل من ذلك شيئًا » . انطلق إلى شيرويه ، فأخبره بذلك كله ؟ فأبلغه يَزْدَان جُشْنَس ، لم يخرم منه شيئًا ، فَعَلَتْ شيرويه كآبة .

ولمّا كان من الفد اجتمع عظاء أهل المملكة ، فدخلوا على شيرُويه كما فعلوا بالأمس ، فحاف على نفسه ، فجعل برسل الرّجل بعد الرّجل من مرازبته لقتل أبيه ، فلا يقدم عليه أحد ، حتى بعث بشاب منهم يسمّى يَزْدُكُ بن مَرْدَان شاه مَرْزَبان بإبل وخُطَرْ نِيّة ؛ فلما دخل عليه ، قال : مَنْ أنت ؟ قال : أنا ابن مَرْدَان شاه مرزبان بإبل وخُطَرْ نِيّة ؛ قال له كسرى : أنت لَمَمْرِى صاحى ، مَرْدَان شاه مرزبان بإبل وخُطَرْ نِيّة ؛ قال له كسرى : أنت لَمَمْرِى صاحى ، وذلك أنى قَتَلْتُ أباك ظُلْماً ، فضربه الغلام حتى قتله ، وانصرف إلى شيرويه فأخبره ، فَلَطَمَ شيرُويه وجهه ، ونتَعَ شعرَه ، وحبسه ، وانطلق في عظاء فأخبره ، فَلَطَمَ شيرُويه وجهه ، ونتَعَ شعرَه ، وحبسه ، وانطلق في عظاء أهل المملكة حتى استودعه النّاوُوس ، ثم انصرف ؛ وأمر ، فَلَيْ الغلام الذي قتل أباه . وفي ذلك المام الذي ملك فيه شيرُويه توفي (٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستُخلف أبو بكر رضى الله عنه .

ا شير ويه لمّا ملك عمد إلى إخوته ، وكانوا خمسة عشر رجلا ، فضرَبَ أعناقهم ، تَعافَة أن يفسدوا عليه مُلكه ، فَسُلُطَتْ عليه الأمراض والأسقام حتى مات ، وكان مُلكه ثمانية أشهر .

#### [بمدموت شيرويه ]

فَلَّكُت فارس عليها بمده ابنه شيرزاد بن شِيرُويه ، وكان طفلا ، ووكلوا به رجلًا يحضنه ، ويقوم بتدبير اللك إلى أنْ أَدْرَك .

<sup>(</sup>١) يتوكُّف الحبر : ينتظره ويتوقعه .

<sup>(</sup>۲) كانت وناة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى ١٣ من شهر ربيع الأول سنة ١١ه. . الموافق ۲٠ يونيه سنة ٦٣٢م . .

ولما بلغ شهريار وهو مُقيم في وجه الروم مَفْتَل كسرى أقبل في جنوده حتى وَرَدَ المدائن، وقد مات شيرويه وملك ابنه شيرزاد؛ فاغتصب الأمر، ودخل المدائن، فقتل كل مَنْ مَالَأً على قتل كسرى وخَلْعه ، وقَتَل شيرزاد وحاضِنه ، وتَوَلّى أمر الْلك، ، ودَعَا نفسه ملكا ، وذلك في العام الثاني عشر من التاريخ [ الهجرى ] ،

فلما تم لِمُلْك شهريار حَوْلُ أنف عظاء أهل الملكة من أن يل مُلْكَهم مَنْ ليس مِن أهل بيت المملكة ، فَوَّتُبُوا عليه فقتاوه ، ومَلَّكُوا عليهم جُوَان شير ابن كسرى ، وكان طِفْلًا ، وأمّه كُرْدِيَّة أخت بهرام شُو بين ، فملك حَوْلًا ، ثم مات .

فَلْكُوا عَلَيْهُم بُورَانَ بَنْتَ كَسَرَى ، وَذَلْكُ أَنَّ شِيرُويِهِ لَمْ يَدَعَ مَنَ إِخُوتُهُ أَحداً إِلَّا قَتْلُهُ ، خَلَا جُوَانَ شَيرَ فَإِنْهُ كَانَ طَفَلًا ، فَمَنْدُ ذَلْكُ وَهَى سَلَطَانَ فَارْشَ . وَمُنْمُفَ أَمْرُهُم ، وُفَلَّتُ شُوكَتُهُم .

# [حروب العرب مع العجم]

قانوا: فلما أُفضَى الملك إلى بُورَان بنت كسرى بن هُرْمُزْ شاع فى أطراف الأرضِين أنه لا ملك لأرض فارس ، وإنما يلوذون بباب امرأة ؛ فحرج رجلان من بكر بن وائل ، يقال لأحدها المُثنّى بن حارثة الشَّيْبَانَى ، والآخر سُويَد بن قُطْبة المتجلى ، فأقبلا حتى نزلا فيمن جما بتخوم أرض المحم ، فكانا يُغيران على الدَّهَاقين ، فيأخذان ما قدرا عليه ، فإذا طُلبا أمْمَنا فى البر فلا يتبعهما أحد ، وكان المُثنَى يغير من ناحية الحيرة ، وسُويَد من ناحية « الأُلبَلة » (۱) وذلك فى خلافة أبى بكر ، فكتب المُثنَى بن حارثه إلى أبى بكر رضى الله عنه يُعلِمهُ ضَرَاوَته بفارس ، ويسأله أن يَمُدَّه بجيش .

فلما انتهى كتابه إلى أبي بكر رضى الله عنه كتب أبو بكر إلى خالد من الوليد ،

۲.

<sup>(</sup>١) الأبلة : بلد معروف قرب البصرة من جانبها البحرى فى زاوية الخليج ، وهى أقدم من البصرة ، وكان فيها للفرس مسالح وقادة .

وقد كان فرغ من أهل الرِّدَّة ، أن يسير إلى الحيرة فيحارب فارس ، ويضم إليه المُنتَى ومَن ممه ؛ وكرة المُثنَّى وُرُود خالد عليه ؛ وكان ظَنَّ أن أبا بكر سيُوليه الأمر ، فسار خالد والمُثنَّى بأصيحابهما ، حتى أناخا على الحيرة ، وتحصَّن أهلها في القصور الثلائة .

ثم نزل عَمْرُو بن بُقَيَلة ، وحديثه مع خالد، وأنه وجد معه شيئاً من البيش (۱) فاستقه (۲) على اسم الله ولم يَضُرّه ذلك معروف ، ثم صالحوه من القصور الثلاثة على مائة ألف درهم يُؤدّونها في كل عام إلى المسلمين ؛ ثم ورد كتاب أبى بكر على خالد مع عبد الرحمن جميل الجُمتِحي ، يأمره بالشّخوص إلى الشام ليُود أبا عبيدة بن الجراح بمن معه من المسلمين ، فضى ، وخَلَف بالحيرة عمرو بن حَزْم الأنصاري مع المُنتَى ؛ وسار على الأنبار ، وانْحَط على عين التر (۲)، وكان بها مَسْلَحَة لأهل فارس ، فرى رجل منهم عمرو بن زياد بن حُذَيْفَة بن هشام بن المُنيرة بنُشّابة ، فقتسله ، ودُ فن هناك .

وحاصر خالد أهل عين التّمر حتى اسْتَنْزَ لَهُمْ بنير أمان ، فضرب أعناقهم ، وسَسَبَى ذَرَارِيّهِم ؛ ومِن ذلك السَّبى أبو محمد بن سيرين ومجمران بن أبان مَوْلَى عُمَان بن عَفّان ، وقَتَلَ فيها خالد خفيراً كان بها من العرب يسمّى هلال بن عُقبة ، وصَلَبَه ، وكان من النّمر بن قاسيط ؛ ومَر بحَيّ من بنى تُغلب والنمر ، فأغار عليهم ، فقتل وغنم حتى انتهى إلى الشام . ولم يزل عَمْرُو بن حَزْم والمُثنَّى بن حارثة يَتَعَلَرُ فان أرض السواد ويُغيران فيها حتى توفى أبو بكر (١) رضى الله عنه .

<sup>(</sup>١) البيش بالكسر ، نبات كالزنجبيل فيه سمّ قتال لسكارحيوان.

<sup>(</sup>٢) تناوله غير مسحوق (٣) بلدة في طرف البادية غربي الفرات

<sup>(</sup>٤) كانت وفاة أبي كر و ٢١ هادي الما به سنه ١٣ الموافق أغسطس سنة ٦٣٤م.

#### [الفتوحات الإسلامية في عهد عمر بن الخطاب ]

ووتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وكانت و لاية عمر سينة ثلاث عشرة ؟ ثم إنّ عمر رضى الله عنه عزم على توجيه خيل إلى العراق ، قدعا أبا عُبَيْد بن مسعود ، وهو أبو المختار بن أبى عُبَيْد الثقنى فَمَقَدَ له على خسة آلاف رجل ، وأمره بالمسير إلى العراق ، وكتب إلى المُثنَى بن حارثة ، أن ينضم بمن معه إليه ؛ ووجه مع أبى عُبَيْد سليط بن قيس ، من بنى النَّجَّار الأنسارى ، وقال لأبى عُبَيْد : « قد بعثت ممك رجلا هو أفضل منك إسلاما ، فاقبل مشور ته » وقال لسليط : « لولا أنك رجل تحجل فى الحرب لو ليشك هذا الجيش ، والحرب لا يصلح لها إلا الرجل المكيث » فسار أبو عُبَيْد نحو الحيرة ، لا يمر بحي من أحياء العرب إلا استَنْفَرَهم ، فتبعه منهم طوائف ، حتى انتهى إلى قُس الناطف (١) فاستقبله المُثنَى فيمن معه .

وبلغ المجم إقبال أبى عُبَيْد ، فوجَّهوا مَرْدَان شاه الحاجب فى أربعة آلاف فارس ، فأمر أبو عُبَيْد بالجسر ، فمُقِد ليعبر إليهم ، فقال له المُثنَّى : « أيها الأمير لا تقطع هذه اللَّجَة ، فتجمل نفسك ومن ممك غرضا لأهل فارس » . فقال له أبو عُبَيْد « جُبُنْتَ يا أخا بكر » . وعبر إليهم بمن ممه من الناس ، ووتى أبا مِحْجَن التَّقَفِى الخيل ، وكان ابن عمه ، ووقف هو فى القلب ، وزحف إليهم الفرس ، فاقتتاوا ، فكان أبو عُبَيْد أول قتيل ، فأخذ الرابة أخوه الحكم ، فَقُيل ، ثم أخذها قيس بن حبيب أخو أبى مِحْبَجَن ، فَقُيل ، وقتل سليط بن قيس الأنصارى فى نفر من الأنصار كانوا معه ، فأخذ المنى الرابة ، وانهزم المسلمون .

فقال المُثَنَّى لَمُرُوَة بن زيد الخيْـل الطَّائيّ « انطلق إلى الجسر ، فقف عليه ، وحُلْ بين المجم وبينه». وجعل المُثَنَّى يُقَا تِل من وراء الناس، ويحميهم حتى عَبَرُوا؛ ويوم جسر أبى عُبَيْد معروف ؛ وسار المُثَنَّى بالسلمين حتى بلغ الثَّمْ لَبيَّة (٢٠) ، فنزل،

<sup>(</sup>١) موضع قريب من الكوفة على شاطىء الفرات الشرق.

 <sup>(</sup>٢) الثملية موضع بطريق مكة ، وفي الأصل « التغلبية » .

وكتب إلى مُمَرَ بن الخطاب رضى الله عنه مع عُرْوَة بن زيد الخيسُل ، فبكى عمر ، وقال لَمُرْوَة : « ارجع إلى أصحابك ، فر هم أن يقيموا بحكانهم الذى هم فيه ، فإن المدَد وارد عليهم سريما» ، وكانت هذه الو قمّة في شهر رمضان يوم السبت سنة ثلاث عشرة من التاريخ .

ثم إنّ عربن الخطاب استنفر الناس إلى العراق ، فخفوا في الحروج ، ووجه في القبائل يستجيش ، فقدم عليه يخنف بن سكيم الأزدي في سبعائة رجل من قومه ، وقدم عليه الحصين بن مَعبد بن زُرَارَة في جَمْع من بني تميم زُها، ألف رجل ، وقدم عليه عدي بن حاتم في جَمْع من طسي، ، وقدم عليه أنس بن هلال في جَمْع من النّس بن قاسيط ؛ فلما كَثْرَ عند عمر الناس عَقدَ لجرير بن عبد الله البَجَلي عليهم ، فسار جرير بالناس حتى وَافَى الشّمليية ، فضم إليه المُثنَى فيمن كان ممه ، وسار نحو الحيرة ، فعسكر بدير هيند (١)، ثم بَثُ الخيل في أرض السواد ، تغير.

و تحصّن منه الدّهاقين ، واجتمع عظاء فارس إلى بُوران ، فأمرت أن يُتخيّر اثنا عشر ألف رجل من أبطال الأساورة (٢) ، ووَلَتْ عليهم « مِهْران بن مهروية الهَمَذَانيّ » فسار بالجيش حتى وَافَى الحيرة ، وزَحَفَ الفريقان ، بمضهم لبمض ، ولهم زَجَل (٢) كرجل الرعد ، وحَمَل المُثنَّى في أول الناس ، وكان في مَيْمنَة جرير، وحملوا معه . وثار العَجَاج ، وحمل جرير بسائر الناس من المَيْسَرَة والقلب ، وصَدَقَتْهُم المعجم القتال ، فجال المسلمون جَوْلَة ، فقبض المُثنَّى على لحيته ، وجعل ينتف ما تبمه منها من الأسف ، ونادَى : « أيها الناس ، إلى ، إلى ، أنا المُثنَّى » فثاب المسلمون ، فَعُرَل بالناس ثانية ، وإلى جانبه مسمود بن حارثة أخره ، وكان من فرسان العرب ، فَقُتِلَ مسمود ، فنادَى المُثنَّى : « يا معشر المسلمين ، هكذا فرسان العرب ، فَقُتِلَ مسمود ، فنادَى المُثنَّى : « يا معشر المسلمين ، هكذا فرسان العرب ، فَقُتِلَ مسمود ، فنادَى المُثنَّى : « يا معشر المسلمين ، هكذا فرسان العرب ، وَقُتِلَ مسمود ، فنادَى المُثنَّى : « يا معشر المسلمين ، هكذا فرسان العرب ، وَقَتِلَ مسمود ، فنادَى المُثنَّى : « يا معشر المسلمين ، هكذا فرسان العرب ، وَقَتِلَ مسمود ، فنادَى المُثنَّى : « يا معشر المسلمين ، هكذا مضرَع خياركم ، ارفعوا رايات كم » . وحَضَّ عَدِى بن حاتم أهل المُسْرَة ،

<sup>(</sup>۱) مكان بالحيرة ، بنته أم عمرو بن هند ، وهو على طريق النجف ، ويسمى دير هند الكبرى ، وبالحيرة أيضا دير هند الصغرى الذى بنته هند بنت النمان بن المنذر ، وهو الآن بالكبرى ، وبالحيرة أيضا دير هند الصغرى الذى الفيان المتاتاة، مفرده أسوار . (٣) الجلبة .

وحَرَّضَ جرير أهل القلب ، وذَمَّرهم (١) ، وقال لهم : « يا معشر بجيلة ، لا يكونَنَّ أحد أُسرع إلى هذا العدق منكم ، فإن لكم فى هذه البلاد ـ إنْ فتحها الله عليكم ـ خُطْوَة ليست لأحد من العرب ، فقا تِلُوهم التماس إحدى الحُسْنَيَيْن » .

فَتَدَاعَى المسلمون ، وتحاضّوا ، وثاب مَنْ كان انهزم ، ووقف الناس تحت
راياتهم ، ثم زحفوا ، فحمل المسلمون على العجم حملة صَدَقُوا الله فيها ؛ وباشر مِهْرَان الحرب بنفسه ، وقاتل قتالاً شديداً ، وكان من أبطال العجم ، فقُتِلَ مِهْرَان ؛ وذَكَرُوا أن المُثنَّى قتله ، فانهزمت العجم لمّا وأوا مهران صريعاً ، واتبعهم المسلمون ، وعبد الله بن سُلَيْم الأزْدِى يَقْدُمُهم ، واتبعه عُرْوَة بن زيد الخيل ، فصار المسلمون إلى الجسر ، وقد جازَه بعض العجم ، وبقى بعض ، فصار من بقى منهم فى أيدى المسلمين ، ومضت العجم ، حتى لحقوا بالمدائن ، وانصرف المسلمون إلى معسكره ، فقال عُرْوَة بن زيد الخيل فى ذلك :

قالوا: ولمّا أهلك الله مِهْرَان ومَنْ كان معه من عظاء العجم اسْتَمْكُنَ السّلون من الغارة في السواد، وانتقضت مسالح<sup>(٢)</sup> الفُرْس، وتَشَنَّتَ أَمْمُم، واجترأ المسلون عليهم، وشَنُّوا الغارات ما بين سُوْرَا<sup>(١)</sup>وكَشْكُرُ<sup>(٥)</sup>والصَّرَاةُ<sup>(٢)</sup>

۲.

<sup>(</sup>١) ذمرهم حضهم على الفتال .

<sup>(</sup>٢) القرم منالرجال: السيد المعظم ، والحفان : رئال النعام، واحدته خفانة ، وهو فرخها .

 <sup>(</sup>٣) جم مسلحة بفتح الميم وهي الثفر فيه الجنود .

<sup>(</sup>ه) كورة واسعة، كانت قصبتها بين الكوفةوالبصرة. (٣) الصراة بالفتح: نهران قرب بغداد، أحدهما كبير والآخر صغير، وقد سميا باسم المحلة عند منبعهما .

إلى الفَلاليج (١) والأستانات ، فقال أهل الحيرة للمُثَنَّى : « إِنَّ بالقُرْبِ مِنَّا قرية فيها سوق عظيم ، تقوم في كل شهر مرة ، فتأتيها تجّار فارس والأهواز وسائر البلاد ؛ فإن قدرت على الغارة على تلك السُّوق أَصَبْتَ أَمُوالًا رَغِيبَة » يعنون سوق بغداد ، وكانت قرية تقوم بها سوق في كل شهر .

فأخذ المُثَنَّى على البَرِّ حتى أتى الأنبار (٢) ، فتحصن منه أهلها ، فأرسل إلى بَسفَرُوخ مِرْ زَبَانها ليسير إليه ، فيكامه بما يريد ، وجمل له الأمان ؛ فأقبل المزربان حتى عبر إليه ، فَخَلَا به المُثَنَّى ، وقال : « إنى أريد أن أُغِيرَ على سوق بنداد ، فأريد أن تبعث ممى أديلاء ، فيدلونى على الطريق ، وتُسَوِّى لى الجسر ، لأعْبُرُ الفركات » ، ففعل المرزبان ذلك ، وقد كان قطع الجسر لئلا تعبر العرب إليه ، فعبر المثنى مع أصحابه ، وبعث المرزبان معه الأديلاء ، فسار حتى وَافَى السُّوق ضَحْورَةً ، فهرب الناس ، وتركوا أموالهم ، فملا وا أيديهم من الذهب والفضة ، وسائر الأمتمة ، ثم رجع إلى الأنبار ، ووَانَى معسكره .

ولما بلغ سُوَيْد بن قُطْبَة المجلى أمن المثنى بن حارثة ، وما نال من الظفر يوم مِهْرَان كتب إلى ممر بن الخطاب ، يعلمه وَهَنَ الناحية التي هُو بِها ، ويسأله أن يَمُدَّه بجيش . فندب عمر بن الخطاب لذلك الوجه عُتْبَة بن غَرْوان المازنى ، وكان حَلِيفاً لبنى نَوْفَل بن عبد مَناف ، وكانت له صُحْبَة من رسول الله عَلَيْتِهم ، وضم إليه ألق رجل من المسلمين ، وكتب إلى سُويَد بن قُطْبَة يأمره بالانضام إليه .

فلما سار عُتْبَةَ شَيِّمَةَ عمر رضى الله عنه ، فقال : « ياعُتْبَة ، إن إخوانك من السلمين قد غَلَبُوا على الحيرة ، ونايليها ، وعبرت خيلهم الفر ات حتى وطئت بابل ، مدينة هَارُوتَ ومَارُوتَ ومنازل الجبّارين ، وإن خيلهم اليوم لتُمنير حتى تُشَارِفَ الدائن ، وقد بَمَثْتُكَ في هذا الجيش ، فاقصد قصد أهل الأهواز ، فاشغَلُ أهل تلك الناحية ، أن يمدوا أصحابهم بناحية السواد على إخوانكم الذين هناك ، وقاتلهم عا يلى الأبُلة » .

<sup>(</sup>١) الفلاليج : قرى السواد من أرض نارس واحده فلوجة ، وبالقرب من بغدادفلوجتان .

<sup>(</sup>٢) مدينة على الفرات غربي بغداد ، كانت الغرس تسميها فيروز سابور .

فسار عُتْبَةً بن عَزْ وَان حَى أَنَى مَكَانَ البصرة اليوم ، ولم تَكُنَ هناكُ يومئذ إلا الخُرَيْبَة ، وكانت منازل خَرِبَة ، وبها مَسَالح لكسرى تمنع العرب من العبث في تلك الناحية ؛ فنزلها عُتْبَةً بن عَزْ وَانَ بأصحابه في الأُخْبِية والقباب ؛ ثم ساد حتى نزل موضع البصرة ، وهي إذ ذاك حجارة سُود وحَصى ، وبذلك سُمِيَّت البصرة ، ثم سار حتى أتى الأبُلة ، فافتتحها عَنْوَة ، وكتب إلى عمر رضى الله عنه : « أما بعد ، فإن الله ، وله الحمد ، فتح علينا الأبلة ، وهي مَرْ قي سفن البحر من عمان ، والبحرين ، وفارس ، والهند ، والصبن ، وأعنمنا ذهبهم وفضتهم وذَراريَّهم ، وأنا كات إليك ببيان ذلك إن شاء الله ».

وبعث بالكتاب مع نافع بن الحارث بن كَلَدَة الثَّقَفِيّ ، فلما قدم على عمر رضى الله عنه تَبَاشَر السلمون بذلك ، فلما أراد نافع الانصراف ، قال لممر : « يا أمير المؤمنين . إنى قد ا ْفَتَايْتُ (١) فِلَاء بالبصرة ، واتخذت بها تجارة . فا كتب إلى عُتْبَة ابن غَزْ وَان أن يُحْسِنَ حِوَارى » .

فكتب عمر بن الحطاب \_رضى الله عنه\_ إلى عُتْبَةَ: « أما بعد ، فإن نافع بن الحادث ذكر أنه قد أفتَلَى فِلَاء ، وأحب أن يتخذ بالبصرة دارا ، فأحْسِن جواره ، واعرف له حَقَّه ، والسلام » .

10

غط له عُتْبة بالبصرة خطة ، فكان نافع أول من خط خطة بالبصرة ، وأول من أفتلَى بها الأفلاء، وارتبطبها رباطا؛ ثم إن عُتْبة سار إلى المذار (٢٠)، وأظهر مُ الله عليهم ، ووقع مرزُ بانها فى يده ، فضرب عنقه ، وأخذ بزته ، وفى منطقته الزُّ مُرّد والياقوت ، وأرسل بذلك إلى عمر رضى الله عنه ؛ وكتب إليه بالفتّح ، فتباشر الناس بذلك ، وأكبُّوا على الرسول، يسألونه عن أمم البصرة ؛ فقال إن المسلمين يَهِيلُون بها الذهب والفضة هيلا ، فرغب الناس فى الخروج ، حتى كثروا بها ، وقوى أمره ، فخرج عُتْبة بهم إلى فُرات البصرة (٣٠) ، فافتتحها ، ثم سار إلى بها ، وقوى أمره ، نفرج عُتْبة بهم إلى فُرات البصرة (٣٠) ، فافتتحها ، ثم سار إلى

<sup>(</sup>١) اقتنيت قنية ، وافتلى أى اتخذ . (٢) المذار بفتح الميم بلدة بين واسط والبصرة .

<sup>(</sup>٣) البلاد قرب البصرة التي تسق من نهر الفرات .

«دَسْت مِيسان» (۱) فافتحها بعد أن خرج إليه مرزُبانها بجنوده ، فانتقوا ، فقتل المرزبان ، وانهزمت العجم، فدخل مدينتها لا يمنعه شيء ، فخلف بها رجلا ، وسار إلى « ارقباذ » فافتتحها ، ثم انصرف إلى مكانه من البصرة ، وكتب إلى عمر رضى الله عنه عا فتح الله عليه من هده المدن والبلدان ، وبعث بالكتاب مع أنس بن الشيخ بن النمان ، فاختلفت القبائل إلها حي كثروا بها .

ثم إن عُقبة استأذن عمر فى القدوم عليه ، فأذِنَ له ، فاستَخْلَفَ المُغيرة بن شُمبة ، ثم خطب الناس حين أراد الحروج خطبة طويلة ، قال فيها : «أعوذ بالله أن أكون فى نفسى عظيما ، وفى أغيُّن الناس صغيرا ، وأنا سائر ، ولا حَوْلَ ولا قُوتَ إلّا بالله ، وستُتجرّ بون الأمماء بمدى ، فتمرفون » . وكان الحسن البصرى يقول ، إذا تحدّث بهذا الحديث : قد جَرّ بنا الأمماء بمده ، فوجدنا له الفَضْلَ علمهم .

وأنّ عمر رضى الله عنه أقرّ المُغيرة على تَغْر البصرة ، فسار بالناس نحو «ميسان» ، فرج إليه مرزبانها ، فحاربه ، فأظهر الله المسلمين ، وافتتح البلاد عَنْوَة ، وكتب إلى عمر بالفتح ، ثم كان من أمر المُغيرة والنَّفَر الذين رَمَوْهُ ما كان .

وبلغ ذلك عمر رضى الله عنه ، فأمر أبا موسى الأشعرَى بالخروج إليها ، وأن يصرف الخطط لمن هناك من العرب ، ويجعل كل قبيلة فى محلة ، وأن يأمر الناس بالبياء ، وأن يبنى لهم مسجداً جامعاً ، وأن يُشخص إليه المنيرة بن شُعبة ؛ فقال أبو موسى : « يا أمير المؤمنين ، فَوجه مي نفراً من الأنصار ، فإن مثل الأنصار فى الناس كَمثَل الملح فى الطعام » ؛ فَوجه معه عشرة من الأنصار ، فيهم أنس ابن مالك ، والبراء بن مالك ، فقدم أبو موسى البصرة ، وبَعَث إليه بالمنيرة بن شعبة ، والنفر الذين شَهدوا عليه ، فسألهم عمر رضى الله عنه ، فلم يُصرِّحُوا ، فجلدَهُم ، وأمر المنيرة أن يلحق بالبصرة ، فيُعاون أبا موسى على أمره ؛ ونظر أبو موسى إلى زياد بن عُبيد ، وكان عبداً مملوكاً لنقيف ، فأعجبه عقله وأدبه ، فأتَخذَهُ كاتباً ، وأقام معه ، وقد كان قبل ذلك مع المنيرة بن شُعبة .

<sup>(</sup>١) كورة كبيرة بين واسط البصرة والأهواز .

قالوا : فلما نظرت الفُرْس إلى العرب قد حَدَقُوا بهم ، وبَثُوا الغارات في أرضهم قالوا فيما بينهما : إنما أُرِينا من تملّك النساء علينا ؛ فاجتمعوا على يَزْدَجِرْدَ بن شَهْر يار بن كسرى أُرويز ، فللكوه عليهم ، وهو يومثذ غلام ابن ست عشرة سنة ، وثبتت طائفة على آزَرْميدُخْت ، فَتَحَارَبَ الفريقان ، فكان الظَّفَر ليَزْدَجِرْد ، فَخُلِيَتْ آزَرْميدُخْت ، وتملّك يَزْدَجِرْد ، فجمع إليه أطرافه ، واستجاش أقطار أرضه ، وولى عليهم رُسْتُم بن هُرْمُز ، وكان محنّكا ، قد جر بته الدهور ، فسار رستم نحو القادِسيّة .

### [موقعة القادسية]

وبلغ ذلك جرير بن عبد الله والمُثنَّى بن حارثة ، فكتبا إلى عمر رضى الله عنه ، كغبرانه ، فندَب عمر الناس ، فاجتمع له نحو من عشرين ألف رجل ، فَوَلَّى أمرهم سمد بن أبى وقاص ، فسار سمد بالجيوش حتى وَافَى القادسيّة ، فضم إليه مَنْ كان هناك ، وتوفى المُثنَّى بن حارثة رحمه الله ؛ فلما انقضت عِدَّة امرأة المُثنَّى تروّجها سمد بن أبى وَقَاص ، وأقبل رستم بجنوده حتى تزل دير الأعور (۱).

وأن سمداً بَمَثَ طُلَيْحَة بن خُويَلد الأسدى ، وكان من فرسان العرب فى المختم ليأتيه بخبر القوم ، فلما عايَنُوا سوادهم ، ورأوا كثرتهم قالوا لطُلَيْحَة : ١٥ « انصرف بنا » ، فقال : « لا ، ولكنى ماض حتى أدخل عسكرهم ، وأعلم علمهم » . فاتَّهَمُوهُ ، وقالوا له : « ما نحسبك تريد إلّا اللَّحاق بهم ، وما كان الله لهديك بعد قتلك عُكَاشَة بن بِحْصَن وثابت بن أقْرَم » ؛ فقال لهم طُلَيْحَة : « مَلا الله عَلَيْحَة تحتى دخل عسكر الفرس ليلًا ، فلم يزل بجوسه ليلته كلها ، حتى إذا كان وجه السَّحَر مَرّ بفارس منهم يُمَدّ بألف فارس ، . وهو نائم ، وفرسه مُقيّد ، فنزل ، فَفَكَ قَيْدَه ، ثم شَدّ مِقُوده بِثَغَوْلاً فرسه ،

<sup>(</sup>١) مكان بظاهر الكوفة ، بناه رجل من إياد ، يقال له الأعور .

<sup>(</sup>٢) ثغر الدابة بالتحريك السير الذي في مؤخر السرج.

وخرج من المسكر ، واستيقظ صاحب الفرَس ، فنادَى فى أصحابه ، وركب فى أثره ، فلحقوه ، وقد أضاء الصَّبْح ، فَبَدَرَ صاحب الفرس إليه ، ووقف له طُلَيْحَة ، فاطّعنَا ، فقتله طُلَيْحَة ، ولحقه فارس آخر ، فقتله طُلَيْحَة ، ولحقه ثالث ، فأسرَهُ طُلَيْحَة ، وحمله على دابّته ، وأقبل به نحو عسكر المسلمين ، فكرّ الناس ، ودخل على سعد ، وأخبره الحبر .

وأقام رستم بدير الأعور معسكرا أربعة أشهر ، وأرادوا (١) مُطاولة العرب ليضجروا ، وكان المسلمون إذا فَنيَت أزوادهم وأعلافهم جرّدوا الخيل ، فأخذت على البرحتى تهبط على المكان الذي ريدون ، ويُنبِرُون ، فينصر فون بالطعام والعلف والمواشى .

ثم إن عمر رضى الله عنه كتب إلى أبى موس يأمره أن يمد سعدا بالخيل ، فوجه إليه أبو موسى المنيرة بن شُعْبَة فى ألف فارس ، وكتب إلى أبى عُبَيْدة بن الجر ال- ، وهو بالشام يحارب الروم أن يمد سعدا بخيل ، فأمد ، بقيس بن هُبيرة المرادى فى ألف فارس ، وكان فى القوم هاشم بن عُتْبَة بن أبى وقاص ، وكانت عينه وقيم المشعث بن قيس، والأشتر النّخي ، فساروا حتى قدموا على سعد بالقادسية .

وأن يزدجرد الملك كتب إلى رستم يأمره بمناجزة العرب، فزحف رستم بجنوده وعساكره حتى وَافَى القَادِسِيّة، فعسكر على ميل من معسكر المسلمين، وجرت الرُّسُل فيا بينه وبين سعد شهرا، ثم أرسل إلى سعد: أن ابعث إلى من أصحابك رجلا، له فهم وعقل وعلم، لأكله، فبعث إليه بالمغيرة بن شُعبَة، فلما دخل عليه قال له رستم: « إن الله قد أعظم لنا السلطان، وأظهرنا على الأمم، وأخضع لنا الأقاليم، وذلّل لنا أهل الأرضين، ولم يكن في الأرض أمة أصغر قدرا عندنا منكم، لأنكم أهل وذلّ لنا أهل الأرضية، ومعيشة ضَنْك ، فيا حملكم على تَخطيّكم إلى أهل وقلّة وأرض جَدْبة، ومعيشة ضَنْك ، فيا حملكم على تَخطيّكم إلى

<sup>(</sup>١) في الأصل : وأراد .

بلادنا ؟ فإن كان ذلك من قَحْط ِ نُولَ بَكُم ، فإنا نُوسَعَكُم ونُفَضَلَ عليكُم ، فارجعوا إلى بلادكم » .

فقال له المغيرة: «أما ما ذكرت من عظيم سلطانكم، ورفاهة عيشكم، وظهوركم على الأمم، وما أوتيتم من رفيع الشأن، فنحن كل ذلك عارفون، وسأخبرك عن حالنا: إن الله وله الحمد، أنزلنا بقفار من الأرض، مع الماء النزر، والميش القشف يأكل قويتنا ضعيفنا، ونقطع أرحامنا، ونقتل أولادنا خشية الإملاق، ونمبد الأوثان، فبينا نحن كذلك بعث الله فينا نبيّا، من صميمنا وأكرم أرُوَمة (١) فينا، وأمره أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن نحمل بكتاب أزله إلينا، فأمنا به، وصَدَّقْناه، فن أجابنا كان له مالنا، وعليه ماعلينا، ومن ألى ذلك سألناه الجيزية (٢) عن يَد، فن أبي جاهدناه، وأنا أدعوك إلى مثل ذلك، فإن أبيت فالسيف، وضرب بده مشيرا بها إلى قائم سيفه.

فلما سمع ذلك رستم تعاظمه ما استقبله به، واغتاظ منه، فقال: «والشمس، لا يرتفع المفتحى غداً حتى أقتلكم أجمين» فانصرف المغيرة إلى سعد ، فأخبره بما جرى بينهما، وقال لسعد « استعد للحرب » ؛ فأمر الناس بالنهيؤ والاستمداد ، فبات الفريقان أيكتبون الحيود، وأصبحوا وقد صَفُّوا الصفوف ، ووقفوا تحت الرايات ؛ وكانت بسعد علة من خر اج (٢) في فخذه قد منعه الركوب ، فولى أمر الناس خالد بن عُرْفُطة ، وولى القلب قيس بن هُبيرة ، وولى الميمنة شُرَحْبيل ابنالسمط، وولى الميسرة هاشم بن عُتبة بن أبى وقاص، وولى الرجّالة قيس بن خُرَثيم، وأقام هو في قصر القادسيّية ، مع الحُرَم والذرّية ، ومعه في القصر أبو بحنجن النّقنى محبوسا في شراب شربه .

10

<sup>(</sup>١) الأرومة: الأصل والجمع أروم. (٢) الجزية هي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة . (٣) في الأصل: من جراح .

ثم إن سمدا تقدم إلى عمرو بن مَعْدِى كَرِبَ ، و قَيْس بن هبيرة ، وشُرَحْبيل بن السّمط ، وقال : إنكم شعراء وخطباء وفرسان العرب ، فدوروا في القبائل والرايات، وحَرّضُوا الناس على القتال .

قال: ثم زحف الفريقان بعضهم إلى بعض ، وقد صُفَّ المجم ثلاثة عشر صفا ، بعضها خلف بعض ، وصفَّتِ العرب ثلاثة صفوف ، فَرَسَقَتْهُمُ العجم النَّشَّاب حتى فَشَتْ فيهم (١) الجرَاحات ؛ فلما رأى قيْس بن هبيرة ذلك ، قال لخالد ابن عُرْفُطَة ، وكان أمير الأمراء : أيها الأمير ، إنا قد صِرْنا لهؤلاء القوم غرضا ، فاحْمِل عليهم بالناس حملة واحدة ، فتطاعِنُ الناس بالرّماح مَلِيًّا ، ثم أفيضوا إلى السيوف .

وكان زيد بن عبد الله النّخَى صاحب الحملة الأولى ، فكان أول قتيل ، فأخذ الراية أخوه أرّطاة ، فقُتِل ، ثم حملت بجيلة ، وعليها جرير بن عبدالله ، وحمات الأزد ، ونار القتام ، واشتد القتال ، فالهزمت العجم حتى لحقوا برستم ، وترَجَّلَ رستم ، وترَجَّلَ معه الأساورة والمرازبة وعظاء الفرس ، وحماوا ؛ فجال المسلمون جولة . وكاتم أبوم خجن أمَّ ولد سمد ، فقال : أطلقيني من قيدى ، ولك على عهد الله إن لم أقتل أن أرجع إلى محبسي هسندا ، وقيدى . ففعلت ؛ وحملته على فرس لسعد أبكن (٢٠) ، فانتهى إلى القوم مما على الأزد ، وبجيلة ، مما على الميمنة ، فجمل يحمل ، ويكشف المعجم ، وقد كانوا كثروا على بجيلة ، فجمل سعد يمجب ، ولا يدرى من هو ، ويعرف الفركس .

وبعث سعد إلى جرير بن عبد الله ، وكان معه لوا، بجيلة ، وإلى الأشمَث بن قيس، ومعه لواء كيندَة، وإلى رؤساءالقبائل: أن احلوا على القوم من ناحية الميمنة على القلب ، فحمل الناس عليهم من كل وجه ، وانتقضت تعبية الفرس ، وقتِلَ رستم ، ووَلَّتِ العجم هاربة ، وانصرف إلى عبسه أبو مِحْجَن ، وطُلِبَ رستم في المركة ،

 <sup>(</sup>١) ف الأصل : بهم . (٢) ف لونه سواد ويان .

فأصيب بين القتلى ، وبه مائة جراحة ، ما بين طعنة وضربة ، ولم يُدْرَ من قتله ، ويقال : بل ارتطم فى نهر القادسيّة ، فغرق ؛ وانتهت هزيمة المعجم إلى دير كعب ، فنزلوا هناك ، فاستقبلهم النُّخارِ جان ، وقد وجهه يَزْدَ حِرْد مددًا ، فوقف بدير كعب ، فكان لا يمر به أحد من الفلّ إلا حبسه قبله .

ثم عبى القوم ، وكتبوا كتائبهم وأوقفوهم مواقفهم حتى وافتهم العرب ، وتواقف الفريقان ، وبرز النّخَارِ جان ، فنادى ، مَرْدُ ومَرْد ، أى رجل ورجل ، خفر ج إليه وُهير بن سُليم أخو نخنف بن سُليم الأزْدى ؛ وكان النّخَارِ جان سمينا بدينا جسيا ، وزهير رجلا مَربوعا(۱) شديد المضدين والساعدين ، فرى النّخَارِ جان نفسه عن دابته عليه ، فاعتركا ، فصرعه النّخَارِ جان ، وجلس على صدره ، واستل خنجره ليذبحه ، فوقعت إبهام النخار جان في فم زهير ، فمنفها ، واسترخى النخار جان ، وانقلب عليه زهير ، وأخذ خنجره وأدخل يده تحت ثيابه ، فبَعَجه (۲)،

وكان برذون النخارجان مدر با ، فلم يبرح ، فركبه زهير وقد سلبه سواريه ودرعه وقباءه ومنطقته ، فأتى به سمدا ، فأعنمه إياه ، وأمره سمد أن يترتى بريه ، وحل ودخل على سمد ، فكان زهير بن سليم أول من لبس من العرب السوارين ، وحمل قيس بن هبيرة على جَيْلُوس رأس الستميتة ، فقتله ، وحمل المسلمون من كل جانب ، فالمهرمت العجم ، وبادر جرير بن عبد الله إلى القنطرة ، فعطفوا عليه ، فاحتملوه برماحهم ، فسقط إلى الأرض ، ولحقه أصحابه ، وهربت عنه العجم ، ولم يُصبه شيء ، وعار فرسه (٣) ، فلم يُلحق ، فأتى ببرذون من مراكب الفرس في عنقه قلادة رُمر ثد ، فركبه ، وذهبت العجم على وجوهها حتى لحقت بالمدائن .

وكتب سمد إلى عمر رضى الله عنه بالفتح . وكان عمر يخرج فى كل يوم ماشيا وحده ، لايدع أحدا يخرج معه ، فيمشى على طريق الدراق ميلين أو ثلاثة ،

۲.

<sup>(</sup>١) لا هو بالقصير ولا بالطويل .

 <sup>(</sup>۲) شق إطنه . (۳) عار الفرس = خرج من يد صاحبه ، وذهب .

فلا يُطلع عليه راكب من جهة العراق إلا سأله عن الخبر ؟ فبينا هو كذلك يوما طلع عليه البشير بالفتح ، فلما رآه عمر رضى الله عنه ناداه من بعيد : ما الخبر ؟ ، قال : فتح الله على المسلمين ، والهزمت العجم . وجعل الرسول يُخبّ ناقته ، وعمر يمدو معه ، ويسأله ، ويستخبره ، والرسول لا يعرفه ، حتى دخل المدينة كذلك ، فاستقبل الناس عمر رضى الله عنه ، يسلمون عليه بالخلافة وإمرة المؤمنين ؛ فقال الرسول ، وقد تحيّر : سبحان الله ياأمير المؤمنين ! أَلا أَعْلمتنى ؟ فقال عمر : لاعليك . ثم أخذ السكتاب ، فقرأه على الناس .

وأقام سعد في عسكره بالقادسية إلى أن أتاه كتاب عمر ، يأمره أن يضع لمن معه من العرب دار هجرة ، وأن يجعل ذلك بمكان لا يكون بين عمر وبينهم بَحْرْ ، فسار إلى الأنبار (۱) ليجعلها دار هجرة ، فكرهها لكثرة الذباب بها ، ثم ارتحل إلى كُوَيْفَة ابن عمر (۲) ، فلم يعجبه موضعها ، فأقبل حتى نزل موضع الكوفة اليوم ، فطها خططا بين مَنْ كان معه ، وبنى لنفسه القصر والمسجد .

وبلغ عمر أنّ سعداً علَّقَ باباً على مدخل القصر ، فأم عد بن مَسْلَمَة أن يسير إلى السكوفة ، فيدعو بنار ، فيحرق ذلك الباب ، وينصرف من ساعته ؛ وأقبل عمد ، فسار حتى دخل السكوفة ، وفعل ما أمر به ، وانصرف من ساعته ، وأخْبِرَ سعد ، فلم يحر جوابا ، وعلم أنّ ذلك من أمر عمر ، فقال بشر بن أبي رَبيعة :

أَلَمَّ خَيَالٌ مِنْ أُمَيْمَةً مَوْهِنَا وَقَدْ جَمَلَتْ إِحْدَى النَّجُومِ تَنُورُ وَنَحْنُ إِحْدَى النَّجُومِ تَنُورُ وَنَحْنُ إِصَحْرًا الْمُدَبْبِ وَدُونِهَا حِجَازِيَّة إِنَّ الْمَحَــلُّ شَطِيرُ فَرَادَ عَرِيبًا نَازِحًا ، جُلُّ مَالِهِ جَوَادْ ، وَمَفْتُوقُ الغِـرَادِ طَرِيرُ وَخَانَ عَرِيبًا نَازِحًا ، جُلُّ مَالِهِ جَوَادْ ، وَمَفْتُوقُ الغِـرَادِ طَرِيرُ وَحَلَّتْ بِبَابِ الْقَادِسِيّةِ نَا قَتِى وَسَمْدُ بنُ وَقَاصٍ عَلَى أَمِــيرُ وَحَلَّتْ بِبَابِ الْقَادِسِيّةِ نَا قَتِى وَسَمْدُ بنُ وَقَاصٍ عَلَى أَمِــيرُ تَدَرَبُ وَتَاصٍ عَلَى أَمِــيرُ تَدَرَبُ وَتَامِ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَتَعْ سُيُوفِنَا بِبَابٍ قَدَيْسٍ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ عَرِيرُ وَقَامٍ عَلَى الْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكُونُ عَرِيرُ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكُونُ عَرِيرُ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكَرُ عَرِيرُ وَالْمَـكُونُ عَرِيرُ وَالْمَـكُونُ عَرِيرُ وَالْمَـكُونُ عَرِيرُ وَالْمَـكُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمِينَا وَالْمَـكُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمَالِقُ اللّهُ وَقُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمُ وَالْمُونُ وَالْمَالِيقُونُ وَالْمَـكُونُ وَالْمَلِيرُ وَالْمُونِ وَالْمَالِيلُ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِيلُونُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمِيرُ وَالْمَالِيلِيلُونُ وَالْمَالِيلُ وَالْمِيلِيلُونُ وَالْمَالِقُ الْمُعَالِقُ وَلَالْمُ وَالْمُ وَالْمُونُونِ وَالْمَالِقُونُ وَالْمُعُونُ وَقَامِ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعَالِقُ الْمُعَلِّلُ وَالْمُعُونُ والْمُعِلِيلُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعِلَّالِهُ وَالْمُوالِقُونُ وَالْمُعَالِيلُ وَلَيْسُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُ وَالْمِلْمِ وَالْمُعِلِيلُ وَالْمُولِ وَالْمُعِلَالِ وَالْمُولِ وَلَالْمُعُونُ وَالْمُوالْمُ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَوْلِهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَالِهُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولِ وَلَمْ وَالْمُولُ وَلَالْمُولُ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَالْمُولُولُ وَلَوْلُولُ وَلِهُ وَلَالَالْمُ وَالْمُولُولُولُولُ وَلَمْ وَالْمُولِ وَلَالْمُ وَالْمُولِ

۲.

<sup>(</sup>١) مدينة قديمة فى العراق على نهر الفرات فتحها خالد بن الوليد سنة ٦٣٤م ، وكانت مقرا للخلافة إلى أن تأسست مدينة بغداد .

<sup>(</sup>٢) تصغيرالكوفة ، ومكانها قرب الكوفة المعروفة ، وكل رملة يخالطها حصى تسمىكوفة.

عَشِيَّةً وَدَّ الْقَوْمُ لَوْ أَنَّ بَعْضَهُمْ لِمُمَارُ جَنَاحَىٰ طَارِرٍ فَيَطِيرُ

وقال عُروة بن الوَرد :

لَقَدْ عَامِتْ عَمْرُ و وَنَبْهَانُ أَنَّنِي أَنَا الْفَارِسُ الْحَامِي إِذَا الْقَوْمُ أَدْبَرُوا وَأَنِّى إِذَا كَرُّوا شَدَدْتُ أَمَامَهُمْ كَأَنِّى أَخُو فَصْبَاءَ جَهُمْ غَضَنْفَرُ صَبَرْتُ لِأَهْـل ِ الْقَادِسِيَّة مُعْلِماً وَمِثْلي إِذَا لَمْ يَصْبِرِ الْقِرْنُ يَصْبِرُ فَطَاعَنْتُهُمْ بِالرُّمْجِ حَتَّى تَبَدَّدُوا وَضَارَبْتُهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى تَكَرْكُرُوا بِذَلِكَ أَوْسَانِي أَبِي ، وَأَبُو أَبِي بِذَلِكَ أَوْسَاهُ ، فَلَشْتُ أَفَصِّرُ ١٠ َحَدْتُ إِلٰهِي إِذْ هَدَانِي لِدِينِهِ فَلِلَّهِ أَسْمَى مَا حَيِيتُ وَأَشْكُرُ وقال قَيْس بِن هُبيرة :

إِذَا رَزَتْ مِنْهُمْ إِلَيْنَا كَتِيبَةٌ أَتَوْنَا بِأُخْرَى كَالِجْبَالِ تَمُورُ فَضَارَ بَتُّهُمْ حَتَّى تَفَرَّقَ جَمْعُهُمْ وَطَاعَنتُ، إِنِّي بِالطِّعَانِ بَصِـــــيرُ وَعَمْرُ وَ أَبُو ثَوْرٍ شَهِيدٌ، وَهَاشِمْ ۖ وَقَيْسٌ، ونُعْمَانُ الْفَتَى، وَجَسِرِيرُ

جَلَبْتُ الْخَيْلَ مِنْ صَنْعاًء تَرْدِي بِكُلِّ مُدَجِّجٍ كَاللَّيْثِ حَامِي إِلَى وَادِى الْقُرَى فَدِياًرِ كَلْبِ إِلَى الْيَرْمُوكِ وَالْبِلَدِ الشَّآمِي َغَانِنَا الْقَادِسِيَّةَ بَعْدَ شَهْرٍ مُسَـوَّمَةً دَوَا بِرُهَا دَوَا مِي<sup>(۱)</sup> فَنَاهَمْنَا هُنَاكَ جُمُوعَ كِسْرَى وَأَبْنَـاء الْرَازِيَةِ الْعِظَـامِ فَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ الْخَيْـلَ جَالَتْ قَصَــدْتُ لِمَوْقِفِ الْمَلِكِ الْهُمَامِ فَأَصْرِبُ رَأْسَـهُ فَهُوَى صَرِيعاً بِسَيْفٍ لَا أَفَـلُ وَلَا كَهَامٍ وَقَدْ أَبْلَى الْإِلَّهُ مُنَاكَ خَــِيْرًا وَفِيْـلُ الْخَــيْرِ عِنْـدَ اللهِ نَامِي . نُفَلِّقُ هَامَهُمْ بِمُهَنَّدَاتِ كَأَنَّ فَرَاشَهَا قَيْضُ النَّمَامِ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل : دوايرها . ﴿ ﴿ ﴾ القيض : قشر البيض .

قانوا: ولما انهزمت المجم من القادسيّة وتُتُل صَنادِيدهم مرُّ وا على وجوههم حتى لحقوا بالمدائن ، وأقبل السلمون حتى نزلوا على شط دجلة بإزاء المدائن ، فمسكروا هناك ، وأقاموا فينسه ثمانية وعشرين شهرا ، حتى أكلوا الرطب مرتين ، وضَحّوا أُضْحِيتين ، فلما طال ذلك على أهل السواد صالحه عامة الدّها قين بتلك الناحية .

ولما رأى يَرْ دَجِرْ د ذلك جمع إليه عظاء مَرازِبته ، فقسم عليهم بيوت أمواله وحزائنه ، وكتب عليهم بها القَباَلَات (١) ، وقال : إن ذهب ملكنا ، فأنتم أحق به ، وإن رجع ردد تموه علينا ، ثم تحمّل في حُرَمه وحَشمِه ، وخاصّة أعل بيته ، حى أتى حُلوان (٢) ، فنزلها ، ووتى خُرزاد بن هُرْمُزْ أخا رستم المقتول بالقادِسِيّة . الحرب ، وخلفه بالمدائن .

وبلغ ذلك سمدا، فتأهَّب، وأمر أصحابه أن يَقْتَحِمُوا دجلة ، وابتدأ ، فقال باسم الله ، ودفع فرسه فيها ، ودفع الناس ، فَسَلِمُوا عن آخرهم إلا رجلا غرق ، وكان على فرس شقراء (١٦٠ ، فحرجت الفرس تنفض عُرْفها ، وغرق راكبها ، وكان من طيء ، يسمى سُلَيْك بن عبد الله ؛ فقال سَلْمان ، وكان حَاضرا يومئذ : يا ممشر المسلمين ، إن الله ذلل لكم البحر ، كا ذلَّلَ لكم البَرّ ، أما والذي نفس سَلْمان بيده ، ليُفَيِّرُن فيه ، وليُبَدَّلُن .

قالوا: ولما نظرت الفرس إلى العرب قد أقحموا أدوابهم الماء وهم يعبرون ، تنادوا « ديوان آمدند ، ديوان آمدند » (() ، فحرج خُرزاد في الخيل حتى وقف على الشريعة ، ونادى : يا معشر العرب ، البحر بحرنا ، فليس لكم أن تقتحموه علينا. وأقبلوا يرمون العرب بالنَّشاب ، واقتحم منهم ناس كثير الماء ، فقاتلوا ساعة ،

<sup>(</sup>١) القبالات جم قبالة بفتح القاف وهو أن يتقبل العامل بخراج أو جباية أكثر بما أعطى. وف حديث ابن عباس : لماكم والفبالات فإنها صنار وفضلها ربا .

 <sup>(</sup>۲) حلوان مدينة قديمة في العراق العجمي فتحها العرب سنة ٦٤٠ وأحرقها السلجوقيون
 سنة ١٠٤٦ . (٣) في الأصل أشقر . (٤) جملة فارسية معناها : جاء الشياطين .

وكاثر تهم العرب ، فحرجت الفرس من الشريمة ، وخرج المسلمون ، وقاتلوهم مليا ؟ والهزمت العجم حتى دخلت المدائن ، فتحصّنوا فيها ، وأناَخ المسلمون عليهم مما يلى دجلة ؟ فلما نظر خر زاد إلى ذلك خرج من الباب الشرق ليلا في جنوده نحوجَلُولاء ، وأخلى المدائن ، فدخلها المسلمون ، فأصابوا فيها غنائم كثيرة ، ووقعوا على كافور (١) كثير ، فظنّوه مِلْحا ، فجعلوه في خبزهم ، فأمر عليهم .

وقال بِخْنف بن سُلَيْم : الله سممت في ذلك اليوم رجلا بنادى : من يأخذ صَحْفَةً حراء بصحفة بيضاء . لصحفة من ذهب لا يعلم ما هي .

### [موقعة جلولاء]

ثم إن خرزاد لما انتهى إلى جَلُولًا • أقامِها ، وكتب إلى يَزْدَ جِرْد، وهو بحاوان، يسأله المدد ، فأمَدَّهُ ، فخندق على نفسه ، ووجهوا بالذرارى والأثقال إلى خانقين (١) ، ووجه سمد إليهم بخيل ، وولى عليها عمرو بن مالك بن نَجَبَة بن نَوْفَل بن وهب بن عبد مناف بن زُهْرة ؛ فسار حتى وَافَى جَلُولًا ، والمجم بجتمعون قد خندقوا على أنفسهم . فنزل المسلمون قريبا من معسكرهم ، وجعلت الأمداد تقدم على المجم من الجبل ، وأصبهان .

فلما رأى السلمون ذلك قالوا لأميرهم عمرو بن مالك: « ما تنتظر بمناهضة القوم،

<sup>(</sup>ه) المكافور: نبات له نور أبيض . (٦) العلَّج: الرجل من كفار العجم .

<sup>(</sup>۲) جلولاءً: مدينة فى العراق على طريق خراسان ، وعندها انتصر العرب على جيش ملك ساسان . (۳) خانقين : بلدة فى العراق على الطريق بين بغداد وخراسان على نهر خلوان تشاى وفيها اعتقل ومات النعان الخامس ملك الحيرة على عهد كسرى الثانى، وعندها حدثت وقعة بين الفرس والعرب .

وهم كل يومف زيادة؟ » . فكتب إلى سعد بن وقاص يعلمه ذلك ، ويستأذنه فى مناجزة القوم ، فأذن له سمد ، ووجّه إليه قَيْس بن هُبيرة مددا فى ألف رجل ، أربعائة فارس، وستمائة راجل.

وبلغ العجم أن العرب قد أتاهم المدد ، فتأهبوا للحرب ، وخرجوا ؛ ونهض الهم عمرو بن مالك في المسلمين ، وعلى مَيْمَنته حُجْر بن عَدِيّ ، وعلى مَيْسَرته زُهير ابن جُـويَّة ، وعلى الحيـل عمرو بن مَعْدي كَرِب ، وعلى الرجّالة طُلَيْحة ابن خُويْلد ؛ فتزاحف الفريقان ، وصبر بعضهم لبعض ، فتراموا بالسهام حتى أنفدوها ، وتَطاعَنوا بالرّماح حتى كسروها ، ثم أفضـوا إلى السيوف وعَمد الحديد ؛ فاقتتلوا يومهم ذلك كله إلى الليل ؛ ولم يكن للمسلمين فيه صلاة إلا إيماء والتّحبير ، حتى إذا اصْفَرَّتِ الشمس أنزل الله على المسلمين نصره ، وهَزَمَ عَدُوهم ، فقتلوهم إلى الليل ، وأغنمهم الله عسكرهم عا فيه .

فقال يحقّن بن تَمْلبة ، فدخلت فى ممسكرهم إلى فُسْطاط ، فإذا أنا بجارية على سرير فى جوف الفُسْطاط ، كأن وجهها دَارَة القمر ، فلما نظرت إلى فزعَت وبكت ، فأخذتها ، وأتيت الأمير عمرو بن مالك ، فاسْتَوْهَبْتُهُ إياها ، فوهبها لى ، فاسْتَوْهَبْتُهُ إياها ، فوهبها لى ، فاسْتَوْهَبْتُهُ إياها ، فوهبها لى ،

وأصاب خارِجة بن الصَّلت فى فُسْطاط من فساطيطهم ناقة من ذهب مُوَشَّحَة باللؤلؤ والدُّرِّ الفارد (١) ، واليافوت ، عليها تمثال رجل من ذهب ، وكانت على كبر الظَّبْيَة ، فدفعها إلى المتوتى لقبض الفنائم .

قال: ومرّت الفُرْس على وجوهها، لا تلوى على شيء حتى انتهت إلى يَرْ دَجرْد، وهو بحلوان، فَسُقِطَ في يديه، فتحمل بحرمه وحشمه وماكان معه من أمواله وخزائنه حتى نزل « قُمْ » (۲) و « قَاشَان » .

<sup>(</sup>١) منقطع النظير ، لا مثلله في جودته .

<sup>(</sup>۲) مدينة بين أصفهان وساوة ، وتذكر دائما مع قاشان ، وبينهما اثنا عشر فرسخا، وكل أهلهما حاليا شيعة إمامية ، ويقال إن آبار قم ليس في الأرض مثلها عذوبة وبردا .

وأصاب السلمون يوم جَلُولًا ، غنيمة لم يغنموا مثلها قط ، وسبوا سَبْيا كثيرا من بنات أحرار فارس ؛ فذكروا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقول : اللهم إلى أعوذ بك من أولاد سبايا الجالوليات . فأدرك أبناؤهن قتال صفّين ، فخلّف عمرو بن مالك بَجَلُولًا ، جرير بن عبد الله البَجَلَى في أربعة آلاف فارس مَسْاَحة بها، ليردوا العجم عن نفوذها إلى ما يلى العراق ، وسار ببقية المسلمين حتى وافى سعد بن أبي وقاص ، وهو مُقيم بالمدائن ، فارتحل سعد بالناس حتى ورد الكوفة ، وكتب إلى عمر رضى الله عنه بالفتح ، وأقام سعداً أميرا على الكوفة وجميع السواد ثلاث سنين ونصفا ، ثم عزله عمر ، وولى مكانه عمّار بن باسر على الحرب ، وعبد الله بن مسمود على القضاء ، وعمرو بن حُنَيف على الخرّاج .

قالوا: ولما انتهت هزيمة المجم إلى حُلوان ، وخرج يَنْ دَجرْد هارباحتى نول ، و قُم » و « قَاشَان » ومعه عظاء أهل بيته وأشرافهم ، قال له رجل من خاصته وأهل بيته ، يسمى هُرمُزان ، وكان خال شير ُوية بن كسرى أبرويز: أيها الملك إن العرب قد اقتحمت عليك من هذه الناحية ، يمنى حُلوان ، ولهم جمع بناحية الأهواز، ليس فى وجوههم أحد يردهم ، ولا يمنعهم من العيث والفساد ، يمنى خيل أبى موسى الأشمري ومن كان معه . قال يَنْ دَجرْد: فما الرأى؟ قال الهرمزان: الرأى أن توجّهنى الله تلك الناحية ، فأجمع إلى المعجم ، وأكون رِدْءًا فى ذلك الوجه ، وأجمع لك الأموال من فارس والأهواز، وأحملها إليك ، لتتقوى بها على حرب أعدائك ؛ فأعجبه الأموال من قوله ، وعَقَدَ له على الأهواز وفارس ، ووَجَّه معه جيشا كثيفا .

# [يوم مدينة تُسْتَر

فأقبل الهُرمزان حتى وافى مدينة تُشتر (۱)، فنزلها، ورمّ حصنها، وجمع الميرة فيها لحصار، إن رَهِقة (۲)، وأرسل فيا يليه يستنجدهم ، فوافاه بشر عظيم ، فكتب أبو موسى إلى عمر ، يخبره الخبر ، فكتب عمر رضى الله عنه إلى عمار بن ياسر، يأمره أن يوجه النمان بن مُقرّن فى ألف رجل من المسلمين إلى أبى موسى ، فكتب عمار إلى جرير ، وكان متيا بجلولاء ، يأمره باللحاق بأبى موسى ، فلق جرير بجلولاء عروة ابن قيس البَجلى فى ألنى رجل من الحرب ، وسار ببقية الناس حتى لحق بأبى موسى ، فكتب أبو موسى إلى عمر يستزيده من المدد ، فكتب عمر إلى عمار يأمره أن يستخلف عبد الله بن مسعود على الكوفة فى نصف الناس ، ويسير بالنصف الآخر حتى يلحق بأبى موسى ، فسار عمار حتى ورد على أبى موسى ، وقد وافاه جرير مر ناحيه خلولاء .

فلما توافت المساكر عند أبى موسى ارتحل بالناس ، وسار حتى أناخ على تستر ، وتحمّن الهُرمزان منه فى المدينة ، ثم تأهّب للحرب ، وخرج إلى أبى موسى ؛ وعسّى أبو موسى المسلمين ، فجمل على ميمنته البَراء بن مالك أخا أنس بن مالك ، وعلى ميسر ته حَمْزَأَة بن تَمور البَسكرى ، وعلى جميع الناس أنس بن مالك ، وعلى الرجّالة سلّمة بن رّجاء .

وتراحف الفريقان فاقتتلوا قتالا شديدا ، حتى كثرت القتلى بين الفريقين ، ثم أنزل الله نصره ، فلنهزمت الأعاجم حتى دخلوا مدينة تُسْتَر ، فتحصنوا بها ؛ وقتل البَرَاء بن مالك ومجزأة بن ثور ، وقتل من الأعاجم فى المعركة ألف رجل ، وأسر منهم ستائة أسير ، فقدمهم أبو موسى ، فضرب أعناقهم .

<sup>(</sup>۱) أعظم مدينة بخوزستان، معرب شوشتر ، ومعناه التفضيل فىالتليب والنزهة، وهى مركز بجارى هام ، وسكانها شيعيون من العرب والإبرائين ، وقد سميت بلدهم « دار المؤمنين » اشدة ورعهم . ولمايها ينسب سهل التسترى من علماء الصوفية . (٧) غشيه وأرهقه .

وأقام المسلمون على باب مدينة تُسْتَر أياما كثيرة ، وحاصروا العجم بها ، فخرج ذات ليلة رجل من أشراف أهل المدينة ، فأتى أبا موسى مُسْتَسِرًا ، فقال « تُؤتّن على نفسى وأهلى وولدى ومالى وضياعى حتى أعمل فى أخذك المدينة عَنوَة ؟ قال أبو موسى : إن فعلت فلك ذلك . قال الرجل ، وكان اسمه سينة : ابعث مى رجلا من أصحابك . فقال أبو موسى : من رجل يَشْرِى نفسه ، ويدخل مع هذا المجمى مدخلا لا آمن عليه فيه الهلاك ، ولمل الله أن يسلمه ، فإن يهلك فإلى الجنة ، وإن يسلم عمّت منفعته جميع الناس؟ .

فقام رجل من بنى شيبان ، يقال له « الأشرَس بن عوف » ، فقال : أنا . فقال أبو موسى « امض ، كلا كه الله ». فضى حتى خاض به دُجَيل (١) ، ثم أخرجه من سرّب (٢) حتى انتهى به إلى داره ، ثم أخرجه من داره ، وألق عليه طيلسانا (١) ، وقال : امش ورائى كأنك من خدى . ففعل ، فجعل سينة عر به فى أقطار المدينة طولا وعرضا ، حتى انتهى به إلى الأحراس الذين يحرسون أبواب المدينة ، ثم انطلق حتى مر " به على المرمزان ، وهو على باب قصره ، ومعه ناس من مرازبته ، وشمّع أمامه ، حتى نظر الرجل إلى جميع ذلك ، ثم انصرف إلى داره ، وأخرجه من ذلك السرب ، حتى أتى به أبا موسى ، فأخبره الأشرس بجميع ما رأى ، وقال : وجّه ممى مائتى رجل حتى أقصد بهم الحرس ، فأفتلهم ، وأفتح لك الباب ، ووافنا أنت بجميع حتى أقصد بهم الحرس ، فأفتلهم ، وأفتح لك الباب ، ووافنا أنت بجميع الناس .

فقال أبو موسى: من يشترى نفسه لله، فيمضى مع الأشرس؟. فانتدب مائتا رجل، فبضوا مع الأشرَس وسِينَة حتى دخلوا من ذلك النَّقْب، وخرجوا فى دار سِينَة، وتأهَّبوا للحرب، ثم خرجوا والأشرَس أمامهم، حتى انتهوا إلى باب المدينة؛ وأقبل أبو موسى فى جميع الناس حتى وافوا الباب من خارج؛ وأقبل

<sup>(</sup>١) نهر صغير متشعب من دجلة .

<sup>(</sup>٢) السرب حفير تحت الأرض أو القناة الجوفاء التي يدخل منها الماء .

<sup>(</sup>٣) معرب من الفارسية ، وهو نوع من الأكسية أسود اللون .

الأشرس وأسحابه حتى أتوا الأحراس، فوضعوا فيهم السيف، وتداعى الناس، وأسندوا ظهورهم إلى حائط السور، وأبو موسى وأسحابه "يكبر" ون لتشتد" بذلك ظهورهم، وأفضى أصحاب الأشرس إلى الباب، فضربوا القفل حتى كسروه، وفتحوا الباب، مرازبته حتى دخلوا الحصن الذى فى جوف المدينة، وأخذ أبو موسى المدينة عافيها وحاصروا المرمنان حتى فني ما كان أعد فى الحيينة، وأخذ أبو موسى المدينة عافيها وحاصروا المرمنان حتى فني ما كان أعد فى الحيين من المديرة، "م سأل الأمان، فقال أبو موسى: أومينك على حكم أمير المؤمنين، فرضى بذلك، وخرج فيمن كان ممه من أهل بيته ومرازبته إلى أبى موسى، فوجّة به وبهم أبو موسى إلى عمر رضى الله عنه، ووجه ممه ثلاثمائة رجل، وأمّر عليهم أنس بن مالك، فساروا حتى انتهوا إلى ماء يقال له « الشمينة » (1)، فأقبل أهل الماء يمنمونهم من النزول خوفاً من أن أبي منوا ماءهم، فلما علموا أن أنسا صاحب القوم حاءوهم، فنزلوا، فقال رجل من أسحاب أنس لأنس: أخير أمير المؤمنين عا صنع هؤلاء بنا، ليخرجوهم من هسذا أسحاب أنس لأنس: وإن أراد مريد أن يُحوّلهم إلى مكان شرّ منه ، هل كان يجده ؟ .

١٥ ثم ساروا حتى وافوا المدينة ، فأتوا دار عمر ، وقد زَيَّنُوا الهُرْ مُزان بقبائه (٢) ومنطقته وسيفه وسَوَارِيه وتَوْأَمَتَيْه (٣)، وكدلك من كان معه ، لينظر عمر رضى الله عنه إلى زِى اللوك والمرازبة وهيئتهم ، فكان من خبره ماهو مشهور .

وانصرف عمّار بن ياسر فيمن كان معه من أصحابه إلى أوطانهم بالكوفة ، وسار أبو موسى من تُسْتَر ، حتى أتوا السوس (١) ، فحاصرها ، فسأله مزربانها أن يؤمّنه في ثمانين رجلا من أهل بيته وخاصة أصحابه ، فأجابه إلى ذلك ؛ فحرج إليه ، فعد ثمانين رجلا ، ولم يعد نفسه فيهم فأمر أبو موسى به ، فضر بت عنقه ، وأطلق الثمانين الذين عدهم ، ثم دخل المدينة ، فنم ما فيها ، ثم بعث مَنْ حُوف بن ثور إلى

<sup>(</sup>١) ماء لبنى الهجيم ، تصغير سمنة : أول منزل من النباج لقاصد البصرة

<sup>(</sup>٢) نوع من الثياب تجمع أطرافه . (٣) دريان الأدين إحداها نوأمة الأخرى .

<sup>(</sup>٤) بلدة بخوزستان .

مِهْرِجان قَذَق (١) ، فافتتحها ، ومعه السَّائب بن الأقْرَع ، فانتهى السائب إلى قصر الهرمزان صاحب تُستر ، وكان موطنه الصَّيْمَرة ، فدخل القصر ، وكان من المدينة على ميل، فنظر فى بعض البيوت إلى تمثال فى الحائط مَادِّ إصبده مُصَوِّبها إلى الأرض؛ فقال السائب « ما صُوِّبت إصبيعُ هذا التمثال إلى هذا المكان إلا لأمر ، احفروا هاهنا » ففروا ، فأصابوا سفطا (٢) ، كان للهرمزان مملوءا جوهرا ، فاحتبس منه السائب فص خاتم، وسَرَّح بالباق إلى أبى موسى ، وأعلمه أنه أخذ منه فَصًّا ، فسأله أن يهبه له ؛ ففعل أبو موسى ، ووجه بالسفط إلى عمر رضى الله عنه ، فأرسل عمر إلى الهرمزان ، وقال : « هل تعرف هذا السفط ؟ » فقال : « نعم ، أفقد منه فصًّا » قال عمر : « إن صاحب القسم استو هبه ، فوهبه له أبو موسى » ، فقال : قال عمر بالجوهر » .

ثم إن هر ولى عثمان بن أبى العاص أرض البحرين ، فلما بلغه فتح الأهواز سار عن كان معه حتى أوغل فى أرض فارس ، فنزل مكانا يسمى «تَوَّج» (٢) فصيره دار هجرة ، وبنى مسجدا جامعا ؛ فكان يحارب أهل أرْدَشِير ، حتى غلب على طائفة من أرضهم ، وغلب على ناحية من بلاد سَابُور ، وبلاد إصْطَخْر ، وأرّجان ، فكث بذلك حَوْلًا ، ثم خلّف أخاه الحَكم بن أبى العاص على أصحابه ولحق بالمدينة .

١.

10

وإنّ مرزبان فارس جَمَعَ جُموعاً عظيمة ، وزحف إلى الحكم ، فظفر به الحَسَم ، فظفر به الحَسَم ، فقتله ، وكان اسمه « سُهْرك » .

#### [وقعة نهاوند]

ثم كانت وقعة نَهَاوَنْد (١) سنة إحدى وعشرين [ ٢٤١م] ؛ وذلك أن المجم لمّا عُتِلُوا بجَـلُولاء ، وهرب يَزْ دَجِرْد ، فصار بقم ، ووَجَّه رسله في البلدان يستَجيش ، فغضب له أهل مملكته ، فَتَحَلَّبَت (٥) إليه الأعاجم من أقطار البلاد ،

<sup>(</sup>١) كورة حسنة واسعة ، ذات مدن وقرى ، قرب الصيمرة من نواحى الجبال ، عن يمين القاصد من حلوان العراق إلى همذان .

<sup>(</sup>٢) السفط كالجُوالق ، يمي فيه الطيب وما أشبهه من أدوات النساء .

<sup>(</sup>٣) مدينة بفارس ، شديدة الحر ، قريبة من كازرون .

<sup>(</sup>٤) مدينة عظيمة من أقدم المدن في الجبل ، وبها آثار حسنة للفرس ، وفي وسطها حصن عجيب البناء ، عالى السمك ، وبها قبور جماعة من الشهداء. (٥) جاءوا من كلأوب للنصرة .

فأناه أهل قُومِس، وطَبَرِسْتَان، وجُرْجان، ودُنْباوَنْد، والرَّىّ، وأَصْبَهان، وهَمَذَان، واللَّمَين، وأحبَمت عنده جموع عظيمة، فَوَلَّى أمرهم مَرْدَان شاه بن هُرْمُز، وَجَهِم إلى نَهَاوَنْد.

وكتب عمّار بن يأسِر إلى عمر بن الخطاب بذلك ، فخرج عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وبيده الكتاب حتى صعد النبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « يا معشر العرب ، إنّ الله أيّد كم بالإسلام ، وألّف بينكم بعد الفرْقة ، وأغناكم بعد الفاقة ، وأظفر كم في كل مَوْطِن لقيتم فيه عدو كم ، فلم تُقلّوا، ولم تُغلّروا ، وإنّ الشيطان قد جمع جموعاً اليُطنى، نور الله ، وهذا كتاب عمّار ابن يأسِر، يَذ كُر أنّ أهل قُومِس وطَبَرستان ودُنباوند وجُرْجان والرّى وأصبهان وقم وهمدان والماهين وماسبَدان قد أجفلوا (١) إلى مَلِكم، ليسيروا إلى إخوانكم بالكوفة والبصرة حتى يطردوهم من أرضهم ، ويغزوكم في بلادكم ، فأشير واعلى " ».

فتكلّم طَلْحَة بن عُبَيْد الله ، فقال : « يا أمسير المؤمنين ، إنّ الأمور قد حَرَّبَتْكَ ، وأنت الوالى ، فَمُرْنا نُطِع ، واسْتَنْهِضْنا نَهْض » . ثم تكلّم عثمان بن عفّان ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، اكتب إلى أهل الشام ، فيسيروا من شامهم ؛ وإلى أهل اليمن ، فيسيروا من يمنهم ؛ وإلى أهل البحرة ، فيسيروا من بصرتهم ؛ وسِر أنت بأهل هذا الحرم حتى توافى الكوفة ، وقد وافاك المسلمون من أقطار أرضهم وآفاق بلادهم ، فإنّك إذا فعلت ذلك كنت أكثر منهم جَمْمًا وأعَز نَفَرًا » .

فقال المسلمون من كل ّ ناحية « صَدَقَ عَبَان » ، فقال عمر لعلى ّ رضى الله عنهما :

« ما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ » ، فقال على ّ رضى الله عنه : « إنّك إن أشخصت أهل الشام من شامهم سارت الرُّوم إلى ذَرَارِيّهم ، وإن سَيّرْتَ أهل اليمن من يَمنهم خلّفت الحبشة على أرضهم ، وإن شخصت أنت من هسذا الحرّم انتقضت عليك

<sup>(</sup>١) أسرعوا .

الأرض من أقطارها ، حتى يكون ما تدع وراءك من العيالات أمم إليك مما قد المك ، وإن العجم إذا رأوك عيانا قالوا ، هــذا ملك العرب كلها ، فكان أشد لقتالهم ؛ وإنا لم نقاتل الناس على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا بعده بالكثرة ، بل اكتب إلى أهل الشام أن يُقيم منهم بشامهم الثلثان ، ويشخص الثلث ، وكذلك سائر الأمصار والكُور » .

فقال عمر: هو الرأى الذي كنت رأيته ، ولكني أحببت أن تُتَا بِمُوني عليه ، فكتب بذلك إلى الأمصار ، ثم قال : لأولين الحرب رجلا يكون غدًا لأسينة القوم جَزْدا (١٠) . فولى الأمر النمان بن مُقَرّ ن المُزَنى ، وكان من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان على خَرَاج كَسْكُر ، فدعا عمر السائب بن الأقرَع ، فدفع إليه عهد النمان بن مُقرّ ن ، وقال له : إن قتل النمان فولي الأمر حُذَيْفة بن اليمان، وإن قتل حذيفة فولي الأمر جرير بن عبد الله البَجلى ، وإن تُقيل جرير فالأمير المُنيرة ابن شُعْبة ، وإن تُقيل المنيرة فالأمير الأشعَث بن قَيْس .

وكتب إلى النمان بن مُقَرَّن « إن قبلك رجلين ها فارسا المرب : عَمْرُو بِن مَمْدى كَرِب ، وطُلَيْحَة بن خُو َيلد فشاورهما فى الحرب ، ولا تُولَهما شيئا من الأمر»، ثم قال للسائب : إن أظفر الله المسلمين فَتَوَلَّ أمر المَنْنَم، ولا ترفع إلى الطلا ، وإن مهلك ذلك الجيش فأذهب ، فلا أرينتك .

10

فسار السائب حتى ورد الكوفة ودفع إلى النمان عهده ، ووافت الأمداد ، وخلف أبو موسى بالبصرة ثلثى الناس ، وسار بالثلث الآخر حتى وافى الكوفة ، فتجهّز الناس ، وساروا إلى مَهاوَنْد ، فنزلوا بمكان يسمّى « الإسفيدَهان » (٢) من مدينة مَهاوَنْد على ثلاثة فراسخ ، قرب قرية يقال لها « قُدَيْسِجان » ، وأقبلت الأعاجم يقودها مَرْدَان شاه بن هُرْمُزْد ، حتى عسكروا قريبا من عسكر المسلمين ، وخندقوا على أنفسهم ، وأقام الفريقان بمكانهما ، فقال النعان لعمرو وطلحة : « ما تريان ؟

<sup>(</sup>١) الجزر : القطع والاستثمال .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والصواب « أسفيذبان » واحدة من قرى أصبهان ·

فإن هؤلاء القوم قد أقاموا بمكانهم لا يخرجون منه ، وأمدادهم تترى عليهم كل يوم » فقال عمرو : « الرَّأَى أَن تَشِيع أَن أمير المؤمنين تُوف ، ثم ترتحل بجميع من ممك ، فإن القوم إذا بلغهم ذلك طلبونا فنقف لهم عند ذلك » ، ففعل النمان ذلك ، وتباشَرَت الأعاجم ، وخرجوا في آثار السلمين ، حتى إذا قاربوهم وقفوا لهم ، ثم تراحفوا ، فاقتتلوا ، فلم يُسمع إلا وقع الحديد على الحديد ، وكَثُرَت الْقَتْلَى من الفريقين ، وحالَ بينهما اللَّيْـل ، فانصرف كل فريق إلى معسكرهم ؛ وباَتَ السلمون لهم أين من الجراح، ثم أصبحوا ، وذلك يوم الأربعاء ، فتراحفوا ، واقتتلوا يومهم كله ، وصَبَرَ الفريقان ، ثم كان ذلك دَأْمِهم يوم الخميس ، وتزاحفوا يوم الجمعية ، وتواقفوا ، وركب النُّمان بن مُقرَّن بِرْدُونا أَشْهَب ، ولبس ثيابًا بيضاء ، وسار بين الصفوف ، 'يُذَمِّر السلمين ، ويحضَّهم ، وجمل ينتظر الساعة التي كان الرسول صلى الله عليسه وسلم 'يُقارِّلُ فيها ، ويَسْتَنْزِلَ النصر ، وهي زوال النهار ، ومَهَبَ الرّياح ، وسار في الرّايات يقول لهم : « إني هازٌّ لكم الرَّاية ثلاثًا ، فإن هَزَزْتُهَا أُوَّلَ مرة فَلْيَشُدُّ كُلُّ رجلمنكم حزام فرسه ، ولْيَسْتَلِّمْ شِكْته، فإذا هززتها الثانية فَصَوِّبُوا رماحكم، وهُزُّوا سيوفكم، فإذا هززتها الثالثة، فَكُمِّرُوا، واحملوا، فإنى حامِلٌ ».

فلما زالت الشمس بأدنى صلّوا ركعتين ركعتين ، ووقف ، ونظر الناس إلى الرّاية ، فلما هَزّها الثالثة كبرّوا ، وحلوا ، فانتقضت صفوف الأعاجم ، وكان النّمان أوّل قتيل ، فحمله أخسوه سُويَد بن مُقرّن إلى فُسْطاطه ، فلم ثيابه ، فلبسها ، وتقلّد سيفه ، وركب فرسه ، فلم يَشُكّ أكثر الناس أنه النمان ، وتَبَرّوا ، يُقاتلون عدوهم ، ثم أنزل الله نصره ، وانهزمت الأعاجم ، فذهبت على وجوهما ، حتى صاروا إلى قرية من نهاوند على فرسخين ، تسمّى « دَزيزيد » وجوهما ، حتى صاروا إلى قرية من نهاوند على فرسخين ، تسمّى « دَزيزيد » فنزلوها لأنّ حِصْنَ نهاوند لم يسمهم ؛ وأقبل حُذيفة بن اليمان ، وقد كان تَولّى . الأمر بعد النمان ، حتى أناخ عليهم ؛ فاصرهم بها .

قال : وإنهم خرجوا ذات يوم مستعدِّين للحرب ، فقاتلهم المسلمون ، فانهزمت الأعاجم ، وانقطع عظيم من عظائهم يسمّى « دِينار » فحالَ السلمون بينه وبين الدخول إلى الحِصْن ، واتَّبعه رجل من عَبْس ، يسمَّى « سِمَاكُ بن عُبَيْد » فَقَتَلَ قُومًا كَانُوا مِنْهُ ، واستسلم له الفارس ، فاستَأْسَرَهُ سِمَاكُ ، فقال لسماك : « انطلق بى إلى أميركم ، فإنى صاحب هذه الكورة ، لأصالحه على هذه الأرض ، وأفتح له باب الحِصْن » ، فانطلق به إلى خُذَيْفَة ، فصالحه حذيفة علمها ، وكتب له بذلك كتابا.

فأُقبل دينار حتى وقف على باب حصن نَهَاوَنْد ، ونادى من فيه « افتحوا باب الحمين، وانزلوا، فقد آمنكم الأمير، وصالحني على أرضكم ». فنزلوا إليه، فبذلك سميت « ماه دينار » . وأقبل رجل من أشراف تلك البلاد إلى السائب بن الأقرّع ، وكان على المغانم ، فقال له « أتصالحني على ضياعي ، وتؤمنني على أموالي ، حتى أدَّلك على كنز لا يُدّري مافدره ، فيكون خالصا لأميركم الأعظم ، لأنه شيء لم يؤخذ في الغنيمة».

وكان سبب هذا الكنز أن النُخارِجان الذي كان يوم القادِسِيّة أقبل بالمدد ، فألنى المجم قد الهزموا ، فوقف ، فقاتل حتى قتـــل ، وكان من أعاظم الأعاجم ، وكان كريما على كسرى أبرويز، وكانت له امرأة من [أكمل](١) النساء جمالاً، وكانت تختلف إلى كسرى ، فبلغ النخارجان ذلك ، فرفضها ، فلم يقربها ، وبلغ ذلك كسرى، فقال يوما للنخارجان وقد دخل عليه مع العظاء والأشراف: « بلغني أن لك عَيْنَا عَذْبَةَ المَاء ، وأنك لا تشرب منها » . فقال النخارجان « أيها الملك ، بلغني أن الأسد ينتاب تلك المين ، فاجتنبتها مخافة الأسد » فاستحلى كسرى جواب النخارجان، وعجب من فطنته، فدخـــل دار نسائه، وكانت له ثلاثة آلاف امرأة لفراشه، فجمعهن وأخذ ما كان عليهن منحُلِيٌّ ، فجمعه، ودفعه إلى امرأة النخارجان،

<sup>(</sup>١) في الأصل أجل.

ودعا بالصاغة ، فأتخذوا للنخارجان ناجا من ذهب مكالا بالجوهر الثمين ، فتوجه به ، فبق ذلك التاج وتلك الحلى عند ولد بني المرأة ؛ فلما وقعت الحرب بناحيتهم ساروا به إلى قرية لأبهم ، سميت باسمه ، يقال لها « الخوارجان » وفيها بيت نار ، . فأقتلموا الكانون <sup>(١)</sup> ودفنوا الحليّ تحته ، وأعادوا الكانون كهيئته .

فقال له السائب : إن كنت صادقا قأنت آمن على أولادك وضياعك وأهلك وولدك ؛ فانطلق به حتى استخرجه في سفَطين : أحدهما التاج، والآخر الحلي .

فلما قسم السائب الفنائم بين من حضر القتال ، وفرغ حمل السفطين في خُرجين على ناقته ، وقدم بهما على عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكان من أمرهما الخبر الشهور، اشتراها عمرو من الحارث بعطاء المقاتلة والذرية جميما، ثم حملهما إلى الحيرة فباع بفضـــل كثير ، واعتقد بذلك أموالًا بالعراق ، وكان أوّل قرشيّ اعتقد بالعراق، فقال عُرْوَة بن زيد الحيل يذكر أيَّامهم:

أَلَا مَرَ أَنَ رَحْلِي وَقَدْ نَامَ صُحْبَتِي إِيابِوَانِ سِيرِينَ الْزَخْرَفِ خُلَّتِي وَلَوْ شَهِدَتْ يَوْكَى جَلُولَاءَ حَرْبَهَا وَيَوْمَ نَهَاوَنْدَ الْهُولَ اسْتَهَلَّتِ إِذًا لَرَأَتْ ضَرْبَ امْرِيٍّ غَيْرِ خَامِلٍ مُجِيدٍ بِطَعْنِ الرُّمْحِ أَرْوَعَ مِصْلَتِ وَلَمَّا دَعَوْا يَا عُرْوَةَ بْنَ مُهَلِّهِلِ خَرَبْتُ جُمُوعَ الْفُرْسِ حَتَّى تَوَلَّتِ وَجَرَّدْتُ سَيْفِي فِيهِمُ ثُمُّ أَلَّتِي وَكُمْ مِنْ عَدُوِّ أَشُوَسِ مُتَمَرِّدِ عَلَيْهِ بِخَيْـلِي فِي الْهِيَاجِ أَظَلَّتِ وَكُمْ كُرْ يَهِ فَرَّجْتُهَا وَكُرِمَــةِ شَدَدْتُ لَهَا أَزْرِى إِلَى أَنْ نَجَلَّتِ وَسَأَيْتُ عَنْهَا النَّفْسَ حَتَّى تَسَلَّت أَمْلِلَّهِ نَفْسُ أَذْبَرَتْ وَتُوَلَّتُ أَلَّا إِنَّهَا عَنْ وَفُرِهَا قَدْ تَتَحَلَّت وَهَذِي الْمَنَايَا شُرَّءًا قَدْ أُظَلَّت

دَفَعْتُ عَلَيْهِمْ رَحْلَتِي وَفَوَارِسِي وَقَدُ أَضْحَتِ الدُّنْيَا لَدَىَّ ذَمِيمَةً وَأَمْبُحَ هَمِّي فِي الجِهَادِ وَنيَّتِي َفَلَا ثَرُوْوَةَ الدُّنْيَا نُرِيدُ اكْتِسَا بَهَا وَمَاذَا أُرَجِّى مِنْ كُنُوزٍ جَمَّمْتُهَا

<sup>(</sup>١) الكانون : الموقد .

# [ ولاية عثمان بن عفان ]

وتوفى عمر بن الحطاب رضى الله عنه يوم الجمعة لأربع ليالي بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشرين ، وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر ، واستخفي عمان ابن عفان ، فعزل عمّار بن ياسر عن الكوفة ، ووَلّى الوليد بن عُقبة بن أبى مُعيْط، وكان أخا عمان لأمه ، أمهما أرْوَى بنت أمّ حكيم بن عبد المطلب بن هاشم ، وعَزَلَ أبا موسى الأشعري عن البصرة ، ووَلّاها عبد الله بن عامر بن كُر يُز ، وكان ابن خال عمان ، وكان حدّث السنّ ؛ واستعمل عمرو بن العاص على حرب مصر ، واستعمل عبد الله بن ابى سَرْح على خراجها ، وكان أخاه من الرَّضَاعة ، ثم عزل عمرو بن العاص ، وجع الحرب والخراج لعبد الله بن أبى سرح .

### [الفتوحات في عهد عُمَان ]

ثم كانت غزوة سابُور من أرض فارس ، وافتتاحها . وأميرها عثمان بن أبى الماص ، ثم كان فتح إفريقيّة سنة تسع وعشرين ، وأميرها عبد الله بن أبى سرح ، ثم كان فتح تُبرُس، وأميرها معاوية بن أبى سفيان.

أم إن أهل إصطخر نزعوا يداً من الطاعة ، وقدمها يَزْ دَجِرْد الملكِ في جمع من الأعاجم ، فسار إليهم عمان بن أبي العاص وعبد الله بن عامر ، فكان الظفر للمسلمين ، وهرب يَزْ دَجِرْد نحو خراسان ، فأتى مَرْ و . فأخذ عامله بها ، وكان اسمه « مَاهُو يَة » بالأموال ، وقد كان ماهُو يَة صاهر خاقان ملك الأتراك ، فلما تشكد دَ عليه أرسل إلى خاقان يُعلمه ذلك ، فأقبل خاقان في جنوده حتى عبر النهر مما يلي آمُويَة ، ثم ركب المفازة حتى أتى مَرْ و ، ففتح له مَاهُويَة أبوابها ، وهرب بَرْ دَ جِرْد على رجليه وحده ، فعشى مقدار فرسخين حتى انتهى في السَّحَر إلى رَحى فيها سراج يَتقد ، فدخلها ، وقال للطَّحَّان : «آونى عندك الليلة » قال الطَّحَّان : «أونى عندك الليلة » قال الطَّحَّان : «أونى عندك الليلة » قال الطَّحَّان : «اعلى أربعة دراهم، فإنى أريد أن أدفعها إلى صاحب الرَّحا(۱) ، فناوله سيفه

<sup>(</sup>١) الرما : الحجر العظيم ، وتكتب بالياء والألف .

ومنطقته ، وقال : «هــذا لك» ، ففرش له الطيحان كساءه ، فنام يَزْدَ ِجِرْد لا ناله من شِدَّة التَّمَب ، فلما استثقل نوماً قام إليه الطَّحَّان بمنقار الرَّحَا ، فقتله ، وأخذ سَلَبه (١) ، وألقاه في النهر .

ولما أصبح الناس تداعوا ، فأجلبوا على الأتراك من كلّ وجه ، فخرج خاقان منهزماً حتى أَوْغَلَ في اللّفازة ، فطلبوا اللك فلم يجدوه ، فخرجوا يقفون أثره حتى انتهوا إليه ، فوجدوه قتيلًا مطروحاً في الماء ، وأصابوا برّته عند الطّيحّان .

وذلك فى السنة السادسة من خلافة عثمان ، وهى سنة ثلاثين من التاريخ (٢٠) ، فمند ذلك انقضى مُلك فارس ، وأرَّخُوا عليه تاريخهم الذى يكتبون به اليـــوم . وهرب مَاهُو يَة حتى نزل أَبْرَ شَهْر خَافَة أن يقتله أهل مَرْ و ، فات بها .

وَسَارَ عَبِدَ اللهِ بِنَ خَارَمُ السَّلَمِيَّ إِلَى سَرَ خَسَ<sup>(٣)</sup>، فافتتحها أيضاً ؛ وسار عبد الله ابن عامر إلى كَرَّ مان وسِيجِسْتان ، فافتتحهما .

# [ بيمة على بن أبي طالب ]

ثم ُ قُتِلَ (1) عُمَان رضى الله عنه ، فلما ُ قَتِلَ بقى الناس ثلاثة أيام بلا إمام ، وكان الذى يُصَلَّى بالناس الفا فقى ، ثم بايَعَ الناس عَلِيَّا رضى الله عنه ، فقال : « أيها الناس ، بايعتمونى على ما بُويع عليه من كان قبلى ، وإنما الخيار قبل أن تقع البيعة ، فإذا وقعت فلاخيار ، وإنما على الإمام الاستقامة ، وعلى الرّعيّة التسليم ، وإن هذه بيعة عامة ، من رَدَّهَا رغب عن دين الإسلام ، وإنها لم تسكن فلتة » .

ثم إن عَلِيًّا رضى الله عنه أظهر أنه يريد السير إلى المراق ، وكان على الشام يومثذ معاوية بن أبي سفيان ، وَلِيها لممر بن الخطاب سبْما ، ووليها جميع ولاية عثمان

<sup>(</sup>١) السلب : كل ما على الإنسان من اللباس .

<sup>(</sup>٢) سنة ثلاثين من التأريخ الهجرى أى ٥٠ مم

<sup>(</sup>٣) مدينة قديمة بين نيسابور ومرو ، فيوسط الطريق ، وهي مدينة معطشة ، ليسبهاماء.

<sup>(</sup>٤) وكان قتله فى ١٨ ذى الحجة سنة ٣٥ (٣٦ مايو ٥٥٣م).

رضى الله عنه اثنتى عشرة سنة ، فواتاه الناس على السير إلا ثلائة نفر: سعد بن أبي وقاص ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وعد بن مَسلمة الأنصاري .

وبعث على رضى الله عنه مُعتاله إلى الأمصار ، فاستعمل عثمان بن حُنَيْف على البصرة ، وعُمارَة بن حسّان على الكوفة، وكانت له هجرة ، واستعمل عبد الله ابن عباس على جميع أرض المين ، واستعمل قيش بن سعد بن عُبادة على مصر ، واستعمل سَهل بن حُنَيْف على الشام .

فأما سهل فإنه لما انتهى إلى تَبُوكَ ، وهى تخوم أرض الشام استقبله خيل لماوية ، فَرَدُّوه ، فانصرف إلى على ، فعلم على رضى الله عنه عند ذلك أن معاوية قد خالف ، وأن أهل الشام بايعوه .

وحضر الموسمُ ، فاستأذن الرُّ بَيْر وطَلْحَة عَلِيَّا فِي الحَج ، فأذن لهما ، وقد ، كانت عائشة أم المؤمنين خرجت قبل دلك مُعْتَمَرِة ، وعْمَان محصور ، وذلك قبل مقتله بمشرين يوما ، فلما قضت عُمْرَتَهَا أقامت ، فوافاها الزُّ بَيْر وَطَلْحَة .

وكتب على بن أبى طالب إلى معاوية « أما بعد ، فقد بلغك الذى كان من مصاب عثمان رضى الله عنه ، واجتماع النياس على ومبايعتهم لى ، فادخل فى السلم أو ائذن بحرب» . وبعث السكتاب مع الحجاج بن غَزِيّة الأنصاريّ ، فلما قدم على معاوية ، وأوصل كتاب على إليه ، فقرأه ، فقال : « انصرف إلى صاحبك ، فإن كتابى مع دسولى على إثرك » ، فانصرف الحجّاج ، وأمر معاوية بطُومارين (١) ، فوصل أحدهما بالآخر، ولفا ، ولم يكتب فيهما شيئا إلا بسم الله الرحمى الرحيم ؛ وكتب على العنوان « من معاوية بن أبى طالب» .

ثم بعث به مع رجل من عَبْس ، له لسان وجَسارة ، فقدم العبسى على على ، ، ، و فناوله الكتاب ، ففتحه ، فلم ير فلم فيه شيئا ، إلا بسم الله الرحمن الرحيم ، وعند على وجوه الناس .

<sup>(</sup>١) الطامور والطومار : الصحيفة .

فقام العبسى ، فقال : « أيها الناس ، هل فيكم أحسد من عبس ؟ » قالوا : نعم . قال : فاسمعوا منى ، وافهموا عنى ، إنى قد خلّفت بالشام خمسين ألف شيخ خاصِيبى لحاهم بدموع أعينهم تحت قيص عبّان ، رافعيه على أطر آف الرّماح ، قد عاهدوا الله ألا يَشِيمُوا (١) سيوفهم حتى يقتلوا قتلته ، أو تلحق أرواحهم بالله » . فقام إليه خالد بن زُفر العبسى ، فقال : بئس لعمر الله وافد الشام أنت ، أَتَخَوَّف المهاجرين والأنصار بجنود أهل الشام وبكائهم على قيص عبّان ، فوالله ماهو بقميص بوسف ولا بحزن يعقوب ، ولئن بكوا عليه بالشام ، فقد خَذَلُوهُ بالعراق».

ثم إن المميرة بن شُعبة دخل على على رضى الله عنه ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، إن لك حَقَّ الصَّحْبَة ، فأقِر معاوية على ما هو عليه من إمرة الشام ، وكذلك جميع عُمّال عُمَان ، حتى إذا أتتك طاعتهم وبيعتهم استبدلت حينثذ أو تركت » ، فقال على رضى الله : « أنا ناظر في ذلك » .

وخرج عنه المغيرة ثم عاد إليه من غَد ، فقال : « يا أمير المؤمنين ، إنى أشرت أمس عليك برأى ، فلما تَدَبَّرته عرفت خطأه ، والرأى أن تُعاجِلَ معاوية وسائر عُمّال عثمان بالمَزْل ، لتعرف السامع المطيع من العاصى ، فتكافى كُلّا بجزائه » ثم قام ، فتلقّاه ابن عباس داخلا ، فقال لعلى رضى الله عنه : « فيم أتاك المغيرة ؟ » فأخبره على بما كان من مَشُورَته بالأمس ، وما أشار عليه بعد ؛ فقال ابن عباس : « أمّا أمس فإنه نَصَحَ لك ؛ وأمّا اليوم فَنَشّك » .

وبلغ المغيرة ذلك ، فقال : « صَدَقَ ابن عباس ، نَصَحَتْ له ، فلما رَدَّ نُصْحَى بَدَّلْتَ قَوْلِي » ، ولما خاض الناس فى ذلك سار المغيرة إلى مكم ، فأقام بها ثلاثة أشهر ، ثم انصرف إلى المدينة .

ثم إنَّ عَلِيًّا رضى الله عنه نَادَى فى الناس بالتأهُّب للمسير إلى العراق ، فدخل عليه سعد بن أبى وقاًص ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، ومحمد بن مَسْلَمَة ،

<sup>(</sup>١) شام السيف شيما : سله أو أغمده وهو من الأضداد..

فقال لهم : « قد بلغنى عنكم هَناَة كرهتها لكم » ، فقال سمد : « قد كان ما بلغك ، فأعطنى سيفاً يعرف المسلم من الكافر حتى أقاتِل به معك » .

وقال عبد الله بن عمر : « أنشدك الله أن تحملني على ما لا أعرف » .

وقال عد بن مَسْلَمَة : « إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أَقَاتِلَ بسينى ما قُو تِلَ به المشركون ، فإذا قُو تِلَ أهل الصلاة ضربت به صخر أُحُد حتى ينكسر ، وقد كسرته بالأمس » . ثم خرجوا من عنده .

ثم إن أسامة بن زَيْد دخل ، فقال : « أعفني من الخروج معك في هذا الوجه ، فإنى عاهدت الله ألّا أُقَا تِلَ مَنْ يشهد أن لا إله إلا الله » .

وبلغ ذلك الأشتر، فدخل على على "، فقال: « يا أمير المؤمنين ، إنا وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار، فإنا من التابعين بإحسان، وإن القوم وإن كانوا أولى بما سبقونا إليه فليسوا بأولى مما شركناهم فيه، وهذه بيمة عامة، الحارج منها طاعين مُستَعْتِب، كَفُضَ هؤلاء الذين يريدون التخلّف عنك باللّسان، فإن أبوا فأدّبهم بالحبس، فقال على ": « بل أدّعهم ورأيهم الذي هم عليه».

ولما همّم على رضى الله عنه بالمسير إلى العراق ، اجتمع أشراف الأنصار ، فأقبلوا حتى دخلوا على على "، فتكام عُقْبة بن عامر ، وكان بَدْرِيًّا (١) فقال : « يا أمير المؤمنين فإن الذى يفوتك من الصلاة فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والسمى ببن قبره ومنبره أعظم مما ترجو من العراق ، فإن كنت إنما تسير لحرب الشام ، فقد أقام عمر فينا ، وكفاه سمد وحف القادِسيّة ، وأبو موسى زحف الأهواز ، وليس من هؤلاء رجل إلا ومثله ممك ، والرجل أشباه ، والأيام دُول » ، فقال على " « إن الأموال والرجال بالعراق ، ولأهل الشام وثبة أحب أن أكون قريبا منها » . ونادى ، وفالناس بالمسير ، فخرج وخرج معه الناس .

<sup>(</sup>١) ىمن شهدوا غزوة بدر .'

## [ وقمة الجل ]<sup>(۱)</sup> .

قالوا: ولما قضى الزُّبَيْر وطلحة وعائشة حجهم تآمروا في مقتل عبان ، فقال الزُّبَيْر وطلحة لمائشة: « إن أطمتنا طلبنا بدم عبان » . قالت : « وبمن تطلبون دمه ؟ » ، قالا : « إنهم قوم معروفون ، وإنهم بطانة على ورؤساء أصحابه ، فاخرجى معنا حتى نأتى البصرة فيمن تبعنا من أهل الحجاز ، وإن أهل البصرة لو قد رَأُوْكِ لكانوا جميماً يدًا واحدة مَمَك ي . فأجابتهم إلى الخروج ، فسارت والناس حولها عينا وشمالاً .

ولما فَصَلَ على من المدينة نحو الكوفة بلغه خبر الزُّبَيْر وطَلْعَة وعائشة ، فقال لأصحابه : « إن هؤلاء القوم قد خرجوا يؤمّون البصرة ، لما دَبّرُوه بينهم ، فسيروا بنا على أثرهم ، لعلنّا نلحقهم قبل مُوافاتهم ، فإنهم لو قد وَافَوْها لَمَالَ معهم جميع أهلها » ، قالوا : « سِرْ بنا يا أمير المؤمنين » . فسار حتى وَافَى ذا قار (٢٠) ، فأناه الخبر بموافاة القوم البصرة ، ومُبايعة أهل البصرة لهم إلا بني سعد ، فإنهم لم يدخلوا فيا دخل فيه الناس ؛ وقالوا لأهل البصرة : « لا نكون معكم ولا عليكم » ؛ وقعد عنهم أيضا كعب بن سُور فى أهل بيته ، حتى أتَتْهُ عائشة فى منزله ، فأجابها ، وقال : « أكره ألّا أجيب أي » ، وكان كعب على قضاء البصرة .

ولما انتهى الخبر إلى على وجّه هاشم بن عُتبة بن أبى وقاص ليستنهض أهل الكوفة ، ثم أردفه بابنه الحسن وبعمّار بن ياسِر ، فساروا حتى دخلوا الكوفة ، وأبو موسى يومئذ بالكوفة ، وهو جالس فى المسجد ، والنساس تُعتوشوه (٦)

<sup>(</sup>١) وقعت في منتصف جمادي الآخرة سنة ٣٦ ( نوفُمبر ٣٥٦م) .

 <sup>(</sup>۲) مكان قريب من البصرة ، اشتهر بيوم لبنى شيبان فيه ، وكان أبرويز أغزاهم جيشا فظفرت بنو شيبان ، وهو أول يوم انتصرت فيه العرب على العجم .

<sup>(</sup>٣) احتوش القوم فلانا واحتوشوا عليه جعلوه وسطهم .

وهو يقول: « يا أهل الكوفة ، أطيعونى تكونوا جُرثومة (١) من جرائيم العرب ، يأوى إليكم المظاوم ، ويأمن فيكم الخائف ؛ أيها الناس ، إن الفتنة إذا أقبلت شبهت ، وإذا أدبرت تبيّنت ، وإن هذه الفتنة الباقِرة (٢) لا يُدُرى من أين تأتى ، ولا من أين تُوتى ، شيموا سيوفكم ، والزعوا أسيّنة رماحكم ، واقطعوا أو تارقسيّكم ، والزموا قمور البيوت ، أيها الناس ، إن النائم في الفتنة خير من القائم ، والقائم خير من الساعى » .

فانتهى الحسن بن على وعمّار رضى الله عنهما إلى المسجد الأعظم وقد اجتمع عالم من الناس على أبى موسى ، وهو يقول لهم هذا وأشباهه ، فقال له الحسن : « اخرج عن مسجدنا ، وامض حيث شئت» . ثم صعد الحسن المنبر ، وعمّار صعد معه ، فاستَنفرا الناس ؛ فقام حُجْر بن عَدِى ّ الكندى " ، وكان من أفاضل أهل الكوفة فقال : « انفر واخفافاً وثقاً لا ، رحمكم الله » فأجابه الناس من كل وجه : سماً وطاعة لأمير المؤمنين ، نحن خارجون على النيسر والعُسْر والسُّدَّة والرَّخاء .

فلما أصبحوا من الغد خرجوا مستعد ين ، فأحصاهم الحسن ، فكانوا تسعة الاف وستمائة وخمسين رجلا ، فوافوا عَليًا بِذِي قار قبل أن يرتحل . فلما هُم بالمسير عَلَسَ الصَّبح ؛ ثم أمر مناديا ، فنادى في الناس بالرحيل ، فدنا منه الحسن ، فقال : « يا أبت أشرت عليك حين قتل عثمان وراح الناس إليك وغدوا ، وسألوك أن تقوم بهذا الأمر ألا تقبله حتى تأتيك طاعة جميع الناس في الآفاق ، وأشر تُ عليك حين بلغك خروج الزبير وطلحة بعائشة إلى البصرة أن ترجع إلى المدينة ، فتُقيم في بيتك، وأشرت عليك حين حُوصِرَ عثمان أن تخرج من المدينة ، فإن تُقبل تُقبل وأنت غليك من فلك ، فائم تقبل رأيي في شيء من ذلك » .

<sup>(</sup>۱) جرثومة كل شيء أصله ومجتمعه . (۲) يعنى أنها منسدة للدين ومفرقة بين الناس ومشتتة أمورهم . (۱۰ ـــ الأخبار الطوال )

فقال له على : « أمّا انتظارى طاعة جميع الناس من جميع الآفاق ، فإنّ البَيْمة لا تكون إلّا لمن حضر الحَرَمَيْن من المهاجرين والأنصار ، فإذا رَضُوا وسَلّمُوا وجب على جميع الناس الرِّضا والتَّسْليم ؛ وأمّا رجوعى إلى بيتى والجلوس فيه ، فإنّ رجوعى لو رجمت كان غَدْرًا بالأُمّة ، ولم آمن أن تقع الفُرْقة، وتتصديع عصا هذه الأُمَّة ؛ وأمّا خروجى حين حُوصِرَ عَمَان فكيف أمكننى ذلك ؟! وقد كان الناس أحاطوا بي كما أحاطوا بيمان ، فاكّفهُ يا بُني عما أنا أعلم به منك » .

ثم سار بالناس ، فلما دَنا من البصرة كَتَّبَ الكَتابُ ، وعَقَدَ الأَنوية والرّايات ، وجعلها سبع رايات ، عَقَدَ لحِمْير وهَمْدان راية ، ووَلّى عليهم زياد سعيد بن قَيْس الهَمْداني ؛ وعَقَدَ لَمَذْحِج والأَشْعَرِيِّين راية ، وولّى عليهم زياد ابن النَّضْر الحارثي ؛ ثم عَقدَ لَطَسّي ، راية ، وولّى عليهم عَدِي بن حاتم ؛ وعَقدَ لقيْس وعَبْس وذُبْيان راية ، وولّى عليهم سعد بن مسمود الثقق عم المختار بن أبى عُبَيْد ؛ وعَقدَ لكندة وحَضْرموْت وقُضاعة ومَهْرة راية ، وولّى عليهم حُجْر ابن عَدِي الكندي ؛ وعَقدَ للأزْد وبُجَيْلة وخَثْمَ وخُزاعة راية ، وولّى عليهم ابن عَدِي الكندي ؛ وعَقدَ للأزْد وبُجَيْلة وخَثْمَ وخُزاعة راية ، وولّى عليهم عُدُوج الذُّهْل ؛ وعَقدَ لسائر قريش والأنصار وغيرهم من أهل الحجاز راية ، وولّى عليهم وولّى عليهم عَدُوج الذُّهْل ؛ وعَقدَ لسائر قريش والأنصار وغيرهم من أهل الحجاز راية ، وولّى عليهم وولّى عليهم عبد الله بن عباس ، فشهد هؤلاء الجل وصِفيِّن والنَهْر ، وهم أَسْباع كذلك ، وكان على الرّجّالة جُنْدب بن زُهَرْ الأزْدي .

ولما بلغ طلحة والزبير ورود على رضى الله عنه بالجيوش ، وقد أقبل حتى نزل « الخُرَيْبَة » (١) فعبّاهم طلحة والزبير ، وكَتَبّاهم كتائب ، وعَقَدَا الْأَلْوِيَة ، فِعلا على الخيل محمد بن طلحة ، وعلى الرّجّالة عبد الله بن الزبير ، ودفعا اللواء الأعظم إلى عبد الله بن حَرّام بن خُويْلد ، ودفعا لواء الأزْد إلى كعب بن سُور ، ووليّا أمل ووليّا أمل أسيد ، ووليّا أمل

<sup>(</sup>١) محلة من محال البصرة ينسب إليها كثيرون ، وقد كانت مدينة لافرس خربت لتواتر الغارات عليها ، ولما مصرت البصرة ابتنيت إلى جانبها .

الميسرة عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وهو الذى قالت عائشة فيه : « ودّدْتُ لو قمدت في بيتى ولم أخرج في هذا الوجه لكان ذلك أحَبّ إلى من عشرة أولاد ، لو رُزِقْتُهُنَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام وعقله وزُهْده ». ووليّا على قيش مُجاشِع بن مسعود ، وعلى تَيْم الرّباب عرو بن يَثرِ بى ، وعلى قيش والأنصار وثقيف عبد الله بن عامر بن كُر يُز ، وعلى خُزاعة عبد الله بن خلف الخُزاعي ، وعلى قُضاعة عبد الرحمن بن حابر الرّاسيي ، وعلى مَذْ حِيج الربيع بن زياد الحارثي ، وعلى ربيعة عبد الله بن مالك .

قالوا: وأقام على رضى الله عنسه ثلاثة أيام يبعث رسله إلى أهل البصرة ، فيدعوهم إلى الرجوع إلى الطاعة والدخول فى الجماعة ، فلم يجد عنسد القوم إجابة ، فزحف نحوهم يوم الخميس لعَشْير مضين من جمادى الآخرة ، وعلى ميمنته الأشتر ، وعلى ميسرته عمّار بن ياسر ، والراية المُظمى فى يد ابنسه محمد بن الحَمَنفيّة ، ثم سار نحو القوم حتى دَنا بصفوفه من صفوفهم ، فواقفهم من صلاة الغداة إلى صلاة الظهر ، يدعوهم ويُناشِدهم ، وأهل البصرة وُقوفٌ تحت رايتهم ، وعائشة في هَوْدَجها أمام القوم .

قالوا : وإنَّ الزبير لما علم أنَّ عمَّارًا مع علىّ رضى الله عنه ارتاب بما كان فيه ، و لقول رسول الله صلى الله عايه وسلم : « الحقّ مع عمّار ، وتقتُلك الفِئَة الباغِيَة » .

قالوا: ثم إن عَلِيًّا دَنا من صفوف أهل البصرة ، وأرسل إلى الزبير يسأله ، ليَدْنُو ، فيكلّمه بما يريد ؛ وأقبل الزبير حتى دَنا من على رضى الله عنه ، فَوَقَفا جميماً بين الصفّين حتى اختلفت أعناق فرسيهما ، فقال له على : « نَاشَدْتُكَ الله يا أبا عبد الله ، هل تَذْكُر وما مررنا أنا وأنت برسول الله صلى الله عليه وسلم ويدى فى يدك ، فقال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيحبّه ؟ ، قلت : نعم ، يا رسول الله ، فقال لك : أما إنك تُقاتله ، وأنت له ظالِم ...؟ » ، فقال الزبير : يا مهم ، أنا ذاكر له » .

ثم انصرف على إلى قومه ، وقال لأصحابه : « احملوا على القوم ، فقد أعدر نا الهم» ، فَحَمَل بعضهم على بعض ، فاقتتلوا بالقَنا والسيوف . وأقبل الزبير حتى دَنا من ابنه عبد الله وبيده الرّاية المُظمى ، فقال : « يا مُبنى ، أنا منصرف » ، قال : « وكيف يا أبتي ؟ » ، قال : « مالى في هـذا الأمر من بَصِيرة ، وقد أَذْ كَرَنى على أمراً ، قد كنت غَفَلْت عنه ، فانصرف يا مبنى ممى » ، فقال عبد الله : « والله لا أرجع أو يحثكم الله بيننا » . فتركه الزبير ، ومضى نحو البحرة ليتتَحَمَّل منها ، ويمضى نحو الحجاز ، ويقال : إنّ طاحة لما علم بانصراف الربير هم أن ينصرف ، فعلم مَرْ وَان بن الحكم ما يريده ، فرماه بسهم ، فوقع في رُكْبَته ، فَذَرَفَ حيى مات .

وأقبل الزبير حتى دخل البصرة ، وأمر غلمانه أن يَتَحَمَّلُوا ، فيلحقوا به ، وخرج من ناحية النحُرَيْبَة ، فر بالأحتف بن قيس ، وهو جاليس بفياء داره ، وحَوْلَه قومه ، وقد كانوا اعْتَرَ لُوا الحرب ، فقال الأحْتَف : «هذا الزبير ، ولقد انصرف لأمر ، فهل فيكم مَنْ يأتينا بخسَره؟ »، فقال له عَرْو بن جُرْموز : «أنا آتيك بِخَبَره» . فركب فرسه ، وتقلد سيفه ، ومضى فى أثره ، وذلك قبل صلاة الظهر ، فلحقه ، وقد خرج من دور البصرة ، فقال له : «أبا عبد الله ، ما الذي تركّ عليه القوم ؟ » ، قال الزبير : « تركتهم ، وبعضهم يضرب وُجوه بعض بالسيف » ، قال : « فأين تريد ؟ » ، قال : « أنصرف لحال بالى ، فما لى فهذا الأمر من بَصِيرة » . قال عَرْو بن جُرْموز : « وأنا أيضاً أريد النحرينية ، فير بنا » . فسارا حتى دَنا وقت الصلاة ، فقال الزبير : « إن هذا وقت الصلاة ، فأن أريد أن أقضيها » ، قال الزبير : « وأنا أريد أن أقضيها » ، قال الزبير : « وأنا أريد أن أقضيها » ، قال الزبير : « وأنا أريد أن أقضيها » ، قال الزبير : « وأنا أريد أن أقضيها » ، قال الزبير في الصلاة ، فلما ستَجَد حل عليه عمرو بالسيف ، فضر به حتى قتله ، وأخذ درْعَه وسيفه وفرسه ، وأقبل حتى أتى عَلِيًا ، وهو واقين ، والنياس وأخذ درْعَه وسيفه وفرسه ، وأقبل حتى أتى عَلِيًا ، وهو واقين ، والنياس وأخذ درْعَه وسيفه وفرسه ، وأقبل حتى أتى عَلِيًا ، وهو واقين ، والنياس

يَجْتَلَيْدُونَ أَيْبَالسيوف ، فألق السلاح بين يديه ، فلما نظر على رضى الله عنه إلى السيف ، قال : « إن همذا السيف طَالَما فَرَّجَ به صاحبه الكَرْبَ عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أَبْشِرْ يا قاتل ابن صَفِيّة بالنار » ، فقال عمرو : « نَمْتُلُ أعداءَكم ، وتُبُشِّرُ ونَنَا بالنار ؟! » .

قالوا: ثم إن عَلِيًّا أمر ابنه عد بن الحَنَفِيَّة ، فقال: تقدم برايتك . وكان معه الراية العظمى ، فتقدم بها وقد لَآثُ (١) أهل البصرة بعبد الله بن الزبير ، وقَلَّدُوه الأمر ، فتقدم عد بالراية ، فاستقبله أهل البصرة بالقنا والسيوف ، فوقف بالراية ، فتناولها منه على رضى الله عنه ، وحمل وحمل معه الناس ، ثم ناولها ابنه عدا ، واشتد القتال وحميت الحرب ، وانكشف الناس عن الجمل ، وقُتِل كمب بن سُور ، وثبتت الأزد وضبة ، فقاتلوا قتالا شديدا .

فلما رأى على شدة صبر أهل البصرة جمع إليه حماة أصحابه ، فقال : إن هؤلاء القوم قد تحيكوا (٢) ، فاصد تُوهم القتال ، فخرج الأشتر وعَدِى بن حاتم وعمرو بن الحمن وعمار بن ياسر في عددهم من أصحابهم ، فقال عمرو بن يَثر بي لقومه ، وكانوا في ميمنة أهل البصرة « إن هؤلاء القوم الذين قد برزوا إليكم من أهسل العراق هم قتلة عثمان ، فعليكم بهم »، وتقدم أمام قومه بني ضبّة ، فقاتل قتالا شديدا ، وكثرت النبل في الهو دّج ، حتى صار كالقُنفُذ ؛ وكان الجل مجفّفا (٣) ، والهو دّج مُطبّق بصفائح الحديد .

وصبر الفريقان بمضهم لبعض حتى كثرت القتلى وثار القتام ، وطَاتَ الأَلْوِيَةَ والراايات ، وحمل على بنفسه ، وقاتل حتى انثنى سيفه ، وخرج فارس أهل البصرة عمرو بن الأشرف، لا يخرج إليه أحد من أصحاب على إلا قتله ، وهو يرتجز ، ٢٠ ويقول :

<sup>(</sup>١) اجتمعوا به، ولاث به يلوث كلاذ . (٧) المحك : التمادى في الغضب .

<sup>(</sup>٣) أي عليه تجفاف، وهو ما يوضع على الحيل والإبل من حديد أو غيره في الحرب .

يَا أُمَّنَا يَا خَبْرَ أُمَّ يَعْلَمُ والأَم تَغَذُو وُلْدَهَا وَتَرَحَمُ اللّهُ تَعْذُو وُلْدَهَا وَتَرَحَمُ اللّه اللّه تَوَيْنَ كُمْ جَوَادٍ يُكْلَمُ وتُخْتَلَى هَامَتُهُ وَالْمِعْصَمُ عَلْمَ اللّه فرج إليه من أهل الكوفة الحارث بن زُهَيْر الأزْدِيّ ، وكان من فرسان على ، فخرج إليه من أهل الكوفة الحارث بن زُهَيْر الأزْدِيّ ، وكان من فرسان على ، فاختلفا ضربتين ، فأوْهَطَ (۱) كل منهما صاحبه ، فَخَرّ الجميعا صريعَيْن ، وَهُخَصَان (۲) بأرجلهما حتى ماتا .

قالوا: وانكشف أهل البصرة انكشافة ، وانتهى الأشتر إلى الجمل ، وعبد الله بن الربير آخِدُ بِخِطَامِه ، فرى الأشتر بنفسه على عبد الله بن الربير ، فصار تحته ، فصاح عبد الله بن الربير : « اقتلونى ومالكا » ، فثاب إلى ابن الربير أصحابه .

فلما خاف الأشتر على نفسه قام عن عبد الله بن الزبير ، وقاتلَ حتى خَلُصَ إلى أصحابه ، وقد عار فرسه ، فقال لهم : « ما أَنْجَانى إلّا قول ابن الزبير : اقتاونى ومالكا ؛ فلم يَدْرِ القوم مَنْ مالك ، ولو قال اقتاونى والأشتر لقتاونى » .

وقاتلَ عَدِى بن حاتم حتى ُ فَقِئَتُ إحدى عينيه ، وقاتلَ عمرو بن الحَمْق ، وكان من عُبّاد أهل الكوفة ، ومعه النُسَّاك قتالًا شديداً ، فضرَبَ بسيفه حتى النهى ، ثم انصرف إلى أخيه رياح ، فقال له رياح : « يا أخى ، ما أحسن ما نصنع اليوم ، إنْ كانت الغَلَبَة لنا » .

قالوا: ولمّا رأى على لوث أهل البصرة بالجُل ، وأنهم كلا كشفوا عنه عادوا، فَلاَثُوا به ، قال لممّار وسعيد بن قَيْس وقَيْس بن سعد بن عُبادَة والأشتر وابن بُدَيْل ومحمد بن أبى بكر وأشباههم من حاة أصحابه : « إنّ هؤلاء لا يزالون يُقاتلون ما دام هذا الجلل نَصْبَ أَعْيُنهم ، ولو قد عُقِرَ فَسَقَطَ لم تَثْبُتُ له مُا بِتَة » ، فقصَدوا بذوى الجد من أصحابه قَصْد الجل حتى كشفوا أهل البصرة عنه ، وأفضى

<sup>(</sup>١) الإيهاط : الإنخان ضرباء أوالرم المهلك .

<sup>(</sup>٢) يتمرغان في النراب كما تفحص الدجاجة لتتخذ لها أفحوصة تبيض فيها .

إليه رجل من مَرَاد الكوفة ، يُقال له «أَعْيَن بن ضُبَيْعَة » ، فكشف عُرْقُوبَه بالسيف ، فسقط وله رُغاء ، ففرق فى القَتْلَى ، ومَالَ الهَوْدَج بمائشة ، فقال على للحمد بن أبى بكر : « تَقَدَّمْ إلى أُخْتك » ، فَدَنَا مُحد ، فأدخل يده فى الهَوْدَج ، فَنَالَتْ يده ثياب عائشة ، فقالت : « إنّا لله ، مَنْ أنت ، مَكِلَتْك أُمُّك » ، فقال « أنا أُخُوكُ محمد » .

ونادَى على رضى الله عنه فى أصحابه: « لا تَتَبَّعُوا مُوَلِّيًا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تَغْتَوْبُوا مالًا ، ومَنْ أَلْقَى سلاحه فهو آمِنْ ، ومَنْ أَغْلَقَ بابه فهو آمِنْ ».

قال: فجعلوا يمرون بالذهب والفضة في معسكرهم والمتاع ، فلا يدرض له أحد إلا ما كان من السلاح الذي قاتلوا به ، والدواب التي حاربوا عليها ، فقال له بعض أصحابه: « يا أمير المؤمنين ، كيف حل لنا قتالهم ، ولم يحل لنا سبيهم وأموالهم » فقال على رضى الله عنه: «ليس على المُوحِّدين سَنْي ، ولا يغنم من أموالهم إلا ما قاتلوا به وعليه ، فدعوا ما لا تعرفون ، والزموا ما تؤمرون » .

قال: وأمر على عد بن أبى بكر أن ينزل عائشة فأنزلها دار عبد الله بن خلف النخرَاعِي ، وكان عبد الله فيمن ُقتِل ذلك اليوم، فنزلت عند امرأته صَفيّة.

10

وقال على رضى الله عنه لمحمد: « انظر هل وصل إلى أختك شيء ؟» قال : «أصاب ساعدها خدش سهم ، دخل بين صفائح الحديد » .

ودخل على رضى الله عنه البصرة ، فأتى مسجدها الأعظم ، واجتمع الناس إليه ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : « أما بمد ، فإن الله ذو رحمة واسعة وعقاب أليم ، فما ظنكم بى يا أهل البصرة جند المرأة وأثباع البهيمة ؟ رَغا ، فقاتلتم ، وعُقر ، فانهزمتم ، أخلاقكم دِقاق ، وعهد كم شِقَاق ، وماؤكم زُعاق (١) ، أرضكم قريبة من الماء ، بعيدة من السماء ،

<sup>(</sup>١) ماء زعاق ، حمر غليظ لا يطاق شربه .

وايم الله ليأ تِينَ عليها زمان لا يُركى منها إلا شُرُفات مسجدها في البحر ، مثل جُوْجؤ (١) السفينة ، انصر فوا إلى منازلكم » . ثم نزل ، وانصرف إلى معسكره، وقال لحمد بن أبي بكر : « سِرْ مع أختك حتى توصلها إلى المدينة ، وعَجِّل اللحوق بي بالكوفة » ، فقال : « أعفني من ذلك يا أمير المؤمنين » ، فقال على : « لا أعفيك منه ، ومالك بُدّ » . فسار مها حتى أوردها المدينة .

وشَخَصَ على عن البصرة ، واستعمل عليها عبد الله بن عباس ، فلما انتهى إلى البر بك (٢) التفت إلى البصرة ، ثم قال : « الحمد لله الذي أخْرَجَني من شَرِّ البقاع تُرَابا ، وأسرعها خَرَابا ، وأقربها من الماء ، وأبعدها من السماء » . ثم سار ، فلما أشرَفَ على الكوفة ، قال : « وَيْحَكِ يا كوفان ، ما أطيب هواءك ، وأغذى تُرْبَتك ، الحارج منك بذنب ، والداخل إليك برحمة ، لا تذهب الأيام والليالي ، حتى يجيء إليك كل مؤمن ، ويبغض القام بك كل فاجر ، وتعمرين ، والليالي ، حتى يجيء إليك كل مؤمن ، ويبغض القام بك كل فاجر ، وتعمرين ،

قالوا: وكان مقدمه الكوفة يوم الإثنين لاثنى عشرة ليلة خَلَتْ من رجب سنة ست وثلاثين ؟ فقيل له: « يا أمير المؤمنين ، أتنزل القصر ؟ » ، قال : «لا حاجة لى فى نروله ، لأنّ عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يبغضه ، ولكنى نازل الرَّحْبَة » ، ثم أقبل حتى دخل المسجد الأعظم ، فصلّى ركعتين ، ثم نزل الرَّحْبَة ، فقال الشّنَّىُ يُحَرِّض عَليًا على المسر إلى الشام :

قُلُ لِهِذَا الْإِمَامِ قَدْ خَبَتِ الْحَرْ بُ، وَتَمَّتْ بِذَ لِكَ النَّمْمَالِهِ وَفَرَغْنَا مِنْ حَرْبِ مَنْ نَكَتَ الْمَهُ لَدَ، وَبِالشَّامِ حَيَّـةُ صَمَّالِهِ تَنْفُثُ السَّمَّ، مَا لِمَنْ نَهَشَتْهُ فَارْمِهَا قَبْسُلَ أَنْ تَعَفَّ شِفَالِهِ تَنْفُثُ السَّمَّ، مَا لِمَنْ نَهَشَتْهُ فَارْمِهَا قَبْسُلَ أَنْ تَعَفَّ شِفَالِهِ تَنْفُثُ السَّمَّ، مَا لِمَنْ نَهَشَتْهُ فَارْمِهَا قَبْسُلَ أَنْ تَعَفَّ شِفَالِهِ قَالُ : « الجمعة صَلّى بالكوفة خطب ، فقال : « الجمعة صَلّى بالكوفة خطب ، فقال : « الجمعة أحمده ،

<sup>(</sup>١) الجؤجؤ : الصدر. (٢) المربد : فضاء وراء البيوت يرتفق به، وبهسمي مربد البصرة.

وأَسْتَمِينِهُ وأَسْتَهْدِيهِ ، وأُومِن به وأتَوَكُّل عليه ، وأعوذُ بالله مرح الضَّلالة والرَّدَى ، مَنْ يهذ الله فلا مُضِلَّ له ، ومَنْ يُضْلَلْ فلا هادى له ، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ مُحداً عبده ورسوله ، انْتَخَبَهُ لرسالته ، واخْتَصَّه لتبليغ أمره ، أكْرَم خَلْقِه عليه ، وأَحَبَّهُم إليه ، فَبَلَّغَ رسالة ربّه ، ونَصَحَ لِأُمَّتِه ، وأدَّى الذى عليه صلى الله عليــه وسلم ؛ أوصِيكُم عَبَادَ الله بِتَقْوَى الله ، فإنَّ تَقُوَى الله خير ما تَوَاصَى به عباد الله ، وأقربه لرضوان الله ، وأفضله في عواقب الأمور عنسد الله ، وبتَقَوَّى الله أُمِرْتُم ، وللإحسان خُلِقْتُم ، فاحْذَروا من الله ما حَذَّرَكم من نفسه ، فإنه حَذَّرَ بَأْسًا شديداً ، واخْشُوا الله خشية ليست بتَمْذِير ، واعملوا من غير رِياء ولا سُمْمَة ، فإنه مَنْ عمل لغير الله وَكَلَّه الله إلى ما عمل ، ومَنْ عمل ُغُلصًا له تَوَكَّاه الله ، وأعطاه أفضل نيَّته ، وأَشْفِقُوا من عذاب الله ، فإنه لم يخلقكم عَبَثاً ، ولم يترك شيئاً من أمركم سُدًى ، قد سَمّى آثاركم ، وعلم أسراركم ، وأَحْصَى أعمالكم ، وكتب آجالكم ، فلا تَغُرُّنَّكُمُ الدُّنيا ، فإنها غَرَّارَة لأهلها ، والمغرور مَن ِ اغْتَرَّ بها ، وإلى فَنَاء مَّا هِيَ ، وإنَّ الآخرة هي دار القَرَار ؛ نسأل الله مَنازل الشُّهداء ، ومُرافَقَة الأندياء ، ومميشة السُّعدَاء ، فإنما نحن به وله » .

ثم وَجَّه مُمَّاله إلى البلدان ، فاستعمل على المدائن وجُوخَى (١) كامها يزيد بن قَيْس الأَرْحَبِيّ ، وعلى الجبل وأَصْبهان محمد بن سُلَيْم ، وعلى البِهْقَبَاذَات قُرْط بن كعب ، وعلى كَسْكَر وحيزها قُدَامَة بن مجلان الأزديّ ، وعلى بَهْرَسِير وأَسْتانها عَدِيّ ابن الحارث ، وعلى أَسْتان العالى حَسَّان بن عبد الله البكرى ، وعلى أَسْتان الزَّوَابي سعد (٢) بن مسعود الثقلق ، وعلى سِيجِسْتان وحيزها رِبْعِيّ بن كاسٍ ، وعلى خراسان كامها خُلَيْد بن كاس .

10

<sup>(</sup>١)كورة واسعة في سواد بغداد . (٢) في الأصل : سعيد .

فأمّا خُلَيْد بن كاس فإنه لما دَنا من خراسان بلغه أنّ أهل نيسابور خلموا يَدًا من طاعة ، وأنه قد مَنْ عليهم بنتْ لكسرى من كا بل ، فَمَالُوا معها ، فقاتلهم خُلَيْد ، فهزمهم ، وأخذ ابنة كسرى بأمان ، وبعث بها إلى على . فلما أدْخِلَت عليه ، قال لهما : « أتُحِبِينَ أن أزوِّجك من ابنى هذا ؟ » يعنى الحسن ، قالت : « لا أتروَّج أحداً على رأسه أحد ، فإنْ أنت أحببت رَضِيتُ بك » ، قال : « إنى شيخ ، وابنى هذا مِنْ فَضْلِه كذا وكذا » ، قالت : « قد أعطيتك الجحلة » . فقال : « يا أمير المؤمنين ، قد بلغك أنى من سنخ (۱) المملكة ، وأنا قرابتها ، فَرَوَّجْنِيها » فقال : « يا أمير المؤمنين ، قد بلغك أنى من سنخ (۱) المملكة ، وأنا قرابتها ، فَرَوَّجْنِيها » فقال : « فقال : « هى أمْلك بنفسها » ، ثم قال لها : « انطلق حيث شِئْتِ ، وانكحى مَنْ أحببت ، لا بأس عليك » .

واستعمل على الموصل، ونصيبين، ودَارَا، وسنجار، وآمُد، وميافارتين، وهَيْت، وعانات، وما عَلَبَ عليها من أرض الشام الأشتر ؛ فسار إليها ، فلقيه الضَّحَّاك بن قيّس الفهرى ، وكان عليها من قِبَل معاوية بن أبي سفيان ، فاقتتاوا بين حَرّان (٢) والرّقة (٣) بموضع يُقال له المرج إلى وقت المساء . وبلغ ذلك معاوية ، فأمَد الضَّحَّاك بعبد الرحمن بن خالد بن الوليد في خَيْلٍ عظيمة ، وبلغ ذلك الأشتر ، فانصرف إلى الموصل ، فأقام بها يُقاتِل مَنْ أتاه من أجناد معاوية ، ثم كانت وقعة صفين .

(١) السنخ : الأصل من كل شيء .

10

 <sup>(</sup>۲) حران : مدينة قديمة فيما بين النهرين ، قاعدة بلاد مضر ، فتحها العرب على يد عياض
 ابن غنم سنة ۲۳۹م ، وقد اشتهرت بالفلاسفة والعلماء أمثال ثابت بن قرة والبتاني .

 <sup>(</sup>٣) الرقة: تاعدة ديار مضر ف الجزيرة على الفرات ، وعندها قطع على بن أبن طالب نهر
 الفرات ف وقعة صفين سنة ٢٥٦م، وفيها ٢ ثار قديمة .

## وقعة صفين الا

قالوا: وضربت الرُّ كُبان إلى الشام بنمى عَمَان ، وتحريض معاوية على الطلَّبَ بدمه ، فبينا معاوية ذات يوم جالس إذ دخل عليه رجل ، فقال: « السلام عليك يا أمير المؤمنين » ، فقال معاوية : « وعليك ، مَنْ أنت ، لله أبوك ؟ عليك يا أمير المؤمنين » ، فقال معاوية : « وعليك ، مَنْ أنت ، لله أبوك ؟ فقد رَوَّعْتَنى بتسليمك على بالحلافة قبل أن أنالها » ، فقال : « أنا الحجَّاج بن خُرُ عَمَة بن الصِّمّة » ، قال : « ففيم قدمت ؟ » ، قال : « قدمت قاصِدًا إليك بنعى عَمَان » ، ثم أنشأ يقول :

إِنَّ بَنِي عَمِّكَ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ هُمُ قَتَلُوا شَيْخَكُمْ غَيْرَ الْمُكَدِبُ وَأَنْتَ أَوْلَى النَّاسِ بِالْوَثْبِ فَثِيبُ وَسِرْ مَسِيرَ الْمُحْزَ ثِلِّ (٢) الْمُتَلَئِبُ

قال: ثم إلى كنت فيمن خرج مع يزيد بن أسد لنصر عثمان ، فلم نلحقه ، فلم نلحقه ، فلم نلحقه ، فلم نلقيت رجلا ، ومعى الحارث بن زُفَر ، فسألناه عن الخبر ، فأخبرنا بقَتْل عثمان ، وزَعَم أنه ممر شَايَع على قتله ، فقتلناه ، وإنى أخبرك ، أنك تقوى بدون ما يقوى به على "، لأن ممك قوما لا يقولون إذا سكت "، ويسكتون إذا نطقت ، ولا يسألون إذا أمرت ؛ ومع على قوم يقولون إذا قال ، ويسألون إذا سكت ، فقليلًك خير من كثيره ، وعلى لا يرضيه إلا سخطك ، ولا يرضى بالمراق دون الشام، وأنت ترضى بالشام دون المراق ، فضاق مماوية عا أناه به الحجاج بن خزيمة ذرعا ، وقال :

أَمَّانِىَ أَمْرُ فِيهِ لِلنَّاسِ غُمَّةٌ وَفِيهِ بُكَالًا لِلْمُيُونِ طَوِيلُ مُصَابُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَلهَــــــذِهِ تَـكَادُ لَهَا صُمُّ الْيِجِبَالِ تَزُولُ فَلِلَّهِ عَيْنَا مَنْ رَأَى مِثْلَ هَالِكٍ أَصِيبَ بَلَا ذَخْلٍ وَذَاكَ جَلِيلُ<sup>٣٠</sup>.

<sup>(</sup>١) كان مبدأ محاربات صفين في أول صفر سنة ٣٧ﻫـ (يوليهسنة ٢٥٣) .

<sup>(</sup>٢) المحزئل : المرتفع . (٣) الذحل : الثأر .

تَدَاعَتُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ عَصْبَةٌ فَريقانِ ، مِنْهُمْ قَاتِلْ وَخَدُولُ وَعَاهُمْ ، فَصَمُّوا عَنْهُ عِنْدَ دُعَائِهِ وَذَاكَ عَلَى مَا فِي النَّفُوسِ دَلِيلُ سَلَيلُ سَلَيْنُ سَلِيلُ سَلَيلُ مُنَقَّنُ وَبِيضِ لَهَا فِي الدَّارِعِينَ صَلِيلُ سَلَيلُ مَنْقَنْ وَبِيضِ لَهَا فِي الدَّارِعِينَ صَلِيلُ مَنْقَنْ وَبِيضِ لَهَا فِي الدَّارِعِينَ صَلِيلُ مَنْقُنْ وَبِيضِ لَهَا فِي الدَّارِعِينَ صَلِيلُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَلَا مُلِيعُونُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وكتب على " إلى جرير بن عبد الله البَجَلي " ، وكان عامل عثمان بأرض الجبل مع زَخْر بن قَيْس الجُمْنِي " ، يدعوه إلى البيعة له ، فبايع وأخذ بيعة مَن قِبله ، وسار حتى قدم الكوفة .

وكتب إلى الأشعث بن قَيْس بمثل ذلك ، وكان مقيا بأذَرْ بِيجان طول ولاية عَبَان بن عَفَان ، وكانت ولايته مما عتب الناس فيه على عَبَان ، لأنه وَلاه عند مصاهرته إياه، وتزويج ابنة الأشعث من ابنه ، ويقال إن الأشعث هو الذي افتتح عامة أذَرْ بِيجان ، وكان له بها أثر ونصح واجتهاد ، وكان كتابه إليه مع زياد بن مَرْحَب ، فبايم لعلي ، وسار حتى قدم عليه الكوفة .

وإن عَلِيًّا أرســـل جرير بن عبد الله إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته ، والبيعة له ، أو الإيذان بالحرب ، فقال الأشتر : « ابعث غيره فإنى لا آمن مراهنته » فلم يلتفت إلى قول الأشتر . فسار جرير إلى معاوية بكتاب على " ، فقدم على معاوية ، فألفاكه وعنده وجوه أهل الشام ، فناوله كتاب على " ، وقال : « هذا كتاب على " إليك ، وإلى أهل الشام يدعوكم إلى الدخول في طاعته ، فقد اجتمع له الحَرَمان ، والمين ، والبحران ، وعمان ، والميامة ، ومصر ، وفارس ، والمصران ، والحيان ، والمين ، والبحران ، والمبدئ هذه ، وإن سال عليها وَاد من أوديته والجبل ، وخراسان ، ولم يبق إلا بلادكم هذه ، وإن سال عليها وَاد من أوديته فرقها » .

وفتح معاوية الكتاب فقرأه: « بسم الله الرحم ، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ، أما بعد فقد لزمك ومن قِبَلك من المسلمين بيعتى، وأنا بالمدينة، وأنتم بالشام ، لأنه بايعتى الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعمان رضى الله عنهم، فليس للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يرد ، وإنما الأمر في ذلك للمهاجرين والأنصار ، فإذا اجتمعوا على رجل مسلم ، فسموه إماما ، كان ذلك لله رضى ، فإن خرج من أمرهم أحد بطعن فيه أو رَغْبَة عنه رد إلى ما خرج منه ، فإن أبى فاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين ، وو لاه الله ما توكى ، ويُصُله جهنم وساءت مصيرا ، فادخل فيا فادخل فيا دخل فيه المهاجرون والأنصار ، فإن أحب الأمور فيك وفيمن قبلك فادخل فيا والما فائذن بحرب ، وقد أكثرت في قَتَلَة عمان ، فادخل فيا دخل فيه الناس ، ثم حاكم القوم إلى ، أحملك وأياهم على مافي كتاب الله وسُنّة نبيّه ، فأما تلك التي تريدها ، فإنما هي خِدْعَة الصبي عن الرضاع » .

فجمع مماوية إليه أشراف أهل بيته ، فاستشارهم فى أمره ، فقال أخوه عُتْبَة بن أبي سفيان : « استعن على أمرك بعمرو بن العاص » وكان مقيا فى ضَيعَة له من حيّز فكسطين ، قد اعتزل الفتنة . فكتب إليه معاوية « أنه قد كان من أمر على فى طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين ما بلغك ، وقد قدم علينا جرير بن عبد الله فى أخذنا ببيعة على ، فأقبل ، أناظرك فى ذلك ، والسلام » .

فسار ومعه ابناه عبد الله وعجد حتى قدم على معاوية ، وقد عرف حاجة معاوية إليه ، فقال له معاوية : « أبا عبد الله ، طَرَ فَتْنا في هذه الأيام ثلاثة أمور ، ليس فيها ورد ولا صَدَر » ، قال : « وما هُنَّ ؟ » قال : « أمّا أولهن ، فإن محمد بن أبي حُدَيفة كسر السِّجْن وهرب نحو مصر فيمن كان معه من أصحابه ، وهو من باعد عندكي الناس لنا ؛ وأمّا الثانية فإن قيصر الرُّوم قد جمع الجنود ليخرج إلينا فيحاربنا على الشام ؛ وأمّا الثالثة فإن جريراً قَدم رسولًا لهليّ بن أبي طالب يدعونا إلى البَيْمَة له أو إيذان بحرب » .

قال عمرو: « أمّا ابن أبي حُذَيْفَة فما يَغُمّكَ من خروجه من سجنه في أصحابه ، فارْسِلْ في طابه الخيل ، فإن قدرت عليه قدرت ، وإن لم تقدر عليه لم يضُرَّك ؟ وأمَّا قَيْصر ، فاكتُبْ إليه تُعْلَيه ، أنك تَرُدُّ عليه جميع مَنْ في يديك من أسارى الروم ، وتَسْأَله المُوادَعة والمُصالحة تجده سريماً إلى ذلك ، راضِياً بالعفو منك ؟ وأمَّا على بن أبي طالب فإن المسلمين لا يُسَاوُونَ بينك وبينه » .

قال معاوية : « إنه مَالَأً على قتل عَمَان ، وأَظَهِر الفِتْنَةَ ، وفَرَّقَ الجماعة » . قال معاوية : « إنه وإن كان كذلك ، فليست لك مثل سابقته وقر ابته ، ولكن ما لى إنْ شايَمْتُكَ على أمرك حتى تَنَالَ ما تريد ؟ » .

قال : «حكمك » .

١٠ قال عمرو : « اجعل لى مِصْرَ طُعْمَة ما دامت لك وُلاَ يَة » .

فتلكّأ معاوية ، وقال : « يا عبد الله ، لو شئتَ أن أخدعك خدعُتك » . قال عمرو : « ما مثلي ُيخْدَع » .

قال له معاوية : « ادْنُ مني أسارّك » .

فَدَنَا عَرُو مِنهُ ، فقال : « هَذَهُ خُدُعَةً ، هَلَ تَرَى فِي البَيْتِ غَيْرِي وَغَيْرِكُ » مَ قَالَ : « يَا عَبِدِ اللهِ ، أَمَا تُعْلِمُ أَنَّ مَصْرَ مِثْلُ الْمُرَاقَ ؟ » .

قال عمرو: «غير أنها إنما تكونُ لى إذا كانت لك اللهُ نيا ، وإنما تكون لك إذا غَلَبْتَ عَلِيًّا » .

فتلكّأ عليه ، وانصرف عمرو إلى رَحْله ، فقال ُعثْبَة لماويّة : « أما تَرْضَى أَن تشترى عَمْرًا بمصر إن صَفَتْ لك قَلِيّتُك (١) لا تُغْلَب على الشام » .

٢٠ وقال معاوية : « بِتْ عندنا ليلتك هـذه » ، فباتَ مُعْتَبَة عنده ، فلما أخذ معاوية مضجعه أنشأ مُعْتَبَة :

<sup>(</sup>١) القلية : مرقة تتخذ من لموم الجزور وأكادها .

أَيُّهَا الْمَانِعُ سَيْهَا لَمْ يُهَنَّ إِنَّهَا مِلْتَ عَلَى خَرْ وَقَوْ إِنَّهَا الْمَانِعُ سَيْهَا لَمْ يُهَنَّ إِنَّهَا مِلْتَ عَلَى خَرْ وَقَوْ لَمْ يُجَوْ إِنَّهَا أَنْتَ خَرُوفٌ نَاعِمْ بَيْنَ ضَرْعَبْنِ وَصُوفِ لَمْ يُجَوْ نَاعِمْ نَاعِمْ مَنْ عَجَوْ الْأَوَّلَ ، وَاتْرُكُ مَا عَزَذَ نَاكَ الْخَرْسُ عَلَيْهَا ضِنَةً وَاشْبُ النَّارَ لِمَقْرُورٍ يُكُونُ وَاتْرُكُ الْجَوْصَ عَلَيْهَا ضِنَةً وَاشْبُ النَّارَ لِمَقْرُورٍ يُكُونُ إِنَّ مِصْرًا لِعَلِي أَوْ لَنَا يَغْلِبُ الْيَوْمَ عَلَيْهَا مَنْ عَجَوْ إِنَّ مِصْرًا لِعَلِي أَوْ لَنَا يَغْلِبُ الْيَوْمَ عَلَيْهَا مَنْ عَجَوْ إِنَّ مِصْرًا لِعَلِي أَوْ لَنَا يَغْلِبُ الْيَوْمَ عَلَيْهَا مَنْ عَجَوْ

وسمع معاوية ذلك ، فلما أصبح بعث إلى عمرو ، فأعطاه ما سأل ، وكتبا بينهما في ذلك كتابا ، ثم إن معاوية استشار عمراً في أمره ، وقال ما ترى ؟

قال عمرو: « إنه قد أتاك في هذه البَيْمة خبر أهل العراق من عند خير الناس، ولست أرى لك أن تدعو أهل الشام إلى الخلافة ، فإن ذلك خطر عظيم حتى تتقدم قبل ذلك بالتَّوْطِين للأشراف منهم ، وإشراب قلوبهم اليقين ، بأن عَليبًا مَالاً على قتل عثمان ، واعلم أن رأس أهل الشام شُرَحْبِيل بن السِّمْط الكِنْدَى ، فارسل إليه ليأتيك ، ثم وطَنْ له الرجال على طريقه كله ، يخبرونه بأن عَلِيًّا قَتَلَ عَبَان ، وليكونوا من أهل الرَّفَى عنده ، فإنها كلة جَامِعَة لك أهل الشام ، وإن تَعْلَق هذه الكامة بقلبه لم يخرجها شيء أبدا .

فدعا يزيد بن أسد، وبُسْر بن أبى أرْطاَة ، وسفيان بن عمرو، ومخارق بن الحارث، وحزة بن مالك ، وحابس بن سمد ، وغير هؤلاء من أهل الرِّضا عند شُرَخبِيل بن السِّمْط ، فَوَطَّنَهُمُ له على طريقه ؛ ثم كتب إليه يأمره بالقدوم عليه ، فكان يلقى الرجل بعد الرجل من هؤلاء في طريقه ، فيُخبرُونه أن عَلِيًّا مَا لَاْ على قتل عَمَان ، ثم أشر بوا قلبه ذلك .

فلما دنا من دمشق أمر معاوية أشراف الشام باستقباله ، فاستقبلوه ، وأظهروا ٢٠ تمظيمه ، فكان كلما خلا برجل منهم ألق إليه هذه الكلمة ، فأقبل حتى دخل على معاوية منضبا ، فقال : « أبى الناس إلا أن ابن أبى طالب قتل عمان ، والله لئن بايمته لنخرجننك من الشام » ، فقال معاوية : « ماكنت لأخالف أمركم ، وإنما أنا

واحد منكم . قال : فاردد هـذا الرجل إلى صاحبه ـ يعنى جريرا ـ فعلم عنــد ذلك معاوية أن أهل الشام مع شرحبيل ، فقال لشرحبيل : إن هذا الذى تهم به لا يصلح إلا برضى العامة ، فسر في مدائن الشام، فأعلمهم ما نحن عليه من الطلب بثأر خليفتنا وبايمهم على النصرة والمعونة .

فسار شُرَحْبِيل يستقرى مدن الشام ، مدينة بعد مدينة ، ويقول : « أيها الناس ، إن عليا قتل عثمان ، وإنه غضب له قوم فلقيهم ، فقتلهم ، وغلب على أرضهم ، ولم يبق إلا هذه البلاد ، وهو واضع سيفه على عاتقه ، وخائض به غمرات الموت حتى بأتيكم، ولا يجد أحدا أقوى على قتله من معاوية ، فانهضوا أيها الناس بثأر خليفتكم المظاوم . فأجابه النياس كلهم إلا نفرا من أهل حمص نُسّاكا ، فإنهم قالوا « نلزم بيوتنا ومساجدنا ، وأنم أعلم » .

فلما ذاق معاوية أهل الشام ، وعرف مبايمتهم له قال لجرير « إلحق بصاحبك ، وأعلمه أنى وأهل الشام لا نجيبه إلى البيعة» ، ثم كتب إليه بأبيات كعب بن جُميل :

1.

10

أَرَى الشَّامَ تَكُرَ أُم مُلْكَ الْهِرَاقِ وَأَهْلُ الْهِرَاقِ لَهُمْ كَارِهُونَا وَكُلَّ لِصَاحِبِهِ مُبْغِضْ يَرَى كُلَّ مَا كَانَ مِنْ ذَالتَّ دِينا وَقَالُوا عَلِيٌّ إِمَامٌ لَنَا فَقَلْنا رَضِينا ابْنَ هِند رَضِينا وَقَالُوا عَلِيٌّ إِمَامٌ لَنا فَقَلْنا لَهُمْ لَا نَرَى أَنْ نَدِينا وَقَالُوا نَرَى أَنْ نَدِينا وَقَلْنا لَهُمْ لَا نَرَى أَنْ نَدِينا وَقَالُوا نَرَى أَنْ نَدِينا وَقَلْنا لَهُمْ لَا نَرَى أَنْ نَدِينا وَقَالُوا نَرَى أَنْ نَدِينا وَكُلُّ يُسَرُّ عِما عِندَهُ بَرَى غَثَ مَا فِي بَدَيْهِ سَمِينا وَكُلُّ يُسَرُّ عِما عِندَهُ بَرَى غَثَ مَا فِي بَدَيْهِ سَمِينا وَكُلُّ يُسَرُّ عِما عِندَهُ مَا فِي بَدَيْهِ سَمِينا وَكُلُّ يُسَرُّ عِما اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ وَلا فَي النّهَاةِ ولا الآمِرِينا ولا هو سَاء ولا سَخِطٍ ولا في النّهاةِ ولا الآمِرِينا ولا هو سَاء ولا سَخِطٍ ولا في النّهاةِ ولا الآمِرِينا ولا هو سَاء ولا سَخِطٍ ولا في النّهاةِ ولا الآمِرِينا ولا هو الله يَعْدَ ذَا أَنْ يَكُونا فلما قرأ على دضي الله عنه قال للنحاشي أجب ، فقال:

دَعَنَّ مُعَاوِىَ مَالَنْ يَكُوناً فَقَدْ حَقَّقَ الله مَا تَحْذَرُوناً أَتَاكُم عَلَى بِأَهْسِلِ الْحِجَازِ فَمَا تَصْنَعُوناً أَتَاكُم عَلَى بِأَهْسِلِ الْحِجَازِ فَمَا تَصْنَعُوناً

يَرَوْنَ الطِّمَّانَ خِلَالَ العَجَاجِ وَضَرْبَ الْقُوَانِسِ فِي النَّقْعِ دِيناً هُمُ هَرَ مُوا الْجَمْعَ جَمْعَ الرُّ بَيْرِ وَطَلْحَةَ وَالْمَمْشَرِ النَّاكِيْناً فَمْ مُوا الْجَمْعَ جَمْعَ الرُّ بَيْرِ وَطَلْحَةَ وَالْمَمْشَرِ النَّاكِيْنا فَإِنْ يَكُرَهُ وَلَا يَكُرُهُونا فَقُولُوا رَضِيناً الَّذِي تَكُرَهُونا فَقُولُوا رَحْيناً الَّذِي تَكُرَهُونا فَقُولُوا رَحْمَلُ الغَثَ يَوْمًا سَمِينا فَقُولُوا رَحْمَلُ الغَثَ يَوْمًا سَمِينا جَمَلُ الغَثَ يَوْمًا سَمِينا جَمَلْتُمْ عَلِيًّا وَأَشْسِياعَهُ لَظِيرَ ابْنِ هِنْدِ أَمَا تَسْتَحُونا جَمَلْتُمْ عَلِيًّا وَأَشْسِياعَهُ لَظِيرَ ابْنِ هِنْدِ أَمَا تَسْتَحُونا جَمَلْتُمْ عَلِيًّا وَأَشْسِياعَهُ لَظِيرَ ابْنِ هِنْدِ أَمَا تَسْتَحُونا حَمْلُ النَّ

ولما رجع جرير إلى على كَثُرَ قول الناس في النّهْمَة له ، واجتمع هو والأشتر عند على ، فقال الأشتر : « أما والله يا أمير المؤمنين ، لو أرسلتني فيا أرسلت فيه هذا لَمَا أَرْخَيْت من خناق معاوية ، ولم أدّع له بابا يرجو فتحه إلا سدّدْتَه ، وَلاَّ عُجَلْتُه عن الفِحْرَة » ، قال جرير : « فما يمنعك من إتيانهم ؟! » ، قال الأشتر : « الآن وقد أفسد هم ، والله ما أحسبك أتيتهم إلا لتتخذ عندهم مَودَّة ، والدليل على ذلك كثرة ذكر ك مساعدتهم وتخدويفنا بكثرة جُموعهم ؛ ولو أطاعني أمير المؤمنين لَحَبَسَكَ وأشباهك من أهل الظنّة تحبّسًا لا يخرجون منه حتى يَسْتَتِب هذا الأمر ». فغضب جرير مما استقبله به الأشتر ، فحرج من الكوفة ليلًا في أناس من أهل بيته ، فلحق بقر قيسيا ، وهي كورة من كُور الجزيرة ، فأقام بها .

وغضب على لخروجه عنه ، فركب إلى داره ، فأمر بمجلس له فَأَحْرِقَ ؟ ١٥ فخرج أبو زُرْعَة بن عمرو ابن عم جرير ، فقال : « إن كان إنسانٌ قد أَجْرَمَ فإنّ ف هذه الدار أَنَاسًا كثيرًا لم يُجْرِمُوا إليك جُرْماً ، وقد رَوَّعْتَهُمُ » ، فقال على : « أستغفر الله » . ثم خرج منها إلى دار لابن عم جرير ، يُقال له ثُوَيْر بن عامر ، وقد كان خرج معه ، فَشَمَّتَ فيها شيئاً ، ثم الصرف .

قالوا : ولما فرغ على رضى الله عنه من أصحاب الجَمَل خافه عُبَيْد الله بن عمر قالوا : ولما فرغ على رضى الله عنه بقد أحيا أن يقتله بالهُرْ مُزَان ، فحر جرحتى لحق بماوية ، فقال مماوية لممرو : « قد أحيا الله لنا ذِكْر عمر بن الخطاب رضى الله عنه بقدُوم عُبَيْد الله ابنه علينا » . قال : الله لنا ذِكْر عمر الله الله الله عنه بقدُوم عُبَيْد الله ابنه علينا » . قال :

فأراده معاوية على أن يقوم فى الناس فَيُلْزِمَ عَلِيًّا دم عَمَان ، فأَبَى ، فاسْتَخَفَّ به معاوية ، ثم أدْناهُ بعدُ وقرَّ بَهُ .

قالوا: ولما عزم أهل الشام على نصر معاوية ، والقيام معمه أقبل أبو مُسلم الخُولانِيّ ، وكان من عُبّاد أهل الشام ، حتى قدم على معاوية ، فدخل عليه ف أناس من المُبّاد ، فقال له : «يا معاوية ، قد بلغنا أنك تهم بمحاربة على بن أبى طالب، فكيف تُناوِئه (١) وليست لك سابقته ؟ » ، فقال لهم معاوية : « لست أدّعى أنّى مثله فى الفَضْل ، ولسكن هل تعلمون أنّ عثمان تُعيّل مظلوما ؟ » ، قالوا : [نم] (٢) ، قال : « فايدٌ فَعْ لنا قتلته حتى نُسَلّم إليه هذا الأمر » .

قال أبو مسلم : « فَاكْتُبُ إليه هذا الأمر ، حتى أنطلق أنا بكتابك » ، فكتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب ، سلام عليك ، فإنى أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو ؛ أمّا بعد ، فإنّ الخليفة عمان ُ فتل معك في المحلة ، وأنت تسمع من داره الهَيْمَة (٢٠) ، فلا تدفع عنه بقول ولا بفعل ، وأقسم بالله لو تُمث في أمره مقاماً صادقاً ، فنهمت (١٠) عنه ما عَدَل بك مَن قبلنا من الناس أحداً ، وأخرى أنت بها ظنين ، إيواؤلك قتلته ، فهم عَضُدُك ويدك وأنصارك و بطانتك ، وبلغنا أنك تبتهل (٥) من دمه ، فإن كنت صادقاً فأمْكينا من قتلته ، نقتلهم به ، ونحن أسرع الناس إليك ؛ وإلا فليس لك ولا لأصحابك عندنا إلا السيف ، فوالله الذي لا إله غيره لنَظلُبُنَ قَتَلَة عَمَان في البَرّ والبحر حتى نقتلهم أو تلحق أرواحنا بالله والسلام » .

فسار أبو مسلم بكتابه حتى وَرَدَ الـكوفة ، فدخل على على ، فناوله الـكتاب ،
 فلما قرأه تـكلّم أبو مسلم ، فقال : « يا أبا الحسن ، إنّكَ قد قُمْتَ بأمرٍ ، ووَ لِيتَه ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل : تناويه .
 (٢) في الأصل : بلي .

<sup>(</sup>٣) الهيعة : صوت الصارخ الفزع .(٤) النهنهة : الزجر والكف .

<sup>(</sup>٥) أي تتحلل .

ووالله ما نحب أنه لنبرك إن أعطيت الحق من نفسك ؛ إنّ عمان رضى الله عنسه تُعتِلَ مظلوما ، فادفع إلينا قَتَلَتَه ، وأنت أميرُنا ، فإن خالفك أحد من الناس كانت أيدينا لك ناصرة ، وألسنتنا لك شاهِدة ، وكنت ذا عُذْرٍ وتحَجَّة » ، فقال له على : « اغْدُ على بالنداة » . وأم به ، فأنْزِلَ ، وأكرم .

فلما كان من الغد دخل إلى على وهو فى المسجد ، فإذا هو بزُهاء عشرة آلاف رجل ، قد لبسوا السِّلاح ، وهم ينادون : « كلُّنا قَتَلَة عثمان » ، فقال أبو مسلم لعلى : « إنى لَأَرَى قوماً مالكَ معهم أمر ، وأحسب أنه بلغهم الذى قدمتُ له ، ففعاوا ذلك خوفاً من أن تدفعهم إلى » .

قال على : « إنى ضربت أنَّف هذا الأمر وعَينه ، فلم أرَ يستقيم دفمهم إليك ولا إلى غيرك ، فاجلس حتى أكتُب جوابَ كتابك » . ثم كتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ؛ أمّا بعد ، فإنّ أخا خَوْلان قدم عَلَى بكتاب منك ، تَذْ كُرُ فيه قطعى رَحِم عَمَان ، وتأليبي الناس عليه ، وما فعلت ُ ذلك ، غير أنّه رحمه الله عقب الناس عليه ، فِنْ بين قاتل وخاذِل ، فجلست في بيتي ، واعتزلت أمره ، إلا أن تتَحَنَّى فَتَجَنَّ ما بَدَا لك ، فأما ما سألت من دفعي إليك قتلته ، فإني لا أرى ذلك ، لعلمي أنك إنما تطلب ذلك ذريعة إلى ما تأمُل ، ومَرْقاة إلى ما ترجو ، وما الطلّب بدمه تُريد ؛ ولَعَمْري لئن لم تنزع عن غيّك وشقاقك لينزل بك ما ينزل بالشّاق الماصي الباغي ، والسلام » .

10

وكتب إلى عمرو بن العاص:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عمرو بن الماص ؟ ما أما بعد ، فإن الدنيا مَشْغلة عن غيرها ، صاحبها مَنْهُومْ فيها ، لا يُصِيب منها شيئاً إلا ازداد عليها حِرْصاً ، ولم يَسْتَنْن ِ بما نال عما لا يبلغ ، ومن وراء ذلك فراق ما جَمَع ؟ والسَّعيد مَن ِ اتَّمَظَ بغيره ، فلا تُحْبِط عملك بمجاراة معاوية . في باطله ، فإنه سَفِهَ الحق واخْتارَ الباطل والسلام » .

فكتب إليه عمرو بن العاص :

« من عمرو بن الماص إلى على بن أبى طالب ، أما بعد ، فإن الذى فيه صلاحنا وأَلْفَةَ ذات بَيْنِنا أَن تُجِيبَ إلى ما ندعوك إليه ، من شورى تحملنا وإيَّاك على الحق، ويعذرُنا الناس لها بالصدق والسلام » .

قالوا: ولما أجمع على على المسير إلى أهل الشام، وحضرت الجممة صمد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: « أيها الناس، سيرُوا إلى أعداء السُّنن والقرآن، سيرُوا إلى قتلة المهاجرين والأنصار، سيرُوا إلى الجُفاة الطَّنام الذين كان إسلامهم خَوْفًا وكَرْهاً، سيروا إلى المؤلَّقة قلوبُهم الميكنّقوا عن السلمين بأسهم».

١٠ فقام إليه رجل من فَزارة ، يسمى أرْبَد ، فقال : « أتريد أن تسير بنا إلى إخواننا من أهل البصرة ، فقتلناهم؟
كلا ، ها الله ، إذًا لا نفعل ذلك » .

فقام الأشتر ، فقال : « أيها الناس ، مَنْ لهذا ؟ » فهرب الفزارى وسمى شُونُهُوب (١) من الناس فى إثره ، فلحقوه بالكُناسة (٢) فضر بوه بنعالهم حتى سقط، ثم وطثوه بأرجلهم حتى مات ؟ فَأَخْرِرَ بذلك على رضى الله عنه فقال : « قتيل عَمِيّة ، لا يُدْرَى مَنْ قتله » فَدَ فَع دِيَتَه إلى أهله من بيت المال ، وقال بعض شعراء بنى تميم :

أَعُوذُ بِرَبِّى أَنْ تَكُونَ مَنِيَّتِي كَمَا مَاتَ فِي سُوقِ الْبَرَاذِينَ أَرْبَدُ الْعُودُ بِدَ الْبَرَاذِينَ أَرْبَدُ الْعُودُ مِنَا الْبَرَاذِينَ أَرْبَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وقام الأشتر ، فقال : « يا أمير الؤمنين ، لا يُؤْ بِسَنَّكَ من ُ اصرتنا ما سمعت من هذا الخائن ، إنّ جميع مَنْ تَرَى من الناس شيعتك ، لابَرْ غَبُون بأنفسهم عنك ،

<sup>(</sup>١) الشؤبوب : الدفعة من المطر ، والمراد جماعة . (٢) اسم موضع بالكوفة .

ولا يحبون البقاء بمدك ، فَسِرْ بنا إلى أعدائك ، فوالله ما ينجو من الموت مَنْ خافه ، ولا يُمْطَى البقاء مَنْ أحَبّه ، ولا يميش بالأمَل إلا المغرور » .

فأجابه جُلّ النياس إلى المسير ، إلا أصحاب عبد الله بن مسعود ، وعَبيدة السَّلْمَانَى ، والرّبيع بن خُتَيْم في نحو من أربعمائة رجل من القُرَّاء ، فقالوا : « يا أمير المؤمنين ، قد شككنا في هذا القتال ، مع معرفتنا فضلك ، ولا غيني بك ولا بالمسلمين عمن يُقاتِل المشركين ، فَوَلِنّا بعض هذه الثَّنُور لنقاتِل عن أهله » . فَوَلّنا بعض هذه الثَّنُور لنقاتِل عن أهله » . فَوَلّنا عليهم الرّبيع بن خُتَيْم ، وعَقد له لواء ، وكان أوّل لواء عُقِدَ في الكوفة .

قالوا: وبلغ عَلِيًّا أَنَّ حُبُّر بِن عَدِيّ وعمرو بِن الحَمِق يُظهِران شَتْمَ معاوية ، وَلَمْنَ أَهِلِ الشَّام ، فأرسل إليهما أَن كُفًّا عما يبلغني عنكما . فأتياه ، فقالا : « يا أمير المؤمنين ، ألسنا على الحق ، وهم على الباطل؟ » ، قال : « يلى ، وربّ الكعبة السُدَّنة » ، قالوا : « فَلِمَ تمنعنا من شَتْمِهم وَلَعْنهم ؟ » ، قال : « كرهت لكم أَن تكونوا شَتَّامِينَ لَمَّا نِينَ ، ولكن قولوا : اللهم احْقِنْ دماءنا ودماءهم ، واصْلح ذات بيننا وبينهم ، واهدهم من ضلالهم ، حتى يعرف الحق من جهله ، ويرعوى عن الغيّ مَنْ لَجِج به » .

10

قالوا: ولما عزم على رضى الله عنه على الشُّخُوصِ أمر مُنادِياً ، فنادَى بالخروج إلى المسكر بالنُّخُيلَة (١) ، فحرج الناس مستعدّين ، واسْتَخْلَفَ على على الكوفة أبا مسمود الأنصاري ، وهو من السبمين الذين بَايَعُوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المَقَبَة . وخرج على رضى الله عنسه إلى النُّخَيْلَة ، وأمامه عمّار بن ياسِر ، فأقام بالنُّخَيْلَة ممسكرا ، وكتب إلى مُعّاله بالقدوم عليه .

ولما انتهى كتابه إلى ابن عباس نَدَبَ الناس ، وخطبهم ، وكان أوّل مَنْ تَـكلّم الأَحْنَف بن قَيْس ، ثم قام خالد بن المُعمّر السَّدُوسِيّ ، ثم قام عمرو بن مَرْ حوم

<sup>(</sup>١) موضع بالبادية قرب الكوفة على سمت الشام .

المَّبْدَى ، وكلَّهُم أَجَاب ، فحلف على البصرة أبا الأسود الدِّبليّ ، وسار بالناسَ حتى قدم على علىّ بالنُّخَيْلَة .

فلما اجتمع إلى على قواصيه ، وانضمت إليه أطرافه تهياً للمسير من النّحَيْلة ، ودعا زياد بن النّصْر وشر على بن هانى ، فمقد لكل واحد منهما على ستة آلاق فارس ، وقال : « لِيسِر كل واحد منكما منفرداً عن صاحبه ، فإن جمتكا حرب ، فأنت يا زياد الأمير ، واعلما أن مقدّمة القوم عيونهُم ، وعيون القدّمة طلائعهم ، فإيا كما أن تسأماً عن توجيه الطلائع ، ولا تسيرا بالكتائب والقبائل من لدن مسيركما إلى نرولكما إلا بتمبية وحذر ، وإذا نرلتم بمدو أو نزل بهم ، فليكن معسكركم في أشرف المواضع ليكون ذلك لهم حصناً حصيناً ، وإذا غشيكم الليل فيحفوا عسكركم في أشرف المواضع ليكون ذلك لهم حصناً حصيناً ، وإذا غشيكم الليل فكونوا ، فيحفوا عسكركم بالرّماح والترسة ، واليليهُم الرماة ، وما أقمّم فكذلك فكونوا ، لئلا يصاب منكم غررة ، واحرُسا عسكركما بأنفسكما ، ولا تذُوقاً نوماً إلا غرارا ومضمضة ، وليكن عندى خبركما ، فإني ولا شيء إلا ما شاء الله حثيث السير في أثركما ، ولا تُقاتلا حتى تُبدُا أو يأتيكما أمرى إن شاء الله » .

فلما كان اليوم الثالث من نحرجهما قام فى أصحابه خطيبا ، فقال : « يا أيها الناس ، نحن سائرون غداً في آثار مقد متنا ، فإياكم والتخافُ ، فقد خَلَفْتُ مالكَ بن حَبِيباليّر بُوعى ، وجملته على الساقة ، وأمرته ألّا يدع أحدا إلا ألحقه بنا »

10

فلما أصبح نادَى فى الناس بالرّحيل ، وسار ، فلما انتهى إلى رسوم مدينسة بال ، قال لن كان 'يسايره من أصحابه: « إنّ هذه مدينة قد خُسِفَ بها مرارا ، فحرّ كوا خيلكم ، وارْخُوا أعِنتها ، حتى تجوزوا موضع المدينة ، لعلّنا نُدْرِكَ العصر خارجا منها » . فحرّك ، وحرّ كوا دوابهم ، فخرج من حدّ المدينسة وقد حضرت الصلاة ، فنزل ، فصلّى بالناس ، ثم ركب، وسار حتى انتهى إلى دير كَمْب فاوزَه ، وأتى ساباط المدائن ، فنزل فيه بالناس ، وقد هُيّئت له فيه الأَنْزَال .

فلما أصبح ركب وركب الناس معه ، وإنهم لثمانون ألف رجل ، أو يزيدون ،

سوى الأتباع والخدم ، ثم سار حتى أتى مدينة الأنبار ، فلما وَافَى المَدائن عقد لَمَمْقِل بن قَيْس فى ثلاثة آلاف رجل ، وأمره أن يسير على المُوْسِل ونَسِيبين حتى يوافيه بالرَّقة (١٦)، فسار حتى وَافَى حديثة الموسل ، وهى إذ ذاك المِصر ؛ وإنما بنى الموسل بعد ذلك مَرْوَان بن محمد .

فلما انتهى مَعْقِل إليها إذا هو بَكبشين يتناطحان ، ومع مَعْقِل رجل من خَثْمَم وَ يَرْجر ، فَجعل الخَثْمَمِيّ يقول : « إيه ٍ » ، فأقبل رجلان ، فأخذ كل منهما كبشا ، فقاده وانطلق به . فقال الخَثْمَمِيّ لَمَقل « لا تُغْلَبُونَ ولا تَعْلَبُونَ » فقال معقل : « يكون خيرا ، إن شاء الله » .

ثم مضى حتى وافى عليا وقد نزل «البَليخ» (٢) فأقام ثلاثًا ، ثم أمر بجسر ، فعقد، وعبر الناس ، ولما قطع على رضى الله عنه الفرات أمر زياد بن النّضر وشُريْح ١٠ ابن هانى أن يسيرا أمامه ، فسارا حتى انتهيا إلى مكان يدعى « سُور الروم » لقيهما أبو الأعور السَّكَمِى " في خيل عظيمة من أهل الشام ، فأرسلا إلى على يُعلمانه ذلك .

فأمر على الأشتر أن يسير إليهما ، وجمله أميرا عليهما ، فسار حتى وافي القوم ، فاقتتلوا ، وصبر بعضهم لبعض حتى جَنَّ عليهم الليل ، وانْسَلَّ أبو الأعور في جوف الليل حتى أتى معاوية .

10

وأقبل معاوية بالخيل نحو صِقين ، وعلى مقدمته سُفيان بن عمرو ، وعلى ساقته بُسُر (٣) بن أبى أر طاة العامِرى ، فأقبل سفيان بن عمرو ، ومعه أبو الأعور ، حتى وَافَيا صِقين ، وهي قرية خراب من بناء الروم ، منها إلى الفرات عَاْوَة (١) ، وعلى شَطّ الفُرات مما يليها عَيْضَة (٥) مُاتَفَة ، فيها نُزُور طولها نحو من فرسخين ، وليس في ذينك الفرسخين طريق إلى الفُرات إلا طريق واحد مفروش بالحجارة ،

<sup>(</sup>١) مدينة مشهورة على الفرات منالجانبالشرق . (٢) نهر بالرقة يجتمع فيه الماءمن عيون.

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل: بشر.
 (٤) الغلوة: قدر رمية بسهم وقد تستعبل في سباق الحيل.

<sup>(</sup>ه) الغيضة بالفتح: الأجمة، ومجتمع الشجر في مغيض ماء .

وسائر ذلك خِلاف وغَرْب مُلْتَفَّ لا يُسْلَك ، وجميع الغَيْضَة نزور ووحــل إلا ذلك الطريق الذي يأخذ من القرية إلى الفُرَات.

فأقبل سفيان بن عمرو وأبو الأعور حتى سبقا إلى موضع القرية ، فنزلا هناك مع ذلك الطريق ، ووافاهما معاوية بجميع الفَيْلَق ، حتى نزل معهما ، وغسكر مع القرية ؛ وأمن معاوية أبا الأعور أن يقف في عشرة آلاف من أهل الشام على طريق الشريعة ، فيمنع مَنْ أراد السلوك إلى الماء من أهل العراق .

وأقبل على رضى الله عنه حتى وَافَى المكان ، فصادف أهل الشام قد احتووا على القرية والطريق ، فأمم الناس ، فنزلوا بالقرب من عسكر معاوية ، وانطلق السَّقًا ،ون والنامان إلى طريق الماء ، فحال أبو الأعور بينهم وبينه .

وأُخْبِرَ على وضى الله عنه بذلك ، فقال لصَعْصَعَة بن صُوحان « إِيت معاوية ، فقل له ، إنا سِرْنا إليكم لنُعْذِرَ قبل القتال ، فإن قبلتم كانت العافية أحب إلينا ، وأراك قد حلت بيننا وبين الماء ، فإن كان أعجب إليك أن ندع ما جئنا له، ونذر الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا .

فقال الوليد : « امنعهم الماء كما منعوه أمير المؤمنين عثمان ، اقتلهم عطشاً ، قتلهم الله » .

فقال معاوية لعمرو بن العاص : ماترى؟ .

قال : « أرى أن تُخلّى عن الماء ، فإن القوم لن يعطشوا وأنت ريَّان » .

فقال عبد الله بن أبي سَرْح ، وكان أخا عثمان لأمه : « امنعهم الماء إلى الليل ، لعلمهم أن ينصرفوا إلى طرف النيضة ، فيكون انصرافهم هزيمة » .

· ٢٠ فقال صَعْصَمَة لمعاوية : « ما الذي ترى ؟ » .

١.

قال معاوية : « ارجع ، فسيأتيكم رأيي » . فانصرف صَمْصَمَة إلى على " ، فأخبره بذلك .

وظل أهل العراق يومهم ذلك وليلتهم بلا ماء إلا من كان ينصرف من الغلمان إلى طرف الغيضة ، فيمشى مقدار فرسخين ، فيستق ، فغم عَلِيًّا رضى الله عنه

أَمْرُ الناس غمّا شديدا ، وضاق بما أصابهم من العطش ذَرْ عا ؛ فأناه الأشْعَث بن قَيْس فقال : « يا أمير المؤمنين ، أيمنا القوم الماء وأنت فينا ومعنا سيوفنا ؟ وَلِّنِي الرحف إليه ، فوالله لا أرجع أو أموت ، ومُر الأشتر فلينضم إلى في خيله » ، فقال له على ": « إيت في ذلك ما رأيت » .

فلما أصبح زاحف أبا الأعور ، فاقتتلوا ، وصَدَقَهَم الأَشْتَر والأَشْمَثُ حَتَى نَفَيَا دَا الأَعْورُ وأَصَابِه عَنَ الشريعة ، وصارت في أيديهما ، فقال عمرو بن الماص لمعاوية : « مَا ظَنْكَ بالقوم اليوم إن منعوك الماء كما منعتَهم أمس؟ » ، فقال معاوية : « دَعْ ما مضى ، ما ظَنْكَ بعلى ؟ » ، قال : « ظَنِي أَنه لا يَسْتَحِل منك ما اسْتَحْلَت منه ، لأنه أتاك في غير أمم الماء » .

ثم تُوَادَعَ الناس ، وكَفَّ بعضهم عن بعض ، وأمر على ألّا يُمْنَع أهل الشام من الماء ، فكانوا يسقون جميعاً ، ويختلط بعضهم ببعض ، ويدخل بعضهم في معسكر بعض ، فلا يعرض أحد من الفريقين لصاحبه إلا بخير ، وَرَجوا أن يقع الصَّلْح .

وأقبل عُبَيْد الله بن عمر بن الخطاب حتى استأذن على على ، فأذن له ، فدخل عليه ، فقال له على : «أَقَتَلْتَ الهُرْ مُزَان ظُلْماً، وقد كانأسْلَمَ على يَدَى عَمِّى العباس ، ١٥ وَوَرَضَ له أُبُوكُ في أَلْفَائِن ، وترجو أن تَسْلَمَ منى ؟ » .

فقال له عُبَيْد الله : « الحمد لله الذي جملك تطلبني بدم الهُرْ مُزَان ، وأنا أطلبك بدم أمير المؤمنين عثمان » .

فقال له على" : « ستجمعنا وإيَّاكُ الحرب ، فتعلم » .

قال: فلم يزالوا يتراسلون شهرى ربيع (۱) وجمادى الأولى ، ويفزَ عون فيما بين ذلك، ٢٠ يزحف بعضهم إلى بعض ، فيحجُز بينهم القُرَّاء والصالحون ، فيفترقون من غير

<sup>(</sup>١) ربيع الثاني من سنة ٣٧ه 💳 أغسطس ١٥٣م .

حرب حتى فزعوا في هذه الثلاثة الأشهر خمسا وثمانين فَزْعَةً ، كل ذلك يحجز بينهم القُرَّاء .

فلما انقضت جمادى الأولى بات على رضى الله عنمه يُعَبّى أصحابه ، ويكتّب كتائبه ، وبعث إلى معاوية يؤذنه بحرب ، فَعَبّى معاوية أيضا أصحابه ، وكتّب كتائبه .

فلما أصبحوا تزاحفوا وتواقفوا تحت راياتهم في صفوفهم ، ثم تحاجزوا ، فلم تكن حرب ، وكانوا يكرهون أن يلتقوا بجميع الفيكقين مخافة الاستئصال ، غير أنه يخرج الجماعة من هؤلاء إلى الجماعة من أولئك ، فيقتتلون بين المسكرين ، فيكانوا كذلك حتى أهَلَّ هلال رجب ، فأمسك الفريقان .

الوا: وأقبل أبو الدَّرْدَاء وأبو أمامَة الباهليّ حتى دخلا على معاوية ، فقالا:
 « عَلاَمَ تُقارِل عَليبًا ، وهو أحق بهذا الأمر منك ؟ » .

قال : « أُقاتله على دم عثمان » .

قالا : « أو هو قتله ؟ » .

قال: « آوَى قتلته ، فَسَلُوهُ أَن يُسَلّم إلينا قتلته ، وأنا أول من يُبايعه من أهل الشام » .

فأقبلا إلى على وضى الله عنه ، فأخبراه بذلك . فاعتزل من عسكر على زهاء عشرين ألف رجل ، فصاحوا : « نحن جميما قتلنا عبان » .

فخرج أبو الدَّرْدَاء وأبو أَمَامَّةَ فلحقا ببعض السواحل ، ولم يشهدا شيئا من تلك الحروب.

وأن معاوية بعث إلى شُرَحْبِيل بن السِّمْط ، وحبيب بن مَسْلَمَة ، ومَعْن بن يزيد ابن الأَخْنَس ، وقال : « انطلقوا إليه ، وسلُوهُ أن يُسَلِّمَ إلينا قتلة عثمان ، ويتَخَلَّى مما هو فيه حتى نجعلها شُورَى بين المسلمين ، يختارون لأنفسهم مَنْ رضوا وأَحَبُّوا » .

فأُقبلوا حتى دخلوا على على وضي الله عنه ، فَبَدَأً حبيب بن مَسْلَمَة ، فتكلُّم

بما حمله معاوية ، فقال له على : « وما أنت وذاك ، لا أمّ لك ، فلست هناك ؟! » فقام حبيب مُذْضَباً ، فقال : « والله لتريني بحيث تكره » ، فقال شُرَحْبيل : « أفلا تُسلّم إلينا قَتلَة عثمان ؟ » ، قال على : « إنى لا أستطيع ذلك ، وهم زهاء عشرين ألف رجل » ، فقاما عنه ، فخرجا ، قالوا : فكث الناس كذلك إلى أن انسلَخَ المحرّم (١) .

وفى ذلك يقول حابس بن سعد الطائى ، وكان صاحب لواء طَسَى، مع معاوية : فَمَا كِيْنَ الْمَنَايَا غَيْرُ سَبْعِ لَقِينَ مِنَ الْمُحَرَّمِ أَوْ ثَمَانِ أَلَمْ لِيُعْجِيْكَ أَنَّا قَدْ هَجَمْنَا وَإِيَّاهُمْ عَلَى الْمَوْتِ الْعِيانِ أَيْنُهَانَا كِتَابُ اللهِ عَنْهُمْ وَلَا يَنْهَاهُمُ آَى الْقُرَانِ

فلما انسلخ المحرم بعث على مُنادِياً ، فنادَى فى عسكر معاوية عند غروب الشمس : « إِنَّا أَمسكنا لتنصرم الأشهر الحرم ، وقد تصر مت ، وَإِنَّا نَشْبِذُ إليكم على سَوَاء ، إِن الله لا يُحِبُ الْخَائِنين » .

فبات الفريقان يكتبُونَ الكتائب، وقد أُوقدُوا النيران في المسكرين، فلما أصبحوا تراحفرا، وقد استعمل على على الخيل عمّار بن ياسِر، وعلى الرّجّالة عبد الله بن بُدَ يل بن وَرْقاء الخراعي ، ودفع الراية العظمى إلى هاشم بن عُدْبَة المرقال، وحمل على الميمنة الأشعَث بن قيّس وعلى الميسرة عبد الله بن عباس، وعلى رجّالة الميمنة سليان بن صُرَد، وعلى رجالة الميسرة الحارث بن مُرّة المبّدي ، وجعل في القلب مُضَر، وفي الميمنة ربيعة، وفي الميسرة أهل المين، وضم قريشا وأسدا وكنانة القلب مُضَر، وفي الميمنة ربيعة، وفي الميسرة أهل المين، وضم تريشا وأسدا وكنانة إلى عبد الله بن عباس، وضم كندة إلى الأشعث، وضم بكر البصرة إلى المخصرة بن قيش، ووَلَى أمر خُرَاعة عمرو بن ابن المنذر، وضم تميم البصرة إلى الأحمني بن قيش، ووَلَى أمر خُرَاعة عمرو بن الخميق، ووَلَى سعد رباب البصرة خارجية الحمق، ووَلَى بكر البصرة خارجية

<sup>(</sup>١) من سنة ٣٨ه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الحصين .

ابن قد امة ، وولى بَحَيدُلة رِفَاعة بن شَدّاد ، وولى ذُهل الدَكوفة رُو يُما الشَّيْباتى ، وولى حَنْظَلَة البصرة أَعْيَن بن ضُبَيْمة ، وجعل على قضاعة كلما عَدى بن حاتم، وجعل على لهَازِم الكوفة عبد الله بنبد بند يل، وعلى تمم الكوفة عُميْر بن عُطارد ، وعلى الأزْد جُندب بن زهير ، وعلى ذُهل البصرة خالد بن المعمّر ، وعلى حَنْظَلَة الكوفة شَبَث ابن رِبْعي ، وعلى هَمْدان سعد بن قيش ، وعلى لهازم البصرة خُزَيمة بن خازم ، وعلى سعد رباب الكوفة أبا صر منة ، واسمه الطفيل ، وعلى مَذَ حُريج الاشتر ، وعلى عبد قيس الكوفة عبد الله بن الطفيل ، وعلى عبد قيش البصرة عمرو بن حَنْظَلة ، وعلى قيش البصرة مرو بن حَنْظلة ، وعلى قيش البصرة مرو بن حَنْظلة ، وعلى قيش البصرة مرو بن حنظلة قيش البصرة شدادا الهسلالي ، وعلى اللفيف من القواصى القاسم بن حنظلة المجهّني .

واستعمل معاوية على الخيل عبد الله بن عمرو بن العاص، وعلى الرجالة مُسلم ابن عقبة ، لعنه الله ، وعلى الميمنة عبيد الله بن عمر بن الخطاب، وعلى الميسرة حبيب ابن مسلمة ، ودفع اللواء الأعظم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، واستعمل على أهل دمشق الضّيحاك بن قينس ، وعلى أهل حمص ذا الكلاع ، وعلى أهل فِنسُوين وَنُور بن الحارث ، وعلى أهل الأردن سفيان بن عمرو ، وعلى أهل فِلسُطين مسلمة ابن خالد ، وعلى رجالة دمشق بُسُر بن أبى أرطاة ، وعلى رجالة الأردن عبد الرحمن ذا ظلم ، وعلى رجالة قيسًرين طريف بن حابس ، وعلى رجالة الأردن عبد الرحمن القيني ، وعلى رجالة فلسطين الحارث بن خالد الأزدى ، وعلى قيس دمشق هما ابن قبيصة ، وعلى قيس حص هدلال بن أبى هُبيرة ، وعلى رجالة الميمنة حابس ابن وبيمة ، وعلى كندة ابن ربيمة ، وعلى كندة دمشق عبد الله بن جَوْن السَّكْسَكِي ، وعلى كندة ابن زيد ، وعلى كندة دمش عبد الله بن جَوْن السَّكْسَكِي ، وعلى كندة همن بن عُبيرة ، وعلى قضاعة الأردن مُخارق بن الحارث، وعلى لَخْمَ فلسطين نابل هان بن عَبير ، وعلى قضاعة الأردن مُخارق بن الحارث، وعلى لَخْمَ فلسطين نابل ابن قيس، وعلى هدان الأردن حرة بن مالك، وعلى غسّان الأردن زيد بن الحارث ،

وعلى أهل القَوَا صى القَمْقَاع بن أَبْرَهَة ، وعلى الخيل كلها عمرو بن العاص ، وعلى الرجالة كلها الضَّحَاك بن قيس .

واصطف كل فريق منهم سبعة صفوف ، صفين في الميمنة وصفين في الميسرة ، وثلاثة صفوف في القلب ، فكان الفريقان أربعة عشر صفا ، فوقفوا تحت راياتهم ، لاينطق أحد منهم بكامة ، فخرج رجل من أهل العراق يسمى حَجْل بن أثال ، وكان من فرسان العرب ، فوقف بين صفوف أهل العراق وأهل الشام ، ثم نادى « هل من مبارز ؟ وهو متقنع بالحديد ؛ فحرج إليه أبوه أثال ، وكان من معدودى فرسان أهل الشام متقنما بالحديد ، ولم يعلم واحد منهما من صاحبه ؛ فتطاردا ، والناس قد شخصت أبصارهم ، ينظرون ، فطعن كل واحد منهما صاحبه ، فلم يصنعا شيئاً ، شخصت أبصارهم ، ينظرون ، فطعن كل واحد منهما صاحبه ، فلم يصنعا شيئاً ، لكل لا متيهما الأب على الابن ، فاحتضنه حتى أشاله (٢) عن سرجه ، فسقط وسقط الأب عليه ، فانكشفت وجوههما ، فعرف كل واحد منهما صاحبه ، فانصرفا إلى عسكريهما ، ثم تفرق الناس يومئذ ، ولم يكن بينهما غير هذا .

فلما أصبحوا عادوا إلى مواقفهم ، كما كانوا بالأمس ، فخرج مُعتبة بن أبى سفيان حتى وقف على فرسه بين الصفين، فدعا جَمْدة بن هُببرة بن أبى وهب القرشى ، ليخرج إليه ، فأقبل جمدة حتى دنا من عتبة ، فتجاريا ماهم فيه ، وتقاولا حتى أغضب جمدة عقبة ، فتناوله عتبة بلسانه ، فانصرفا مغضبين ، وعسى كل منهما لصاحبه كتيبة ، فاقتتلوا بين الصفين ، وأعين الناس إليهم ، وباشر جمدة القتال ، فانهزم عتبة ، وانصرف الفريقان لم يكن بينهم يومئذ إلا ذاك ، فقال النجاشي يذكر ما كان منهما :

إِنَّ شَتْمَ الْكَرِيمِ يَاعُتُّبَ خَطْبُ فَاعْلَمَنْهُ مِنَ الْخَطُوبِ عَظِيمُ . . الْخَطُوبِ عَظِيمُ . . ا أَمُّهُ أَمُّ هَانِيَّ ، وَأَبُوهُ مِنْ لُوَّى بِن غَالِبِ لَصَمِيمُ إِنَّهُ لَهْبَايْدِةُ بِنُ أَبِى وَهُ بِ ، أَفَرَّتْ بِفَضْلِهِ مَخْزُومُ

<sup>(</sup>١) اللامة: الدرع. (٢) رفعه.

وقال أيضاً :

10

مَازِلْتَ تَنْظُرُ فِي عِطْفَيْكَ أَبَّهَةً لَا يَرْ فَعُ الطَّرْفَ مِنْكَ النّبيهُ وَالصَّلْفُ لَمَا رَأَيْتَهُمُ صُبْحًا حَسِبْتَهُم أَسْدَ الْعَرِينِ حَمَى أَشْبَالَهَا الغَرَفُ (١) لَمَّ رَأَيْتَهُمُ صُبْحًا عَوْجِى إِلَى ، فَمَا عَاجُوا وَمَا وَقَفُوا لَا لَذَيْتَ خَيْلَكَ إِذْ عَضَّ السَّيُوفُ بِهَا عَوْجِى إِلَى ، فَمَا عَاجُوا وَمَا وَقَفُوا فَ مَا السَّكُونُ وَمِنْهَا الْأَذْدُ والصَّدَفُ مَا السَّكُونُ وَمِنْهَا الْأَذْدُ والصَّدَفُ قَدْ كُنْتَ فِي مَنْظَرِ عَنْ ذَا وَمُسْتَمَعِ يَا عُتْبَ لَوْلًا سَفَاهُ الرَّأَى والتَّرَفُ فَي قَدْ كُنْتَ فِي مَنْظَرِ عَنْ ذَا وَمُسْتَمَعِ يَا عُتْبَ لَوْلًا سَفَاهُ الرَّأَى والتَّرَفُ

قالوا « وخرج الأشمث في يوم من الأيام في خيل من أبطال أهل العراق ، فرج إليه حبيب بن مَسْلَمَة في مثل ذلك من أهل الشام ، فافتتلوا بين الصفين مَلِيَّا حتى مضى جُلِّ النهار ، ثم انصر فوا وقد انتصف بعضهم من بعض .

وخرج يوما آخر المرقال هاشم بن عُمْبَة بن أبى وقاص فى خيسل ، فخرج إليه أبو الأعور السُّلَمِيّ فى مثل ذلك ، فاقتتلوا بين الصفين جُلّ النهار . فلم يفر أحد .

وخرج بوما آخر عمّار بن يَاسِر في خيل من أهل العراق ، فحرج إليسه عمرو ابن العاص في ذلك ، ومعه شُقة سوداء على قناة ، فقال الناس : «هـذا لوالا عَقَدَهُ رسول الله عَلَيْتِهُ » ؛ فقال على رضى الله عنه : « أنا مُخْرِر كم بقصة هذا اللواء : هذا لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال : مَنْ يَأخذه بحقه ؟ ، فقال عمرو : وما حقه يارسول الله ؟ فقال : لا تفر به من كافر ، ولا تُقارِل به مسلما » . فقد فر به من الكافرين في حياة رسول الله عَرَاتِينَهُ ، وقد قاتل به المسلمين اليوم . فاقتتل عمرو وعمّار ذلك اليوم كله ، لم يُول واحد منهما صاحبه الدُّ بُر .

وخرج في يوم آخر محمد بن الحنفية ، فحرج إليه عُبَيْد الله بن عمر في مثل
 عدده من أهل الشام ، فقال عُبَيْد الله لابن الحَيَفيّة : « ابْرُزْل » فقال محمد :

<sup>(</sup>١) الغرف : الشجر الكثيف الملتف ، أي شجر كان .

« نَزَالِ » قال: « رذاك ». فنزلا جميعا عن فرسيهما ، ونظر على إليهما ، فحرك فرسه حتى دناً من محمد ، ثم نزل ، وقال لمحمد: « امسك على فرسى » ففعل . ومشى إلى هُبَيْد الله ، فوالى عنه عُبَيْد الله ، وقال : « مالى فى مبارزتك من حاجة ، إنما أردتُ ابنك » فقال محمد : « يا أبَتِ (١) ، لو تركتنى أبارزه لرجوت أن أقتله » قال : « لو بارزتَه لرجوتُ ذلك ، وما كنت آمنا أن يقتلك » . واقتتلت خيلاهما إلى أنصاف النهار ، ثم انصرفت ، وكل عير غالب .

وخرج فى يوم آخر عبد الله بن عباس فى خيل من أهل المراق ، فخرج إليه الوليد بن عُتْبَة فى مثلها من أهل الشام ، فقال الوليد : « يا ابن عباس ، قطمتم أرحامكم ، وقتلتم إمامكم ، ولم تُدْرِكُوا ما أمَّلتُم » ، فقال له ابن عباس : « دَعْ عنك الأساطير ، وابْرُزْ إلى » ، فأبَى الوليد ، وقاتل ابن عباس يومئذ بنفسه قتالاً شديد ، ثم انصر فا مُنْتَصِفَيْن .

وخرج فى بوم آخر عمرو بن الماص فى خيل من أهل الشام ، فخرج إليه سمد بن قيْس الهمدانى فى مثل ذلك من أهل العراق ، وعمرو يرتجز :

لَا تَأْمَنَنَ تَمُدَهَا أَبَا حَسَنْ طَاحِنَةً تَدُنَّكُمْ دَقَ الطَّحَنْ لَا تَأْمَنَنَ (٢) إِنَّا الْعَرْبَ إِمْرَارَ الرَسَنْ (٢)

10

فبدر أثمن كان مع عمرو فريق من أهل الشام ، يسمى حُيُجر الشَّر م فدعا للبراز ، فدعا للبراز ، فدعا للبراز ، فبرز إليه حُيْجر بن عَدي ، فاطَّمنا ، فطمنه حُيْجر الشَّر طمنة أذراه عن فرسه ، وحماه أصحابه ، فانصرفا وقد جرحه السنان ، فحرج إليه الحسكم بن أزْهر ، وكان مرف أشراف الكوفة ، فاختلفا ضربتين ، فضر به حُيْجر الشَّر فقتله ؛ ثم نادى « هل من مبارز ؟ » ، فبرز إليه ابن عم للحكم يسمى رفاعة بن طليق ، فضر به حُيْجر الشَّر مبارز ؟ » ، فبرز إليه ابن عم للحكم يسمى رفاعة بن طليق ، فضر به حُيْجر الشَّر فقتله ، فقال على : « الحمد لله الذي قتل هذا مقتل عبد الله بن بديل » .

وخرج في يوم آخر عبد الله بن بديل الخُزُ اعِيّ ، وكان من أفاضل أصحاب عليّ

<sup>(</sup>١) ف الأصل ياأبة . (٢) الرسن : محركة الحبل وماكان من زمام على أنف .

فى خيل من أهل العراق ، فخرج إليه أبو الأعور السَّلَمِي فى مثل ذلك من أهل الشام فاقتتلوا هُـويًّا (١) من النهار ، فترك عبد الله أصحابه يعتركون فى مجالهم ، وضرب فرسه حتى أحماه ، ثم أرسله على أهل الشام ، فشق جموعهم ، لا يدنو منه أحد إلا ضربه بالسيف حتى انتهى إلى الرابية التى كان معاوية عليها ، فقام أصحاب معاوية دونه ، فقال معاوية : « ويحكم ، إن الحديد لم 'يؤذن له فى هذا ، فعليكم بالحجارة » فرُتُ بالصخر حتى مات ، فأقبل معاوية حتى وقف عليه ، فقال : «هذا كبش القوم » هذا كما قال الشاعر :

أَخُوالْحَرْبِ إِنْ عَضَّنْ بِهِ الْحَرْبُ عَضَّهَا وَإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ شَمَّرَا الْحَرْبُ شَمَّرَا كَانُحُ بَانَ يَحْمِي عَرِينَهُ رَمَتْهُ الْمَنَايَا قَصْدَهَا فَتَقَطَّرًا

قالوا: وكان فارس مماوية الذي يبتهي به حُرَ "يث" مولاه ، وكان يلبس بزّة مماوية ، ويستلئم سلاحه ، ويركب فرسه ، ويحمل متشبّها بمماوية ، فإذا حمل قال الناس: « هذا مماوية » وقد كان مماوية نهاه عن علي " ، وقال « اجْتَنبْه ، وضع رُمحك حيث شئت ». فَخَلَا به عمرو ، وقال : « ما يمنعك من مبارزة على " ، وأنت له كُفْ لا ؟ » ، قال : « نهاني مولاي عنه » ، قال : « وإني والله لَأَرْجُو وأن بارزته أن تقتله ، فتذهب بشرف ذلك » . فلم يزل يُزيَّن له ذلك حتى وقع في قلب حُرَيْث .

فلما أصبحوا خرج حُرَيْث حتى قام بين الصفين ، وقال : « يا أبا الحسن ، ابْرُزْ إلى ، أنا حُرَيْث » ، فخرج إليه على ، فضربه ، فقتله .

وبعث على يوماً من تلك الأيام إلى معاوية : « لِمَ نقتل الناس بيني وبينك ؟ ابْرُزْ إلى ، فَأَيْنَا قَتَلَ صاحبه تَوَلّى الأمر، » . فقال معاوية لعمرو : « ما ترى ؟ » قال : « قد أَنْصَفَكَ الرجل ، فابْرُزْ إليسه » ، فقال معاوية : « أتخدعني عن نفسي ، ولِمَ أبرز إليه ، ودوني عَكُّ والأشعرون » . ثم قال :

<sup>(</sup>١) هوى بالضم وكغني ساعة من النهار أو من الليل.

مَا لِلْمُأُولَثِ وَلِلْسِبِرَ ازِ وَإِنَّمَا حَظُّ الْمُبَارِزِ خَطْفَةُ مِنْ بَازِ ووجد من ذلك على عمرو ، فَهَيَجَرَءُ أياما ، فقال عمرو لمعاوية : « أنا خارج إلى على عدا » .

فَلْمَا أَصْبِحُوا بَدَرَ عَمْرُو حَتَى وَقَفَ بِينِ الصَّفِينِ ، وَهُو يُرْتَجُونَ ؛ شُكَّا عَلَىَّ شَكَّتِى لَا تَنْكَشِفْ يَوْمُ لِهُمْدَانَ وَيَوْمُ لِلصَّدَفُ شُدَّا عَلَىَّ شَكَّتِى لَا تَنْكَرِفْ وَالرَّبَعِيُّونَ لَهُمْ يَوْمُ عَصِفْ وَالرَّبَعِيُّونَ لَهُمْ يَوْمُ عَصِفْ إِذَا مَشَيْتُ مِشْيَةً الْعَوْدِ النَّطَفِ أَطْعَنَهُمْ بِكُلِّ خَطِي يَوْمُ عَصِفْ إِذَا مَشَيْتُ مِشْيَةً الْعَوْدِ النَّطْفِ أَطْعَمْهُمْ بِكُلِّ خَطِي يَوْمُ عَصِفْ إِذَا مَشَيْتُ مِشْيَةً الْعَوْدِ النَّطْفِ أَطْعَمْهُمْ بِكُلِّ خَطِي يَقَفْ (١)

ثم نادَى : « يا أبا الحسن ، اخرج إلى " ، أنا عمرو بن العاص » . فحرج إليه على " ، فَتَطَاعَنا ، فلم يصنعا شيئا ، فانتضى على سيفه ، فحمل عليه ، فلما أراد أن يُجَلّله رمى بنفسه عن فرسه ، ورفع إحدى رجليه ، فَبَدَتُ عَوْرَتَه ، فَصَرَفَ . على وجهه ، وتركه . وانصرف عمرو إلى معاوية ، فقال له معاوية : « احمد الله وسَوْدًا ، إسْتَكْ يا عمرو » .

قالوا: وخرج عُبَيْد الله بن عمر بن الخطاب يوماً من تلك الأيام ، وكان من فرسان العرب وأبطالها في خيل من أهل الشام ، وخرج الأشتر في مثلها ، فاشترت في فرسان العرب ، فالتق عُبَيْد الله والأشتر ، فحمَل عُبَيْد الله على الأشتر، وبَدَرَه الأشتر ويطعنه ، فأخطأه ، وأسرع الأشتر في أصحاب عُبَيْد الله ، فانصرف الفريقات ، وللأشتر الفضل .

وخرج يوماً آخر عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، وكان من مَمْدُودِي رجال معاوية ، فخرج إليه عَدِيّ بن عاتم في مثلها ، فاقتتلوا يومهم كله ، ثم انصرفوا ، وكل غير غالب .

<sup>(</sup>١) الخطى الثقف : الرمح المعتدل .

وخرج يوماً ذو الكلاع فى أربعة آلاف فارس من أهل الشام قد تَبَايَمُوا على الموت ، فحملوا على ربيعة ، وكانوا فى ميسرة على ، وعليهم عبد الله بن عباس ، فَتَصَدَّعَتْ مُجوع ربيعة ، فناداهم خالد بن المُمَرّ : « يا معشر ربيعة أستخطتم الله » فثابوا إليه ، فاشتد القتال حتى كَثُرَت القَّتْلَى ، ونادَى عُبَيْد الله بن عمر : « أنا الطيَّبُ أبن الطيَّبُ أبن الطيَّبُ أبن الطيَّبُ أبن الطيَّبُ » ، فسمعه عمّار ، فناداه : « بل أنت الخبيث أبن الطيَّبُ » ، فسمعه عمّار ، فناداه : « بل أنت الخبيث أبن الطيَّبُ » ، فسمعه عمّار ، فناداه : « بل أنت الخبيث أبن الطيَّبُ » .

أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنْمِينِي عُمَدِ خَدْرُ قُرَيْشٍ مَنْ مَضَى وَمَنْ غَبَرْ قُرَيْشٍ مَنْ مَضَى وَمَنْ غَبَرْ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ وَالشَّيْخِ الْأَغَرَ أَبْطَأً عَنْ نَصْرِ ابْنِ عَفَّانَ مُضَرْ غَيْرَ رَسُولِ اللهِ وَالشَّيْخِ الْأَغَرَ أَبْطَأً عَنْ نَصْرِ ابْنِ عَفَّانَ مُضَرْ وَالرَّبِيُّونَ ، فَلَا أَسْفُوا المَطَرْ

فضرب شِمْرَ بن الرَّيّان العِجليّ ، فقتله ، وكان من فرسان ربيعة .

## [مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب]

فلما أصبحوا خرج عُبَيْد الله فيمن كان معه بالأمس ، وخرجت إليهم ربيعة ، فاقتتلوا بين الصقين ، وعبيد الله أمامهم يضرب بسيفه ، فحمل عليه حُرَيْث بن جابر الحَنفِيّ ، فطعنه في لبته (۱) ، فقتله ؛ وقد اختلفوا في قتله ، فقالت (۲) همدان : قتله هاني ، بن الخطاب ، وقال [ت] حضرموت : قتله مالك بن عمرو الحضري ، وقالت ربيعة : حُرَيْث بن جابر الحَنفِيّ ، وهو المُجْمَعْ عليه ، فقال كعب بن جُمَيْل يرثيه : ألا إِنَّما تَبْكِي الْمُيُونُ لِفَارِس بِصِقِينَ أَجْلَتْ خَيْلُهُ وَهُو وَاقِفُ وَاقِفُ فَأَضْحَى عُبَيْدُ الله بِالْقاعِ مُسْلَما تَعُجُ دَمًا مِنهُ وَالْمُرُوقُ النَّواذِفُ فَأَضْحَى عُبَيْدُ الله بِالْقاعِ مُسْلَما تَعُجُ دَمًا مِنهُ وَالْمُرُوقُ النَّواذِفُ يَنُوه وَتَعْلُوه مِن حَمْ النَّواذِفُ يَنْوَه وَتَعْلُوه مِن حَمْ الله وَمَا النَّواذِفُ يَنْوَه وَتَعْلُوه مُسَاقِبُ مِن حَمْ كَما لَاحَ فِيجَيْبِ الْقَمِيصِ الْكَفَائِفُ (۲) يَنُوه وَتَعْلُوه مُ سَبَاقِبُ مِن حَمْ يَبِينًا مِن المُوت شَهْبَاهُ المَناكِ كِي شَارِفُ (۱) وقد ضَرَبَتْ حَوْلَ ابْن عِمْ نَبِينًا مِن المُوت شَهْبَاهُ المَناكِ كِي شَارِفُ (۱)

<sup>(</sup>١) المنحر وموضع القلادة من الصدر . (٢) في الأصل : فقال .

 <sup>(</sup>٣) السبائب جم سبيبة وهي الشقة الرقيقة من الثياب ، والكفائف طرر القميص التي لا
 أهداب لها . (٤) يعني أن الكتيبة قد صارت مناكبها شهباء لما يعلوها من الحديد .

تَمُوجُ تَرَى الرَّايَاتِ مُمْرًا كَأَنَّهَا إِذَا صُوِّبَتْ لِلطَّمْنِ طَيْرُ عَوَاكِفُ جَوَاكِفُ جَرَى اللهُ فَتْلَانَا بِصِفِّينِ خَـيْرَ مَا جَــزَى عِبَادًا غَادَرَتْهَا المَوَاقِفُ جَزَى اللهُ فَتْلَانَا بِصِفِّينِ خَـيْرَ مَا جَــزَى عِبَادًا غَادَرَتْهَا المَوَاقِفُ

## مقتل ذي الكلاع]

قالوا: وخرج ذو السكلاع في يوم من تلك الأيام في كتيبة من أهل الشام من عك ولَخْم، فحرج إليه عبد الله بن عباس في ربيمة ، فالتقوا ، ونادى رجل من مَذْ حِج العراق « يا آل مَذْ حِج ، خَذِّموا (١) » فاعترضت مَذْ حِج عَكا يضربون سوقهم بالسيوف، فيبركون. فنادى ذو السكلاع .. يا آل عَلَى ، بروكا كبروك الإبل.

وحمل رجل من بكر بن وائل يسمّى خِنْدِفا على ذى السكلاع ، فضربه بالسيف على عاتقه ، فَقَدَّ الدّرع ، وفَرَى عاتقه ، فحرّ ميتا ؛ فلما تُقبِلَ ذو السكلاع تمحّسكت على عاتقه ، فقت ، وصبروا لِعض السيوف ، فلم يزالوا كذلك حتى أمسوا .

وكان أهل العراق وأهل الشام أيام صِفّين إذا انصرفوا من الحرب يدخل كل فريق منهم فى الفريق الآخر ، فلا يعرض أحد لصاحبه ، وكانوا يطلبون قتلاهم ، فيخرجونهم من المعركة ، ويدفنونهم .

قالوا: وإن عَلِيًّا رضى الله عنه أشاع أنه يخرج إلى أهل الشام بجميع الناس ، في فيقاتاهم حتى يحكم الله بينه وبينهم ، ففزع الناس لذلك فزعا شديدا ، وقالوا: « إنما كنا إلى اليوم تخرج الكتيبة إلى مثلها ، فيقتتلون بين الجمين ، فإن التقينا بجميع الفَيْلَقَيَنْ فهو فناء العرب » .

وقام [على ] فى الناس خطيبا ، فقال : « ألا إنكم مُلاَفُو القوم غداً بجميع الناس ، فأطيلوا الليلة القيام ، وأكثروا تلاوة القرآن ، وسَلُوا الله الصبر والمفو ، . . والقَوْهم بالجد » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : خدموا والصواب : خذموا أي أسرعوا في السير .

#### فقال كعب بن جُعَيْل :

أَصْبَحَتِ الْأُمَّةُ فِي أَمْرٍ عَجَبُ وَالْمُلْكُ تَجْمُوعٌ غَدًا لِمِنْ غَلَبْ أَعْبَرُمُ الْمَرَبُ أَعُولُ قَوْلًا صَادِقًا غَمْدُ الْكَذِبُ إِنَّ غَدًا تَهْدَكُ أَعْدَلُمُ الْمَرَبُ

واجتمع أهل الشام إلى ماوية ، فمرضهم ، فنادَى مُنادِيه : « أين الجند المقدَّم؟» غرج أهل حِمْص تحت راياتهم ، وهليهم أبو الأعور الشَّلَمِيّ ، ثم نادَى : « أين أهل الأرْدُن ؟ » ، غرجوا تحت راياتهم ، وعليهم زُفَر بن الحارث السكلابيّ ، ثم نادَى : « أين جُند الأمير ؟ » فجاء أهل دمشق تحت راياتهم ، وعليهم الضَّحَّاك ابن قيس ، فأطافوا عماوية ، فَمَقَدَ لعمرو بن الماص على جميع الناس ، وساروا حتى وقفوا بإزاء أهل المراق .

وقعدمماوية على منبر ينظر منه فوق رابِيَة إلى الفريقين إذا اقتتلوا ، وأقبلت على الشام ، وقد عَصَبُوا أنفسهم بالعائم ، وطَرَحُوا بين أيديهم حَجَرًا ، وقالوا : « لا نُولَى الدُّبُرُ أو يُولَى معنا هذا الحجر » ، فَصَفّهُم عمرو خمسة صفوف ، ووقف أمامهم يرتجز :

يَا أَيُّهَا الْجَيْشُ الصَّلِيبُ الْأَيْمَانُ قُومُوا قِيَاماً ، فَاسْتَعِينُوا الرَّحْمَلُ (١) ١٥ إِنِّى أَتَانِى خَـــبَرُ فَأَبْكَانُ أَنَّ عَلِيًّا قَتَــلَ ابْنَ عَفَّانُ دُدُّوا عَلَيْنَا شَيْخَنَا كَمَا كَانْ

وأنشأ رجل من أهل الشام يقول :

تَبْكِي الْكَتِيبَةُ يَوْمَ جَرَّ حَدِيدَهَا يَوْمَ الْوَغَى جَزَعًا عَلَى عُمْمَانَا يَسَلُونَ حَقَّ اللهِ لَا يَمَدُونَهُ وَسَأَلْتُمُ لِعَلِي لِعَلِي السَّلْطَانَا يَسَلُونَهُ وَسَأَلْتُمُ لِعَلِي السَّلْطَانَا فَأَتُوا بِبَيِّنَـةٍ بِمَا تَسَلُونَهُ هَذَا الْبَيَانُ ، فَأَحْضِرُوا الْبُرْهَانَا وَلَا أُصْبِحِ عَلَى رضى الله عنه غَلَّسَ (٢) بصلاة الفجر ، ثم أمر أصحابه ، فخرجوا ولما أصبح على رضى الله عنه غَلَّسَ (٢) بصلاة الفجر ، ثم أمر أصحابه ، فخرجوا

<sup>(</sup>١) فى الأصل : الرحمان . (٣) صلى الفجر فى أول وقته .

تحت راياتهم ، ثم جعل يدور على رايات أهل الشام ، فيقول : « مَنْ هؤلاء؟ » فيُسَمَّرُنَ له ، حتى إذا عرفهم ، وعرف مماكزهم ، قال لأزد الكوفة : « اكفونى خَمْمَ » ، فأمر كل تبيلة من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام ؛ ثم أمرهم أن يحملوا من كل ناحية من أهل العراق أن تكفيه أختها من أهل الشام ؛ ثم أمرهم أن يحملوا من كل ناحية حلة رجل واحد ؛ فحملوا ، وحمل على رضى الله عنه على الجَمْع الذي كان فيه مماوية في أهل الحجاز من قريش والأنصار وغيرهم ، وكانوا زُهاء اثني عشر ألف فارس ، وعلى أمامهم ، وكبَرُ وا وكبَر الناس تكبيرة ارتجت لها الأرض ، فانتقضت صفوف أهل الشام ، واختلفت راياتهم ، وانتهوا إلى معاوية ، وهو جالس على صفوف أهل الشام ، واختلفت راياتهم ، وانتهوا إلى معاوية ، وهو جالس على منبره ، ممه عمرو بن العاص ، ينظران إلى الناس ، فدعا بفرس ليركبه .

ثم إن أهل الشام تَدَاعَوْا بعد جَوْلتهم، وثابوا، ورجعوا على أهل العراق، . وصَبَرَ القوم بمضهم لبعض إلى أن حَجَزَ بينهم الليــل ، فقُتِلَ فى ذلك اليوم أناس كثير من أعلام العرب وأشرافهم ؛ فلما أصبحوا دخل الناس بعضهم فى بعض ، يستخرجون قَتْلَاهم ، فيدفنونهم يومهم ذلك كله .

ثم إن عَلِيًّا قام فى عَشِيّة ذلك اليوم فى أصحابه ، فقال : « أيها الناس ، اغْدُوا على مصافّ كم ، وازحفوا إلى عدو كم ، وغضّوا الأبصار ، واخْفِضُوا الأصوات ، وأقِلُّوا الكلام ، واثبتوا ، واذكروا الله كثيراً ، ولا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ريحكم ، واصبروا ، إن الله مع الصابرين » .

وقام معاوية فى أهل الشام ، فقال : « أيها الناس ، اصْبِرُوا وصا بِرُوا ، ولا تَتَخَاذَلُوا ولا تَتَواكَلُوا ، فإنكم على حَقّ ، ولكم حُبَّة ، وإنما تُقَاتلون مَنْ سَفَكَ الدَّمَ الحَرَامَ ، فليس له فى السماء عاذِر » .

وقام عمرو ، فقال : « أيها الناس ، قَدِّمُوا الْمُسْتَلْشِمَةَ وَأُخِّرُوا الحُسَّرِ (١) ، وأعبرونا جَمارِجمكم اليوم ، فقد بلغ الحق مقطعه ، وإنما هو ظالم أو مظلوم » .

<sup>(</sup>۱) الحاسر خلاف الدارع ، ويقال للرجالة فى الحرب الحسر لأنه لا درع عليهم ولا بيض على رءوسهم .

فباتَ الفريقان طول تلك الليسلة يتعبُّون للحرب ، ثم غَدَوا على مصافهم ، وحمل الفريقان بعضهم على بعض ، وحمل حبيب بن مَسْلَمَة ، وكان على ميسرة معاوية ، على ميمنة على رضى الله عنه ، فانكشفوا وجالوا جَوْلَة ، ونظر على إلى ذلك ، فقال لسّهْل بن حُمَيْف : « الهمّض فيمن معك من أهل الحجاز حتى تعين أهل الميمنة ؛ فمضى سَهْل فيمن كان معه من أهل الحجاز بحو الميمنة ، فاستقبلهم جوع أهل الشام ، فكشفوه ومَنْ معه حتى انتهوا إلى على ، وهو في القلب ، فجال القلب وفيسه على جَوْلَةً ، فلم يبق مع على إلا أهل الحفاظ والنبَّخدة ، فَحَث على فرسه نحو ميسرته ، وهم وقوف يُقاتلون مَنْ بإزائهم من أهل الشام ، وكانوا ربيعة .

قال زيد بن وهب: « فإنى لأنظر إلى على " ، وهو يمر نحو ربيمة ، ومعه بنوه : الحسن والحسين ومحمد ، وإن النبل ليمر " بين أذنيه وعاتقه ، وبَنُوهُ يَقُونَهُ بأنفسهم ، فلما دَنا على من الميسرة ، وفيها الأشتر ، وقد وقفوا فى وجوه أهل الشام يُجَالِدُونَهُم ، فناداه على " ، وقال : « إيت هؤلاء المنهزمين ، فقُلُ : أين فراركم من الموت الذى لم تُعْجَزُوهُ إلى الحياة التي لا تبق لكم » .

الم فدفع الأشتر فرسه ، فعارض المهزمين ، فناداهم : « أيها الناس ، إلى " إلى " ، أنا مالك بن الحارث » فلم يلتفتوا إليه ، فظن أنه بالاستمراف ، فقال : « أيها الناس أنا الأشتر » فثابوا إليه ، فزحف بهم نحو ميسرة أهل الشام . فقاتل بهم قتالا شديدا حتى انكشف أهل الشام ، وعادوا إلى موافقهم الأولى .

ورتب الأشتر ميمنة على رضى الله عنه والقاب مراتبهما قبل الجولة ، فلما عادوا
إلى مواقفهم جمل على يسير في الصفوف ويُؤنِّبهم على ما كان من جولهم ، وذلك ما
بين صلاة المصر والمغرب .

قال: ثم إن أهل الشام حملوا على تميم ، وكانوا فى الميمنة ، فكشفوهم ، فناداهم زَحْر (١) بن نَهْشل: يا بنى تميم ، إلى أين ؟ قالوا: « ألا ترى إلى ما قــد غشينا؟! »

<sup>(</sup>١) في الأصل : زجر .

فقال : « وَيُتَحَكُم ، أُوْرَاراً واعتذارا ؟! إن لم تَقَاتِلُوا على الدِّين ، فقاتلوا على الأحساب ، احملوا ممى » . فحمل وحملوا ، فقاتل حتى تُعتِل ، وهو أمامهم ، وحمل الناس جميعا بعضهم على بعض ، واقتتلوا حتى تكسرت الرماح وتقطعت السيوف ، ثم تكادموا (١) بالأفواه ، وتحاتوا بالتراب ، ثم تنادوا من كل جانب : « يا معشر العرب ، مَنْ للنساء والأولاد ، الله الله في التحريمات » .

وإن عَلِيًّا رضى الله عنه لينغمس فى القوم ، فيضرب بسيفه حتى ينشى ، ثم يخرج مُتَخَصِّبًا بالدم حتى يُسَوَّى له سيفه ، ثم يرجع ، فينغمس فيهم ، وربيعة لا تترك جهدا فى القتال معه والصبر ، وغابت الشمس ، وقربوا من معاوية ، فقال لممرو: « ما ترى ؟ » قال: « أن تخلى سُر ادِقك » .

فنزل معاوية عرف المنبر الذي كان يكون عليه ، وأخلى السُّرَادِق ، وأقبلت ربيعة ، وأمامها على رضى الله عنه حتى غشّوا السرادق ، فقطعوه ، ثم اذ مرفوا ، وبات على تلك الليلة في ربيعة .

## [مقتل هاشم بن عتبة بن أبى وقاص المرقال ]

فلما أصبح على عادى (٢) أهل الشام القتال ، ودفع رايته العظمى إلى هاشم بن عُتْبَة ، فقاتل بها بهاره كله ، فلما كان المَشِي انكشف أصحابه انكشافة ، وثبت هاشم فى أهل الحفاط منهم والنجدة ، فحمل عليهم الحارث بن المنذر التَّنُوخِي ، فطمنه طمنة جائفة (٣) ، فلم ينته عن القتال ، ووافاه رسول على يأمره أن يقدّم رايته، فقال للرسول : « انظر إلى ما بى » فنظر إلى بطنه ، فرآه منشقا ، فرجع إلى على "، فأخبره ، ولم يلبث هاشم أن سقط ، وجال أصحابه عنه، وتركوه بين القتلى ، فلم يلبث أن مات . وحال الليل بين الناس وبين القتال .

٧.

<sup>(</sup>١) عش بمضهم بمضا . (٧) باكرهم .

<sup>(</sup>٣) تاتلة ، وجأفه أى صرعه ، لغة في حعفه .

فلماأصبح على عَلَسَ (١) بالصلاة، وزحف بجموعه نحو القوم على التّمْبِيَة الأولى ، ودفع الراية إلى ابنه عبد الله بن هاشم بن عُتبة ، وتراحف الفريقان فاقتتاوا . فر وى عن القَمْقاع الظفَر ي أنه قال : « لقد سمعت في ذلك اليوم من أصوات السيوف ما الرعد القاصف دونه » وعلى رضى الله عنه واقف ينظر إلى ذلك ، ويقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله ، والله المُستَمان ، ربّنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ، وأنت خير الفاتحين » .

ثم حمل على بنفسه على أهل الشام حتى غاب فيهم ، فانصرف مُخَضّبا بالدماء ، فلم يزالوا كذلك يومهم كله والليل حتى مضى ثلثه ، وجرح على خمس جراحات ، ثلاث في رأسه واثنتان في وجهه ، ثم تفرقوا وغدوا على مصافهم ، وعمرو بن الماص يقدم أهل الشام ، فحمل عبد الله بن جمفر ذو الجناحين في قريش والأنصار في وجه عمرو فاقتتلوا ، وحمل غلامان أخوان من الأنصار على جموع أهل الشام حتى انتهيا إلى سرادق معاوية ، فقتلا على باب السرادق ، ودارت رحى الحرب إلى أن ذهب ثلث الليل أ، ثم تحاجزوا ؟ ولما أصبح الناس اختلط بعضهم ببعض ، يستخرجون قتلاهم ، فيدفنونهم ،

الدَاهَنَة فى أمره وإسْلامَ حَقّه ، فإن أَدْرِك بثأرى فيه فذاك ، وإلّا فالموت على الدَاهَنة فى أمره وإسْلامَ حَقّه ، فإن أُدْرِك بثأرى فيه فذاك ، وإلّا فالموت على الحق أجمل من الحياة على الضَّيْم ، وإنما مَثَل ومَثَل عثمان ، كما قال المخارق : فَمَهُمَا تَسَلْ عَنْ 'نَصْرَتِي السِّيدَ لَا تَتجدْ

لَدَى الْحَرْبِ بَيْتِ السِّيدِ عِنْدِى مُذَ مَّا

٢٠ فكتب إليه على : «أمّا بعد ، فإنى عارض عليك ما عرض مخارق على بنى فالج ، حيث قال :

<sup>(</sup>١) الغلس : ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح ، والمراد أنه صلى الصبح في أول وقته .

بَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَكِنَّا رَبِي فَالِجٍ حَيْثُ اسْتَقَرَّ قَرَارُهَا هَلُمُوا إِلَيْنَا لَا تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ بَلَاقِعُ أَرْضٍ طَارَ عَنْهَا غُبَارُهَا هَلُمُوا إِلَيْنَا لَا تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ بَلَاقِعُ أَرْضٍ طَارَ عَنْهَا غُبَارُهَا شَلَيْمُ بُنُ مَنْصُورٍ أَنَاسُ أَعِزَّةٌ وَأَرْضُهُمُ أَرْضُ كَثِيرٌ وِبَارُهَا (ا) سُلَيْمُ بُنُ مَنْصُورٍ أَنَاسُ أَعِزَّةٌ وَأَرْضُهُمُ أَرْضُ كَثِيرٌ وَبَارُهَا لا) فَكُتُ إِلَيْهُ مِعاوِيةً : إِنَّا لَمْ نَزَلُ للحربِ قادة ، وإنما مَثَلَى ومَثَلِكُ مَا قال أَوْس بن حَجَر :

إِذَا الْحَرْبُ حَلَّتْ سَاحَةِ الْحَيِّ أَظْهَرَتْ

عُيُوبَ رِجَالٍ يُمْجِـبُونَكَ فِي الْأَمْنِ وَلِيَّا لِيَمْجِـبُونَكَ فِي الْأَمْنِ وَ الْأَمْنِ وَ الْأَمْنِ وَ الْأَمْنِ وَالْمَحَـرُبِ أَتْوَامُ مُعُمُونَ دُونَهَا

وَكُمْ قَدْ تَرَى مِنْ ذِي رُوَاء وَلَا يُنْمِنِي

ثم غَدَوْا على الحرب ، وراية أهـل الشام العُظمى مع عبد الرحمن بن خالد ابن الوليد ، وكان يحمل بها فلا يلقاه شيء إلّا هَدّه ، وكان من فرسان العرب ؟ وكانت من أهل العراق جَوْلَة شديدة ، فنادَى الناس الأشتر ، وقالوا : « أما تَرَى اللّوَاءَ أَيْن قد بلغ؟ » ، فتناول الأشتر لواء أهل العراق ، فتقدّم به ، وهو يرتجز : إلّى أنا الأشتر مَهْ رُوفُ الشّـتَر في إنّى أنا الأَفْمَى الْعِرَاقِ الذّ كَرَ (٢)

فقاتل أهل الشام حتى ردّ اللواء ، ورَدّهم على أعقابهم ؛ فنى ذلك يقول النَّجَاشِيّ : رَأْتُ اللَّوَاء كَظِلِّ الْمُقَابِ مُ يُقَحِّمُهُ الشَّامِيُ الْأَخْدِرَرُ (٣) دَعَوْنَا لَهُ الْمَسْكَرَ الْعَسْكَرُ وَقَدْ خَالَطَ الْمَسْكَرَ الْعَسْكَرُ فَرَدًا لَهُ الْمَسْكَرُ الْعَسْكَرُ فَرَدًا لَا لَّهُ اللَّهُ الْمَسْكَرُ الْعَسْكَرُ فَرَدًا لللِّوَاء عَلَى عَقْدِبِهِ وَفَازَ بِحُظْوَتِهَا الْأَشْدِ تَرُ فَرَدَّ اللِّوَاء عَلَى عَقْدِبِهِ وَفَازَ بِحُظْوَتِهَا الْأَشْدِ تَرُ فَرَدًّ اللِّواء عَلَى عَقْدِبِهِ وَفَازَ بِحُظُورَتِهَا الْأَشْدِ تَرُ فَرَدًّ اللَّهُ وَاء عَلَى عَقْدِبِهِ وَفَازَ بِحُظْوَتِهَا الْأَشْدِ تَرُ فَلَهُمْ ]

قالوا: وأخذ الراية جُنْدب بن زُهير ، فخرج إليه حَوْشَب ذو ظُلَيْم ، وكانِ ، من عظاء أهل الشام ، وفرسانهم ، فأخذ الراية وجمل يمضى بها قدما ، وينكأ (١) أى شجرها . (٢) الشتر بالتحريك انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل ، أو استرخاء أسفله ، والأشتر لقب اشتهر به إبراهيم بن مالك بن المارث .

(٣) العقاب طائر عظيم ، والخزر بالتحريك انكسار بصر العين خلقة ، أو ضيقها وصغرها.

فى أهل العراق ، فخرج إليه سليان بن صُرَد ، وكان من فرسان على " ، فاقتتلوا ، فَقُتِلَ حَوْشَب ، وجال أهل العراق جولة انتقضت صفوفهُم ، وأنحاز أهل الحفاظ منهم مع على "رضى الله عنه إلى ناحية أخرى يقاتلون ؛ وأقبل عَدِى " بن حاتم يطلب علياً فى موضعه الذى خلّفه فيه ، فلم يجده ، فسأل عنه ، فدُل عليه ، فأقبل إليه ، فقال :

« يا أمير المؤمنين ، أمّا إذْ كنتَ حيا فالأمم أمّم (١) ، واعــــلم أنى مامشيتُ إليك إلا على أشلاء الفَتْلَى ، وما أبقى هذا اليوم لنا ولا لهم عميدا » .

وكان أكثر من صبر في تلك الساعة مع على وقاتل ربيعة ، فقال على رضى الله عنه : « ياممشر ربيعة ، أنّم درعى وسينى » ثم ركب الفرس (٢) الذى كان لرسول الله على الشهرية وينت بين يديه بغلة رسول الله على الشهرية ، وتَعَمَّم بيمامته على السوداء ، ثم أمر مناديه ، فنادى : « أيها الناس ، مَنْ يشرى نفسه لله؟ » فانتدب له الناس ، وانضموا إليه ، فأقبل بهم على أهل الشام حتى أزال راياتهم ، وجالوا جولة قبيحة حتى دعا معاوية بفرسه ليركبها ، ثم نادى مناديه في أهل الشام : « إلى أين أيها الناس ، وكرّوا « إلى أين أيها الناس ، وكرّوا على أهل العراق .

وقال معاوية لعمرو: قدّم عك والأشعرين ، فإمهم كانوا أول من الهزم في هذه الجولة . فأناهم عمرو ، فبلّغهم قول معاوية ، فقال رئيسهم مسروق العكي : «انتظروني حتى آتى معاوية » فأناه ، فقال : «افرض لقومى في ألفين ألفين ، ومن هلك منهم ، فابن عمه مكانه » ، قال : « ذلك لك » ؛ فانصرف إلى قومه ، فأعلمهم ذلك ، فتقدّ وا ، فاضطربوا هم وهمدان بالسيوف اضطراباً شديداً ، فأقسمت عك لا ترجع حتى ترجع همدان ، وأقسمت همدان على مثل ذلك .

فقال عمرو لمعاوية : « لَقِيَتْ أُسدْ أُسدًا ، لم أرَ كاليوم قط » .

فقال معاوية: « لو أن معك حَيًّا آخر كعكٌّ ، ومع عليٌّ كهمدان لكان الفَّنَاء ».

<sup>. (</sup>١) أي يسير وهــين . (٢) الفرس للذكر والأثني من الحيل .

وكتب معاوية إلى على :

« بسم الله الرحمن الرحم ، من معاوية بن أبي سفيان إلى على بن أبي طالب ، أما بعد، فإنى أحسبك أن لو علمت وعلمنا ، أن الحرب تبلغ بك وبنا مابلخت لم نَجْنِها على أنفسنا ، فإنا وإن كنا قد عُلِبنا على عقولنا ، فقد بقى لنا مها ما ينبغى أن نندم على ما مضى ونصلح ما بقى ، فإنك لا ترجو من البقاء إلا ما أرجو ، ولا أخاف من القتل إلا ما تخاف ، وقد والله رقت الأجناد ، وتفانى الرجال ، و عن بنو عبد مناف ليس لبه صنا على بعض فضل إلا ما يُسْتَذَل به الدرير ، ولا يُسْتَرَق به الحرير ، ولا يُسْتَرَق به الحرير ، ولا يُسْتَرَق به الحرير ، والسلام » .

فكتب إليه على رضى الله عنه:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، أما بعد ، فقد أناني كتابك ، تذكر أنك لو علمت وعلمنا أن الحرب تبلغ بك وبنا ما بلغت لم نَجْنِها على أنفسنا ، فاعلم أنك وإيَّانا منها إلى غاية لم نبلغها بعد ، وأما استواؤنا في الخوف والرجاء ، فإنك لست أمضى على الشك منى على اليتين ، وليس أهل الشام بأحرص على الدنيا من أهل العراق على الآخرة ، وأما قولك إنا بنو عبد مناف ، وليس لبعضنا على بعض فضل ، فليس كذلك، لأن أُميّة ليس كهاشم ، ولا حَرْ با كعبد المطلب ، ولا أبا سفيان كأبي طالب، ولا المهاجر كالطليق ، وفي أيدينا فضل النَّبُوُّة التي بها قتلنا العزيز ، ودان لنا مها الذليل » .

ثم إن عَلِيًّا رضى الله عنه عَلَّس بالصلاة صلاة الفجر ، وزحف بجموعه نحو أهل الشام ، فوقف الفريقان تحت راياتهم، وخرج الأشتر على فرس كُميَت ذَنُوب<sup>(۱)</sup> مقنعا بالحديد ، وبيده الرمح ، فحمل على أهل الشام ، فاتبه الناس ، وكسر فيهم مثلاثة أرماح ، واضطرب الناس بالسيوف وعُمد الحديد ؛ وبرز رجل من أهل الشام مُقَنَّمًا بالحديد ، ونادى : « يا أبا الحسن ، ادْنُ منى ، أكلك » فدنا منه على الشام مُقَنَّمًا بالحديد ، ونادى : « يا أبا الحسن ، ادْنُ منى ، أكلك » فدنا منه على الشام مُقَنَّمًا بالحديد ، ونادى : « يا أبا الحسن ، ادْنُ منى ، أكلك » فدنا منه على الشام مُقَنَّمًا بالحديد ، ونادى : « يا أبا الحسن ، ادْنُ منى ، أكلك » فدنا منه على الشام مُقَالِق المناه على المناه على الشام مُقَالِق المناه المناه

<sup>(</sup>١) طويل الذنب .

حتى اختلفت أعناق فرسيهما بين الصفين ، فقال : « إن لك قدّماً في الإسلام ليس لأحد ، وهِجْرَةً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجِهادًا ، فهل لك أن تحقن هذه الدّماء ، وتؤخّر هذه الحرب برجوعك إلى عراقك ، ونرجع إلى شامنا إلى أن تنظر وننظر في أمرنا؟ » .

فقال على : « يا هــذا ، إنى قد ضربت أنف هذا الأمر وعينيه ، فلم أجده يسمنى إلا القتال أو الكُفْر بما أُنْزَلَ الله على محمــد ، إنّ الله لا يَرْضَى من أوليائه أن يُمصَى فى الأرض ، وهم سُكُوتْ ، لا يأمرون بممروف ولا يَنْهَوْنَ عن منكر ، فَوَجَدْتُ القتال أَهْوَن من معالجة الأغلال في جهنم » .

قال : فانصرف الشامى ، وهو يسترجع ؛ ثم اقتتلوا حتى تكسّرت الرّماح ، وتقطّمت السيوف ، وأظلمت الأرض من القَتام (١) ، وأصابهم البُهُو (٢) ، وبقى بعضهم ينظر إلى بعض بَهِيرًا . فتحاجزوا بالليل ، وهو ليلة الهَرِير . ثم أصبحوا غداة هذه الليلة ، واختلط بعضهم ببعض يستخرجون قَتْلَاهم ويدفنونهم .

ثم إنّ عَلِيًّا قام من صبيحة ليلة الهرير في الناس خطيباً ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أيها الناس ، إنه قد بلغ بكم وبعدو كم الأمر إلى ما ترون ، ولم يبق من القوم إلا آخر نفَس ، فتأهّبوا رحمكم الله لمناجزة عدو كم غَدًا ، حتى يحكم الله بيننا وبينهم، وهو خير الحاكين » .

وبلغ ذلك معاوية ، فقال لعمرو: «مارى، فإنما هو يومنا هذا وليلتنا هذه؟» ، فقال عمرو: « إنى قد أعددت بحيلتى أمرا أخّرتُه إلى هذا اليوم ، فإن قبلوه اختلفوا ، وإن ردّوه تفرقوا ، قال معاوية: « وماهو؟ » قال عمرو: «تدعوهم إلى كتاب الله حكما بينك وبينهم، فإنك بالغ به حاجتك » . فعلم معاوية أن الأمركما قال .

قالوا: وإن الأشمث بن قيس قال لقومه ، وقد اجتمعوا إليه : « قد رأيتم ما كان في اليوم الماضي من الحرب المُسِيرة (٢) وإنا والله إن التقينا غدا ، إنه لبَوار العرب وضيعة الحرمات » .

<sup>(</sup>١) الغبار . (٢) البهر : انقطاع النفس أو تنابعه من الإعياء ، وهو مبهور وبهير . (٣) المسرفة في إهلاك الناس .

قالوا: «قانطلقت الميون إلى معاوية بكلام الأشعث ، فقال: صدق الأشعث ، لئن التقينا غدا ليميلن الروم على ذَرَارِى أهـــل الشام، وليميلن دَهاقين فارس على ذرارى أهل العراق ، ومايبصر هذا الأمر إلا ذوو الأحلام ، اربطوا المصاحف على أطراف القنا(١)».

قالوا: فَرُ بِطَتِ المصاحف، فأول مارُ بِطَ مصحف دمشق الأعظم، ربط على ه خمسة أرماح، يحملها خمسة رجال، ثم ربطوا سائر المصاحف، جميع ماكان معهم، وأفبسلوا في الغلّس، ونظر أهل المراق إلى أهل الشام قد أقبلوا، وأمامهم شبيه م بالرايات، فلم يدروا ما هو، حتى أضاء الصبح، فنظروا، فإذا هي المصاحف.

ثم أقبل أبو الأعور السُّلَمِيَّ على برذون أشهب ، وعلى رأسه مصحف ، وهو ينادى : « يا أهل العراق ، هذا كتاب الله حكما فيما بيننا وبينكم » .

فلما سمع أهل العراق ذلك قام كُرْ دوس بن هانى البكرى ، فقال : « يا أهل ١٥ العراق ، لا يُهد أكم ما ترون من رفع هذه المصاحف ، فإنها مكيدة » . ثم تكلم سفيان بن ثور النُّكرى (٢٠) ، فقال : « أيها الناس ، إنا قد كنا بدأنا بدعاء أهل الشام إلى كتاب الله ، فردوا علينا ، فاستحللنا قتالهم ، فإن رددناه عليهم حل لهم قتالنا ، ولسنا بخاف أن يجيف الله علينا ولارسوله » .

ثم قام خالد بن الممرَّ ، فقال لعلى ّ : « يا أمير المؤمنين ، ما البقاء إلا فيا دعا ألقوم إليه إن رأيته ، وإن لم تره فرأيك أفضل » . ثم تسكلم الطخيئين بن المنذر ، فقال : « أيها الناس ، إن لنا داعيا قد حمدنا ورْدَه وصدَره ، وهو المأمون على ما فعل ، فإن قال : نعم ، قلنا : نعم » .

<sup>(</sup>١) جمع قناة وهي الرمح . (٢) في الأصل : البكري .

فتكام على ، وقال: «عباد الله ، إنا أخرى من أجاب إلى كتاب الله ، وكذلك أنّم ؛ غير أن القوم ليس يربدون بذلك إلا المكر ، وقد عضّتهم الحرب ؛ والله ، لقد رفعوها وما رأيهم العمل بها ، وليس يسمنى مع ذلك أن أدْعَى إلى كتاب الله فا بى ، وكيف وإنما قاتلناهم ليدينوا بحكمه ».

فقال الأشعث: « يا أمير المؤمنين نحن لك اليوم على ماكنا عليه لك أمس ، غير أن الرأى ما رأيت من إجابة القوم إلى كتاب الله حكما ». فأما عَدِى " بن حاتم وعمرو ابن الحَمِق فلم يهويا ذلك ، ولم يشيروا على على " به .

ولما أجاب على وضى الله عنه ، قالواله: «فابعث إلى الأشتر ليمسك عن الحرب ويأتيك ». وكان يقاتل فى ناحيــة الميمنة ؛ فقال على ليزيد بن هانى : «الطلق إلى الأشتر ، فمره أن يدع ماهو فيه ، ويقبل » ، فأتاه ، فأبلغه ، فقال : «ارجع إلى أمير المؤمنين، فقل له إن الحرب قد اشتجرت بينى وبين أهل الناحية ، فليس يجوز أن أنصرف ».

فانصرف يزيد إلى على ، فأخبره بذلك ، وعَلَت الأصوات من ناحية الأشتر ، وثار النَّقْع (١٦) ، فقال القوم لعلى ، « والله ما نحسبك أمرته إلا بالقتال » .

فقال: «كيف أمرته بذلك ، ولم أسارّه سرّا؟! » ثم قال ليزيد: « عُد إلى الأشتر، فقل له . أُقبِل، فإن الفتنة قد وقمت » . فأنّاه ، فأخبره بذلك .

فقال الأشتر: «أَلرَفْع هذه المصاحف؟»، قال: « نعم ». قال: « أما والله القد ظننتُ بها حين، رُفِيَتْ، أنها ستوقع اختلافا وَفُرْقَةَ ».

فأقبل الأشتر حتى انتهى إليهم ، فقال : « يا أهل الوَهَن والذُّلَ ، أحين علوتم القوم تُسَكِلُون لرفع هذه المصاحف ؟ أمهاونى فُو اقا (٢) » ، قالوا : « لا ندخل معك فى خطيئتك » ، قال : « ويُحكم ، كيف بكم وقد قتل خياركم وبق أراذلكم ، فتى كنتم تُعقين ؟ أحين كنتم تقاتلون أم الآن حين أمسكتم ؟ فما حال قتلاكم الذين (١) النبار الداطم .

<sup>(</sup>٢) الفواق بضم الفاء وبفتحها مابين الحلمتين من الوقت، فالناقة تحلب ثم تترك 'سويعة يرضعها الفصيل لتدر ، ثم تحلب

لانُنْكِرُونَ فَصْلَهُم ، أَفِي الجِنة أَمْ فِي النَّارِ؟ » . قالوا : « قاتلناهم في الله ، وندع قتالهم في الله » . فقال : « يا أصحاب الجباه السُّودِ ، كنا نظن أن صلاتكم عبادة وشوق إلى الجنة ، فنراكم قد فررتم إلى الدنيا ، فَقُبْنِحاً لكم » . فسبّوه ، وسبّهم، وضربوا ُوجه دابته بسياطهم ، وضرب هو وجوه دوابهم بسوطه . وكان مِسْمَرُ بن فَدَكِنَّ وَابْنُ الْكُوَّاءُ وَطَبَقْتُهُمْ مِنَ الْقُرَّاءُ الذينَ صَارُوا بَعَدُ خُوارِجَ كَانُوا مِن أَشْد الناس في الإجابة إلى حكم المصحف.

وإن معاوية قام في أهل الشام، فقال : « أيها الناس، إن الحرب قد طالت بيننا . وبين هؤلاء القــوم ، وإن كل واحـــــد منا يظن أنه على الحق وصــاحبه على الباطل، وإنا قد دعوناهم إلى كتاب الله والحُـكُم به، فإن قَبِلُوهُ، وإلا كنا قد أعذر نا إليهم » .

١.

ثم كتب إلى على : « إن أول من ُبِحَاسَبُ على هــذا القتال أنا وأنت ، وأنا أدعوك إلى حَقْن هذه الدِّماء وألفة الدِّين واطّراح الضَّاأَن ، وأن يحكم بيني وبينك حَـكُمان ، أحدها مِن قِبَلي والآخر من قِبَلِك ، ما يجدانه مكتوبًا مبيّنًا في القرآن يَحْكُمان به ، فَأَرْضَ بحكم القرآن إن كنتَ من أهله » .

فَكُتُبِ إِلَيْهُ عَلَى : « دَعَوْتَ إِلَى حَكُمُ القرآن ، وإنَّى لأعلمُ أنك ليس حَكُمُهُ 10 تَحَاوِل ، وقد أُجَبُّنا القرآن إلى حَكَمُهُ لا إِيَّاكَ ، ومَنْ لم يَرْضَ بحكم القرآن فقد ضَارَّ ضلالاً بعيداً » .

وكتب إلى عمرو بن العاص : « أمّا بعد ، فإنّ الدُّنيا مَشْغلة عن غيرها ، ولم يُصِبُ صاحبُها منها شيئاً إلا انفتح له بذلك حِرْصُ يزيده فيها رَغْبَة ، ولن يستنني صاحبها بما نال منها عما لم ينله ، ومِن وراء ذلك فِرَ أَقَ مَا جَمَّعَ ، فلا تُحْبِط عملك بمجاراة معاوية على باطله ، وإن لم تَنْتُهِ لم تَضُرُّ بذلك إلا نفسك، والسلام » . فأجابه عمرو : « أما بعد ، فإنّ الذي فيه صَلَاحُنا وأَلْفَة ما بيننا الإنابة إلى الحق ،

وقد جملنا القرآن حَـكُماً بيننا وبينك لنرضى بحكمه ، ويَعْذرنا الناس عند المناجَزة ،

والسلام » .

فكتب إليه على : «أما بعد ، فإنّ الذي أعجبك مما نازَعَتْكَ نفسك إليه من طَلَب الدُّنيا مُنْقَلِبُ عنك ، فلا تطمئن إليها ، فإنها غَرَّارَة ، ولو اعتبرت بما مضى انتفعت بما بق ، والسلام ».

فكتب إليه عمرو: « أمَّا بعد ، فقد أنْصَفَ مَنْ جعل القرآن حَكَمًا ، فاصبر يا أبا الحسن ، فإنا غير مُنيلِيكَ إلا ما أنالَكَ القرآن ، والسلام » .

فاجتمع قُرَّاء أهل العراق وقراء أهل الشام ، فقمدوا بين الصفين ، ومعهم المصحف يَتَدَارَسُونَهُ ، فاجتمعوا على أن يُحَكِّمُوا حَكَمَيْن ، وانصرفوا . فقال أهل الشام : « قد رَضِينا بعمرو » .

وقال الأشعث ومَنْ كان معه من قُرّاء أهـــل العراق : « قد رَضِينا نحن بأبي موسى » . . .

فقال لهم على : « لست أثِق برأى أبى موسى ، ولا بحَزْمِه ، ولكن أجمل ذلك لمبد الله من عباس » .

قالوا: « والله ما نفرتق بينك وبين ابن عباس ، وكأنك تريد أن تسكون أنت الحاكم ، بل اجمله رجلًا هو منك ومن معاوية سواء ، ليس إلى أحد منكما بأدنى منه إلى الآخر » .

قال على دضى الله عنه : « قَلِمَ تَرْضُوْنَ لأهل الشام بابن العاص ، وليس كذلك ؟ ».

قالوا : « أولئك أعلم ، إنما علينا أنفسنا » .

قال : « فإني أجعل ذلك إلى الأَشْتر » .

عال الأشمث: « وهل سَمَّرَ هذه الحرب إلا الأشتر ، وهل نحن إلا في حُكْم الأشتر؟ » .

قال على : « وما حكمه ؟ » .

قال : « يضرب بعضُ وجوء بعض حتى يكون ما بريد الله » .

قال : « فقد أبيتم إلَّا أن تجملوا أبا موسى » .

قالوا : « نعم » .

قال : « فاصنعوا ما أحببتم » .

قالوا: فأرسلوا رَسُولاً إلى أبي موسى ، وقد كان اعْتَرَلَ الحرب ، وأقام بمُرْض (١) من أعراض الشام ؛ فدخل عليه مَوْلَى له ، فقال : « قَدِ اصْطَلَعَ ، الناس » ، قال : « وقد جعلوك حَكَماً » . قال : « وقد جعلوك حَكَماً » . قال : « إنّا لله وإنّا إليه راجعون » .

فأقبل أبو موسى حتى دخل عسكر على ، فَولَّوه الأمر ، ورَضوا به ، فَقَبِلَه . فقال الأَحْنَف بن قَيْس لعلى : « إنّك قد مُنيت بحَجَر الأرض ، ودَاهِيَة العرب ؛ وقد عجمت أبا موسى ، فوجدته كليل الشَّفْرَة ، قريب العَقْر ، وأنه لا يَصْلُح لهذا الأمر إلا رجل يَدْنُو من صلحبه حتى يكون فى كَنَّه ، ويَبْشُد منه حتى يكون مكان النَّحْم ، فإن شئت أن تجعلنى حَكَمًا فافعل ، وإلا فثانيا أو ثالثا ، فإن قلت : إنى لست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فابعث رجلًا من صحابته ، واجعلنى وزيرًا له ومُشيرًا » .

فقال على : « إِنَّ القوم قد أَبَوْا أَن يرضوا بنير أَبِي موسى ، والله بَالِغْ أَمَرَه » .

قالوا : فقال أَيْمَن بن خُريْم الأَسْدِيّ من أَهل الشام ، وكان مُنْتَزِلًا للقوم :

لَوْ كَانَ لِلْقَوْمِ رَأْنُ يَهِ تَنْدُونَ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ رَمَوْكُمْ بِابْن عَبَّاسِ
لَوْ كَانَ لِلْقَوْمِ رَأَنْ يَهِ تَنْدُونَ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ رَمَوْكُمْ بِابْن عَبَّاسِ
لَكِنْ رَمَوْكُمْ بِشَيْخ مِنْ ذَوِى يَمَن مِ لَمْ يَدْرِ مَاضَرْبُ أَخْمَاسٍ لِأَسْدَاسِ (٢)

<sup>(</sup>١) العرض : الجانب من كل شيء .

<sup>(</sup>۲) تقول العرب لمن خاتل ، ضرب أخماسا لأسداس ، وهو مثل ، أصله أن شيخا كان فى إبله ومعه أولاده رجالا يرعونها، قد طالت غربتهم عن أهلهم ، فقال لهم ذات يوم : ارعوا إبلكم بربعا ، فرعوا ربعا نحو طريق أهلهم ، فقالوا له : لو رعيناها خسا ، فزادوا يوما قبل أهلهم ، فقالوا : لو رعيناها سدسا ، ففطن الشيخ لما يريدون ، فقال : ما أنتم إلا ضرب أخماس لأسداس، ما همسكم رعيها ، إنما همسكم أهلكم .

قالوا : وقد كان معاوية جمل لأُ يُمَنَ بن خريْم ناحية من فاسطين على أن يُبايعه ، فأتى ، وقال :

لَسْتُ بِقَاتِلِ رَجُلًا يُصَلِّى عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ مِنْ مُوَ يُشِ لَكُ سُلُطَانُهُ وَعَلَى إِنْمِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ سَفَهٍ وَطَيْشِ لَهُ سُلُطَانُهُ وَعَلَى إِنْمِي مَعَاذَ اللهِ مِنْ سَفَهٍ وَطَيْشِ أَأَتْنُلُ مُسْلِماً فِي غَيْرِ حَقَّ فَلَيْسَ بِنَا فِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي

## [وثيقة التحكيم]

قالوا: فاجتمع أهل العراق وأهل الشام وأنوا بكاتب ، وقالوا : « اكتب بسم الله الرحمن الرحيم ، هـــذا ماتقاضى عليه أمير المؤمنين ». فقال معاوية « بئس الرجل أنا إن أقررت بأنه أمير المؤمنين ثم أقاتله». قال عمرو « بل أكتب اسمه واسم أبيه » . فقال الأحنف بن قيس : « يا أمير المؤمنين ، لا تمح اسم إمرة المؤمنين ، فإنى أخاف إن محو تها لم ترجع إليك أبدا ، ولا تجبهم إلى ذلك » .

فقال على : الله أكبر ، سُنَةُ بسنة ، أما والله لقد جرى على يدى نظير هذا \_ يمنى القضية \_ يوم الله ثبريَة (١) ، والمتناع قريش أن يُكتبُ عهد رسول الله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للكاتب ، اكتب عهد بن عبد الله ، فكتبوا .

«هذا ما تقاضى عليه على بن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان وشيعتهما فيما نراضيا به من المحكم بكتاب الله وسُنة نبيّه صلى الله عليه وسلم، قضية على على أهل العراق شاهدهم وغائبهم ، وقضية معاوية على أهل الشام شاهدهم وغائبهم ، إنّا تراضينا أن نقف عند حكم القرآن فيما يحكم من فاتحته إلى خاتمته ، نحثي ما أحيا ، ونميت ما أمات ، على ذلك تقاضيا وبه تراضيا ، وإن عَلِيًّا وشيعته رضوا بعبسد الله بن قَيْس ناظرا وحاكما ، ورضى معاوية وشيعته بعمرو بن العاص ناظراً وحاكما ؛ على أن عَلِيًّا ومعاوية أخذا على عبد الله بن قَيْس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ، وذِمّته وذِمّة ومعاوية أخذا على عبد الله بن قَيْس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقه ، وذِمّته وذِمّة

<sup>(</sup>١) قرية قريبة من مكن ، سميت ببئر فيها ، وقد ورد ذكرها في الحديث كثيرا .

رسوله أن يتخذا القرآن إماما ، ولا يعدُوَا به إلى غيره فى الحكم بما وجداه فيـــه مسطورا ، وما لم يجدا فى الكتاب ردّاهُ إلى سُنّة رسول الله الجامعة ، لا يتعمدان لها خلافا ، ولا يبنيان فيها بشبهة » .

« وأخذ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص على على ومماوية عهد الله وميثاقه بالرِّضَى بما حَكَمَا به مما في كتاب الله وسُنَّة نبيَّه ، وليس لهما أن ينقضا ذلك ، ولا يخالفاه إلى غيره ، وهما آمِناَنِ في حَكُومَتُهُمَا على دَمَاتُهُمَا وأَمُوالِمُهَا وأَشْمَارُهُمَا وأبشارهما وأهاليهما وأولادهما مالم يعدوَا الحق ، رضى به راض أو سخطه ساخط ، اَ لَحَكَمَيْنِ قبل انقضاء الحكومة ، فلشيعته وأصحابه أن يختاروا مكانه رجلا من أهل المعدلة والصلاح على ما كان عليه صاحبه من العهد والميثاق ، وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدد في هذه القضية فلشيعته أن يولوا مكانه رجلا يرضون عدله ، وقد وقعت القضية بين الفريقين والمفاوضة ، ورفع السلاح ، وقد وجبت القضية على ماسمينا في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمَيْن والفريقين ، والله أقرب شهيد ، وكنى به شهيدا ؛ فإن خالفا وتعدَّيا فالأُمَّةُ بِريئة من حَكَمُ مِمَا وَلَا عَهِدَ لَهَا وَلَا ذِيَّةً ، والناس آمِنُونَ عَلَى أَنفسهم وأَهَالِهِم وأُولادهم إلى انقضاء الأَجَل ، والسَّلاح مَوْضُوعَة والسُّبُل آمِنَة ، والغائب من الفريقين متــــل الشاهد في الأمر ، وللحَكمين أن ينزلا منزلا متوسطا عدلا بين أهل العراق وأهل الشام ، ولا يحضرهما فيه إلَّا مَنْ أَحَبًّا عن تَرَاضٍ منهما ، والأَجَل إلى انقضاء شهر رمضان، فإن رأى الحكمان تعجيل الحكومة عَجَّلاها ، وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأَجَل أُخَّراها ، فا ن هما لم يحكما بنا في كتاب الله وسُنَّة نبيَّه إلى انقضاء الأُجِّل ، فالفريقان على أمرهم الأول في الحرب ، وعلى الأُمَّة عهد الله وميثاقه في هذا الأمر ، وهم جميما كين واحدة على من أراد في هذا الأمر إلحاداً أوظُلْماً أوخِلَافاً » .

«شهد على ما في هذا الكتاب الحسن والحسين ابنا على بن أبي طالب ، وعبد الله ابن عباس ، وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب ، والأشعث بن قيس ، والأشتر

۲.

ابن الحارث ، وسعيد بن قيس ، والمحصّين والطّفَيلِ ابنا الحارث بن عبد المطلب ، وأبو سعيد بن ربيعة لأنصاري ، وعبدالله بن خَبّاب بن الأرت ، وسهل بن حُنيف ، وأبو بشر بن عمر الأنصاري ، وعَوْف بن الحارث بن عبد المطلب ، وبزيد بن عبد الله الأسكمي ، وعُقبة بن عامم الجُهني ، ورافع بن خَدِ بج الأنصاري ، وعمرو بن الحَمْق الخُراعي ، والنعان بن المَجْلان الأنصاري ، وحُجر بن عَدِي وعمرو بن الحَمْق الخُراعي ، والنعان بن المَجْلان الأنصاري ، وحُجر بن عَدِي الكندي ، وبزيد بن حُجَيّة النُّكري ، ومالك بن كمب الهمداني ، وربيعة بن شرَجْبيل ، والحارث بن مالك ، وحُجر بن يزيد ، وعُلْبة بن حُجَيّة .

ومن أهل الشام: حبيب بن مَسْلَمَة الفِهْرِى ، وأبو الأعور السُّلَمِى ، وبُسُر ابن أَرْطَاة القُرَشِي ، ومعاوية بن خُديج الكندى ، والمُخارق بن الحارث ، ومسلم ابن عمرو السَّنَكْسَكِى ، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ، و تحزة بن مالك ، وسُبَيْع ابن يزيد الحَضْرَ مِى ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعُلْقَمَة بن يزيد الحَضْرَ مِى ، ويزيد بن أَبْجَر وخالد بن الحُصَيْن السَّكُسَكِى ، وعُلْقَمَة بن يزيد الحَضْرَ مِى ، ويزيد بن أَبْجَر العَلْمِي ، ومَسْرُوق بن جَبلة العَكِي ، وبُسُر بن يزيد الحَمْيرِي ، وعبد الله بن المُلْمِي ، ومُسْرُوق بن جَبلة العَكِي ، وبُسُر بن يزيد الحَمْيرِي ، وعبد الله بن عمرو بن الماص ، وعمّار بن الأحْوَص المَلي ، ومُسْعَدَة بن عمرو المُتنبي ، والصَّبال الماص ، وعمّار بن الأحْوَص المَلي ، ومَسْعَدَة بن عمرو المُتنبي ، والصَّبال الن جُلْهُمَة الحِمْيرِي ، وعبد الرحمن بن ذي الكلاع ، وثمَامَة بن حَوْشَب ، ابن جُلْهُمَة الحِمْيرِي ، وعبد الرحمن بن ذي الكلاع ، وثمَامَة بن حَوْشَب ، وعُلْقَمَة بن حَمْي.

«وَكُتِبَ يُومِ الْأَرْبِمَاءُ لِثلاثُ عَشْرَةَ لَيْلَةً بَقَيْتُ مِنْ صَفْرَ سَنَةً سَبِيعٍ وَثَلَاثَينِ ».

## [ الخلاف بعد التحكيم ]

وإن الأشعث أخذ الكتاب فقرأه على الفريقين ، يمر به على كل ، راية راية ، وقبيلة قبيلة ، فيقرؤه عليهم ، فمرّ برايات عَنْزَة ، وكان مع على منهم أربعة آلاف رجل ، فلما قرأه عليهم قال أخوان منهم ، اسمهما جَعْد ومَعْدَان : « لا حُكْمَمَ إلا لله » ثم شدًا على أهل الشام ، فقاتلا حتى تُقتِلًا ، وها أول من حكم .

ثم مرّ على رايات مراد ، فقرأه عايهم ، فقال صالح بن شقيق ، وكان من أفاضلهم « لا حُكْمَ إلا لله ، وإن كَرِهَ الشركون ، ثم مر به على رايات بنى راسب ، فتنادوا « لا يحكّم الرجال فى دين الله » ، ثم مر به على رايات بنى تميم ، فقالوا مثل ذلك ، فقال عُرْوَة بن أُديّة : « أَتُحَكِّمُونَ فى دين الله الرجال ، فأين قتلانا يأشعث ؟ » ثم حمل بسيفه على الأشعث ، فأخطأه ، وأصاب السيف عجز دابته ، فانصرف الأشعث إلى قومه ، فشى إليه سادات تميم ، فاعتذروا إليه ، فقبل وصفح .

وأقبل سليمان بن صُرد إلى على مضروبا فى وجهه بالسيف ، فقال: «يا أمير المؤمنين ، أما لو وجدت أعوانا ماكتبت هذه الصحيفة ». وقام مُحرز بن خُنيَس بن ضكيع إلى على "، فقال: «يا أمير المؤمنين ، أما إلى الرجوع عن هذا الكتاب سبيل، فوالله إنى لخائف أن يُوِّرَ أَلَكُ ذُكَّلًا ؟ ». قال على ": «أبعد أن كتبناه ننقضه ؟ هـذا لا يجوز»

ثم إن عليا ومعاوية اتفقا على أن يكون مجتمع الحكمين بدّومة الجندل، وهو المنصف بين العراق والشام. ووجه على مع أبى موسى شُرّيح بن هانى فى أربعة آلاف من خاصّته، وصيّر عبد الله بن عباس على صلاتهم ؛ وبعث معاوية مع عمرو بن العاص أبا الأعور السّلمى فى مثل ذلك من أهل الشام.

فساروا من صفين حتى وافَوْا دَوْمَة الجَنْدَل ، وانصرف على بأصحابه حتى وافَى الكونة ، وانصرف معاوية بأصحابه حتى وافَى دِمَشْق ، ينتظران ما يكونُ من أمر الحَكَمَيْن .

وكان على إذا كتب إلى ابن عباس فى أمر اجتمع إليه أصحابه ، فقالوا : « « ما كَتَبَ إليك أمير المؤمنين ؟ » فَيَكْتُمُهُم ، فيقولون : « لِمَ كتمتنا ؟ وإنما كتب إليك فى كذا وكذا » ، فلا يزالون يزكنون (١) حتى يَقِفُوا على ما كَتَب .

<sup>(</sup>١) زكن الخبر زكـٰنا بالتحريك علمه ، وقيل الزكن : التفرس والظن الذي هو كاليقين .

وتأتى كُتب معاوية إلى عمرو بن العاص ، فلا يأتيه أحد من أصحابه ، يسأله عن شيء من أمره .

قَرِى: وَكَتَبِ مَعَاوِية إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، وإلى عبد الله بن الزُّبَيْر، وإلى الجَهُم بن حُذَيْفَة ، وإلى عبد الرحمن بن عبد يَنُوثَ : « أمّا بعد ، فإنّ الحرب قد وَضَمَت أوزارها ، وصار هذان الرجلان إلى دَوْمَة الجَنْدَل ، فاقدِمُوا عليهما إن كنتم قد اعتزلتم الحرب ، فلم تدخلوا فيما دخل فيه الناس ، لتشهدوا ما يكون منهما ، والسلام » .

فلما أناهم كتابه ساروا جميعاً إلى دَوْمَة الجَنْدَل ، فأقاموا ينتظرون ما يكون من الرجلين ، وحضر معهم سعد بن أبى وقاص ؛ وسار المغيرة بن شُعْبَة ، وكان مُقيا بالطائف لم يشهد شيئاً من تلك الحروب حتى أتى دَوْمَة الجَنْدَل ، فأقام ينتظر ما يكون منهما ؛ فلما طال مقامه سار من هناك حتى أتى معاوية بدمشق ، فقال له معاوية : « أُشِرْ على عا تركى » ، فقال له المغيرة : « لو أشَرْتُ عليك لَقَاتَلُتُ معك ، ولكنى قد أتينتُك بخبر الرجلين » .

قال : « وما خَبَرهُما ؟ » .

١٥ قال : « إنى خَلَوْت بأبى موسى لِأَ بْلُو ما عنده ، فقلت : « ما تقول فيمن اعترل عن هذا الأمر ، وجلس في بيته كَرَ اهِيَةً للدِّماء ؟ » ، فقال : « أولئك خيار الناس ، خَنَّت ظهورهم من دماء إخوانهم ، وبطونهم من أموالهم » .

قال: « فخرجت من عنده ، وأتيت عمرو بن العاص ، فقات : « يا أبا عبد الله ، ما تقول فيمن اعتزل هذه الحروب ؟ » ، فقال : « أولئك شرار الناس ، لم يمرفوا حقّا ، ولم ينكروا باطلًا » . « وأنا أحسب أبا موسى خالياً صاحبه ، وجاعلها لرجل لم يشهد ، وأحسب هَوَاهُ في عبد الله بن عمر بن الخطاب . وأمّا عمرو بن العاص فهو صاحبك الذي عرفته ، وأحسب سيطلمها لنفسه أو لابنه عبد الله ، ولا أراه يظن أنّكَ أحق مهذا الأمر منه » . فأقلق ذلك معاوية .

#### [مداولة الحكمين]

قالوا: ثم إنّ عمرو بن العاص جمل يُظهِر تبجيل أبى موسى وإجْلاله ، وتقديمه في السكلام وتوقيره ، ويقول : «صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلى ، وأنت أكْبَر سِنًا منى » . ثم اجتمعا لِيَتَنَاظَرَا في الحكومة ، فقال أبو موسى : « يا عمرو ، هل لك فيا فيه صَلَاح الأمَّة ورضَى الله ؟ » .

قال: « وما هو ؟ » .

قال : « نُوَلِّى عبد الله بن عمر ، فإنه لم يدخل نفسه فى شىء من هذه الحروب ». قال له عمرو : « أنن أنتَ من معاوية ؟ » .

قال أبو موسى : « ما معاوية موضماً لها ، ولا يستحقّما بشىء من الأمور » . قال عمرو : « ألست تعلم أن عُمان ُ قُتِلَ مظلوما ؟ » .

١.

۲.

قال : « بلي » .

قال : « فإنّ مماوية وَلِيّ عَمَان ، وبيته بعدُ في قريش ما قد عَلِمْتَ ، فإنْ قال الناس: لِمَ وُلِّيَ الأمر وليست له سا بِقَة ؟ فإنّ لك في ذلك عُذْرا ؛ تقول : إنى وجدته وَلِيّ عَمَان ، والله تمالى يقول : « وَمَنْ تُقِيلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَمَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانَاً » وهو مع هذا أخو أمّ حَبِيبَة زوج النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وهو أحد أسحابه » .

قال أبو موسى : « اتَّى الله يا عمرو ، أمّا ما ذَكَرْتَ من شَرَف معاوية ، فلو كان يُسْتَوْجَب بالشَّرَف الحَلافة ، لكان أحَق الناس بها أبرهة بن الصَّبَّاح ، فإنه من أبناء ملوك اليمن التّبا بِعَة الذين مَلَكُوا شرق الأرض وغربها ، ثم أيّ شَرَف لمعاوية مع على بن أبي طالب ؟ ، وأمّا قولك إنّ معاوية وَلِي عَمَان ، فأولى منه ابنه عمرو بن عثمان ، ولكن إنْ طاوَعْتَنى أَحْيَيْنا سنّة عمر بن الخطاب وذِكْرَه بتَوْ لِيَتنا ابنه عبد الله الْحَدُر (١) » .

<sup>(</sup>١) الرجل العالم الصالح، وجمعه أحبار .

قال عمرو : « فما يمنعك من ابنى عبد الله مع فَضْله وصَلَاحه وقديم هِجْرَ له وصُحْبَته ؟ » .

فقال أبو موسى : « إنّ ابنك رجل صِدْقٍ ، ولكنك قد غمسته في هذه الحروب غمسا ، ولكن هَلُمُ نجعلها للطّيِّب ابن الطّيِّب عبد الله بن عمر »

قال عمرو: « يا أبا موسى ، إنه لا يصلُح لهذا الأمر إلَّا رجل له ضرسان ، يأكل بأحدها ، ويُطعم بالآخر » .

قال أبو موسى : « وَيْحَكُ يا عمرو ، إنّ المسلمين قد أَسْنَدُوا إلينا أمراً بعد أَن تَقَارَعُوا بالسّيوف وتَشَاكُوا بالرّماح ، فلا نَرُدَّهم في فِتْنَةَ » .

قال : « فما تَرَى ؟ » .

١٠ قال : « أَرَى أَن نَخْلَعَ هذين الرجلين ، عَلِيًّا ومعاوية ، ثم نجملها شُورَى بين السلمين ، يختارون لأنفسهم مَنْ أَحَبُّوا » .

قال عمرو : « فقد رضيت بذلك ، وهو الرَّأْيُ الذي فيه صلاح الناس » .

\* \* \*

قال: فافترقا على ذلك ، وأقبل ابن عباس إلى أبى موسى ، فَخَلَا به ، وقال: « وَيُحِكَ يَا أَبَا مُوسَى ، أُحَسَبُ والله عَمْراً قد اخْتَدَعَكَ ، فإن كُنتَما قد اتفقتها على شيء فقدمه قبلك ليتكلم ، ثم تكلم بعده ، فإن عَمْراً رجل غدّار ، ولست آمن أن يكون قد أعطاك الرِّضَى فيما بينك وبينه ، فإذا قمت به في الناس خالفك » ، قال أبو موسى : « قد اتفقنا على أمر لا يكون لأحدنا على صاحبه فيه خلاف إن شاء الله » .

# [اعلان الحكم]

فلما أصبحوا من غد خرجوا إلى الناس ، وهم مجتمعون فى المسجد الجامع ، فقال أبو موسى لممرو :

« اصعد النبر ، فتكلم » .

فقال عمرو: « ما كنت أتقدّمك وأنت أفضل منى فَصْلًا ، وأفسدم هِيجْرَة وسِنًّا » .

فبدأ أبو موسى ، فصعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« أيها الناس ، إنا قد نظرنا فيما يجمع الله به أَلْفَة هذه الأُمّة ويصلح أمرها ، فلم تَرَ شيئا هو أبلغ فى ذلك من خلع هذين الرجلين ، على ومعاوية ، وتصييرها شُورَى ليختار الناس لأنفسهم من رَأَوْهُ لها أَهْلاً ، وإنى قد خلمت عَلِيًّا ومعاوية ، فاستقبلوا أمركم ، ووَلّوا عليكم من أحببتم » ثم نزل .

وصمد عمرو ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« إن هذا قد قال ما سمعتم ، وخَلَعَ صاحبه ، ألا وإنى قد خلعت صاحبه كما خَلَعَه ، وأُثْنِتُ صاحبه كما . . . . وأُدْنِتُ صاحبي معاوية ، فإنه وَلِيّ أمير المؤمنين عَمَان ، والطالب بدمه ، . وأحق الناس بمقامه » .

فقال له أبو موسى : « مالك ، لا وَفَتَّكَ الله ، غَدَرْتَ وَفَجَرْتَ ، وإنما مَثَلُكَ مَثَلُ الْكَلْبِ ، إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَتْ » . فقال له عمرو : « وَمَثَلُكَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا » .

\* \* \*

10

وحمل شُرَاْ يح بن هانىء على عمرواً فقنّعَه (۱) بالسَّوْط ، وحَجَزَ الناس بينهما ، وكان شُرَاْ يح بن هانىء على شيء قط كَندَامَتى ألَّا أكون ضربته مكان السَّوْط بالسيف ، أتى الدَّهمُ فى ذلك بما أتى » .

وانسَلَ أبو موسى ، فركب رَاحِلَته ، وهرب ، حتى لحق مَكَة ، فكان ابن عباس يقول : « لَحَّى الله أبا موسى ، لقد نبهته فما انتبه، وحَدَّرته بما صار إليه فما انتجاش (٢٠)». وكان أبو موسى يقول : « لقــد حَدَّرنى ابن عباس غَدْرَ عمرو ، فاطمأننت إليه ، ولم أظن أنه يُؤْثِر شيئا على نصيحة المسلمين ».

<sup>(</sup>۱) علاه به . (۲) ما ينحاش لشيء أي ما يكترث له .

#### [مبايمة معاوية]

ثم انصرف عمرو وأهل الشام إلى معاوية ، فسلموا عليه بالخلافة .
وأقبل ابن عباس وشُرَيْت بن هانىء ومَنْ كان معهما من أهل العراق إلى على مأخبروه الخبر ، فقام سعيد بن قيْس الهمدانى ، فقال : « والله لو اجتمعنا على الهُدكى

ما زادنا على ما نحن عليه بصيرة » . ثم تكلم عامة الناس بنحو من هذا .

### [فتنة الخوارج]

قانوا: « ولما بلغ أهل المراق ما كان من أمر الحَكَمَيْن لقيت الخوارج بعضها بعضا، واتّعَدُوا أن يجتمعوا عند عبد الله بن وَهَب الراسِبِيّ ؛ فاجتمع عنده عظاؤهم وعُبّادهم ، فكان أول من تكلم منهم عبد الله بن وهب ، فحمد الله وأثنى عليه ، شم قال : « معاشر إخوانى ، إن متاع الدنيا قليل ، وإن فراقها وَشِيك ، فاخرجوا بنا منكرين لهذه الحكومة ، فإنه لا حكم إلا لله ، وإن الله مع الذين اتّقَوْا والذين هم مسنون » .

ثم تكلم حمزة بن سَيَّار ، فقال : « الرأى ما رأيتم ، ومنهج الحق فيا قلتم ، فولّوا أمركم رجلا منكم ، فإنه لا بد لكم من قائد وسائس وراية تحقّون بها ، وترجمون إلها » .

فعرضوا الأمر على يزيد بن الحُصَيْن ، وكان من عُبّادهم ، فأبي أن يقبلها ، ثم عرضوها على عبد الله عرضوها على ابن أبي أو فَى المَبسِى " ، فأبي أن يقبلها ، ثم عرضوها على عبد الله ابن وهب الراسبي " ، فقال : «هاتوها ، فوالله ما أقبلها رَغْبَة في اللهُ نيا ، ولا فرارًا من الموت ، ولكن أفبلها لما أرجو فيها من عظيم الأجر » . ثم مَدَّ يده ، فقاموا إليه ، فبايموه ، فقام فيهم خطيبًا ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصَلّى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : «أمّا بعد ، فإنّ الله أخذ عهودنا ومواثيقنا على الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر والقول بالحق والجهاد في سبيله « إن ّ الّذين على الأمر بالمعروف والنّهي عن المُنكر والقول بالحق والجهاد في سبيله « إن ّ الّذين

يَضِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ » ، وقال الله عز وجل : « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ مِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَـ عُلَى أَلْفَاسِقُونَ » ، وأشهد على أن أهل دءوتنا من أهل ديننا أن قد اتَّبَعُوا الهَوَى ونَبَذُوا حُكُم الكتاب وجاروا في الحُكْم ، وإنّ جِهادَهم لَحَقّ ، فأقْسِم بن تَعْنُو له الوُجوه وتخشع له الأبصار ، لو لم أَجِدُ على قتالهم مُساعِدًا لقاتلتهم وحدى حتى ألقى ربى شهيدا » .

فلما سمع ذلك عبد الله بن السَّخْبَر ، وكان من أصحاب البرّ انس (۱) استعبر باكيا ، ثم قال : « لحى الله امرءًا لا يكون تشريح ما بين عظمه ولحمه وعَصَبه أيسر عنده من سَخَط الله عليه في لحظة يسمى بها على مقته ، فكيف وإنما تريدون بذلك وجه الله ، يا إخوتى ، تَفَرَّبوا إلى الله بِبُغْض مَنْ عَصَاهُ ، واخرجوا إليهم ، فاضربوا وجوههم بالسيوف حتى يُطاعَ الله يُبغْب كُمْ ثواب المطيعين العاملين عَرْضاته ، القائمين بحقوقه ، فإن تظفروا فالغنيمة والفتح ، وإن تُغْلَبُوا فأى شيء أفضل من المصير إلى رضوان الله وجَنته » ثم افترقوا يومهم ذلك .

فلما كان من الفد أقبل عبد الله بن وهب الراسي في نفر من أصحابه حتى دخل على شُرَيْح بن أبي أوْ فَي العَبْسِي ، وكان من عظائهم ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : « أمّا بمد ، فإن هذين الحَكَمَيْن قد حَكَما بنير ما أنزل الله ، وقد كَفَرَ إخواننا حين رَضُوا بهما ، وحَكَمُوا الرجال في دينهم ، ونحن على الشَّخوص من بين أظهرهم ، وقد أصبحنا والحمد لله و عن على الحق من بين هذا الخَلْق » .

فقال شُرَايح: «أَنْذِرْ أَصحابك. واعْلِمهم خروجك، ثم اخرج بنا على بركة الله حتى نأتى المسدائن، فننزلها، ونرسل إلى إخواننا الذين بالبصرة، فيقدموا علينا، فتكون أيديهم مع أيدينا».

<sup>(</sup>١) البرنس كل ثوب رأسه منه ملترق به ، درّاعة كان أو بمطرا أو جبة ، وقال الجوهرى، البرنس : قلنسوة كبيرة ، وكان النساك يلبسونها في صدر الإنسلام .

فقال يزيد بن حُصَّيْن الطائي": « إنكم إن حرجتم بجماعة كم طلبتم ، ولكن اخرجوا فُرادى مستخفين ؛ فأما المدائن فإن بها من يمنع منها ، واكن توعدوا أن تُوافوا جسر النهروان، فتقيموا هناك، وتكتبوا إلى إخوانكم من أهل البصرة أصحابهم ، فاستعدوا للخروج فرادي ، وكتبوا إلى من كان منهم بالبصرة : « بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله بن وهب، ويزيد بن الحصَّيْن ، وحُر قوص بن زهير، وشُرَيْح ابن أبي أوْفَى إلى مَنْ بلغه كتابنا بالبصرة من المؤمنين المسلمين ، سلامٌ عليكم ، فإنا نحمدالله إليكم الذي لاإله إلاهو ، الذي جعل أحبُّ عباده إليه أعملهم بكتابه، وأقوَّمهم بالحق في طاعته، وأشدهم اجتهادا في مَرْضَاته ، وإن أهل دعوتنا حَكَّمُوا الرجال في أمر الله ، فحكموا بغير ما في كتاب الله ولا في سُنَّة نبيَّ الله ، فكفروا لذلك ، وصدُّوا عن سواء السبيل، وقد نابذناهم على سواء ، إن الله لا يحب الخائنين ، أمابعد ، فقد اجتمعنا بجسر النهروان ، فسيروا إلينا رحمكم الله لتأخذوا نصيبكم من الأجر والثواب، وتأمروا بالمروف وتنهوا عن المنكر، وكتابنا هذا إليكم مع رجل من إخوانكم ذي أمانة ودين ٬ فَسَانُوهُ عما أحببتم ، واكتبوا إلينا بما رأيتم ، والسلام » . ثم وَجَّهُوا كتابهم مع عبد الله بن سمد العَبْسِيُّ ، فسار حتى البصرة ، وأوصل الكتاب إلى أصحابه ، فاجتمعوا فقرأوه ، ثم كتبوا إليهم بوشك موافاتهم .

ثم إن القوم خرجوا من الكوفة عَبَاديد ، الرجل والرجلين والثلائة ، وخرج يريد بن الحَصَيْن على بغلة يقود فرسا ، وهو يتلو هذه الآية (١) : « فَخَرَجَ مِنْهَا خَارُهَا يَتَرَقَّبُ ، قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ، وَلَمَا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ ، قَالَ عَسَىٰ رَبِّ نَجِّدِي سَوَاء السَّبِيل» . وسار حتى انتهى إلى السيِّب (٢) ، فاجتمع عَسَىٰ رَبِّ أَنْ يَهُدِيدِي سَوَاء السَّبِيل» . وسار حتى انتهى إلى السيِّب (٢) ، فاجتمع

<sup>(</sup>١) سورة القصص الآية العشرون .

 <sup>(</sup>٢) السيب : بجرى الماء ويطلق لفظ السيبة الآن على ناحية فى العراق على الضفة اليسمرى من شط العرب قبالة مدينة عبادان الإيرائية .

إليه جمع كثير من أصحابه ، وفيهم زيد بن عَدِى بن حاتم ، فخرج عدى في طلب ابنه حتى انتهى إلى المدائن ، فلم يلحقه ، فأتى سعد بن مسعود الثقنى ، وكان سعد عامل على على المدائن ، فأخذ حذره ، وتحاماه القوم .

وخرج عبد الله بن وهب الراسي في جوف الليل ، والتأم إليه جميع أصحابه ، فصاروا جمعا كبيرا منهم ، فأخذوا على الأنبار ، وتبطنوا شط الفُرَات حتى عَبَرُوا من قبل « دَيْر العاقول » فاستقبله عدى " بن حاتم ، وهو منصرف إلى الكوفة ، فأراد عبد الله أخذه ، فمنعه منه عمرو بن مالك النبهاني وبشير بن يزيد البَوْ لاني " ، وكانا من رؤساء الخوارج ، فاستَخْلَفَ سعدُ بن مسعود على المدائن ابن أخيه ، المختار ابن أبى عُبَيْد ، وخرج في طلب عبد الله بن وهب وأصحابه ، فلقيهم بكر في بغداد مع منيب الشمس ، وسعد في خسمائة فارس ، والخوارج الاثون رجلا ، فتناوشوا ، منيب الشمس ، وسعد في خسمائة فارس ، والخوارج الاثون رجلا ، فتناوشوا ، منيب الشمس ، وسعد في خسمائة فارس ، والخوارج الاثون رجلا ، فتناوشوا ، فقال أسحاب سعد لسعد : « أيها الأمير ، ماتريد إلى قتال هؤلاء ، ولم يأتك فيهم أمر ؟ خَلّ سبيلهم ، واكتب إلى أمير المؤمنين تُمُلِمُهُ أمرهم » ، فضى وتركهم .

وسار عبد الله بن وهب ، فمر ببغداد ، وأخد دهاقينها بالمعاير ، وذلك قبل أن تبنى بغداد ، فأناه الدهقان بها، فعبر إلى أرض « جوخى » ثم مضى من هنــاك حتى ١٥ انضم إلى أصحابه ، وهم بنهروان (١) ، ووافاهم من كان على رأيهم من أهل البصرة ، وكانوا خسمائة رجل .

## [ قتال الخوارج(٢) ]

وكان على البصرة يومئذ عبد الله بن العباس ، فلما بلغه خروجهم وجّه في طلبهم أبا الأسود الدِّيلِيِّ في ألف فارس ، فلحقهم بجسر تُسْتَر ، وحال بينهم الليل ، ففاتوه ،

الد ف العراق واقعة بين بغداد وواسط ، وقد حدثت فيها الوقعة بين على بن أبى طالب
 والخوارج سنة ٨٥٦م .

<sup>(</sup>۲) کان فی سنة ۳۹ھ (۹۵۹)..

وكانوا فى جميع مسيرهم لا يلقون أحدا إلا قالوا له : « ما تقول فى الحَكَمَيْن ؟ » فإن تبرّأ منهما تركوه ، وإن أبى قتلوه .

ثم أقباوا حتى انتهوا إلى دَجْلة ، فعبروها من ناحية صريفين (ا حتى وافوا نهروان ، فكتب إليهم على رضى الله عنه : « بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله على أمير المؤمنين إلى عبد الله بن وهب الراسبي ويزيد بن الحيصين ومَنْ قبلهما ، سلَام عليكم ، فإن الرجاين اللذين ارتضيناهما للحكومة خالفا كتاب الله ، واتبما هواهابغير هُدًى من الله ، فلما لم يعملا بالسنة ولم يحكما بالقرآن تبرآنا من حكمهما ، وبحن على أمرنا الأول ، فأقباوا إلى رحمكم الله ، فإنا سائرون إلى عدونا وعدوكم ، لنمود لمحاربتهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم ، وهو خير الحاكمين » .

ا فلما وصل إليهم كتابه ، كتبوا إليه: «أمّا بعد ، فإنك لم تفضب لربك ، ولكن غضبت لنفسك ، فإن شهدت على نفسك أنك كفرت فيا كان من تحكيمك الحكمين ، واستأنفت التوبة والإيمان نظرنا فيما سألتنا من الرجوع إليك، وإن تكن الأخرى ، فإننا ننا بذك على سواء ، إن الله لا يهدى كيد الخائيين ».

الشام، ليماود معاوية الحرب، فسار بالناس حتى عسكر بالنّخيلة، وقال الإصحابه:

« تأهّبُوا للمسير إلى أهل الشام، فإنى كاتب إلى جميع إخوانكم ليقدموا عليكم، فإذا
وافوا شخصنا إن شاء الله ».

ثم كتب كتابه إلى جميع عمّاله أن يخلّفوا خلفاءهم على أعمالهم ، ويقدموا عليه ، وكتب إلى عبد الله بن عباس ، وكان على البصرة : « أما بعد ، فإنا قد عسكرنا بالنُّخَيْلة، وقد أزمعنا على المسير إلى عدونا ، إلى أهل الشام ، فاشخص إلى قيمن قبلك حين يأتيك كتابى والسلام » .

فقدم عليه عبد الله بن عباس فى فُرسان البصرة ، وكانوا زهاء سبعة آلاف رجل (١) قرية من قرى الكوفة . فلما تهيئًا للمسير أتاه عن الحوارج أخبار فظيعة، من قتلهم عبد الله بن خَبَّابِ وامرأته. وذلك أنهم لقوهما، فقالوا لهما: « أرضيما بالحكمين؟ » قالا: « نعم » . فقتلوهما، وقتلوا أمّ سينان الصَّيْداويَّة ، واعتراضهم الناس يقتلونهم . فلما بلغه ذلك بعث إليهم الحارث بن مرة الفَقَّمَسِي ليأتيه بخبرهم ، فأخذوه ، فقتلوه .

فلما بلغ الناس ذلك اجتمعوا إلى على "، فقالوا: « يا أمير المؤمنين ، أندع هؤلاء على ضلالتهم وتسير ، فيفسدوا في الأرض ، ويمترضوا الناس بالسيف ؟ سِرْ إليهم بالناس ، وادعهم إلى الرجوع إلى الطاعـة والجماعة ، فإن تابوا وقبلوا فإن الله يحب التّوّابين ، وإن أبَوْا فآذنهم بالحرب ، فإذا أرَحْتَ الأمة منهم سرت إلى الشام » .

فنادى فى الناس بالرحيل ، وسار حتى ورد عليهم نَهروان ، فمسكر على فرسخ منهم ، وأرسل إليهم قَيْس بن سعد بن عُبادة ، وأبا أيوب الأنصاري ، فأتياهم ، فقالا : « عباد الله ، إنكم قد ارتكبتم أمرا عظيم باستمراضكم الناس تقتلونهم ، وشهادتكم علينا بالشرك ، والشرك ظلم عظيم » .

فأجابهما عبدالله بن السَّخْبَر، فقال: «إليكما عنّا، فإن الحق قد أضاء لنا كالصبح، ولسنا بمتابميكم ولا راجمين إليكم، أو تأتوا بمثل عمر بن الخطاب ». فقال قَبْس بن سعد « مانعرفه فينا إلا على بن أبى طالب فهل تعرفونه فيكم »؟. قالا: «لا». قال: « فأنشدكم الله في أنفسكم أن تُهلكوها ، فإني أرى الفِتْنة قد دخلت قلوبكم ».

ثم تـكاّم أبو أيوب بنحو هـذا ، فقالوا : « يا أبا أيوب ، إنّا إن بايعناكم اليوم حَـكّمتم غداً آخر » .

قال: « فَإِنَّا نَنْسُدَكُمُ اللَّهُ أَنْ تُمَجِّلُوا فَتَنَةَ المَامُ نَخَافَةً مَا نَأْتَى بِهِ في قابِل » . قالوا: « إليكما عنا ، فقد نابذُ ناكم على سواء .

فانصرفا إلى على ، فأخبراه حتى وقف عليهم بحيث يسمعون كلامه ، فنادَى : « أُيتُهَا العصابة التي أخرجتها اللَّجَاجَة ، وصَدَّها عن الحق الهَوَى ، فأصبحت

فى لَبْس وخَطأ ، إنى نذير لكم أن تَتَمَادُوا فى ضلالتكم فَتُلْفُوا مصر عبن من غير بيئة من دبكم ولا بُر هان ، ألم تعلموا أنى شَرَطْتُ على الحَكَمَيْن أن يحكما بما فى كتاب الله ؟ وأخبر تكم أن طلب القوم الحكومة مكيدة ، فلما أبيتم إلا الحكومة شَرَطْتُ عليهم أن يُحييا ما أحْيا القرآن ، ويُعيتا ما أمات القرآن ، فخالفاً الكتاب والسُّنة ، وعملا بالهوى ، فَنَبَذْنا أمرها ، ونحن على أمرنا الأول ، فأين يُتَاهُ بكم ، ومن أين أتيتم ؟ » .

فقالوا: ﴿ إِنَّا كَفَرْ نَا خَيْنَ رَضِينَا بِالحَكَمَيْنِ ، وقد تُبْنَا إِلَى الله من ذلك ، فإن تُبْتَ كَمَا تُبْنَا فنحن معك ، وإلا فائذن بحرب ، فإنا مُنا بِنْدُوك على سَوَاء » .

فقال لهم على : « أشهدُ على نفسى بالسكُفْر .. ؟! لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذَنْ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ » . ثم قال : « ليخرج إلى رجل منكم تَرْضَوْنَ به حتى أقول ويقول ، فإنْ وَجَبَتْ على الله ، وإن وجَبَتْ عليكم فاتَقُوا الذي مَرَدُّ كم إليه » .

فقالوا لعبدالله بن الكوّاء ، وكان من كبرائهم : « اخرج إليه حتى تحاجّه » ، فخرج إليه .

۱۵ فقال على : « هل رضيتم ؟ » .

قالوا : « نعم » .

قال : « اللهم اشهد ، فكنى بك شهيدًا » .

فقال على رضى الله عنه : « يا ابن الكواء ، ما الذى نقمتم على بمد رضاكم بولايتى وجهادكم ممى وطاعتكم لى ؟ فهالا برئتم منى يوم الجمل ؟ » .

۲۰ قال ابن الكواء : « لم يكن هناك تحكيم » .

فقال على : « يا ابن الكواء ، أنا أهْدَى أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » . قال ابن الكواء : « بل رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

قال : « فما سمعتَ قول الله عن وجل: « فَقُلُ تَمَالُوْ ا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ ، وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ». أكان الله يشك أنهم هم الكاذبون »؟.

قال : « إن ذلك احتجاج عليهم ، وأنتَ شككت في نفسك حين رضيتَ بالحَكَمَانِين ، فنحن أُخْرى أن نَشُكّ فيك » .

قال : « وإنّ الله تمالى يقول : فائتنُوا بِكِتاَبٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ، هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ، أُتَّبِيْمُهُ » .

قال ابن الكوّاء: « ذلك أيضاً احتجاج منه عليهم » .

فلم يرل على عليه السلام ُ يُحَاجِ ابن الكواء بهذا وشبهه ؟ فقال ابن الكواء ، « أنتَ صادق في جميع ما تقول ، غير أنكَ كَفَرْتَ حين حكمتُ الحَكمَةُ ن » .

قال على : « ويُتحك با ابن الكواء ، إنى إنما حكّمت أبا موسى وحده وحَـكمّ معاوية عمْراً » .

قال ابن الكّواء : « فإنّ أبا موسى كان كا فراً » .

فقال على : « ويحك ، متى كَفَر ، أحين بَمَثْتُهُ أم حين حَكَم؟ » .

قال : « لا ، بل حين حَـكَم » .

قال: «أفلا تَرَى أنى إنما بمثته مُسْلِماً ، فَكَفَرَ فَى قولك بعد أن بمثته ؟ أرأيت لو أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من المسلمين إلى أناس من الكافرين ، لِيَدْعُوَهُم إلى الله ، فدعاهم إلى غيره ، هل كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء؟ ».

قال : « لا » .

قال : « ویحك ، فما كان عَلَىّ إن ضَلَّ أبو موسى ؟ أَفَيَحِلَّ لَـكَم بِضَلَّالَةَ أَبِهِ موسى أَن تضعوا سيوفكم على عواتقكم فتمترضوا بها الناس؟ » .

فلما سمع عظاء الحوارج ذلك قالوا لابن الكُوّاء: ﴿ الصرف ودَعْ ُمُخاطِبة ﴿ وَ الْمُؤْمِلُ ﴾ . الرُّجُل ﴾ .

فانصرف إلى أصحابه ، وأبَى القوم إلا التَّمَادي في الغيَّ .

( ١٤ ــ الأخبار الطوال )

١.

وأم على النّداء في الناس أن يأخذوا أَهْبَهَ الحرب ، ثم عَنِي جنوده ، فَوَلّى الميسة حُجْر بن عَدِيّ ، ووَلّى الحيسل أبا أبوب الأنصاريّ ، ووَلّى الحيسل أبا أبوب الأنصاريّ ، ووَلّى الرّجّالة أبا قتادة .

واستمد الحوارج فحملوا على ميمنتهم يزيد بن حُصَيْن ، وعلى ميسرتهم شُرَيْح ابن أبي أوْ فَى المَنْسِيّ ـ وكان من نُسّاكهم \_ وعلى الرّجّالة حرقوص بن زهير ، وعلى الحيل كلها عبد الله بن وهب .

ورفع على راية ، وضم إليها ألنى رجل ، ونادَى : « مَن التجأ إلى هذه الرّاية فهو آمِن » .

ثم تواقف الفريقان ، فقال فَرْوَة بن نَوْفَل الأُشجِميّ – وكان من رؤساء الخوارج – لأصحابه : « يا قوم ، والله ما ندرى ، عَلَامَ نُقَا تِل عَلِيًّا ، وليست لنا في قتله خُجَّة ولا بَيَان ، يا قوم ، انصرفوا بنا حتى تنفذ لنا البصيرة في قتاله أو اتباعه».

فترك أصحابه فى مواقفهم ، ومضى فى خمسمائة رجل حتى أتى إلى البَنْدَ نِيجَيْن (١)، وخرجت طائفة أخرى حتى لحقوا بالكوفة ، واسْتَأْمَنَ إلى الرّابة منهم ألف رجل، فلم يبق مع عبد الله بن وهب إلا أقلٌ من أربعة آلاف رجل.

فقال على لأصحابه: « لا تبدءوهم بالقتال حتى يبدءوكم » ؛ فَتَنَادَت النحوارج: « لا حُكْمَ إلا لله ، وإن كَرِهَ المشركون » . ثم شَدّوا على أصحاب على شدة رجل واحد ، فلم تثبت خيل على لشد هم ، وافترقت الخوارج فرقتين ، فرقة أخذت نحو الميمنة ، وفرقة أخرى نحو الميسرة .

وعطف عليهم أصحاب على ، وحَمَلَ قَيْس بن معاوية البُرْجُمِيّ من أصحاب على على شُرَيْح بن أبى أوْفَى ، فضربه بالسيف على ساقه ، فأبانها ، فجعل يُقاتِل برجُل واحدة وهو يقول : « الفَحْل يحمى شَوْلَه مَمْقُولًا » (٢) ، فَحَمَلَ عليه قيس ابن سعد فقتله ، وقُتِلَت الحوارج كلها ربْضَة (٣) واحدة .

<sup>(</sup>١) بلدة مشهورة في طرف النهروان من ناحية الجبل ، وهي من أعمال بغداد .

 <sup>(</sup>۲) عقل الفحل: ثنى وظيفه مع زراعه وشدها في وسط الذراع والشول: جم شائل وهو
 الناقة اللاقح التي تشول بذنبها آية لقاحها.
 (٣) مقتل كل قوم قتلوا في بقعة واحدة.

قال : وأمر على بمن كان منهم ذا رَمَق أن يُدْفَعُوا إلى عشائرهم ، وأمر بأخذ ما كان في ممسكرهم من سلاح ودواب ، فقسمه في أصابه ، وأمر بما سوى ذلك ، فَدُ فِعَ إلى وُرّامُهم .

فلما أراد على الانصراف من النهروان قام في أصحابه ، فقال : « أيها الناس ، إن الله قد نصركم على المارِ قِينَ ، فتوجّهوا من فَوْرِكم هذا إلى القَاسِطِينَ » يمني أهل الشام ، فقام إليه رجالٌ من أصحابه ، فيهم الأشعث بن قيس ، فقالوا : « يا أمير المؤمنين ، نَفَدَت نبالُنا ، وكلَّت سيوفنا ، ونَصَلَتْ أُسِنَّة رماحنا ، فارجع بنا إلى مصرنا ، لنستعد بأحسن عُدَّتنا » .

فرحَلَ بالناس حتى نزل النُّخَيْلَة ، فعسكر مها ، فأقاموا أياماً ، فجعلوا يتسلُّمُون إلى الكوفة ، فلم يبق معه في المعسكر إلا زُهاء ألف رجل من الوُجُوهُ .

فلما رأى ذلك دخل الكوفة ، فأقام بها ، وسار فَرْوَة بن نَوْفَل بمن كان معه إلى حُلوان ، فجعل يَجْسَى خَرَاجَها ويقسمه في أصحابه .

## أنهاية على بن أبي طالب

قالوا ولما رأى على رضي الله عنه تثاقل أصحابه أهل ِ الكوفة عن المسير معه إلى قتال أهل الشام، وانتهى إليه ورود خيل معاوية الأنبار، وقتلهم مَسْلحة علىّ بها والغارة علمها ، كتب كتابا ، ودفعه إلى رجل ، وأمره أن يقرأه على الناس يوم الجمعة إذا فرغوا من الصلاة ، وكانت نسخته :

«بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله على أميرالمؤمنين إلى شيمته من أهل ال كوفة، سلامٌ عليكم ، أما بعد ، فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ، من تركه ألْبُسَه الله الذِّلَّة وشمله بالصغار ، وسييم الخسف وسيل (١) الضيم، وإنى قد دعوتكم إلىجهاد هؤلاءالقوم ليلا وبهارا وسِرًا وجهارا ، وقلت لـكم ، اغزوهم قبل أن يغزوَكم ، فما غُزى قوم في ـ عُتر دارهم إلا ذلُّوا واجترأ عليهم عدُّوهم ، هذا أخو بني عامر، قد ورد الأنبار ، وقتل (١) كذا في الأصل، وفي روايات أخرى « ومنع النَّصَف » .

ابن حسّان البكرى ، وأزال مسالحكم عن مواضَّمها ، وقتل منكم رجالا صالحين، وقد بلغني أنهم كانوا يدخلون بيتالمرأة السلمة والأخرى الماهدة (١) ، فينزع حِيجُلما (٢)من رجلها ، وقلائدُ ها من عنقها ، وقد انصرفوا موفورين ، ما كيلم رجل منهم كأما ، فلو أن أحدا مات من هذا أسفا ما كان عندي مَانُوماً ، بل كان جديراً ؛ يا عجباً من أمريميت القلوب، ويجتلب الهمّ ويسمِّر الأحزان من اجتماع القوم على باطلهم، وتفرقكم عن حقكم، فَبَعْدًا لَكُمْ وسُيْحُقاً ، قد ضرتم غَرَضاً ، تُرْمَوْنَ ولا تَرْمُوْنَ ، ويُغَارُ عليكم ولا تُغيرون، وُيُعْصَى الله فترضَوْن، إذا قلت لكم سيروا في الشتاء قاتم كيف نغزو في هذا القُرُّ والصِّرُّ (٢). وإن قلت لكم سيروا في الصَّيْف قلتم حتى ينصرم عنا حمارَّة القيظ ، وكل هذا فرار من الموت ، فإذا كنتم من الحَرَّ والقُرُّ تَفَيُّون فأنتم والله من السيف أفر ، والذي نفسي بيده ، ما من ذلك تهربون ، ولكن من السيف تحيدون، يأشباه الرجال ولارجال، ويا أحلام الأطفال وعقول ربّات الحيجال، أما والله لودِدْت أن الله أخرجني من بين أظهركم وقَبَضَني إلى رحمته من بينكم ، ووددت أن لم أركم ولم أعرفكم ، فقد والله ملأتم صدرى غيظاً ، وجَرَّ عْتُمُونى الْأَمَرُ يْنِ أَنْفَاسًا ، وأَفْسَدتُم عَلَى رأْبِي بالعِصْيَانِ وَالْخِذْلَانِ ، حتى قالت قُرَيْشِ : إنَّ ابن أبي طالب رجل شُجاع ، ولكن لا عِلْمَ له بالحرب . لله أبوهم ، هل كان فيهم رجل أشدُّ لها مِرَاسا وأَطُولَ مُقاساة مني ؟ ولقــد نَهضت فيها وما بلغت العشرين ، وها أنَّا [ ذا ] اليوم قد جنفتُ الستِّينَ . لا ، ولكن لا رَأْيَ لمن لا 'يطاع » .

فلما أصبح صَلَّى الغداة ، وأقبل إلى الرَّحْبَة ، فلم يُرَّ فيها إلا نحو من ثلاثمائة

<sup>(</sup>١) هي التي لها عهد من أهل الذمة . (٢) الحجل بالكسير الخليخال .

 <sup>(</sup>٣) القر والصر شدة البرد .
 (٤) الرحبة : مدينة موقعها على الفرات الأوسط .

رجل ، فقال : « لو كانوا ألوفًا لكان لى فيهم رَ أَيْ » .

فكث بعد ذلك يومين ، باد حزنه ، شديد كآبته .

فقام إليه حُجْر بن عَدِى ، وسميد بن قيس الهمدانى ، فقالا : « اجبر الناس على السير ، وناد فيهم ، فَمَنْ تخلّف ، فَمُو بمُعاقبته » . فأمر مناديا ، فنادَى فالناس : « لا يتخلّفَن أحد» ، وأمر معقل بن قيس أن يسير فى الرّسانيق (١) فلا يَدع أحداً من جنوده فيها إلا حشره . فلم ينصرف معقل بن قيس إلا بعد ما تُتِلَ على رضى الله عنه .

## [مقتل على بن أبي طالب]

قالوا: واجتمع في العام (٢) الذي تُعتِلَ فيه على رضى الله عنه بالموسم عبد الرحمن ابن مُلْجَم المرادي ، والنَر ال بن عامر ، وعبد الله بن مالك الصيَّداوي ، وذلك . بعدو قمة النهر بأشهر ، فتذكروا ما فيه الناس من تلك الحروب ، فقال بمضهم البمض : « ما الراحة إلا في قتل هؤلاء النفر الثلاثة : على بن أبي طالب ، ومعاوية ابن أبي سفيان ، وعمرو بن العاص » .

10

۲.

فقال ابن مُلْجْم : « على ّ قتل ُ على ّ » .

وقال النَزال: « وعلى ّ قتلُ معاوية » .

وقال عبد الله : « وعلى ّ قتل ُ عمرو » .

فاتَّمَدُوا لليلة واحدةً ، يقتلونهم فيها .

وأقبل عبد الرحمن حتى قدم الكوفة ، فحطب إلى قطام ابنتها الرَّبَاب ، وكانت قطام ترى رأى الخوارج ، وقد كان على تتل أباها وأخاها وعمها يوم النهر ، فقالت لابن مُلْجَم :

« لا أُزَوَّجك إلا على ثلاثة آلاف درهم ، وعبد ، وقيْنة ، وقتــل على " ابن أبي طالب » .

فأعطاها ذلك وأملكها .

<sup>(</sup>١) كلمة فارسية معربة جم رستاق وهو السواد من الأرض .

<sup>(</sup>۲) سنة ٤٠ه (۲٦٠م) .

وكان ابن مُلْجَم يجلس فى مجلس تَـْيم الرباب من صلاة الغداة إلى ارتفاع النهار ، والقوم يفيضون فى السكلام ، وهو ساكت ، لايتسكلم بكلمة ، لِللَّذِي أَجْمَعَ عليه من قتل على " .

فرح ذات يوم إلى السوق متقلدًا سيفه ، قرت به جنازة يشيعها أشراف العرب ، ومعها القسيسون يقرءون الإنجيل ، فقال : « ويحكم ، ماهذا ؟ » فقالوا : « هذا أبْجَر بن جابر العجلي مات نصرانيا ، وابنه حَجّار بن أبجر سيّد بكر ابن وائل ، فاتبعها أشراف الناس لسؤدد ابنه ، واتبعها النصارى لدينه » .

فقال: «والله لولا أنى أبق نفسى لأمر هو أعظم عندالله من هذا لاستمرضتهم بسيني». فلما كانت تلك الليلة تقلد سيفه ، وقد كان سمّة ، وقعد مُغَلَّسا ينتظر أن يمرّ به علىّ رضى الله عنه مقبلا إلى المسجد لصلاة الغداة .

فبينا هو فى ذلك إذ أقبل على "، وهو ينادى : « الصلاة أيها الناس » فقام إليه ابن مُلْجَم ، فضربه بالسيف على رأسه ، وأصاب طرف السيف الحائط ، قَثَامَ فيه ، ودُهِشَ ابن مُلْجَم ، فانكب لوجهه ، وبدر السيف من يده ، فاجتمع الناس ، فأخذوه ، فقال الشاعر فى ذلك :

وَلَمْ أَرَ مَهْرًا سَاقَهُ ذُو سَمَاحَة تَكَمَّهُ وَطَامِ مِنْ فَصِيحٍ وَأَعْجَمِ مَ الْمُصَمِّمِ مَلَاثَةَ آلافِ وَعَبْدًا وَقَيْنَةً وَضَرْبَعَلِي بِالْحُسَامِ الْمُصَمِّمِ الْمُصَمِّمِ الْمُصَمِّمِ فَلَا مَهْرَ أَغْلَى مِنْ عَلِي وَإِنْ غَلَا وَلَافَتُكَ إِلَّا دُونَ فَتَكَ إِلَا مُلْجَمِ فَلَا مَهُرَ أَغْلَى مِنْ عَلِي وَإِنْ غَلَا وَلَافَتُكَ إِلَّا دُونَ فَتَك إِن مُلْجَمِ وَحُمِل على رضى الله عنه إلى منزله ، وأدخل عليه إن مُلْجَم .

10

فقالت له أم كلثوم ابنة على ": « يا عدو " الله ، أفتلت أمير المؤمنين ؟ » . قال : « لم أقتل أمير المؤمنين ، ولكنى قتلت أباك » .

قالت : « أما والله إنى لأرجو ألا يكون عليه بأس » .

قال : « فملام تبكين إذن ؟ أما والله لقد سممتُ السيف شهرا ، فإن أخلفني

فلم 'يمس على ّ رضى الله عنه يومه ذلك حتى مات رحمه الله ورضي عنه .

## [القِصاص]

فدعا عبد الله بن جمفر بابن مُلْجَم ، فقطع يديه ورجليه وسمل عينيه ، فجمل يقول :

« إنك يا ابن جعفر لتكحل عيني ّ عِمُلْمُولِ مَضَ (١) » .

ثم أمر بلسانه أن يُعْرَج ليُقطع ، فجزع من ذلك ِ.

فقال له ابن جمفر :

« قطمنا يديك ورجليك ، وسملنا عينيك ، فلم تجزع ، فكيف تجزع من قطع لسانك ؟ » .

قال : « إنى ما جزعت من ذلك خوفا من الموت ، ولكنى جزعت أن أكون حَيًّا في الدنيا ساعة لا أذكر الله فيها» ، ثم تُطِعَ لسانه ، فمات .

#### [ محاولة قتل معاوية ]

١.

10

وأقبل النَزّ ال بن عامر فى تلك الليسلة حتى قام خلف معاوية وهو يُصَلّى بالناس المنداة ، ومعه خنجر ، فَوَجَأُهُ (٢) به فى إلْيته ، وكان معاوية عظيم الإلْيتين ، فَأَخِذَ ، فقال لماوية : « أَهَلْ قتاتك يا عدق الله ؟ » .

فقال معاوية : «كلا ، يا اين أخي » .

فأمر به معاوية ، فقُطِيَتْ بداه ورِجْلَاهُ ، ونُزِعَ لسانه ، فمات .

ودعا بطبيب فأمره أن يقطع ما حَوْلَ الوَجْأَة من اللحم ، خوفا من أن يكون الخنجر مسموما.

فِنَ يومئذ اتَّخِذَت المقاصير في الجوامع ، فكان لا يدخلها إلا ثقاته وأحراسه ، واتَّخِذَ أيضا من يومئذ حُرَّاس الليل ، وكان إذا سجد بالناس جعل على رأسه عشرة من ثقات أحراسه ، يقومون من خلفه بالسيوف والعمد .

## [محاولة قتل عمرو بن العاص ]

وأما عبد الله بن مالك الصِّيْدَ اوِيَّ فإنه أنَّى مصر ، فلما كان في تلك الليلة قام

<sup>(</sup>١) أى بمكتمال حار عرق . (٣) ضربه .

حيال المحراب ، ومعه مِشْمَل (۱) قد اشتمل عليه بثيابه ، فأصاب عَمراً في تلك الليلة مَنْس (۲) في بطنه ، فأمر رجلا من بني عامر بن لُوَّى أن يخرج فيصلّى بالناس . فتقد م مغلسا ، فلم يَشُك عبد الله أنه عمرو ، فلما سجد ضربه بالسيف من ورائه فقتله ، فقيل له : « إنَّكَ لم تقتل الأمير » ، قال : « فما ذنبي ، والله ما أردت غيره » . فأمر به عمرو فَقُتلَ .

# [مبابعة الحسن بن على ]

قال : ودُوْنَ على رضى الله عنه ، وصَلّى عليه الحسن ، وكَبّرَ خمسا ، فلا يعلم أحد أنن دُ فنَ .

قالوا: ولما توفى على رضى الله عنه خرج الحسن إلى المسجد الأعظم ، فاجتمع الناس إليه ، فبايموه ؟ ثم خطب النساس ، فقال : « أَفَمَلْتُمُوها ؟ قتلتم أمير المؤمنين ، أما والله لقد تُقِلَ في الليلة التي نول فيها القرآن ، ورُفِعَ فيها السكتاب ، وجَفَّ القلم ، وفي الليلة التي تُقِيضَ فيها موسى بن عمران ، وعُرِجَ فيها بيسى » .

# [ زحف جيوش معاوية ]

قالوا: ولما بلغ معاوية قتل على تجهّر ، وقد ما أمامه عبد الله بن عامر بن كُرَيْر ، فأخذ على عَبن التّمر (٢) ، ونزل الأنبار يريد المدائن ، وبلغ ذلك الحسن بن على ، وهو بالكوفة ، فسار نحو المدائن لمحاربة عبد الله بن عامر بن كُرَيْز ، فلما انتهى إلى ساباط رأى من أصحابه فشلا وتواكلا عن الحرب ، فنزل ساباط ، وقام فيهم خطيبا ، ثم قال : « أيها الناس ، إنى قد أصبحت غير محتمل على مسلم صَغينَة ،

<sup>(</sup>١) المشمل : السيف القصير ، يشتمل عليه الرجل فينطيه بثوبه .

<sup>(</sup>٢) المنس : لغة في المغس ، وهو وجع وتقطيع يأخذ في البطني .

<sup>(</sup>٣) ناحية في العراق من أعمال قضاء كربلاء . .

وإنى ناظر والكم كنظرى لنفسى ، وأركى رأياً فلا تَرُدُّوا عَلَى رأيه ، إن الذى تكرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفُرْقَة ، وأرَى أكثركم قد نكل عن الحرب ، وفشل عن القتال ، ولست أرى أن أحلكم على ما تكرهون » .

فلما سمع أصحابه ذلك نظر بعضهم إلى بعض ، فقال من كان معه ممن يرى رأى الخوارج: «كَفَرَ الحسن كما كفر أبوه من قبله »، فَشَدٌ عليه نفر مهم ، فانتزعوا مُصلّاه من تحته ، وانتهبوا ثيابه حتى انتزعوا مُطرفه (١) عن عاتقه ، فدعا بقرسه ، فركبها ، ونادَى : « أين ربيعة وهمدان ؟ » فتبادروا إليه ، ودفعوا عنه القوم .

ثم ارتحل بريد المدائن ، فكمن له رجل ممن يرى رأى الخوارج، يسمّى الجرّاح بن قبيصة من بنى أسد بمظلم ساباط ، فلما حاذاه الحسن قام إليه بِمِنْول (٢) فطعنه في خذه . وحل على الأسدى عبد الله بن خَطَل وعبد الله بن ظبيان ، فقتلاء .

ومضى الحسن رضى الله عنه مُثْخَنا حتى دخل المدائن ، ونزل القصر الأبيض ، وعُولِجَ حتى برأ ، واستعد للقاء ابن عامر .

وأقبل مماوية حتى وَاقَى الأنبار ، وبها قَيْس بن سعد بن عُبَادَة من قِبَل الحسن، غُاصره معاوية ، وخرج الحسن فواقف عبد الله بن عامر ، فنادَى عبد الله بن عامر :

« يا أهل العراق ، إنى لم أرّ القتال ، وإنما أنا مقدّمة معاوية ، وقد وَاقَى الأنبار في جوع أهدل الشام فأقرئوا أبا عدد يعنى الحسن د منى السلام ، وقولوا له : أنشدك الله في نفسك وأنفُس هذه الجماعة التي معك » .

فلما سمع ذلك الناس أنحذلوا وكرهوا القتال، وترك الحسن الحرب، وانصرف إلى المدائن ، وحاصره عبد الله بن عامر بها .

<sup>(</sup>١) المطرف واحد الطارف وهي أردية من خر مربعة لما أعلام .

<sup>(</sup>٢) المغول : سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسعله ليغتال به الناس .

#### مبايمة مماوية بالخلافة

ولما رأى الحسن من أصحابه الفشل أرسل إلى عبد الله بن عامر بشر ائط اشترطها على معاوية على أن يسلم له الخلافة ، وكانت الشرائط : ألا يأخذ أحدًا من أهل العراق بإختة، وأن يؤمن الأسود والأحمر، ويحتمل ما يكون من هفواتهم ، ويجمل له خَرَاج الأهواز مسلمًا في كل عام ، ويحمل إلى أخيه الحسين بن على في كل عام ألني ألف ، ويفضل بني هاشم في العطاء والعبلات على بني عبد شمس .

فكتب عبد الله بن عامر بذلك إلى معاوية ، فكتب معاوية جميع ذلك بخطة ، وخَتَمَه بخاتمه ، وبذل عليه له العهود المركبة والأيمان المغلظة ، وأشهد على ذلك جميع رؤساء الشام ، ووجّه به إلى عبد الله بن عامر ، فأوْسَلَه إلى الحسن رضى الله عنه ، فَرَضِى به ؛ وكتب إلى قَيْس بن سعد بالصَّلْح، ويأمره بتسليم الأمر إلى معاوية ، والانصراف إلى المدائن .

فلما وصل الكتاب بذلك إلى قَيْس بن سعد قام فى الناس ، فقال : « أيها الناس ، اختاروا أحد الأمرين ، القتال بلا إمام ، أو الدخول فى طاعة معاوية » . فاختاروا الدخول فى طاعة معاوية .

فسار حتى وَافَى المدائن، وسار الحسن بالناس من المدائن حتى وَافَى الكوفة ،
ووافاه معاوية بها ، فالتقيا ، فَوَكَدَ عليه الحسن رضى الله عنه تلك الشروط
والأيمان . ثم سار الحسن بأهل بيته حتى وَافَى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم .
وأخذ معاوية أهل الكوفة بالبَيْمَة ، فبايعوا ، واستعمل عليهم النُعيرة بن شُعبَة ،
وسار منصرفاً فى جموعه إلى الشام ، فكث المغيرة بن شعبة على الكوفة من قبل
معاوية تسع سنين حتى مات بها .

## [زياد بن أبيه]

وكان زياد بن أبيه إنما يمرف بزياد بن عُبَيْد ، وكان عبيد مملوكا لرجل من تقيف، فتزوج سُمَيّة ، وكانت أمّة للحارث بن كَلْدَة ، فأعتقها ، فولدت له زيادا ، فصار حُرًا ، ونشأ غلاما لقنا ذهينا ، عاقلا أديبا ، فأخرجه المغيرة بن شعبة معه إلى البصرة حين وَلِيها من قِبَل عمر بن الخطاب ، فاستكتبه المغيرة .

فلما ولى على بن أبى طالب ولى زيادا أرض فارس ، فلما نوجه إلى صفين كتب معاوية إلى زياد يتوعّده ، فقام زياد في الناس ، فقال : « إن ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق كتب إلى يتوعدنى ، وبينى وبينه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تسمين ألف مُدَجّج من شيعته ، أما والله لئن رامنى ليجدنى ضَرّابا بالسيف » .

فلما تُعتِل على ، واستدف الأمر لمعاوية تحصَّنَ زياد بقلعة مدينة إصْطَخْر ، وكتب معاوية له أمانا على أن يأتيه ، فإن رضى مايُعطيه ، وإلا رَدَّه إلى مُتَحَصَّنه بتلك القلعة .

1.

فسار إلى معاوية ، وترقّت به الأمور إلى أن ادّعاه معاوية ، وزعم للناس أنه ابن أبى سفيان ، وشهد له أبو مم يم السَّلُولى \_ وكان فى الجاهلية خمّارا بالطائف \_ أن أبا سفيان وقع على سُمَيّة بعد ما كان الحارث أعتقها ، وشهد رجل من بنى المُصْطَلَق ، اسمه يزيد ، أنه سمع أبا سفيان يقرل : « إن زياداً من نُطْفَة أقرها فى رحم أمّه سُمَيّة ، فتم ادعاؤه إياه . وكان فى ذلك ما كان .

وأمر معاوية زيادا أن يسير إلى الكوفة إلى أن يرد عليه أمره، فسار زياد حتى قدم الكوفة ، وعليها المنيرة بن شعبة ، فنزل دار سلمان بن ربيعة الباهلي ، ووافاه كتاب معاوية بولاية البصرة ، فسار إليها .

فلما وافاها قصد السجد الجامع ، فصعدالمتبر ، فحمدالله وأثنى عليه، ثم قال: «إنه قد كانت بيني وبين قوم أحقاد ، وقد جعلتها تحت قدى ، ولست أؤاخذ أحدا

بعداوة ، ولا أهتك له قناعا حتى يبدى لى صفحته ، فإذا أبداها لم أنظِره ، فن كان منكم مُسِيئاً فليقلع عن إساءته ، وأعينونا رحمكم الله بالسمع والطاعة » . ثم نزل .

فلبث على البصرة حَوْ كَيْن حتى مات المغيرة ، فكتب إليه معاوية بولاية الكوفة مع البصرة ، فسار إلها .

\* \* \*

قالوا: وكان أول من لقى الحسن بن على رضى الله عنه ، فند مه على ماصنع ، ودعاه إلى رد الحرب حُجْرُ بن عَدِى " ، فقال له « يابن رسول الله ، لوددت أنى مُت قبل مارأيت ، أخرجتنا من العَدْل إلى الجور ، فتركنا الحق الذي كنا عليه ، ودخلنا في الباطل الذي كنا نهرب منه ، وأعطينا الدَّ نِيّة من أنفسنا ، وقبلنا الخَسيسَة التي لم تَلقُ بنا » .

فاشتد على الحسن رضى الله عنه كلام حُجْر ، فقال له « إنى رأيت هوى عُظمِ الناس فى الصّلح ، وكرهوا الحرب ، فلم أحب أن أحملهم على ما يكرهون، فصالحت مُبقياً على شيعتنا خاصّة من القتل ، فرأيت دفع هذه الحروب إلى يوم منا ، فإن الله كل يوم هو فى شأن » .

قال: فخرج من عنده ، ودخل على الحسين رضى الله عنه مع عُبَيْدة بن عمرو ، فقالا: « أبا عبد الله ، شريتم النَّالَ بالمِزَّ ، وقبلتم القليل ، وتركتم الكثير ، أطيمنا اليوم ، واعْصِنا الدَّهْر ، دَع الحسن وما رأى من هذا الصلح ، واجمع إليك شيعتك من أهل الكوفة وغيرها ، ووَلَنى وصاحبي هـذه المقدمة ، فلا يشعر ابن هند إلا ونحن نُقارِعه بالسيوف » .

فقال الحسين : « إنَّا قد بايمنا وعاهَدْنا، ولا سبيل إلى نقض بَيْمَتنا » ـ

وزوى عن على بن محمد بن بشير الهمدانى ، قال : خرجتُ أنا وسفيان ابن ليلي حتى قدمنا على الحسن الدينة ، فدخلنا عليه ، وعنده السيّب بن نَجَبَة و

وعبد الله بن الوَدَّاكُ التَّمِيمِيّ ، وسراج بن مالك الخَثْعَمِيّ ، فقلت : « السلام عليك يا مُذِلِّ المؤمنين » ، قال : « وعليك السلام ، اجلس ، لست مُذِلِّ المؤمنين ، ولكني مُعِزَّهم ، ما أردت بمصالحتي معاوية إلا أن أدفع عنكم القتل عند ما رأيت من تباطؤ أصحابي عن الحرب ، ونكولهم عن القتال ، ووالله لئن سِرْ نا إليه بالجبال والشجر ما كان بُدُ من إفضاء هذا الأمر إليه » .

قال: ثم خرجنا من عنده ، ودخلنا على الحسين ، فأخبرناه عارَدٌ علينا ، فقال: « صدق أبو عد ، فليكن كل رجل منكم حِلْسًا (١) من أحلاس بيته ، ما دام هذا الإنسان حَيًّا » .

## [موت الحسن بن على ]

ثم إن الحسن رضى الله عنه اشتكى بالمدينة ، فَنَقُلَ ، وكان أخوه عجد بن الحَنفيّة ف فَقَلَ ، وكان أخوه عجد بن الحَنفيّة ف ف ضَيْمة له ، فأرسل إليه ، فوافى ، فدخل عليه ، فجلس عن يساره ، والحسين عن عينه ، ففتح الحسن عينه ، فرآها ، فقال للحسين : يأ خى، أوصيك بمحمد أخيك خيرًا، فإنه جلدة ما بين المينين » ثم قال : «يا عجد ، وأنا أوصيك بالحسين ، كا نفه ووارزه » . ثم قال « ادفنونى مع جَدِّى صلى الله عليه وسلم ، فإن مُنِعتُم فالبقيع » (٢)

ثم تُوُقَى ، فمنع مروان أن يُدُفنَ مع النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فَدُ فِنَ فَى البقيع .
وبلغ أهل الكوفة وفاة الحسن ، فاجتمع عظاؤهم فكتبوا إلى الحسين رضى الله

10

وصَوَدَّة: «أما بعد، فإن مَن قبَلنا من شيعتك مُتَطَلِّمَة أنفسهم إليك، لا يَمْدُلُونَ وَمَوَدَّة: «أما بعد، فإن مَن قبَلنا من شيعتك مُتَطَلِّمَة أنفسهم إليك، لا يَمْدُلُونَ بك أحدا، وقد كانوا عرفوا رأى الحسن أخيك فى دفع الحرب، وعرفوك باللَّين لأوليائك، والغِلْظَة على أعدائك، والشِّدَّة فى أمر الله، فإن كنت تحب أن تطلب هذا الأمر فاقدم علينا، فقد وطّنّا أنفسنا على الموت معك»

<sup>(</sup>١) الرجل الحلوس هو الحريس الملازم ، ويقال فلان حلس من أحلاس البيت للذى لا يبرح البيت .
(٣) موضع فيه أروم شجر من ضروب شتى ، وهو مقدة بالمدينة .
(٣) في نسخة تحضهم ، وأتحضه الود وتحضه له أخلصه وصدقه .

فكتب إليهم: « أما أخى فأرجو أن يكون الله قد وفقه ، وسدده فيا يأتى ؟ وأما أنا فليس رأيي اليوم ذلك ، فالصقوا رحمكم الله بالأرض ، واكنوا في البيوت ، واحترسوا من الظنة ما دام معاوية حَيّا ، فلن يُحدث الله به حَدَثا وأنا حيّ ؟ كتبت إليكم برأيي والسلام » .

وانتهى خبر وفاة الحسن إلى مماوية \_ كتب به إليه عامله على المدينة مروان \_ فأرسل إلى ابن عباس، وكان عنده بالشام \_ قدم عليه وافدا \_ فدخل عليه، فعزاه، وأظهر الشاتة عوته، فقال له ابن عباس: « لا تَشْمُتَنَ عوته، فوالله لا تلبث بمده إلا قليلا ».

#### [ بين مماوية وعمرو بن العاص ]

ا قالوا: وكتب مماوية إلى عمرو بن الماص ، وهو على مصر ، قد قبضها بالشَّرْط الذي اشْتَرَطَه على مماوية : « أما بمد ، فإن سُؤَّال أهل الحجاز ، وزُوَّارَ أهل العراق قد كثروا على ، وليس عندى فضل من أعطيات الجنود ، فأُعنِّى بخرَاجَ مصر هذه السنة » .

#### فكتب إليه عمرو:

مُمَاوِىَ إِنْ تَدُرِكُكَ نَفْسُ شَحِيحَةُ فَمَا وَرَّنَتْنِي مِصْرَ أُمِّي وَلَا أَبِي مَصْرَ أُمِّي وَلَا أَبِي وَمَا نِلْتُهَا عَفُوّا وَلَكِنْ شَرَطْتُهَا وَقَدْ دَارَتِ الْحَرْبُ الْمَوَانَ عَلَى تُطْبِ وَمَا نِلْتُهَا عَفُوّا وَلَكِنْ شَرَطْتُهَا وَقَدْ دَارَتِ الْحَرْبُ الْمَوَانَ عَلَى تُطْبِ وَمَا نِلْتُهَا عَفُولًا وَلَكِنْ شَرَطْتُهَا لَا لَفَيْتُهَا تَرْغُو كُرَاغِيَةِ السَّقْبِ (١) وَلَوْلَا دِفَاعِي الْأَشْعَرِي وَصَحْبَه لَا أَنْفَيْتُهَا تَرْغُو كُرَاغِيَةِ السَّقْبِ (١) فلما رجع الجواب إلى مماوية تَذَمَّم ، فلم يُمَاوِده في شيء من أمرها .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) السقب: ولد الناقة الذكر ساعة تضعه أمه .

قالوا: وقد كان معاوية حلّف على الكوفة حين شخص منها المنيرة بن شعبة ، فصمد النبر يوم الجمعة ليخطب فَحَصَبَه حُجْر بن عَدِى ، وكان من شيعة على ، في نفر من أسحابه ، فنزل مُسْرعاً من النبر ، ودخل قصر الإمارة ، وبعث إلى حُجْر بخمسة آلاف درهم تَرَّضّاهُ بها . فقيل للمغيرة : « لِمَ فعلت هذا ، وفيه عليك وَهَنْ وغَضَاضَة ؟ ٩ فقال : « قد قتلته بها » .

فلما مات المغيرة وجمع معاوية لزياد الكوفة إلى البصرة ، كان يقيم بالبصرة ستة أشهر ، وبالكوفة مثل ذلك ، فحرج في بعض خَرْجاته إلى البصرة ، وخلف على الكوفة عمرو بن حُرَيْث ذات جمعة المنسبر الكوفة عمرو بن حُرَيْث ذات جمعة المنسبر ليخطب ، وقعد له حُجْر بن عَدِى وأصحابه فَحَصَبُوهُ (١) ، فنزل من المنبر ، فدخل القصر ، وأغلق بابه .

وكتب إلى زياد يخبره بما صنع حُجْر وأصحابه ، فركب زياد البريد حتى وافى الكوفة ، ودخل المسجد ، وأخرج له سريره من القصر ، فجلس عليه ، فكان أوّل من دخل عليه من أشراف الكوفة عد بن الأشْمَث بن قَيْس ، فسلّم عليه بالإمرة .

فقال زياد: « لاسلم الله عليك ، انطاق أَ يني بابن عمك الساعة » .

قال محمد بن الأشمث: « مالى وليحُجْر ، إنك لتملم التَّبَاعُدَ بيننا » .
فقال له جرير بن عبدالله: «أنا آتيك بحُجْر أيها الأمير ، علىأن تجمل له الأمان،
وألا تمرض له حتى يلتى مماوية ، فيرى فيه رأيه » . قال : « قد فعلت » .

فأقبل به إلى زياد ، فأمر بحبسه ، وأمر بطلب أصحابه الذين كانوا معه ، فَأْتِى َ يهم ، فوجّههم جميعا إلى معاوية مع مائة رجل من الحند ، فأنشأت أم<sup>(٢)</sup> خُجُر تقول :

رْفَعْ أَيُّهَا الْقَمَرُ الْمُنِيرُ تَرَفَعْ هَلْ تَرَى حُجْرًا يَسِيرُ أَلَا يَاحُجْرُ الْمُنِيرُ أَلَا يَاحُجْرُ حَجْرُ بَى عَدِى تَلَقَتْكَ الِبِشَارَةُ وَالسُّرُورُ وَالْسُرُورُ وَإِنْ تَهْلَكُ فَكُلُّ عَمِيدِ قَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا إِلَى هُلْكِ يَصِيرُ

١٥

<sup>. . (</sup>١) رموه بالحصباء ، الحجارة والحصى .

<sup>(</sup>٢) وقيل : ابنته هي التي تالت الأبيات ( في نسخة أخرى ).

وبعث زياد بثلاثة نفر من الشهود ، ليشهدوا عنده بما فعل خُجْر وأصابه ، منهم أبو بُرُدَة بن أبن موسى ، وشُرَيْح بن هانى الحارثى ، وأبو هُنَيْدَة (١) القيني .

فأتوا معاوية ، وشهدوا عليهم بحصبهم عمرو بن حُرَيْث ، فأمر معاوية بهم ، قُفْتِلُوا ، فدخل مالك بن هُبَيْرَة على معاوية فقال : « يا أمير المؤمنين ، أسأت في قتلك هؤلاء النفر ، ولم يكونوا أحْدَثُوا مااستوجبوا به القتل ». فقال معاوية : « قد كنت همت بالعفو عنهم إلا أن كتاب زياد ورد على يعلمني أنهم رؤساء الفِتْنَة ، وأني متى قتلتهم اجتثثت الفِتْنَة من أصلها »

ولما قتل حُجْر بن عَدِى وأصحابه استفظع أهل الكوفة ذلك اسْتَفَظَاعاً شديدا ، وكان حُجْر من عظاء أصحاب على ، وقد كان على أراد أن يُوَليه رياسة كندة، ويعزل الأشمث بن قيس ، وكلاها من ولد الحارث بن عمرو آكل المُرَار (٢٠) ، فأبى حُجْر بن عَدِى أن يتوتى الأمر والأشمث حى .

فرج نفر من أشراف أهل الكوفة إلى الحسين بن على ، فأخبروه الحبر ، فاسترجع وشق عليه ، فأقام أولئك النفر يختلفون إلى الحسين بن على ، وعلى المدينة يومئذ مروان بن الحكم ، فترقى الحسب إليه ، فكتب إلى معاوية يعلمه أن رجالا من أهل العراق قدموا على الحسين بن على رضى الله عنهما ، وهم مُقيمُونَ عنده يختلفون إليه ، فاكتب إلى بالذي ترى .

فكتب إليه معاوية: « لا تعرض للحسين فى شىء ، فقد بايعنا ، وليس بناقض بيمتنا ولا مُخفر ذمّتنا ».

٠٠ وكتب إلى الحسين : « أما بعد ، فقد انتهت إلى أمور عنك لست بها حَرِيًّا ،

<sup>(</sup>١) في نسخة : هبيدة .

 <sup>(</sup>۲) المرار : شجر مس ، وآكل المراركان في نفر من أصحابه في سفر ، فأصابهم الجوع ،
 فأما هو فأكل من المرارحتي شبع ونجا ، وأما أصحابه فلم يطبقوا ذلك حتى هلك أكثرهم .

لأنّ مَنْ أَعْطَى مَنْفَقَة عِينه جديرٌ بالوَفاء ؛ فاعلم رحمك الله أنى متى أَسْكِرُكُ تستنكرنى ، ومتى تَسكِدْنِي أَكِدُكُ ، فلا يَسْتَفِزَّنَّكَ السُّفهاء الذين يحبون الفتنة والسلام » .

فكتب إليه الحسين رضي الله عنه : « ما أريد حربك ، ولا الحلاف عليك » .

قالوا: ولم ير الحسن ولا الحسين طول حياة معاوية منه سوءًا في أنفسهما ولا مَكروها ، ولا تَعَيِّرُ لهما عن برت .

قالوا: ومكث زياد على المِصْرين أربع سنين ، فحضَرَتُه الوَفاة عند ما مضى من خلافة معاوية ثلاث عشرة سنة ، وذلك سنة ثلاث وخمسين .

فكتب إلى معاوية: ﴿ أَمَّا بَعْدَ ، فإنَّى كتبتُ إليك وأنا في آخر يوم من اللهُ نيا وأوَّل يوم من الآخرة ، وقد وليَّت الكوفة عبد الله بن خالد بن أسيد ، ووليَّت البصرة سَمُرَة بن جُنْدب الفزاريّ ، والسلام »

فقيل له : « لِمَ لا تُوكَّى ابنك عُبَيْد الله أحد المصرين ؟ وليس بدون واحد من هذين » .

فقال : « إن يَكُ فيـــه خير فسيسبق إلى ذلك عمه معاوية » ، ثم مات ، وصَلَّى عليه ابنه عُبَيْد الله بن زياد ، ودُغِنَ في مقابر قريش .

فتولى عبد الله بن خالد بن أسيد الكوفة ثمانية أشهر ، وكتب معاوية إلى عُبَيْد الله بن زياد بولاية البصرة ، وعَزَلَ عبد الله بن خالد عن الكوفة ، واستعمل عليها النمان بن بشير الأنصاري .

#### [ موت مماوية ]

قالوا : ولما دخلت سنة ستين مرض معاوية مرضه الذي مات فيه ، فأرسل ، الله الله يزيد ، وكان غائباً عن مدينة دمشق ، فلما أبطأ عليه دعا المناه الله بن قَيْس ( ١٥٠ ــ الأخبار الطوال )

الفيري ، وكان على شُرَطه ، ومسلم بن عُقبة ، وكان على حرسه ؛ فقال لهما : 
( أَبْلِهَا بِرِيد وصِيتِي ، واعْلِماه أنى آمره فى أهل الحجاز أن يُكُرِم مَنْ قَدُمَ عليه منهم ، ويتَعَهَد مَنْ غاب عنه من أشرافهم ، فإنهم أصله ؛ وإنى آمره فى أهل العراق أن يَرْ فُقَ بهم ويُدَارِ بَهم ويتجاوز عن زَلابهم ؛ وإنى آمره فى أهل الشام أن يجعلهم عينيه ويطانته ، وألا يُطِيلَ حبسهم فى غير شامهم ، لثلا يجروا() على أخلاق غيرهم. واعْلِماهُ أنى لست أخاف عليه إلا أربسة رجال : الحسين بن على ، وعبد الله بن الزيير . فأما الحسين ابن على أن على أخلاف غير عاركيه حتى يُخرجوه ، فإن فعل ، فظفرت به ، وأما عبد الله بن عمر فإنه رجل قد وَقَدَته المبادة ، وليس بطالب الخلافة إلا أن تأتيه عفوا ؛ وأما عبد الرحن بن أبى بكر فإنه ليس له فى نفسه من النباهة والذّ كر عند الناس ما يمكنه طلبها ، ويحاول التماسها إلا أن تأتيه عفوا ؛ وأما الله وظفرت به ، فقطه إذ أن أشكنته فرصة وَبَب فذاك عبد الله بن الزبير ، فإن فعل وظفرت به ، فقطه إذ با إدبا إلا أن أنه باله با وكفت وأبه ومكف بحهُدك ، وكفت عاديتهم بنواك ، وتَعَمَدُه م بحِلْه ك

ثم قدم عليه يزيد ، فأعاد عليه هذه الوَمييّة ؟ ثم قضى .

فأقبل الضَّحَّاك بن قَيْس حتى أتى المسجد الأعظم ، فصعد النبر ، ومعه أكفان معاوية ، فقال : «أيها الناس ، إنّ معاوية بن أبى سفيان كان عَبْدًا من عِبَادِ الله ، مَلَّكَ على عِباده ، فعاش بقدر ومات بأجَل ، وهذه أكفانه كا ترون ، نحن مُدْرِجُوهُ فيها ومُدْخِلُوهُ قبره ، وُنَحَلَّونَ بينه وبين ربّه ، فَمَنْ أَحَبٌ منكم أن يشهد جنازته فليَحْضر بعد صلاة الظهر » . ثم نزل .

وتغرّقَ الناس حتى إذا صلوا الظهر اجتمعوا وأصلحوا جهازه ، وحماوه حتى

<sup>(</sup>١) في الأصل: يجسروا.

#### [مبايمة يزيد]

وانصرف يزيد فدخل الجامع ، ودعا الناس إلى البَيْمَة ، فبايعوه ، ثم انصرف إلى منزله .

ومات معاوية وعلى المدينة الوليسد بن عُتْبَة بن أبى سفيان ، وعلى مكة يحيى بن حكيم بن صَفْوَان بن أُمَيّة ، وعلى الكوفة النمان بن بشير الأنصاريّ ، وعلى البصرة عُبَيْد الله بن زياد .

فلم تكن ليزيد هِمّة إلا بَيْمَة هؤلاء الأربعة نَفَر ، فكتب إلى الوليد بن عُتْبَة يأمره أن يأخذهم بالبَيْمَة أُخْذًا شديداً لا رُخْصَة فيه ؛ فلما وَرَدَ ذلك على الوليد قطع به وخاف الفِتْنَة ، فبمث إلى مروان ، وكان الذي بينهما مُتباعدا ، فأناه ، فأقرأه الوليد الكتاب واستشاره .

فقال له مروان: « أمّا عبدالله بن عمر وعبد الرحمن بنأبي بكر فلا تخافَن ناحيتهما ، فليسا بطالِبَيْنِ شيئًا من هذا الأمر ، ولكن عليك بالحسين بن على وعبد الله بن الزبير ، فابعث إليهما السّاعة ، فإنْ بَايَعاً وإلّا فاضرب أعناقهما قبل أن يُمْلَنَ الخبر ، فيَيْب كل واحد منهما ناحية ، ويظهر الخلاف » .

فقال الوليد لمبد الله بن عمرو بن عمان ، وكان حاضرا \_ وهو حينئذ خلام حين رَاهَقَ \_ : « انطلق يا ُبني إلى الحسين بن على وعبد الله بن الزبير ، فادعُهما » . فانطلق الغلام حتى أتى المسجد ، فإذا هو بهما جالسين ، فقال : « أُجِيباالأمير» . فقالا للغلام : « انطلق ، فإنّا صائران إليه على إثرك » . فانطلق الغلام . فقال ابن الزبير للحسين رضى الله عنه : « فيم تُرَاهُ بعث إلينا في هذه الساعة؟ » . فقال ابن الزبير : « أحسب معاوية قد مات ، فبعث إلينا للبَيْمَة » . قال ابن الزبير : « .

\* \* \*

« ما أظن غيره » . وانصرفا إلى منازلهما .

فأمّا الحسين فجمع نفراً من مَوَالِيه وغلمانه ، ثم مشى نحو دار الإمارة ، وأمر فتيانه أن يجلسوا بالباب ، فإن سموا صوته اقتحموا الدار . ودخل الحسين على الوليد ، وعنده مروان ، فجلس إلى جانب الوليد ، فأقرأه الوليد الكتاب ، فقال الحسين : « إنّ مِثْلَى لا يمطى بيمته سِرًا ، وأنا طَوْع يديك ، فإذا جمت الناس لذلك حضرتُ، وكنتُ واحداً منهم » .

وكان الوليلا رجلا ُيحبّ العافِيَة ، فقال للحسين : « فانصرف إذن حتى تأتينا مع الناس » ، فانصرف .

فقال مروان للوليد : « عَصَمْتَني ، ووالله لا عَكَنْكُ من مثله أبداً » .

قال الوليد : « ويحك ، أتشير على بقتل الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما السلام ؟ والله إنّ الذي يُحاَسَبُ بدم الحسين يوم القيامة لخميف الميزان عند الله » .

وتحرّز أبن الزبير في منزله ، وراوع الوليد حتى إذا جَنَّ عليه الليل سار نحو
 مكة ، وتنكّب الطريق الأعظم فأخذ على طريق الفُرْع .

ولما أصبيح الوليد بلغه خبره، فوجّه فى إثره حبيب بن كُوَيْن فى ثلاثين فارسا، فلم يَقَمُوا له على أثر، وشغلوا يومهم ذلك كله بطلب ابن الزُّ تَيْر.

فلما أمسوا ، وأظلم الليل مضى الحسين رضى الله عنه أيضا نحو مكة ، ومعه أخْتاه : أم كلثوم ، وزينب وولد أخيه ، وإخوته أبو بكر ، وجمغر ، والمباس ، وعامّة من كان بالدينة من أهل بيته إلا أخاه محمد بن الحَنَفِيّة ، فإنه أقام .

وأما عبد الله بن عبَّاس فقد كان خرج قبل ذلك بأيام إلى مكم .

وجعل الحسين رضى الله عنه يعلوى النازل، فاستقبله عبد الله بن مُعليم، وهو منصرف من مكمة يريد المدينــة، فقال له: « أَن تَريد؟ ».

· ٢٠ قال الحسين: « أما الآن فكة » .

قال « خار (١) الله لك ، غير أنى أحب أن أشير عليك برأى » .

قال الحسين « وما هو ؟ ».

قال: إذا أتيت مكة فأردت الحروج منها إلى بلد من البلدان، فإياك والكوفة، فإنها بلدة مشئومة ، بها قُتِيلَ أبوك ، وبها خُذِل أخوك ، واغْتِيلَ بطعنة كادت

<sup>(</sup>١) جعل لك الحير .

تأتى على نفسه ؛ بل الزم الحَرَم ، فإن أهل الحجاز لا يمدلون بك أحدا ، ثم ادعُ إليك شيعتك من كل أرض ، فسيأتونك جميعا .

قال له الحسين : « يقضى الله ما أحب » .

ثم أطلق عنسانه ، ومضى حتى وَافَى مَكَة ، فنزل شعب على ، واختلف الناس إليه ، فكانوا يجتمعون عنده حَلَقًا حَلَقًا ، وتركوا عبد الله بن الرُّ بَيْر ، وَكَانُوا قبل ذلك يتحفلون إليه ؛ فساء ذلك ابن الرُّ بَيْر ، وعلم أن الناس لا يحفلون به والحسين مقيم بالبلد ، فكان يختلف إلى الحسين رضى الله عنه صباحا ومساء .

ثم إن يزيد عزل يحيي بن حكيم بن صَغُوان بن أميّة .

## [أهل الكوفة والحسين]

قانوا: ولما بلغ أهل الكوفه وفاة معاوية وخروج الحسين بن على إلى مكة اجتمع جماعة من الشيمة في منزل سليان بن صُرَد، واتفقوا على أن يكتبوا إلى الحسين يسألونه القدوم عليهم، ليسلموا الأمر إليه، ويطردوا النمان بن بشير، فكتبوا إليه بذلك؛ ثم وجهوا بالكتاب مع عُبيد الله بن سُبَيْع الهمداني وعبد الله بن وَدّاك السُّلَمِي ، فوافوا الحسين رضى الله عنه محكة لعشر خاون من شهر رمضان، فأوصلوا الكتاب إليه.

ثم لم 'يمس الحسين يومه ذلك حتى ورد عليه بشر بن مُسْهَرَ العَيْدَا وَى"، وعبد الرحن بن عُبَيْد الأرْحَى"، ومعهما خمسون كتابا منأشراف أهل الكوفة ورؤسائها؟ كل كتاب منها من الرجلين والثلاثة والأربعة عثل ذلك .

فلما أصبح وافاه هانئ بن هانئ السُّبَيْمِيّ وسميد بن عبد الله التَحَثَّمَمِيّ ، وممهما أيضا نحو من خمسين كتابا .

۲.

فلما أمسى أيضا ذلك اليوم ورد عليه سميد بن عبدالله الثّقفي ومعه كتاب واحد من شَبَث بن رِ بمِي ، وحَجّارِ بن أَ بجَرَ، ويزيد بن الحارث، وَعَزْرَة بن قَيْس، وحمرو ابن الحجّاج، وعد بن مُعيْر بن عُطارد ـ وكان (١) هؤلاء الرؤساء من أهل الكوفة فتتابت عليه في أيام رُسُل أهل الكوفة [و] من الكتب ما ملاً منه خُرْجَيْن (٢).

<sup>(</sup>١) في الأصل : وكانوا . (٢) الخرج بالضم وعاء ذو شقين ، يوضع على ظهر الدابة ، ويتخذه السافر ليضع فيه أحماله ؛ والجمع أخراج .

فكتب الحسين إليهم جميما كتابا واحدا ، ودفعه إلى هانى بن هانى ، وسعيد ابن عبد الله ، نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسين بن على آلى مَنْ بلغه كتابى هذا، من أوليائه وشيمته بالكوفة ، سَلَامْ عليكم ، أما بعد ؛ فقد أتنى كتبكم ، وفهمت ما ذكرتم من محبتكم لقدومى عليكم ، وإنى باعيث إليكم بأخى وابن عمى وتقتى من أهلى « مُسلم بن عَقيل » ليعلم لى كُنه أمر كم، ويكتب إلى با يتبين له من اجماعكم ، فإن كان أمركم على ما أتنتى به كتبكم ، وأخبرتنى به رسلكم أسرعت القدوم عليكم إن شاء الله ، والسلام » .

وقد كان مسلم بن عَقِيل خرج معه من المدينة إلى مكة ، فقال له الحسبن عليه السلام : «يا ابن عمّ ، قد رأيت أن تسير إلى الكوفة ، فتنظر ما اجتمع عليه رأى أهلها ، فإن كانوا على ما أتتنى به كتبهم ، فَمَجِّلْ على بكتابك لأسرع القدوم عليك ، وإن تكن الأخرى ، فَمَجِّل الانصراف » .

خرج مسلم على طريق المدينة لِيُلِمِّ بأهله ، ثم استأجر دَ لِيكَيْن من قَيْس ، وسار، فَصَلَّل ذات ليلة ، فأصبحا ، وقد تأها ، واشتد عليهما العطش والحرّ ، فانقطعا ، فلم يستطيعا المشى ، فقالا لمسلم : «عليك بهذا السَّمت ، فالزمه لعلك أن تنجو ». فتركهما مسلم ومن معه من خدمه 'بحشاشة الأنفس حتى أفضوا إلى طريق فلزمو،، حتى وردوا الماء ، فأقام مسلم بذلك الماء.

وكتب إلى الحسين مع رسول استأجره من أهل ذلك الماء، يخبره خبره، وخبر الدَّ لِيكَيْن، وما من الجَهْد، ويُمُلِمه أنه قد تَطَيَرٌ من الوجه الذي توجّه له، ويسأله أن يُمْفِيَه ويوجّه غيره، ويخبره أنه مقم عنزله ذلك من بطن الحُرْ بُثُ (١).

فسارالرسول حتى وَافَى مكم ، وأوصل الكتاب إلى الحسين ، فقرأه وكتب فى جوابه: « أما بعد ، فقد ظننت أن النُحْبنَ قد قصّر بك عما وجّهتُك به ، فامْضِ لما أمرتُك فإنى غير مُمْفِيك ، والسلام » .

<sup>(</sup>۱) البطن : الموضع الغامض من الوادى ، والبطون كثيرة ؛ والحربث نبت أسود وزهرته بيضاء ، وهو من أطيب المراعى .

[مسلم في الكوفة]

فسار مسلم حتى وَافَى السكوفة ، ونزل فى الدار التى تُعْرَف بدار المحتار بن أبى عُبَيْدة ، ثم عرفت اليوم بدار المُسَيب .

فكانت الشيعة تختلف إليه ، فيقرأ عليهم كتاب الحسين ؛ فَفَشَا أمره بالكوفة حتى بلغ ذلك النعان بن بشير أميرها ، فقال : « لا أقاتِل إلا مَنْ قاتلني ، ولا أثب الاعلى من وثَبَ على " ، ولا آخذ بالقر فق (١) والظنّة ، فَمَنْ أبدى صفحته ونكث بيعته ضربته بسيق ما ثبت قائمه في يدى ، ولو لم أكن إلا وحدى » . وكان يحب المافية وينتنم السلامة .

فكتب مسلم بن سميد الحَضْرَى و عمارة بن عُقْبَة \_ وكانا عَيْنى يزيد بن مماوية \_ إلى يزيد يُعْلمانه قدوم مسلم بن عَقِيل الكوفة دَاعِيًا للحسين بن على"، وأنه قد أفسدَ قلوب أهلها عليه ، فإن يكن لك في سلطانك حاجة فبادر إليه من يقوم بأمرك ، ويعمل مثل عملك في عدوّك ؛ فإن النعان رجل ضعيف أو مُتضاعف ، والسلام .

فلما ورد الكتاب على يزيد أمر بمهد ، فكتب لِمُبَيْد الله بن زياد على الكوفة ، وأمره أن يبادر إلى الكوفة ، فيطاب مسلم بن عقيل طلب الحرزة حتى يظفر به ، فيقتله ، أوينفيه عنهما ؛ ودفع الكتاب إلى مسلم بن عمرو الباهلي أبى قُتَيْبَة بن مسلم ، وأمره بإغذاذ السير . فسار مسلم حتى وَافَى البصرة ، وأوصل الكتاب إلى عُبَيْد الله بن زياد ، وقد كان الحسين بن على رضى الله عنه كتب كتابا إلى شيعته من أهل البصرة مع مَوْلَى له يسمى « سُلمان » نسخته :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسين بن على إلى مالك بن مِسْمَع ، والأَحْنَفُ ابن عَلَيْ إلى مالك بن مِسْمَع ، والأَحْنَفُ ابن قَيْس ، والمنذر بن الجارود ، ومسعود بن عمرو ، وقيس بن الهَيْثَم ، سلامٌ عليكم ؛ أما بعد ، فإن تجيبوا عليكم ؛ أما بعد ، فإن تجيبوا تهتدوا سُبُل الرّشاد ، والسلام » .

فلما أتاهم هـذا الكتاب كَتَمُوهُ جميعا إلا المنذر بن الجارود ، فإنه أَفْشَاهُ، لتزويجه ابنته هندا من عُبَيْد الله بن زياد ، فأقبل حتى دخل عليـه ، فأخبره

<sup>(</sup>١) التهمة.

بالكتاب، وحكى له ما فيه ، فأمر عُبَيْد الله بن زياد بطلب الرسول، فطلبوه، فأتوه به، فضربت عنقه.

ثم أقبل حتى دخل السجد الأعظم ، فاجتمع له الناس ، فقام ، فقال : « أَنْصَفَ الْقَارَةَ (١) مَنْ رَاماً هَا ، يا أهل البصرة إن أمير المؤمنين قد وَلانِي مع البصرة الكوفة ، وأنا سائر إليها ، وقد خلفت عليكم أخى عثمان بن زياد ، فإيّا كم والخلاف والإرجاف ، فوالله الذي لا إله غيره ، لئن بلغني عن رجل منكم خالف أو أرجَف لاقتلنه ووليّه ، ولآخذن الأدنى بالأقصى، والبرىء بالسقيم حتى تستقيموا ، وقد أعذر من أنذر » . ثم نزل ، وسار .

وخرج منه من أشراف أهل البصرة شَريك بن الأعْوَر والمُنذر بن الجارود ، فسار حتى وَافَى الكوفة ، فدخلها ، وهو مُتَكَثّم .

وقد كان الناس بالكوفة يتوقّعون الحسين بن على عليهما السلام ، وقدومه ، فكان لا يمرّ ابن زياد بجاعة إلا ظنوا أنه الحسين فيقومون له ، ويدعون ويقولون : « مَرْ حَباً بابن رسول الله ، قدمت خير مَقْدم » .

فنظر ابن زياد من تباشيرهم بالحسين إلى ما ساءه ، وأقبل حتى دخل المسجد الأعظم ، ونُودِي في الناس ، فاجتمعوا ، وسعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال :

« يا أهل الكوفة ، إنّ أمير المؤمنين قد وَ لانى مصركم ، وقسّم فينتُكم فيكم ، وأمرنى بإنصاف مظلومكم ، والإحسان إلى سامعكم ومطيمكم ، والشّدّة على

ثم انتزع له سهما فشك فؤاده .

<sup>(</sup>۱) القارة: قوم رُماة من العرب، وفي المثل: قد أنصف القارة من راماها ، وقد زعموا أن رجلين التقيا ، أحدهما قارى والآخر أسدى ، فقال القارى : إن شئت صارعتك ، وإن شئت سابقتك، وإن شئت راميتك ، فقال اخترت المراماة ، فقال القارى : قد أنصفتني وأنشد :

قد أنصف القارة من راماها إنا إذا ما نشة نلقاها ترد أولاها على أخراها

عاصيكم ومُربَبِكم ، وأنا مُنتَه في ذلك إلى أمره ، وأنا لمُطِيمكم كالوالد الشَّفِيق ، ولحالفكم كالوالد الشَّفِيق ، ولحالفكم كالسُّم النَّقيع ، فلا يَبْقين أحد منكم إلا على نفسه » .

ثم نزل ، فأتى العصر ، فنزله ، وارتحل النمان بن بشير نحو وطنه بالشام .

وبلغ مسلم بن عَقِيل قدوم عُبَيْد الله بن زياد وانصراف النمان ، وما كان من خطبة ابن زياد ووميده ، فحاف على نفسه .

غرج من الدار التي كان فيها بمد عتّمة حتى أتى دار هانى، بن وَرَقة اللّهُ حَجِى ، وكان من أشراف أهل السكوفة ، فدخل داره الخارجة ، فأرسل إليه وكان في دار نسائه ، يسأله الخروج إليه ، فحرج إليه .

وقام مسلم ، فسلّم عليه ، وقال :

« إنى أتيتك لتجيرنى وتَعْيِيفني » .

فقال له هانيء:

« لقد كلَّفتنى شَطَطاً بهذا الأمر ، ولولا دخولك منزلى لأحببت أن تنصرف عنى ، غير أنه قد لزمنى ذمام لذلك » .

فأدخله دار نسائه ، وأفرد له ناحية منها .

وجملت الشيمة تختلف إليه في دار هاني. .

وكان هانىء بن عُرُّوَة مواصلا لشريك بن الأعُور البصرى الذى قام مع ابن زياد ، وكان ذا شَرَف بالبصرة وخطر ، فانطلق هانىء إليه حتى أتى به منزله ، وأنزله مع مسلم بن عَقِيل فى الحُجْرة التى كان فيها .

وكان شريك من كبار الشيمة بالبصرة ، فكان يحتّ هانئًا على القيام بأمر مسلم ، وجمل مسلم يبايع من أتاه من أهل الكوفة ، ويأخذ عليهم العهود والمواثيق ٢٠ المؤكّدة بالوَفاء .

\* \* \*

.

10

ومرض شريك بن الأعْوَر في منزل هانيء بن عُرْوَة مرضاً شديداً ، وبالغ ذلك عُبَيْد الله بن زياد ، فأرسل إليه يُمْلمه أنه يأتيه عائداً .

فقال شَيريك لمسلم بن عَقِيل : « إنما غايتك وغاية شيعتك هَلَاك هذا الطَّاغِيَة ، وقد أَسْكَنَكَ الله منه ، هو سائر ولي ليَعُودُنِي ، فقم ، فادخل الخزانة حتى إذا اطمأن عندى ، فاخرج إليه ، فقاتله ، ثم صِر إلى قصر الإمارة ، فاجلس فيه ، فإنه لا ينازعك فيه أحد من الناس ، وإن رزقني الله العافية صِرْت إلى البصرة ، فكَمَنْيتُكَ أمرها ، وبايم لك أهلها » .

فقال هانی، بن عُرْوَة : « ما أحِبّ أن ُيفْتَلَ في داري ابن زياد » .

فقال له شَرِيك : « و لِمَ ؟ فوالله إنَّ قَتْلُهَ لَقُرْ بَانْ إلى الله » . ثم قال شريك لمسلم : « لا تُقَصِّرْ في ذلك » .

. فبينما هم على ذلك إذ قبيل لهم : « الأمير بالباب » .

فدخل مسلم بن عَقِيل الخزانة ، ودخل عُبَيْد الله بن زياد على شَرِ يك ، فسلّم عليه ، وقال :

« ما الذي تَنجِد وتَشْكُو؟ » .

١٥ فلما طال سؤاله إيّاء استبطأ شريك خروج ،سلم ، وجمل يقول ، ويُسْمِع مُسْلما :

مَا تَنْظُرُونَ بِسَامْمَى عِنْدَ فُرْصَتِهَا فَقَدْ وَفَى وُدُّهَا ، وَاسْتَوْسَقَ المَّرَ مُ<sup>(۱)</sup> وَجمل يردِّدُ ذلك ،

فقال ابن زیاد لهانی : « أَ يَهْجُرُ ؟ » \_ یعنی بَهْدی \_ .

نال هانىء: « نعم ، أصْلَحَ الله الأمير ، لم يزل هكذا منذ أصبح » .
 ثم نام عُبَيْد الله وخرج ، فحرج مسلم بن عَقِيل من الخزانة ، فقال شريك :
 « ما الذى منعك منه إلا الجبن والفشل ؟ » .

<sup>(</sup>١) استوسق الأمر إذا أمكن ، والصرم : الطائفة المجتمعة من القوم .

قال مسلم: « منعنى منه خِلّتان : إحداها كراهية هانى ً لققله ف منزله ، والأخرى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الإيمان قيّد الفَتْك ، لا يفتك مؤمن » .

فقال شريك : « أما والله لو قتلته لاستقام لك أمرك ، واستوسق لك سلطانك » .

ولم يمش شريك بمد ذلك إلا أياما ، حتى توفى ، وشَيَّعَ ابن زياد جنازته ، وتقدم فصليّ عليه .

ولم يزل مسلم بن عَقِيل يأخذ البَيْمَة من أهل الكوفة حتى بايمه منهم ثمانية عشر ألف رجل في ستر ورفق .

\* \* \*

وخَفِيَ على عُبَيْد الله بن زياد موضع مُسلم بن عَقِيل ، فقال لَمُوْلَى له من أهل الشام يسمى مِنْقلا ، وناوله ثلاثة آلاف درهم فى كيس ، وقال : « خذ هذا المال ، وانطلق، فالتمس مسلم بن عقيل ، وَتَأْتَ له بناية التَّأْتَى » .

فانطلق الرجل حتى دخل المسجد الأعظم ، وجمل لا يدرى كيف يتأتى الأمر. ثم إنه نظر إلى رجل يكثر الصلاة إلى سارية من سَوَارِى المسجد ، فقال فى نفسه: « إن هؤلاء الشيعة يكثرون الصلاة ، وأحسب هذا منهم».

فجلس الرجل حتى إذا انفتل من صلاته قام ، فدنا منه ، وجلس ، فقال :

« جُمِنْت فِدَاك ، إنى رجل من أهل الشام ، مَوْلَى لذى الكَلاع ، وقد أنمم الله على بحُبُ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحب من أحبهم ، وممى هذه الثلاثة الآلاف (١) درهم ، أحب إيصالها إلى رجل منهم ، بلغنى أنه قدم هذا المحر دَاعِيَة للحسين بن على عليه السلام ، فهل تدلنى عليه لأوصل هذا المال إليه ؟ ليستمين به على بعض أموره ، ويضعه حيث أحب من شيعته » .

قال له الرّجل : « وكيف قَصَدْتني بالسؤال عن ذلك دون غيرى ممن هو في المسجد ؟ » .

١.

٥ [-

<sup>(</sup>١) في الأصل: آلاف.

قال : « لأنى رأيت عليك سِيما الحير ، فَرَجَوْت أن تَكُون عمن يَتَوَلَّى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

قال له الرجل: « ويُحك ، قد وقعت على بعينك ، أنا رجل من إخوانك ، واسمى مُسْلَم بن عَوْسَحَة ، وقد مُسِر رْتُ بك ، وساءنى ما كان من حسّى قبَلك ، فإنى رجل من شيعة أهل هذا البيت ، خَوْفًا من هذا العلَّاغِيَة ابن زياد ، فأغطنى ذِمّة الله وعهده أن تَـكْتُمَ هذا عن جميع الناس » .

فأعطاه من ذلك ما أراد .

فقال له مُسْلَم بن عَوْسَجَة : « انصرف يومك هذا ، فإن كان غد فاثتنى في منزلى حتى أنطلق ممك إلى صاحبنا \_ يمنى مُسْلِم بن عَقِيل \_ فأوصلك إليه » .

أفضى الشامى ، فبات ليلته ، فلما أسبح غَدًا إلى مُسْلم بن عَوْسَجَة في منزله ،
 فانطلق به حتى أدخله إلى مُسْلم بن عَقِيل ، فأخبره بأمره ، ودفع إليه الشامى ذلك المال ، وبايمه .

فكان الشائ يَهْدُو إلى مُسْلَم بن عَقيل ، فلا يُعْجَب عنه ، فيكون نهاره كله عند ، فَيَتَعَرَّفَ جميع أخبارهم ، فإذا أمْسَى وأظلم عليه الليل دخل على عُبَيْد الله ابن زياد ، فأخبره بجميع قصصهم ، وما قالوا وفعلوا في ذلك ، وأعْلَمَه رول مُسْلَم في دار هانيء بن عُرْوَة .

\* \* \*

ثم إنَّ محمد بن الأشمث وأسماء بن خارجة دخلا على ابن زياد مُسَلَّمين ، فقال لهما :

۰۰ « ما فعل هانی، بن عُرْوَة ؟ » .

فقالا : « أيها الأمير ، إنه عَلِيلُ منذ أيّام » .

فقال ابن زیاد: « وکیف ؟ وقد بلغنی أنه یجلس علی باب داره عامّة نهاره ، فما عنمه من إتیاننا ، وما یجب علیه من حق التسلیم ؟ » .

قالا : « سنعلمه ذلك ، ونخبر. باستبطائك إياء » .

فخرجا من عنده ، وأقبلا حتى دخلا على هانى بن عُرْوَة ، فأخبراه بما قال لهما ابن زياد ، وما قالا له ، ثم قالا له :

« أقسمنا عليك إلا قت معنا إليه الساعة لتَسُلّ سخيمة (١) قابه » .

فدعا ببغلته ، فركبها ، ومضى معهما ، حتى إذا ديا من قصر الإمارة خُبْثَتْ

نفسه .

فقال لهما:

« إن قلمي قد أوجس من هذا الرجل خِيفة » .

قالا: « ولِمَ تُحدّث نفسك بالخوف وأنت رى. الساحة ؟ » .

فمضى ممهما حتى دخلوا على ابن زياد ، فأنشأ ابنزياد يقول متمثّلا:

أَرِيدُ حَيَاتَهُ وَيُرِيدُ قَتْلِي عَذِيرَكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرَادِ

قال هاني ً: « وما ذاك أيها الأمير ؟ » .

قال ابن زياد: « وما يكون أعظم من محيئك بمسلم بن عقيل ، وإدخالك إياه منزلك ، وجمك له الرجال ليبايموه ؟ » .

10

فقال هاني من هذا شيئا » . وما أعرف من هذا شيئا » .

فدعا ابن زياد بالشاميّ ، وقال : « يا غلام، ادع لي مِعقلا ».

فدخل عليهم .

فقال ابن زياد لهاني بن عروة : « أُتمرف هذا ؟ » .

فلما رآه علم أنه إنما كان عَيْناً عليهم .

فقال هانى ُ : « أَصْدُقُك والله أيها الأمير ، إنى والله ما دَعَوْت مسلم بن عَقِيل ، وما شعرت به » . ثم قَصَ عليه قصّته على وَجْهها .

ثم قال : « فأمّا الآن فأنا تُغرِجه من دارى لينطلق حيث يشاء ، وأعطيك عهداً وثيقاً أن أرجع إليك » .

<sup>(</sup>١) السخيمة : الحقد والضغينة والموجدة في النفس -

قال ان زیاد : « لا والله ، لا تفارقنی حتی تأتینی به » .

فقال هانى، : « أَوَ يَجْمُـُلُ بِي أَن أُسلّم ضَيْنِي وَجَارِي للقتل؟ والله لا أفعل ذلك أبداً » .

فاعترضه این زیاد بالخیزرانة ، فضرب وجهه ، وهشم أنفه ، وکسر حاجبه ، و أَمَرَ به ، فأَدْخِلَ بيتاً .

وبلغ مُذْحجا أنّ ابن زياد قد قَتَلَ هانئا ، فاجتمعوا بباب القصر ، وصاحوا . فقال ابن زياد لشُرَيْح القاضى ــ وكان عنده ــ : « ادخل إلى صاحبهم ، فانظر إليه ، ثم اخرج إليهم ، فأعْلِمهم أنه سمى » . ففعل .

نقال لهم سيّدهم عمرو بن الحجّاج : «أما إذ كان صاحبكم حَيَّا هَا يُعْجِلكُم ١٠٠ الفتنة ؟ انصرفوا » . فانصرفوا .

فلما علم ابن زياد أنهم قد انصرفوا أمَرَ بهاني، ، فأتى به السوق ، فَضُرِبَتْ عنته هناك.

林林林

ولما بلغ مسلم بن عَقِيل قتل هانى ، بن عُرْوَة نادَى فيمن كان بايمه ، فاجتمعوا ؟

ه نعقد لعبد الرحمن بن كُرَيْز الكِندِى على كِندَة وربيعة ، وعَقدَ لمسلم بن
عَوْسَجَة على مَدْحج وأسد ، وعقد لأبى ثُمامة الصَّيْداوِى على تميم وهمذان ، وعقد
للعباس بن جَمْدَة بن هُبيرة على قريش والأنصار ؛ فتقدّ ، وا جميماً حتى أحاطوا بالقصر ،
واتّبمهم هو فى بقيّة الناس .

وتحسَّنَ عُبَيْد الله بن زياد في القصر مع مَنْ حضر مجلسه في ذلك اليوم من أشراف أهل الكوفة والأعوان والشُّرَط ، وكانوا مقدار مائتي رجل ، فقاموا على سور القصر يرمون القوم بالمَدر (۱) والنُشّاب ، وعنموتهم من الدنو من القصر ، فلم يزالوا بذلك حتى أمسَوا .

<sup>(</sup>١) رماح كانت تركب فيها القرون المحددة مكان الأسنة .

وقال عُبَيْد الله بن زياد لمن كان عنده من أشراف أهل الكوفة : ليُشرف كل رجل منكم في تاحية من السود ، فخوِّفوا القوم .

فأشرف كَثير بن شهاب ، وعمد بن الأشث ، والقَمْقاَع بن شَوْد ، وشَبَث ابن رَبْعي ، وحَجّاد بن أَبْجَر ، وشِمْر بن ذى الجوشن ، فتنادوا : « يا أهل الكوفة ، انقوا الله ولا تستعجلوا الفتنة ، ولا تشقوا عصا هذه الأمة ، ولا تورِدوا على أنفسكم خيول الشام ، فقد ذقتموهم ، وجر بم شَوْ كَتَهم » .

فلما سمع أصحاب مسلم مقالتهم فَتَرُوا بمض الفتور .

وكان الرجل من أهل الكوفة يأتى ابنه ، وأخاه ، وابن عمّة فيقول : انصرف، فإن الناس يكفونك . وتجى المرأة إلى ابنها وزوجها وأخيها فتتملّق به حتى يرجع . فصلى مسلم العشاء في المسجد ، ومامعه إلا زهاء ثلاثين رجلا .

فلما رأى ذلك مضى منصرفا ماشيا ، ومشوا معه ، فأخذ نحو كِندة ، فلما مضى قليلا التفت فلم ير منهم أحدا ، ولم يُعمب إنسانا يدلّه على الطريق ، فمضى هائما على وجهه في ظُلْمة الليل حتى دخل على كِندة .

فإذا امرأة قائمة على باب دارها تنتظر ابنها \_ وكانت ممن خفّ مع مسلم \_ فآوته وأدخلتة بيتها ؛ وجاء ابنها ، فقال: مَنْ هذا في الدار ؟

فأعلمته ، وأمرته بالكتمان.

\* \* \*

ثم إن ابن زياد لما فقد الأصوات ظن أن القوم دخلوا السعجد ، فقال : انظروا ، هل ترون في المسجد أحدا ؟ ــ وكان المسجد مع القصر ــ .

فنظروا فلم يروا أحدا ، وجعلوا يشعَلون [أَطْنَابَ] القصب<sup>(۱)</sup> ، ثم يقذفون بها ف . رَحبة المسجد ليضيء لهم ، فتبيّنوا ، فلم يروا أحدا .

فقال ابن زياد : إن القوم قد خُدْلِوا ، وأسلموا مسلما .

وانصرفوا .

١.

10

<sup>(</sup>١) أطنابالفصب : عروقه التي تتشعب سأرومته . وق الأصل أطنان ، والعبواب ماذكر.

غرج فيمن كان معه ، وجلس فى المسجد ، ووضمت الشموع والقناديل ، وأمر مناديا فنادى بالكوفة « ألا برئت الذّمة من رجل من العرفاء والشُرَّط والحرس لم يحضر المسجد» .

فاجتمع الناس ، ثم قال : « ياحُصَين بن نمير ــ وكان على الشرطة ــ ثَكِلَتك أُمَّك إن ضاع باب سكّة من سِكَك الكوفة ، فإذا أصبيحت فاستَقْرِ الدور ، دارا ، دارا ، حتى تقع عليه .

وصلى ابن زياد العشاء في المسجد ، ثم دخل القصر .

فلما أصبح جلس للناس ، فدخلوا عليه ، ودخل فى أواثلهم محمد بن الأشعث ، فأقمده ممه على سريره .

الأشمث \_ وأقبل ابن تلك المرأة التي مُسلم في بينها إلى عبد الرحمن بن محمد بن الأشمث \_ وهو حينئذ غلام حين راهم قي \_ فأخبره بمكان مسلم عنده .

فأقبل عبد الرحمن إلى أبيه محمد بن الأشمث ، وهو جالس مع ابن زياد ، فأسر " إليه الخبر .

فقال ابن زیاد : ماسار " به ابنك ؟

۱۵ قال : « أخبرنى أن مسلم بن عقيل فى بعض دورنا » . فقال : « انطلق ، فأتنى به الساعة » .

وقال لعُبُيد بن حُريث : « ابعث مائة رجل من قريش»

وكره أن يبعث إليه غير قريش خوفًا من العصبية أن تقع .

فأقبلوا حتى أنوا الدار التى فيها مسلم بن عقيل، فنتحوها ، فقاتلهم ، فرُمى ، ٢٠ فكُسِر فُوه ، وأخذ ، فأتي ببغلة فركها ، وصاروا به إلى ابن زياد .

# [ قتل مسلم بن عقيل ]

فلما أَدْخِلَ عليه ، وقد اكتنفه الجَلاوِزَة قالوا له : « سَلَمَ عَلَى الأَميرِ » . قال : « إن كان الأمير يريد قتلى ، فما أنتفعُ بسلام عليه ، وإن كان لم يُرِد فسيكثر عليه سلامى » .

قال ابن زياد : كَأَنَّكَ تُرجُو البَّقاء .

فقال له مسلم : فإن كنت مُزْمِماً على قتلى ، فَدَعْنى أُوصِ إلى بعض مَنْ هاهنا مِن قومِى .

قال له : أوص بما شئت .

فنظر إلى عمر بن سمد بن أبى وقاًص ، فقال له : اخْلُ ممى فى طرف هذا البيت حتى أوسى إليك ، فليس فى القوم أقرب إلى ولا أوْلَى بى منك .

فَتَنَكَّى مَمُهُ نَاحِيةً ، فقال له : أَنْقَبُل وَسِيِّتِى ؟

قال : نعم .

قال مسلم: إنّ على هاهنا دَبْناً ، مقدار ألف درهم ، فاقض عنى ، وإذا أنا قُتِلْتُ فَاسْتَوْهِب من ابن زياد جُثّتى لثلا يُمثّل بها ، وابث إلى الحسين بن على رسولاً قاصدًا من قبلك ، يُمُلِمه حالى ، وما صرّت إليه من عَدْر هؤلاء الذبن يزعمون أنهم شيعته ، وأخبره بما كان من مَنكثهم بعد أن بايعنى منهم ثمانية عشر ألف رجل ، لينصرف إلى حَرَم الله ، فيُقيم به ، ولا يَمْتَرّ بأهل الكوفة .

وقد كان مسلم كتب إلى الحسين أن يقدم ولا يلبث .

فقال له عمر بن سمد : لك على ذلك كله ، وأنا به زَعِيمٌ .

فانصرف إلى ابن زياد ، فأخبره بكل ما أوْصَى به إليه مسلم .

فقال له ابن زیاد : قد أسأت فی إفشائك ما أسرّ. إلیك ، وقد قیل « إنه لا يخونك إلّا الأمين ، وربما ائتمنك الخائن » .

وأمر ابن زياد بمسلم فَرُقِيَ به إلى ظَهْر القصر ، فأشرف به على الناس ، وهم على باب القصر مما يلى الرّحْبَة ، حتى إذا رأوه ُضِرِبَتْ عنقه هناك ، فسقط رأسه ، إلى الرّحْبَة ، ثم أتبع الرأس بالجسد .

وكان الذي تُوَلَّى ضرب عنقه أُحْمر بن بُكِّمير .

( ١٦ \_ الأخبار الطوال )

10

وفى ذلك يقول عبد الرحمن بن الزبير الأسدى : فَإِنْ كُنْتِ لَا تَدْرِينَ مَا الْمَوْتُ فَانْظُرَى

إِلَى هَانِيءَ فِي الشَّوقِ وَابْنِ عَقِيسلِ إِلَى هَانِيءَ فِي الشَّوقِ وَابْنِ عَقِيسلِ إِلَى بَعْلَلِ مَنْ مَلْمَارَ ، مَشَمَّ السَّيْفُ أَنْفَهُ وَالْمَارَ ، مَشْلِ (١) وَآخَرَ ، يَهْنِوى مِنْ طَمَارَ ، مَتيلِ (١)

أَصَابَهُما رَيْبُ الزُّمَانِ ، فَأَمْدِيَعَالَ

أَحَادِيثَ مَنْ يَسْعَى بِكُلِّ سَبِيـــلـِ تَرَى جَسَدًا قَدْ غَـــيَّرَ الْمَوْتُ لَوْنَهُ

وَنَضْحَ دَمٍ قَدْ سَالَ كُلُّ مَسِيلِ

ثم بعث عُبَيْد الله ر.وسهما إلى يزيد ، وكتب إليه بالنبأ فهما .

فكتب إليه يزيد: لم نَمْدُ الظَّنَّ بك ، وقد فعلتَ فِعْل الحازم الجليد ، وقد سألتُ رَسُولَيْكَ عن الأمر ، فَفَرَ شَاهُ لى ، وهما كما ذَكَرْتَ فى النَّصْمح ، وفضل الرَّأْى ، فاسْتَوْص بهما .

وقد بلغنى أن الحسين بن على قد فَمَلَ من مكة متوجّها إلى ما قِبَلك ، فَادْرِك العيونَ عليه ، وضَع الأرْسادَ على الطُّرُق ، وقَمُ أفضل القِيام ، غير ألّا تُقاَ تِل إلّا مَنْ قاتلك ، واكتب إلى بالخبر في كل يوم .

وكان أنفذ الرَّأْسَيْن إليه مع هانىء بن أبى حَيّة الهمذانى ، والزبير بن الأُرْوَج المُميمي .

وكان قَتْل مُسْلم بن عَقِيل يوم الثلاثاء لثلاث خَلَوْن من ذى الحجة سنة ستين (٢)، وهي السنة التي مات فنها معاوية .

<sup>(</sup>١) الطأر: المكان العالى . (٢) سبتمبر ٧٧٩ .

# [خروج الحسين إلى الكوفة]

وخرج الحسين بن عليّ عليه السلام من مكمّ في ذلك اليوم .

ثم إنّ ابن زياد وجَّه َ بالحُمسَيْن بن نُمسَيْر \_ وكان على شُرَطه \_ فى أدبعة آلاف فارس من أهل السَكوفة ، وأمره أن يُقيم بالقادِسِيّة (١) إلى القُطْقُطَانَة (٢) ، فيمنع مَنْ أداد النفوذ من ناحية الكوفة إلى الحجاز إلّا مَنْ كان حاجًّا أو مُمْتَمِرًا ومَنْ لا يُتُهمَّ عُمَالًاة الحسين .

قالوا: ولما وَرَدَ كتاب مُسْلِم بن عَقِيل على الحسين عليه السلام: « إِنَّ الرَّائِدَ<sup>(٣)</sup> لا يكذب أهله ، وقد بايسى من أهل الكوفه ثمانية عشر ألف رجل ، فاقدَم ، فإنَّ جميع الناس ممك ، ولا رَأْيَ لهم في آل أبي سفيان » .

فلما عزم على الخروج ، وأخذ في الجهاز بلغ ذلك عبد الله بن عباس ، فأقبل حتى دخل على الحسين ، رضى الله عنه ، فقال:

يا ابن عم ، قد بلغني أنك تريد السير إلى العراق.

قال الحسين: أنا على ذلك .

قال عبد الله : أعيذك بالله يابن عم من ذلك .

قال الحسين : قد عزمت، ولابد من السير.

قال له عبد الله : أتسير إلى قوم طردوا أميرهم عنهم ، وضبطوا بلادهم ؟ فإن كانوا فعلوا ذلك فسر إليهم ، وإن كانوا إنما يدعونك إليهم ، وأميرهم عليهم ، وعُمّاله يَجْبُونهم ، فإنهم إنما يدعونك إلى الحرب ، ولا آمنهم أن يخذلوك كا خذلوا أباك وأخلك .

قال الحسين : يابن عم ، سأنظر فيا قلت .

4+

<sup>(</sup>١) قرية بين الكوفة وعذيب ف قضاء الديوانية .

<sup>(</sup>٢) موضع بقرب الكوفة .

 <sup>(</sup>٣) الرائد مو الذي يتقد القوم يبصر لهم الـكلا ومساقط الغيث .

وبلغ عبد الله بن الزبير مايهم به الحسين ، فأقبل حتى دخل عليسه ، فقال له : نو أقت بهذا الحرم، وَبَثَثَ رسلك في البلدان، وكتبت إلى شيعتك بالعراق أن يتدموا عليك ، فإذا قوى أمرك نفيت عمّال يزيد عن هذا البلد، وعلى لك المكانفة والمؤاذرة ، وإن عملت بمشورتي طلبت هذا الأمر بهذا الحرم ، فإنه مَجْمع أهل الآفاق ، ومورد أهل الأقطار لم يُعدّمك بإذن الله إدراك ماريد، ورجوتأن تناله . قانوا : ولما كان في اليوم الثالث عاد عبد الله بن عباس إلى الحسين ، فقال له : عانن عم لا تقرب أهل الكوفة ، فإنهم قوم عَدرة ، وأقم بهذه البلدة ، فإنك سيد أهلها ، فإن أبيت فير إلى أدض الين ، فإن بها حصونا وشيعابا ، وهي أرض طويلة عريضة ، ولأبيك فيها شيعة ، فتكون عن الناس في عزلة ، و تَبُثُ دُعاتك في الآفاق ، فإني أرجو إن فعلت ذلك أناك الذي تحب في عافية .

قال الحسين عليه السلام: يابن عم ، والله إنى لأعلم أنك ناصح مُشفق ، غير أنى قد عزمت على الحروج .

قال ابن عباس : فإن كنت لامحالة سائرا ، فلا تُتُخرِج النساء والصبيان ، فإنى لا آمن أن تُقتل كما قتل ابن عفان ، وصبيته ينظرون إليه .

قال الحسين : عَمَّ ، ما أرى إلا الحروج بالأهل والولد .

فخرج ابن عباس من عند الحسن فر" بابن الزبير ، وهو جالس ، فعال له : قرّت مينك يا بن الزبير بخروج الحسين .

ثم تمثل:

10

خَلَاكِ الجَوْ، فَبِيضِي وَاصْفِرِي وَنَقَرِّي، مَاشِئْتِ أَنْ تُنَقَّرِي

قانوا: ولما خرج الحسين من مكة اعترضه صاحب شرطة أميرها ، عمرو بن سعيد ابن العاص في جماعة من الجند ، فقال : إن الأمير يأمرك بالانصراف ، فانصرف ، وإلا منعتك .

فامتنع عليه الحسين ، وتدافع الفريقان ، واضطربوا بالسياط .

وبلغ ذلك عمرو بن سميد، فحاف أن يتفاقم الأمر ، فأرسل إلى ساحب شرطه، يأمره بالانصراف . وقال لأصحاب الإبل: من أحب منكم أن يسير معنا إلى العراق أوْفَينَاه كِرَاه ، وأَحْسَنَا صِحبته ؟ ومن أحب أن يفارقنا من هاهنا أعطيناه من الكِركى<sup>(٣)</sup> بقدر ماقطع من الأرض » .

ففارقه قوم ، ومضى معه آخرون .

ثم سار حتى إذا انتهى إلى الصِّفاَح<sup>(١)</sup> لقيه هنـاك الفرزدق الشاعر، مقبلا من المراق ، يريد مكة ، فسلّم على الحسين .

فقال له الحسين: كيف خلَّفت الناس بالمراق؟

قال : خلَّفتهم ، وقلوبهم معك ، وسيوفهم عليك .

ثم ودّعه .

ومضى الحسين عليه السلام حتى إذاصار بِبَطْن الرّمة (٥) كتب إلى أهل الكوفة ، «بسم الله الرحمن الرحيم ، من الحسين بن على إلى إخوانه من المؤمنين بالكوفة ، سلام عليكم ، أما بمد ، فإن كتاب مسلم بن عقيل ورد على باحباعكم لى ، وتشو فكم إلى قدومى ، وما أنتم عليه مُنطَو ون من نصرنا ، والطلب بحقنا ، فأحسن الله لنا ولكم الصنيع، وأثابكم على ذلك بأفضل الذُّخر، وكتابى إليكم من بطن الرمة، وأنا قادم عليكم ، وحثيث السير إليكم ، والسلام » .

<sup>(</sup>١) مكان بين مكة والمدينة بالقرب من مكة .

<sup>(</sup>٢) الورس: نبت أصفر يكون باليمن تتخذ منه الغمرة للوجه . (٣)الأجر

 <sup>(</sup>٤) موضع بين حنين وأنصاب الحرم يسمرة الداخل إلى مكة ، وصفاح نعمان جبال بين مكة والطائف .

<sup>(</sup>ه) ناع عظيم بنجد تصب فيه جماعة أودية .

ثم بعث بالكتاب مع قيس بن مُسْهِر ، فسار حتى وافى القَادِسِيَّة (').
فأخذه حُصَين بن نُمَيْر ، وبعث به إلى ابن زياد ، فلما أدخل عليه أَغْلَظَ لَمُبَيَّد الله ، فأمر به أن يُطرَحَ من أعلى سور القصر إلى الرَّحْبَة ، فطرُح ، فات . وسار الحسين عليه السلام من بَطن الرُّمة (') ، فَلَقِيَه عبد الله بن مُطِيع ،

وهو منصرف من العراق ، فسلّم على الحسين ، وقال له :

بأبي أنت وأمى يا بن رسول الله ، ما أخرجك من حَرم الله وحرم جدّك؟ فقال: إن أهل الكوفة كتبوا إلى يسألونني أن أقدم عليهم لما رجوا من إحياء ممالم الحق ، وإماتة البدّع .

قال له ابن مطيع : أنشدك الله أن [ لا ] تأتى الكوفة ، فوالله لئن أتيتها لَتُنَّقَتُكُنَّ .

فقال الحسين عليه السلام : « لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا » . ثم ودّعه ومضى .

ثم سار حتى انتهى إلى زَرُود<sup>(٣)</sup> ، فنظر إلى فُسْطاط (١) مضروب ، فسأل عنه ، فقيل له : هو لزُهُمْيْر بن القَيْن .

١٥ وكان حاجًّا أقبل من مكة يريد الكوفة .

فأرسل إليه الحسين، أن الْقَـنِي أَ كَامُّك .

فأبي أن يَلْقَاهُ .

وكانت مع زهير زوجته ، فقالت له : سبحان الله ، يبعث إليك ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تُجيبه .

٢٠ فقام يمشى إلى الحسين عليه السلام ، فلم يلبث أن انصرف ، وقد أَشْرَقَ وجهه ،

 <sup>(</sup>١) القادسية ، قرية قرب الكوفة من جهة البرية ، بينها وبين العذيب أربعة أميال ،
 وعندها كانت الوقعة الكبرى بين المسلمين والفرس ، وقد فتحت بلادهم على المسلمين .

<sup>(</sup>٢) بطن الرمة : منزل لأهل البصرة أذا أرادوا المدينة ، بها يجتمع أهل البصرةوالكونة.

 <sup>(</sup>٣) موضع بطريق مكذ بعد الرمل .
 (٤) الفسطاط : بيت من الشَّمر .

فأمر بفُسْطاطه فَقُلْعَ ، وضُرب إلى لِزْق فسطاط الحسين .

ثم قال لامرأته : أنت طالِقٌ ، فتقدّى مع أخيك حتى تَصِل إلى منزلك ، فإنى قد وطّنت نفسي على الموت مع الحسين عليه السلام .

ثم قال لمن كان معه من أسمابه : مَنْ أَحَبَّ منكُم الشَّهادة فليُقم ، ومَنْ كَرِهَها فليتقدّم .

فلم يقم معه منهم أحد ، وخرجوا مع المرأة وأخيها حتى لحقوا بالكوفة .

قالوا: ولما رحل الحسين من زَرُود تَلَقَّاهُ رجل من بني أسد، فسأله عن الخبر. فقال : لم أخرج من الكوفة حتى ُقتِلَ مُسْلم بن عَقِيل ، وهاني، بن عُرْوَة ، ورأيت الصِّيان يجرُّون بأرجابهما .

1.

۲.

فقال : إنا لله ، وإنا إليه راجمون ، عند الله نَحْتَسَبُ أَنفسنا .

فقال له : أنشدك الله يا بن رسمول الله في نفسك ، وأنفُس أهل بيتك ، هؤلاء الذين نراهم ممك ، انصرف إلى موضمك ، ودَع ِ المسير إلى الكوفة ، فوالله مالَكَ بها ناميرٌ .

فقال بنو عَقِيل ب وكا وا معه ب : ما لنا في العيش بعد أُخينا مُسْلم حاجة ، 10 ولسنا براجمين حتى نموت .

فقال الحسين : « فما خَيْرٌ في العيش بعد هؤلاء » ، وسار .

فلما وَافَى زُبَالَةَ (١) وافاه بها رسول محمد بن الأشعث ، وعمر بن سعد بما كان سأله مسلم أن يكتب به إليه من أمره ، وخِذْلان أهل الكوفة إياه ، بعد أن بايعوه ؟ وقد كان مُسلم سأل محمد بن الأشمث ذلك .

(١) موضع بطريق مكذ ، وبها بركتان ، قال الشماخ : وراحَتْ رواحا من زَرُودَ فنازعَتْ ﴿ زُبَالَةِ جَلْبَابًا من اللَّيْسَـلُ أَخْصَرا فلما قرأ الكتاب اسْتَيْقَنَ بصحة الحبر ، وأَفْظَمَه قتل مسلم بن عَقيل، وهانى \* ابن عُرْوَة .

ثم أخبر الرسول بقتــل عَيْس بن مُسْمِر رسوله الذي وجّبه مر بطن الرّمّة .

وقد كان صحبه قوم من منازل الطريق ، فلما سمموا خبر مسلم ، وقد كانوا ظنوا أنه يقدم على أنصار وعَضُد تفرقوا عنه ، ولم يبق معه إلا خاصّته .

فسار حتى انتهى إلى بطن المَقِيق (١) ، فلقيه رجل من بنى عِكْرِمة ، فسلّم عليه ، وأخبره بتوطيد ابن زياد الخيل ما بين القادِسيّة إلى المُذَيب (٢) رصداً له .

ثم قال له : « انصِرِ فُ بنفسي أنت ، فوالله ما تسير إلا إلى الأسِنَّة والسيوف ،

ولا تَتَكِلَنَ على الذين كتبوا لك ، فإن أولئك أول الناس مُبادرة إلى حربك » .
 فقال له الحسين : « قد ناصحت وبالنت ، فجُزيت خيرا » .

ثم سلّم عليه ، ومضى حتى نزل بشَرَاةٍ (٣) بات بها ، ثم ارتحل وسار .

فلما انتصف النهار ، واشتدت الحَرّ ، وكان ذلك في القَيْظ ، تراءت لهم الخيل.

ا فقال الحسين لزُ هُيْر بنِ الْقَيْن :

أما ها هنا مكان 'يلجأ إليه، أو شَرَف'، نجمله خلف ظهورنا، ونستقبل القوم من وجه واحد؟ » ».

قالله زهير : بلى ، هذا جبل ذى جُشَم، يَسرةً عنك ، فيل بنا إليه ، فإن سبقت َ إليه فهوكما تحب .

٢٠ فسار حتى سبق إليه ، وجمل ذلك الجبل وراء ظهره .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) موضع بالقرب من ذات عرق قبلها بمرحلة، وذات عرق منزل معروف من منازل الحاج، ويحرم أهل العراق بالحج منه.

<sup>(</sup>٢) ماء لبني تميم على ممحلة من الكوفة ، سمى بذلك لأنه طرف أرض العرب .

<sup>(</sup>٣) مرتفع من الأرض بالقرب من عسفان .

وأقبات الحيل ، وكانوا ألف فارس مع التُحرّ بن يربد التميميّ ، ثم اليّر بُوعِيّ، حتى إذا دَنَوْا أمر الحسين عليه السلام فِتْيانه أن يستقبلوهم بالماء ، فشربوا ، وتنمّرت خيلهم ، ثم جلسوا جميما في ظل خيولهم ، وأعِنّها في أيديهم حتى إذا حضرت الظهر قال الحسين عليه السلام للحُرّ : أتُسَلّى معنا، أم تصلى بأصحابك وأصلى بأصحابي ؟

قال الحُرّ : «بل نُصَلّى جميعاً بصلاتك» .

فتقدُّمُ الحسين عليه السلام ، فصلَّى بهم جميماً .

فلما انْفَتَلَ من صلاته حَوَّلَ وجهه إلى القوم ، ثم قال :

«أيها الناس ، معذرة إلى الله ، ثم إليكم ، إنى لم آنكم حتى أتننى كتبكم ، وقدمت على رسلسكم ، فإن أعطيتمونى ما أطمأن إليه من عهودكم ومواثيقكم دخلنا معكم مِصْركم ، وإن تكن الأخرى انصرفت من حيث جثت » .

فأُسْكَت القوم ، فلم يردُّوا عليه ، حتى إذا جاء وقت المصر نادَى مؤذّن الحسين ، ثم أقام ، وتقدّم الحسين عليه السلام ، فصلّى بالفريقين ، ثم انفتل إليهم ، فأعاد مثل القول الأول .

فقال الحُرّ بن يزيد : « والله ما نَدْرِي ما هذه الكتب التي تَذْكُر ».

فقال الحسين عليه السلام : « إيتني بالخُرْ جَيْن (١) اللذين فيهما كتبهم » .

فأتى بخُرْ جَيْن مملوءين كتباً ، فَنُثِرَتْ بين يدى الحُرّ وأصحابه ، فقال له الحُرّ : « يا هذا ، لسنا ممن كَتَبَ إليك شيئاً من هذه الكتب ، وقد أُمِرْ نا ألّا نُفَارِقك إذا لقيناك أو نقدم بك الكوفة على الأمير عُبَيْد الله بن زياد » .

فقال الحسين عليه السلام: «الموت دون ذلك» .

۲.

10

<sup>(</sup>١) وعاء معروف ذو جانبين .

ثم أمر بأثقاله ، فَحُمِلَتْ ، وأمر أصحابه ، فركبوا ، ثم ولَّى وجهه منصرفا نحو الحجاز ، فحال القوم بينه وبين ذلك .

فقال الحسين للحُرّ : ما الذي تربد ؟

قال : أريد والله أن أنطلق بك إلى الأمير عُبَيْد الله من زياد .

قال الحسين : إذن والله أنا بذك الحرب.

فلما كثر الجدال بينهما قال الكور: « إنى لم أومر بقتالك ، وإنما أمرت ألّا أفارقك ، وقد رأيت رأيا فيه السلامة من حربك ، وهو أن تجمل بينى وبينك طريقا ، لاتُدخلك الكوفة، ولا تردك إلى الحجاز ، تكون نَصَفا بينى وبينك حتى يأتينا رأى الأمير ».

١٠ قال الحسين: «ُغَذ هاهنا، فآخذُ متياسِرا من طريق المُذَيْب (١٠)، ومن ذلك المُكان إلى المُذَيْب عمانية وثلاثون ميلا ».

فسارا جميمًا حتى انتهوا إلى عُذَيْبِ الجمامات ، فنزلوا جميمًا ، وكل فريق منهمًا على غَلُوة (٢٠) من الآخر .

\* \* \*

الكوفة حتى انتهى إلى من موضعه ذلك متيامنا عن طريق الكوفة حتى انتهى إلى قصر بنى مقاتل ، فنزلوا جميعاً هناك ، فنظر الحسين إلى فسطاط مضروب ، فسأل عنه ، فأخبر أنه لمُبَيْد الله بن الحر" المجمّفي ، وكان من أشراف أهل الكوفة ، وفرسانهم .

فأرسل الحسين إليه بعض مواليه يأمره بالمصير إليه ، فأتاه الرسول ، فقال : ــ هذا الحسين من على يسألك أن تصبر إليه .

فقال عبيد الله : والله ماخرجت من الكوفة إلا لكثرة من رأيته خرج لهاربته

<sup>(</sup>۱) العذيب: تصغير المذب ، ماء على يمين القادسية ، بينه وبين القادسية أربعة أميال، منه إلى مفازة القرون في طريق مكذ . (۲) الغاوة قدر رمية بسهم .

وخذلان شيمته ، فملت أنه مقتول ولا أقدر على نصره ، فلست أحب أن يرانى ولا أراه » .

فانتمل الحسين حتى مشي ، ودخل عليه تُقبّته ، ودعاه إلى نُصْرَته .

فقال عبيد الله: «والله إنى لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة ، ولكن ما عسى أن أغنى عنك ، ولم أخلف لك بالكوفة ناصرا ، فأنشدك الله أن تحملن على هذه الخُطّة ، فإن نفسى لم تسمح بعد بالموت ، ولكن فرسى هذه اللحقة ، والله ما طلبت عليها شيئا قط إلا لحقته ، ولا طلبنى وأنا عليها أحد قط إلا سبقته ، فغذها، فهى لك » .

قال الحسين : « أمَّا إذا رغبت بنفسك عنا فلا حاجة لنا إلى فرسك » .

[ نهاية الحسين ]

١.

10

وسار الحسين عليه السلام من قصر بنى مقاتل ، ومعه الحر" بن يزيد ، كلما أراد أن يميل نحو البادية منعه ، حتى انتهى إلى المكان الذى يسمى «كَرْ بَلَاءً» (١) فمال قليلا متيامنا حتى انتهى إلى ( نِينَوَى )(٢) ، فإذا هو براكب على نَيْجيب ، مقبل من القوم ، فوقفوا جميعا ينتظرونه .

فلما انتهى إليهم سلّم على الُحار"، ولم يسلم على الحسين .

ثم ناول أُلحر كتابا من عبيد الله بن زياد ، فقرأه ، فإذا فيه :

«أما بمد ، فَجَعْجِعِ (٢) بالحسين بن على وأصحابه بالمكان الذى يوافيك كتابى ، ولا تبحله إلا بالمراء على غير خَرَ (١) ولا ماء ، وقد أمرت حامل كتابى هذا أن يخبرنى بما كان منك فى ذلك ، والسلام » .

<sup>(</sup>١) موضع فى طرف البرية بالقرب من الكوفة .

 <sup>(</sup>٢) قرية قديمة لا تزال آ تارها باقية قبالة مدينة الموصل ، ويروى بعض المؤرخين أنها قرية النبي يونس عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) جعجم القوم أى أناخوا بالجمجاع وهو ما غلظ من الأرض .

<sup>(</sup>٤) أى شجر .

فقرأ الحرّ الكتاب ثم ناوله الحسين ، وقال :

لابد من إنفاذ أمر الأمير عبيد الله بن زياد ، فانزل بهذا المسكان ، ولا تجمل للأمير على علة .

فقال الحسين عليه السلام « تفد م بنا قليلا إلى هذه القرية التي هي منا على غَاْوَة ، وهي الغاضر يّة (١) » أو هذه الأخرى التي تسمّى « السّقَبة » فننزل في إخداهما .
قال ا مُحر « إن الأمير كتب إلى أن أحلّك على غير ماء ، ولابد من الانتهاء الى أمره .

فقال زُهَيْر بن القَيْن للحسين : «بأبى وأمى يا ابن رسول الله ، والله لو لم يأتنا غير أهؤلاء لكان لنا فيهم كفاية ، فكيف بمن سيأتينا من غيرهم ؟ فهلُم بنا نناجز هؤلاء ، فإن قتال هؤلاء أيسر علينا من قتال مَنْ يأتينا من غيرهم ».

قال الحسين عليه السلام : فإني أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدأوا .

فقال له زُهَيْر : فهاهنا قرية بالقرب منا على شَطّ الفرات ، وهي في عَاقُول (٢٠) حصينة أن ، الفراتُ يحدّق مها إلّا من وجه واحد .

قال الحسين : وما اسم تلك القرية ؟

قال : العَقْر<sup>(٣)</sup> .

10

قال الحسين : نعوذ بالله من العَقْر .

فقال الحسين للحُرّ : سِرْ بنا قليلًا ، ثم ننزل .

فسار معه حتى أتوا كَرْ بَلَاء ، فوقف الحُرّ وأصحابه أمام الحسين ومنعوهم من

المسير ، وقال :

٢٠ انزل بهذا المكان ، فالفرات منك قريب.

قال الحسين : وما اسم هذا المكان ؟

<sup>(</sup>١) الغاضرية : قرية من نواحي الكوفة ، قريبة من كربلاء .

<sup>(</sup>٢) عاقول الوادي ما اعو ج منه، والأرض العاقول التي لا يهتدي إليها.

<sup>(</sup>٣) مكان قرب كربلاء من نواحي الكوفة .

قالوا له : كَرْ بَلَاء .

قال : ذات كَرَّب وَبَلَاء ، ولقد مرّ أبى بهذا المكان عند مسيره إلى صفّين ، وأنا معه ، فوقف ، فسأل عنه ، فأخبر باسمه ، فقال : « هاهنا محمط ركابهم ، وهاهنا مهراق دمائهم » ، فسُئل هن ذلك ، فقال : « ثَقَلَ لآل بيت محمد ، ينزلون هاهنا » .

ثم أمر الحسين بأثقاله ، فَتَحُمَّتُ بذلك المكان يوم الأربعاء غرّة الحرم من سنة إحدى وستين (١) ، وُقَتِلَ بعد ذلك بعشرة أيام ، وكان قتله يوم عاشوراء .

فلما كاناليوم الثانى من نزوله كربلاء وافاء عمر بن سمد فيأربمة آلاف فارس .

وكانت قصة خروج عمر بن سعد، أن عبيدالله بن زياد ولا و الرى و ثفر دَسْتَسَبَى (٢) والدَّ يُلَم ، وكتب له عهدا عليها ، فعسكر للمسير إليها ، فحدث أمر الحسين ، فأمره ابن زياد أن يسير إلى محاربة الحسين ، فإذا فرغ منه سار إلى ولايته .

فتاكاً عمر بن سمد على ابن زياد ، وكره محاربة الحسين .

فقال له ابن زياد: « فارُدُد علينا عبدنا » .

قال: « فأسير إذن ».

فسار فى أصمابه أولئك الذين ندبوا معه إلى الرى ودَسْتَــَبَى ، حتى وافى الحسين ، مه . وانضم إليه الحر بن يزيد فيمن معه .

شم قال عمر بن سعد للمُرّة بن سفيان الحَنْظلي « انطلق إلى الحسين ، فسكُه ما أقدمك » فأتاه ، فأبلغه.

فقال الحسين: «أبلغه عنى أن أهل هذا المصركتبوا إلى يذكرون أن لا إمام لهم، ويسألوننى القدوم عليهم، فوثقت بهم، فندروا بى، بعد أن بايعنى منهم ثمانية عشر . . . الف رجل، فلما دنوت، فعلمت غرور ماكتبوا به إلى أردت الانصراف إلى حيث

<sup>(</sup>۱) اکتوبر ۱۸۵

<sup>(</sup>۲) کورة کبیرة ، کانت مشترکه بین الری وهمذان ، فقست کورتین ، وتشتمل علی قریب تسمین قریة .

منه أقبات ، فمنعنی اُلحر بن برید ، وسار حتی جَمجع بی فی هذا المسكان ، ولی بك قرابة قریبة ، ورَحِم ماسّة ، فأطلقبی حتی أنصرف .

فرجع قُرَّة إلى عمر بن سمد بجواب الحسين بن على .

فقال عمرُ: « الحمد لله ، والله إنى لأرجو أن أعنى من محاربة الحسين » .

ثم كتب إلى ابن زياد يخبره بذلك .

فلما وصل كتابه إلى ابن زياد كتب إليه فى جوابه :

« قد فهمت كتابك ، فاعرض على الحسين البيمة ليزيد ، فإذا بايع في جميع من ممه ، فأعْلَمني ذلك ليأتيك رأيي » .

فلما انتهى كتابه إلى عمر بن سمد قال : ما أحسب ابن زياد بريد العَافِيَة .

ا فأرسل عمر بن سعد بكتاب ابن زياد إلى الحسين ، فقال الحسين للرسول :
 « لا أجيب ابن زياد إلى ذلك أبداً ، فهل هو إلا الموت ، فرحباً به » .

فكتب عمر بن سعد إلى ابن زياد بذلك ، فغضب ، فخرج بجميع أصحابه إلى النَّخَيلَة (١) .

ثم وجّه الحُصَيْن بن نمير ، وحَجّار بن أَبْجَر ، وشَبَث بن رِبْمِيّ ، وشِمْر ابن ذى الجَوْشَن ، ليعاوِنوا عمر بن سعد على أمره .

فأمَّا شِمْر فنفذ لما وجَّهه له ؛ وأمَّا شَبَتْ فاعتلَّ بمرض .

فقال له ابن زياد : أُتَتَمَارَض ؟ إن كنتَ في طاعتنا فاخرج إلى قتال عدوّنا . فلما سمع شَبَث ذلك خرج ، ووجّه أيضاً الحارث بن يزيد بن رُوَيم .

قالوا: « وكان ابن زياد إذا وجّه الرجل إلى قتال الحسين فى الجمّع الكثير، يصلون الله كربلاء، ولم يبق منهم إلا القليل، كانوا يكرهون قتال الحسين، فيرتدعون، ويتخلفون.

فبعث ابن زياد سُوَيد بن عبد الرحمن المِنقرى في خيل إلى الكوفة ، وأمره أن يطوف بها ، فمن وجده قد تخلف أناه به .

<sup>(</sup>١) موضع قرب الكوفة على سمت الشام .

فبنيا هو يطوف فى أحياء الكوفة إذ وجد رجلا من أهل الشام قد كان قدم الكوفة فى طلب ميراث له ، فأرسل به إلى ابن زياد ، فأمر به ، فضربت عنقه ... فلما رأى الناس ذلك خرجوا .

قالوا: وورد كتاب ابن زياد على عمر بن سمد، أن امنع الحسين وأصحابه الماء، فلا يدوقوا منه حُسْوَة (١) كما فعلوا بالتقيّ عثمان بن مفان.

فلما ورد على عمر بن سعد ذلك أمر عمرو بن الحجاج أن يسير فى خسائة راكب، فَيَنْبِيخ على الشريعة، ويحولوا بين الحسين وأصحابه، وبين الماء، وذلك قبل مقتله بثلاثة أيام، فحكث أصحاب الحسين عَطاَشى.

قالوا: ولما اشتد بالحسين وأصحابه العطش أمر أخاه العباس بن على \_ وكانت أمه من بنى عامر بن صَمْصمة \_ أن يمضى فى ثلاثين فارسا وعشرين راجلا، مع كل رجل قربة حتى يأتوا الماء، فيحاربوا من حال بينهم وبينه .

فضى العباس نحو الماء وأمامهم نافع بن هلال حتى دنوا من الشريعة ، فمنعهم عمرو بن الحجاج ، فجالدهم العباس على الشريعة بمن معه حتى أزالوهم عنها ، واقتحم رجّالة الحسين الماء ، فلأوا قر بَهم ، ووقف العباس فى أصحابه يذُ بّون عنهم حتى أوصاوا الماء إلى عسكر الحسين .

\* \* \*

10

۲.

ثم إن ابن زياد كتب إلى عمر بن سمد:

أما بمد ، فإنى لم أبعثك إلى الحسين لتطاوله الأيام ، ولا لتمنيه السلامة والبقاء ، ولا لتمنيه السلامة والبقاء ، ولا لتكون شفيمه إلى ، فاعرض عليه ، وعلى أسحابه النزول على حكمى ، فإن أجابوك فابعث به وبأسحابه إلى ، وإن أبوا فازحف إليه ، فإنه عاق شاق ، فإن لم تفعل فاعتزل جندنا ، وخل بين شمر بن ذى الجوشن وبين العسكر ، فإنا قد أمرناك بأمرنا.

فنادى عمر بن سمد في أصحابه أن انْهَدُوا إلى القوم .

<sup>(</sup>١) الحسوة بالضم الجرعة بقدر ما يحس ممة واحدة .

فنهض اليهم عشية الحميس وليلة الجمعة لتسع ليال خلون من الحرم، فسألهم الحسين! تأخير الحرب إلى غد، فأجابود.

قالوا: وأمر الحسين أصحابه أن يضموا مضاربهم بعضهم من بعض ، ويكونوا أمام البيوت ، وأن يخرموا فيه حطبا وقصبا كثيرا، لئلا يؤتوا من أدبار البيوت ، فيدخلوها .

قالوا: ولما صلى عمر بن سعد الغداة بهد بأصحابه، وعلى ميمنته عمرو بن الحجاج، وعلى ميسرته شمر بن ذى الجوشن ـ واسم شمر شرخييل بن عمرو بن معاوية ، من آل الوحيد ، من بنى عامر بن صفصمة ـ وعلى الخيل عَزْرة بن قيس ، وعلى الرجّالة شبث ابن رِبْعي ، والراية بيد زيد مولى عمر بن سعد .

张林林

وعسّى الحسين عليه السلام أيضا أصحابه ، وكانوا اثنين وثلاثين فارسا وأربمين راجلا ، فجمل زهير بن القين على ميمنته ، وحبيب بن مُظهر على ميسرته ، ودفع الراية إلى أخيه المباس بن على ، ثم وقف ، ووقفوا معه أمام البيوت .

وانحاز الحرّ بن يزيد الذي كان جَمْجِع بالحسين إلى الحسين ، فقال له : «قد كان منى ؟ .

منى الذي كان ، وقد أتيتك مُواسِيًا لك بنفسى ، أفترى ذلك لى توبة بما كان منى ؟ .

قال الحسين : نعم ، إنها لك توبة ، فابشِرْ، فأنتَ الحُرّ في الدنيا، وأنت الحُرّ في الآخرة ، إن شاء الله .

قالوا : ونادَى عمر بن سمد مولاه زيداً أن قدّم الراية ، فتقدّم بها، وشَبَتَ الحرب .

فلم يزل أصحاب الحسين يقاتلون ويُشتَلُون ، حتى لم يبق ممه غير أهل بيته .
 فكان أوّل مَنْ تقدّم منهم ، فقاتل على بن الحسين ، وهو على الأكبر ،
 فلم يزل يُقاتل حتى تُقِل ، طعنه مُرّة بن مُنقذ المَّبْدِي ، فصرعه ، وأخذته السيوف فتُقِل .

ثم تُعتِل عبد الله بن مُسلم بن عَقِيل ، رماه عمرو بن سَبَح الصَّيْدَاوِيّ ، فصرعه . ثم تُعتِل عَدِيّ بن عبد الله بن جعفر الطيّار ، قتله عمرو بن نَهْسَل التميميّ . ثم تُعتِل عبد الله بن عُرْوة الخَثْمَمِيّ .

تم فيل عبد الرحمن بن عقِيل بن ابي طالب ، رماه عبد الله بن عروه الحسمر. بسهم ِ، فقتله .

ثم ُ تُقِيلِ عِد بن عَقِيلِ بن أبى طالب ، رماه كَقِيط بن ناشِر الجُهَنَى بسهم ٍ ، فقتله . مح ثُم ُ تُقِيلِ القاسم بن الحسن بن على بن أبى طالب ، ضربه عمرو بن سعد بن مقبل الأسدى .

ثم ُ قُتِل أَبُو بَكُر بِن الحِسن بِن على ، رماه عبد الله بِن عُقْبَة الغَنَـوِيّ بسهم. ، فقتله .

قالوا: ولما رأى ذلك العبّاس بن على قال لإخوته عبد الله ، وجعفر ، وعثمان ، ١٠ بنى على ّ ، عليه وعليهم السلام ، وأشّهم جميعاً أمّ البنين العامرية من آل الوحيـــد: « تقدّموا ، بنفسى أنتم ، فحاموا عن سيّدكم حتى تموتوا دونه » . فتقدّموا جميعا .

فصاروا أمام الحسين عليه السلام ، يَتُونَهُ بُوجوههم ونحورهم . فحمَل هانىء بن ثُوَيْب الحَضْرَ مِيّ على عبد الله بن على ، فقتله .

ثم حَمَلَ على أخيه جعفر بن على ، فقتله أيضا .

ورمى يزيد الأَصْبَحِيّ عَمَان بن على "بسهم ، فقتله ، ثم خرج إليه ، فاحْتَرَ "رأسه، فأتى عمر من سعد ، فقال له : « أَ يُبْنِي » .

#### فقال عمر:

عليك بأميرك \_ يعني عُبَيْد الله بن زياد \_ فَسَلْهُ أَن يُثيبك .

وبق العباس بن على قائمًا أمام الحسين يقاتل دونه ، ويميل معه حيث مال ، حتى تُقِتل، رحمة الله عليه.

( ۱۷ ـ الأخبار الطوال )

10

وبقى الحسين وحده، فحمَل عليه مالك بن بِشر الكِنْدِيّ ، فضربه بالسيف على رأسه ، وعليه بُرْ نُسَ خَزّ ، فقطعه ، وأفضى السيف إلى رأسه ، فجرحه .

فألق الحسين البُرْنُس، ودَعا بقَلَنْسوة، فلبسها، ثم اعتم بمامة، وجلس، فدعا بصبي له صغير، فأجلسه في حجره، فرماه رجل من بني أسَد، وهو في حيجر الحسين بمشْقَص (١)، فقتله.

وبقى الحسين عليه السلام مَلِيًّا جالسا ، ولو شاءوا أن يقتلوه قتلوه ، غير أن كل قبيلة كانت تَتَّكِل على غيرها ، وتكره الإقدام على قتله .

وعطش الحسين، فدعا بقَدَح ٍمن ماء.

فلما وضعه فى فِيهِ رماه الحُصَيْن بن ُنمير بسهم ، فدخل فمه ، وحال بينه وبين ١٠ شُرْب الماء ، فوضع القدح من يده .

ولما رأى القوم قد أحجموا عنه قام يَتَمَشّى على المسنّاة (٢٦ نحو الفرات ، فحالوا بينه وبين الماء ، فانصرف إلى موضعه الذي كان فيه .

فانتزع له رجل من القوم بسهم ، فأثبته فى عاتقه ، فنزع عليه السلام السهم . وضربه زُرْعَة بن شَرِيك التميميّ بالسيف ، واتقاه الحسين بيده ، فأسرع السيف فى يده .

وحَمَل عليه سِنان بن أوْس النَّخَمِيّ ، فطعنه ، فسقط .

ونَزَلَ إليه حَوْلِيُّ بن يزيد الأصْبَحِيِّ ليحزُّ رأسه ، فأرْعِدَت يداه .

فنزل أخوه شِبْل بن يزيد ، فاحْتَزَ رأسه ، فدفعه إلى أخيه حَوْلي .

ثم مال الناس على ذلك الوَرْس الذي كان أخذه من العير، وإلى ما في المضارب، فانتهبوه .

\* \* \*

10

<sup>(</sup>١) المشقس نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض.

<sup>(</sup>٢) ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء .

ولم ينج مر أصحاب الحسين عليه السلام وولده وولد أخيه إلّا ابناه ، على الأصغر ، وكان قد رَاهَقَ ، وإلّا مُعمر ، وقد كان بلغ أربع سنين .

ولم يسلم من أصابه إلا رجلان ، أحدها المُرقَّع بن ثُمَامَة الأسدى ، بعث به عمر بن سعد إلى ابن زياد فَسَيَّرَه إلى الرَبَدَة (١) ، فلم يزل بها حتى هلك يزيد ، وهرب عُبَيْد الله إلى الشام ، فانصرف المُرَقَّع إلى الكوفة ؛ والآخر مَوْلَى لِرَبَاب ، أمّ سكينة ، أخذوه بعد قتل الحسين ، فأرادوا ضرب عنقه ، فقال لهم : « إنى عَبْدُ مَلوك » . فقال لهم : « إنى عَبْدُ مَلوك » . فقال سبيله .

\* \* \*

وبعث عمر بن سعد برأس الحسين من ساعته إلى عُبَيْد الله بن زياد مع حَوْلِيّ ان نريد الأصْبَحِيّ .

وأقام عمر بن سمد بكر بلاء بعد مقتل الحسين يومين ، ثم آذَنَ في الناس بالرّحيل، وحملت الرءوس على أطراف الرماح ، وكانت اثنين وسبعين رأسا ، جاءت هواذِن منها باثنين وعشرين رأسا ، وجاءت تميم بسبعة عشر رأسا مع الحصين بن نمير ، وجاءت كيندة بثلاثة عشر رأسا مع تقيس بن الأشعث ، وجاءت بنو أسد بستة رءوس مع هلال الأعور، وجاءت الأزْد بخمس رءوس مع عَيْهَمة بن زُهير ، وجاءت ثقيف باثني عشر رأسا مع الوليد بن مَمرو.

وأمر عمر بن سعد بحمل نساء الحسين وأخواته وبناته وجواريه وحشمه فى الحامل المستورة على الإبل. وكانت بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قتل الحسين خسون عاما.

قانوا: ولما أُدخل رأس الحسين عليه السلام على ابن زياد فوضع بين يديه جمل ٢٠ ابن زياد ينكُت بالخيزرانة كَنايا<sup>٢٠</sup> الحسين ، وعنده زيد بن أَرْقَمَ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له :

<sup>(</sup>١) من قرى المدينة على ثلاثة أميال منها . وهي قريبة من ذات عرق.

<sup>(</sup>٢) ثنايا الإنسان في فمه الأربم التي في مقدم فيه ، ثنتان من فوق وثنتان من أسفل .

« مَه ْ ، ارفع قضيبك عن هذه الثنايا ، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلثمِمها » .

ثم خنقته العَبْرة ، فبكي .

فقال له ابن زياد : «مِم تبكى ؟ أبكى الله عينيك ، والله لولا أنك شيخ قد خَرِفت لضربت عنقك » .

قالوا: وكانت الرءوس قد تقدم بها شمر بن ذى الجوشن أمام عمر بن سمد . قالوا: واجتمع أهل الفاضِريّة فدفنوا أجساد القوم .

وروى عن مُحَيد بن مُسلم قال : كان عمر بن سعد لى صديقا ، فأتيته عند منصر فه من قتال الحسين ، فسألته عن حاله ، فقال : «لا تسأل عن حالى ، فإنه ما رجع غائب إلى منزله بشر مما رجعت به ، قطمت القرابة القريبة ، وارتكبت الأمم العظيم ».

\* \* \*

قالوا : ثم إن ابن زياد جهز على بن الحسين ومن كان معه من الحرُم ، ووجّه بهم إلى يزيد بن معاوية مع زخر بن قيس ويحقّن بن كَعْلَبة ، وشمير بن ذى الجوشن .

فساروا حتى قدموا الشام، ودخلوا على يزيد بن معاوية بمدينة دمشق، وأدخل معهم رأس الحسين، فرُمى بين يديه

ثم تكلم شمر بن ذى الجوشن ، فقال :

«يا أمير المؤمنين ، ورد علينا هذا في ثمانية عشر رجلا من أهل بيته ، وستين رجلا من شيعته ، فصرنا إليهم، فسألناهم النزول على حكم أميرنا عبيد الله بن زياد، أو القتال ، فعدو نا عليهم عند شروق الشمس ، فأحطنا بهم من كل جانب ، فلما أخذت السيوف منهم مأخذها جملوا يكوذون إلى غير وَزَر (١)، لوَذَان الحمام من الصقور ، فما كان إلا مقدار جَزْر (٢) جَزُوز ، أو نوم قائل (٣) حتى أتينا على آخرهم ، فهاتيك

<sup>(</sup>١) ملجأ . . (٢) ذبح ناقة .

<sup>(</sup>٣) القيلولة : النوم في الظهيرة والقائلة نصف النهار .

أجسادهم مجرّدة ، وثيابهم مُرَمَّلة ، وخدودهم مُعَفّرة ، تَسْفِي عليهم الرياح ، زُوّارُهم اليقْبان (١) ، ووفُودهم الرّخَم (٢) .

فلما سمم ذلك يزيد دممت عينه وقال :

« ويُحكم ، قد كنت أرضى منطاعتكم بدون قتل الحسين، لعن الله ابن مرجان ، أما والله لوكنت صاحبه لعفوت عنه ، رحم الله أبا عبد الله » .

ثم تمثّل:

نُفَلِّقُ هَامًا مِنْ رِجَالِي أَعِزَّةٍ عَلَيْنَا ، وَهُمْ كَانُوا أَعَنَّ وأَظْلَمَا

\* \* \*

ثم أمر بالذُّرية فأدخلوا دار نسائه .

وكان يزيد إذا حضر غذاؤه دعا على بن الحسين وأغاه عمر فيأكلان معه ، فقال الحسين وأناه عمر فيأكلان معه ، فقال الحسين :

«هل تصارع ابني هذا ؟ » يعني خالداً ، وكان من أقرآنه .

فقال عمر : بل اعطني سيفاً ، واعطه سيفاً حتى أُقاتله ، فتنظر أيُّنا أَصْبَرَ .

فضمّه يزيد إليه ، وقال : « شِنْشِنَة أَعرافها من أَخْزَم (٢٦) ، هَلْ تَلَيْدُ الْحَيّةُ \_ إِلّا حَيّةً » .

10

قال : ثم أمر بتجهيزهم بأحسن جهاز ، وقال لعلى بن الحسين : « انطلق مع نسائك حتى تبلّغهن وطنهن » .

ووجّه معه رجلًا فى ثلاثين فارسا ، يسير أمامهم ، وينزل حَجْرَةً عنهم ، حتى انتهى بهم إلى المدينة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) العقبان : عتاق الطير وسباعه التي لا تصيد الخشاش .

<sup>(</sup>٢) نوع من الطير موصوف بالغدر .

<sup>(</sup>٣) الشنشنة: الطبيعة والسجية ، وأخزم كان ولدا عانا لأبيه ، فات وترك بنين عقَّـوا جدهم وضربوه وأدموه ، فقال إنما هو شنشنة أعرفها من أخزم ، فصار مثلا .

قانوا : وإن عُبَيْد الله بن الحُرّ ندم على تركه إجابة الحسين حين دعاه بقصر بني مقاتل إلى ُنصرته ، وقال :

فَيَالَكِ حَسْرَةً مَا دُمْتُ حَيَّا تَرَدَّدُ بَبْنَ حَلْقِي وَالتَّرَاقِي خُسَيْنُ حِيْنَ يَطْلُبُ بَدْلَ نَصْرِى عَلَى أَهْ لِلِ الْمَدَاوَةِ وَالشِّقَاقِ خُسَيْنُ حِينَ يَطْلُبُ بَدْلَ نَصْرِى عَلَى أَهْلِ الْمَدَاوَةِ وَالشِّقَاقِ فَمَا أَنْسَى غَدَاةَ يَقُولُ حُزْنًا أَتَـرُ كُنِي وَتُزْمِعُ لِإِنْطِلَاقِ ؟ فَمَا أَنْسَى غَدَاةً يَقُولُ حُزْنًا أَتَـرُ كُنِي وَتُزْمِعُ لِإِنْطِلَاقِ ؟ فَلَقَ التَّلَقُ التَّلَقُ التَّلَقُ مَنْ التَّلَقُ مَنْ القَلْبُ مِنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَالِيك اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَالِيك اللَّهُ اللَّلُ اللَّهُ اللَّه

## [ عبد الله بن الزبير ]

الحوفة قالوا: وإن ابن الزبير لما سار إلى مكة وخرج الحسين عنها سائرا إلى الكوفة كان يقول: « إنى فى الطاعة ، غير أنى لا أبايع أحدا ، وأنا مستجير بالبيت الحرام » .
 فبعث إليه يزيد بن معاوية رجلا فى عشرة نفر من حرسه ، وقال :

«انطلق، فانظر ما عنده، فإن كان في الطاعة فخذه بالبيعة، وإن أبي فضع في عنقه جامعة (١) واثنني به ».

العلم الحرسي عليه ، وأخبره بما أتاه فيه تمثّل ابن الزبير :
ما إن ألين ُ لِفَيْرِ الْحَقِّ أَسْأَلُه حتى يَلِينَ لِضِرْسِ الما ضِغ الحَجَرُ ،
وقال للحرسي : « الصرف إلى صاحبك ، فأعلمه أننى لا أجيبه إلى شيء مما يسألني» .

قال الحرسي : أُلست في الطاعة ؟

قال: بلى ، غير أنى لا أمكنك من نفسى ، ولا أكاد .
 فانصرف الحرسى إلى نزيد، فأخبره بذلك .

<sup>(</sup>١) الجامعة : الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق .

فوجّه يزيد بعشرة نفر من أشراف أهل الشام، فيهم النمان بن بشير، وعبد الله بن عَضَأَة الأشعرى ـ وكان له صلاح ـ، ومسلم بن عقبة ـ لعنه الله ـ فقال لهم:

«انطلقوا، فأعيدوه إلى الطاعة والجماعة وأعلموه، أن أحب الأمور إلى ما فيه السلامة » .

فساروا حتى وافوا مكة ، ودخلوا على ابن الزبير في المسجد ، فدعوه إلى الطاعة وسألوه البيمة .

فقال ابن الزبير لابن عَضَأَة :

\_ أتستحل قتالي في هذا الحرم؟

قال: نعم، إن أنت لم تجب إلى طاعة أمير المؤمنين .

قال ابن الزبير: وتستحلُّ قتل هذه الحامة ؟ وأشار إلى تحامة من تحام السجد. فأخذ ابن عضأة قَوْسَه ، وفَوَّقَ فيها سَهْما ، فَبَوَأُهُ (١) نحو الحامة ، ثم قال:

يا حامة ، أَتَمْصِينَ أُمير المؤمنين ؟

والتفت إلى ابن الزبير ، وقال : « أما لو أنها قالت نعم لقتلتها » .

وأنّ ابن الزبير خَلَا بنمان بن بشير ، فقال : أنشدك الله ، أنا أفضل عندك ، أم يزيد ؟

فقال: بل أنت .

فقال : فوالدى خَيْرٌ أَمْ والده ؟

قال : بل والدك .

قال: فأمَّى خَيْرٌ أم أمَّه ؟

قال : بل أمّك .

قال : فَاللِّي خَيْرٌ أَمْ خَالتُهُ ؟

قال: بل خالتك.

<sup>(</sup>١) سدده نحو الحامة .

قال : فعمّتى خَيْرٌ أم عمّته ؟

قال : بل عمَّتك ؛ أبوكَ الزبير ، وأمَّك أسماء ابنة أبى بكر ، وخالتك عائشة ، وعمَّتك خديجة بنت خُوَيْلد .

قال: أفتشير على بمبايعة يزيد؟

قال النمان: « أما إذا استشترنى فلا أرى لك ذلك ، ولست بمائد إليك بمسد هذا أبدا » .

ثم إن القوم انصرفوا إلى الشام ، فأعلموا يزيد أن ابن الزبير لم يجب إلى شيء . قال مسلم بن عقبة المُرَّى ليزيد : « يا أمير المؤمنين ، إن ابن الزبير خلا بالنمان ابن بشير ، فكلمه بشيء ، لم ندر ماهو ، وقد انصرف إليك بغير رأيه الذي خرج من عندك » .

ولما انصرف القوم من عند ابن الزبير جمع ابن الزبير إليسه وجوه أهل تهامة والحيجاز، فدعاهم إلى بيمته ، فبايموه جميعا ، وامتنع عليه عبد الله بن عباس ، ومحمد بن الحنفية .

وأن ان الزبير أمر بطرد عمّال يزيد من مكّم والمدينة ، وارتحل مروان من المدينة ، بولده وأهل بيته حتى لحق بالشام .

\* \* \*

ولما انتهى إلى يزيد بن معاوية مبايعة أهل تهامة والحجاز لعبد الله بن الزبير ندب له الحُصين بن نُهير السَّكُونى ، وحُبيَش بن دُلْجَة القَيْبى ، ورَوْح بن زِنباع الجُداى، وضم إلى كل واحد منهماجيشا ، واستعمل عليهم جميعا مسلم بن عقبة المُرتى ، وجعله أمير الأمماء ، وشيّعهم حتى بلغ ماء، يقال له « وبْرة »، وهي أقرب مياه الشام إلى الحجاز .

فلما ودعهم قال يامسلم :

«لاتردن أهل الشام عن شيء يريدونه بمدوهم ، واجمل طريقك إلى المدينة ، فإن حاربوك فحاربهم ، فإن ظفرت بهم ، فانهبها ثلاثة أيام » .

م أنشأ يقول :

أُ يُلِغُ أَباً بَكُو إِذَا الْخَيْلُ الْبَرَى وسارتِ الخيلُ إلى وَادى القُرَى (١) أَعْلِمُ اللَّهُ مَا الخَمْ تَرَى

وذلك أن ابن الزبير كان يستى يزيد « السَّكران » .

ولما بلغ أهل المدينة وصول الجيش تأهّبوا للحرب ، فولّت قريش عليها عبد الله ابن مُطيع المدّوي ، وولّت الأنصار عليها عبد الله بن حنظلة الراهب \_ وهو غسيل الملائكة \_ ثم خرجوا إلى الحرّة ، فمسكروا بها .

فنى ذلك يقول شاعرهم :

إِنَّ فِى الخَنْدَقِ المَكلَّلِ بِالمَجْ لِهِ لَضَرْبًا يَفُورُ بِالسَّنُواتِ لَسَّتَ مِنَّا ، وليس خالك مِنَّا يَامُضِيعَ الصَّلَاةِ للشَّهُواتِ ووافاهم الجيش ، فقاتلوهم حتى كثرت القتلى .

وأقبلت طائفة من أهل الشام ، فدخلوا المدينة من قبل بني حارثة ، وهم الذين قالوا « إنّ بيوتناً عَوْرَة » (٢٦) ، فلم يشعر القوم، وهم يقاتلون من يليهم، إلا وأهل الشام يضربونهم من أدبارهم ، فقتل عبد الله بن حنظلة أمير الأنصار ، و تُقتل عمرو بن حزم الأنصاري قاضي المدينة ، واستباح أهل الشام المدينة ثلاثة أيام بلياليها .

فلما كان اليوم الرابع جلس مسلم بن عقبة ، فدعاهم إلى البيعة ، فكان أول من ١٥ أناه يزيد بن عبدالله بن ربيعة بن الأسود ، وجدّته أمسلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . فقال له مسلم : « بايعني » .

قال: « أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ».

فقال مسلم « بل بايع على أنكم فَيْ الأمير المؤمنين ، يفعل في أموالكم وذراريّكم ما يشاء » .

فأبي أن يبايع على ذلك ، فأمريه ، فضربت عنقه .

<sup>(</sup>۱) وادی مکه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب الآية رقم ١٣ .

ثم تقدم محمد بن أبى اكبهم بن حُذيفة العَدَوى ، فقال له مسلم :

« أنت الذى وفدت على أمير المؤمنين ، فأكرمك وحباك ، فرجعت إلى المدينة تشهد عليه بشرب الخر ، والله لاتشهد بشهادة زور أبدا ، اضربوا عنقه » . فضرت عنقه .

ثم تقدم مَعْقِل بن سِنان الأشْجَى ، وكان حليفا لبنى هاشم ، فقال له مسلم :

« أَنَذَ كُر يوما مررت بى بطبر ية (١) ، فقلت لك ، من أين أقبلت؟ فقلت ، سر نا
شهراً ، وأَنْضَيْنَا ظَهَرًا، ورجعنا صِفْرًا، وسنأتى المدينة فنخلع الفاسق يزيدبن معاوية ،
ونبايع رجلا من أولاد المهاجرين ؟

فاعلم إنى كنت آليت ُذلك اليوم ألا أقدر عليك في موطن عكنني فيه قتلك إلاقتلتك، وقد أمكنني الله منك يا أحمق، ما أشجَعُ والخلافة ؟! فتمزل وتولى ؛ أضربوا عنقه ». ثم تقدم عمرو بن عثمان ، فقال له :

«أنت الخبيث ابن الطيّب، الذي إذا ظهر أهل الشام قلت أنا ابن عمّان بن عفان، وإذا ظهر أهل الحجاز قلت أنا واحد منكم، وأنت في ذلك تبنى أمير المؤمنين الغوائل؟ انتفوه».

ا فنتفت لحيته ، حتى ما تركت فيها شعرة . فقام إليه عبد الملك بن مروان ، فاستَوْهبه ، فوَهبه له .

ثم أتاه على بن الحسين بن على بن أبى طالب ، فأجلسه ممه على ثيابه وفراشه ، وقال :

\_إن أمير المؤمنين قد أوصاني بك.

نقال على: « إنى كنت لِما فعل أهل الدينة كارها » .
 قال: « أجل » .

ثم حمله على بغلة ، وصرفه إلى منزله .

<sup>(</sup>١) بلد مطل على البحيرة المعروفة بها ، ف الإقليم الشهالى من الجمهورية العربية المتحدة، وهى مستطيلة ، تنتهى إلىجبل سغير ، عنده آخر العارة، وفيهاعيون ملحة حارة، قد بنيت عليها حمامات.

وبعث إلى على بن عبد الله بن عبّاس أيُؤتّى به للبيعة ، فأخرج من منزله ، فأقبلوا به .

فلقيه الحصين بن نمير ، فانتزعه من يد الجلاوزة (١) .

وكان الحصين من أخوال على بن عبد الله .

فقال مسلم: « إنى إنما بعثت إليه للبيعة ، فاتتنى به » .

فأرسل إليه الحصين ، فجاء حتى بايع .

وأرسلت بنت الأشعث بن قيس ، وكانت امرأة الحسين بن على، إلى مسلم ابن عقبة تعلمه أن منزلها انتُهُب، فأمر بردّ جميع ما أخذ لها .

ثم شخص بالجيش إلى مكة ، وكتب إلى يزيد بما صنع بالمدينة ، فتمثّل يزيد .

لَيْتَ أَشْيَاخِي بَبَدْرٍ شَهِدُوا جَزْعَ الخَزْرَجِ مِنْوَقْعِ الْأَسَلُ 
حِينَ حَكَّتْ بِقُبَاءً بَرْ كَهَا وَاستَحَرَّ القتلُ في عَبْد الأَشَلُ

١.

۲.

فلما بلغ ابن عقبة هَرشَى (٢٦) اعتل ، واشتدت علته ، ونزل به الموت ، فقال : اسندوني. فأسند ؛ فقال :

«إن أمير المؤمنين أمرنى إن حدث بى فى وجهى هذا حدث أن أستخلف الحصين ابن نمير على الجيش، ولوكان الأمر إلى ما استخلفته، لأن من شأن اليمانيّة الرِّقة، فير أنى لا أعصى أمير المؤمنين».

ثم قال: «ياحصين ، إذا وافيت مكة فناجِزْ ابن الزبير الحرب من يومك ، ولا ترد أهل الشام عن شيء يريدونه بمدوهم ، ولا تجمل أذنك وعاء لقريش فيخدعوك » . ثم مات ، وكانت به الذُّ بُحَة ·

فتولى أمر الجيش الحصين بن نمير ، فسار حتى وافي مكة ·

وتحصن منه ابن الزبير في المسجد الحرام في جميع من كان معه ، ونَصَبَ

<sup>(</sup>١) جم جلواز بالكسر ، وهم الشرطة .

 <sup>(</sup>۲) الرماح . (۳) هرشي: ثنية في طويق مكذ قريبة من الجعفة .

الحُمَيْن المجانِيق على جبل أبي قُبيِّس (١) ، وكانوا يرمون أهل المسجد .

\* \* \*

فبينا هم كذلك إذ وَرَدَ على الحُمَائِين بن نُمَيْرٍ موتُ يزيد بن معاوية ، فأرسل إلى عبد الله بن الزبير : « أن الذى وجّهنا لمحاربتك قد هلك ، فهل لك فى المُوادَعَة ؟ وتفتح لنا الأبواب ، فنطوف بالبيت ، ويختلط الناس بمضهم ببعض » .

فَتَبَلَ ذَلِكَ ابن الزبير ، وأَمَرَ بأبواب المسجد ، فَفُتُرِحَتْ ، فِعل الحُمَيْنِ وأَصابه يطوفون بالبيت .

فبينا الحُصَيْن يطوف بعد المشاء إذ استقبله ابن الزبير ، فأخذ الحُصَيْن بيده ، فقال له سِرًا:

مل لك فى الحروج منى إلى الشام؟ فأدعو الناس إلى بيعتك ، فإن أمْرَهم قد مَرَجَ (٢) ، ولا أرَى أحداً أحق بها اليوم منك ، ولست أعْضَى هناك .

فاجتذب عبد الله بن الزبير يده من يده ، وقال ، وهو يجهر بقوله : « دون أن أَقْتُلُ بَكلَّ رجل من أهل الحجاز عشرة من أهل الشام » .

فقال الحُصَيْن : لقد كَذَبَ مَنْ زعم أَنَّكَ من دُهاة العرب ، أكلمَّك سِرًّا ، وتَـكلَّمني عَلَانِيَة ، وأدعوك إلى الخلافة وتدعوني إلى الحرب .

ثم انصرف فى أصحابه إلى الشام ، ومَرّ بالمدينة ، فبلغه أنهم على ُعارَبته ثانيا . فجمع إليه أهلها ، وقال : «ما هذا الذى بلغنى عنكم ؟ » فاعتذروا إليه ، وقالوا : «ماهَمَنْنا بذلك ».

وذكر أبو لهرون العبدى ، قال : رأيتُ أبا سعيد الخُدْرِى ، ولحيته بيضاء ، وقد خَفَّ جانباها ، وبقى وسطها ، فقلت : « يا أبا سعيد ، ما حال لحيتك ؟ »

<sup>(</sup>١) الجبل المشرف على مكة من غريبها ، وكان يسمى في الجاهلية « الأمين » لأنه استودع فيه الحجر الأسود.

<sup>(</sup>۲) اختلط وفسد .

فقال: « هسذا فعل ظَلَمَة أهل الشام يوم الحَرَّة ، دخلوا على يبتى ، فانتهبوا ما فيه حتى أخذوا قدَحِى الذي كنت أشرب فيه الماء ، ثم خرجوا ، ودخل على بعدهم عشرة نفر ، وأنا قائم أستى ، فطلبوا البيت ، فلم يجدوا فيسه شيئاً ، فأسفوا لذلك ، فاحتَمَلونى من مُصَلّاى ، وضَرَبُوا بى الأرض ، وأقبل كل رجل منهم على ما يليه من لحيتى ، فنتقه ، فا ترى منها خفيفا فهو موضع النَّتُف ، فما ترى منها خفيفا فهو موضع النَّتُف ، وما تراه عا فياً فهو ما وقع فى التراب ، فلم يَصِلوا إليها ، وسَأَدَعُها كما ترى حتى أوافى بها دبى » .

#### [الخوارج]

قالوا: وفى سنة ثمانين تفاقم أمر الأزارقة الخوارج؛ وإنما ُسمُّوا أزارِقة برئيسهم نافع بن الأزرق.

وكان أول خروجهم فى أربعين رجلا، وفيهم من عظائهم نافِع بن الأزرق، وعطيّة بن الأسود، وعبد الله بن صبّار، وعبد الله بن إباض، وحنظلة بن بَيْهَس، وعُبيد الله بن ماحُوز، وذلك فى سلطان بزيد.

وعلى البصرة يومئذ عبيد الله بن زياد ، فوجّه إليهم عبيد الله أَسْلَم بن ربيعة في أَلَنَى فارس ، فواقمهم، أَلَنَى فارس ، فواقمهم، هنتلت الخوارج من أصحاب ابن ربيعة خسين رجلا ، فانهزم أسلم ؟ فأنشأ رجل من الخوارج يقول :

أَأَنْهَا مُوْمِن مِنْكُمْ زَعَمْتُم وَيَهْزِمُكُمْ بِآسَكَ أَدْبَعُونَا؟ كَذَبْتُمْ ، لَيْسَ ذَاكَ كَمَا زَعَمْتُمْ وَلَكِنَّ الْخَوَارِجَ مُوْمِنُونَا هُمُ الْفِئَةُ الْقَلِيلَةُ قَدْ عَلِمْتُمْ عَلَى الْفِئَةِ الْكَثِيرَةِ يُبْصَرُونَا أَطَمْتُمْ أَمْرَ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَمَا مِنْ طَاعَدٍ لِلظَّالِمِينَا

<sup>(</sup>٢) بلد من نواحي الأهواز ، قرب أرّجان .

فاغتاظ ابن زياد من ذلك ، فكان لا يدع بالبصرة أحدا بمن يُتَهم برأى الحوارج إلا قتله ، حتى قتل بالهمة والطّنة تسمأنة رجل .

ولم يزل يتفاقم أمر الخوارج، ويتحلّب إليهم من كان على رأيهم وهواهم من أهل البصرة حتى كثروا بعد موت يزيد، وهرب عبيد الله بن زياد من العراق.

وخاف أهل البصرة الخوارج على أنفسهم ، ولم يكن يومئذ عليهم سلطان ، فاجتمعوا على مسلم بن عُبيْس القُرَشي ، ووجهوا معه خمسة آلاف فارس من أبطال البصرة ، فسار إليهم ، فلحقهم بمكان يسمى « الدُولاب » (١) فالتقوا واقتتلوا ، وصبر بعضهم لبعض ، حتى تكسرت الرماح وتقطعت السيوف ، وصاروا إلى المكادمة ، فقتُل مسلم بن عُبيس ، وانهزم أصحابه .

فقال رجل من الأزد :

قَدْ رَمَيْنَا الْمَدُوَّ إِذْ عَظُمَ الْخَطْ بُ بِذِى الْجُودِ مُسْلَمِ بِنِ عُبَيْسِ قَانَظُرُوا غَيْنَ أَيْنَ وَلَيْسِ (٢) فَانَظُرُوا غَيْنَ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْسِ فَاطْلُبُوهُ مِنْ حَيْثُ أَيْنَ وَلَيْسِ (٢) لَوْ رُمُوا بِالْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْ رَةَ كَانُوا لَهُ كَأَكُةِ حَيْسِ (٣) لَوْ رُمُوا بِالْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْ رَةَ كَانُوا لَهُ كَأَكُةِ حَيْسِ (٣) وكان المِلَّبِ ومئذ بخراسان على ولايتها .

فاف أهل البصرة حين تُقتِلَ مُسْلَم بن عُبيس خوفاً شديداً من الخوارج ، فاختاروا عثمان بن مَعْمَر القُرَشَى ، وانتدب معه زُهاء عشرة آلاف رجل من أبطالهم، فاختاروا عثمان في طلب الخوارج ، فلحقهم بفارس ، فاقتتلوا ، فَقُتِلَ عثمان ، وانهزم أصحابه .

\* \* \*

• فكتب أهل البصرة إلى عبد الله بن الزبير يُملمونه أنه لا إمام لهم ، ويسألونه أن يوجّه إليهم رجلا من قِبَله يَتَوَلّى الأمن .

 <sup>(</sup>١) من قرى الريّ . (٢) أى من حيث هو ولا هو .

<sup>(</sup>٣) الحيس تمر يخلط بسمن ومخيض غنم ، فيمجن شديدا ، ثم يندر منه نواه .

فوجّه إليهم الحارث بن عبد الله بن أبي ربيمة المَخْزُ ومي ، فقدم البصرة ، وتوكّل الأمريها ، فدعا وُجُوه أهل البصرة ، فاستشارهم في رجل يولّيه حرب الخوارج ، فَكُلُّهُمْ قَالُوا : « عليك بالمهلُّبُ مِنْ أَبِّي صُفْرَةً » .

وقام رجل من أهل البصرة يُمْرَف بان عَرَّادة ، فأنشده :

مَضَى ابْنُ عُبَيْسِ مُسْلِمْ لِسَبِيلِهِ فَقَامَ لَهَا الشَّيْخُ الْحِجَازِيُّ عُثْمَانُ َ فَأَرْعَدَ مِنْ قَبْـلِ اللِّفَاءِ ابْنُ مَمْمَرٍ وَأَبْرَقَ ، وَالْبَرْقُ الْحِجَازِيُّ خَوَّانُ وَلَمْ كُينُك عُثْمَانُ جَنَاحَ بَعُوضَة وَأَضْحَى عَدُوُّ الدِّينِ مِثْلَ الَّذِي كَانُوا وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُهَلَّبُ إِنَّهُ مَلِيءٌ بِأَمْرِ الْحَرْبِ، شَيْخٌ لَهُ شَانُ إِلَيْهُ مَعَدُ الْأَكُفُّ ، وَقَحْطَانُ

10

إِذَا قِيلَ مَنْ يَحْمِي الْمِرَاقَيْنِ أَوْمَأَتْ فَذَاكُ امْرُو ۚ إِنْ يَلْفَهُمُ يُطْفِ نَارَهُمُ ۚ وَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمُهَلَّبُ إِنْسَانُ

# [حرب المُهَلَّب مع الخوارج]

فقال الأَحْنَف بن قَيْس للحارث بن عبد الله : أمها الأمير ، اكتب إلى أمير المؤمنين عبد الله من الزبير ، وسَلْه أن يَكتب إلى المهلّب بأن يخلّف على خراسان رجلا ، ويسير إلى الخوارج ، فيتولّى مُعارَبتهم . فكتب .

فلما انتهى كتابه إلى عبد الله بن الربير كتب إلى الملّب:

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الله عبد الله أمير المؤمنين إلى المهلَّب ن أبي صُفْرَة ؟ أمَّا بعد ، فإنَّ الحارث بن عبد الله كتب إلى يخبرني أن الأزارِقَة المارقة قد سترت نارها ، وتَفَاقَم أمرها ، فرأيتُ أن أُولّيَك قتالهم لما رَجَوْت من قيامك ، فتكنى أهل مِصْرك شَرّهم ، وتُوَمِّن رَوْعَتهم ، فخلّف بخراسان مَنْ يقوم مقامك من أهل بيتك ، وسرْ حتى تُوَافي البصرة ، فتستمدّ منها بأفضل عُدَّتك ، وتخرج إليهم ، فإنى أرجو أن ينصرك الله عليهم ، والسلام » . فلما وصل كتابه إلى المهلّب خلّف على خراسان .

وأُقبَل حتى وَافَى البصرة ، فصعد على المنبر ، وكان نَزْرَ الـكلام وَ ِجِيزَهُ ، فقال :

«أيها الناس، إنه قد غَشِيكم عدو جاحِد ، يسفك دماءكم ، وينتهب أموالكم ، فإن أعطيتمونى خِصالاً أسألكموها قت لكم بحربهم ، واستَمَنْت بالله عليهم ، وإلا كنت كواحِد منكم لمن تجتمعون عليه في أمركم » .

قالوا: وما الذي تريد؟ .

قال: أنتخب منكم أوساطكم ، لا الغَـنِى الْمُثْقَل ، ولا السَّــ رُوتَ (١) النُحِف ، وعلى أن لى ما عَلَبْتُ عليه من الأرض ، وألّا أُخَالَف فيما أُدَبّر من رأيي في حربهم ، وأثرَك ورأبي الذي أراه ، وتدبيري الذي أدبّره .

١٠ فنادَاه الناس: لك ذلك ، وقد رَضينا به .

فنرل من المنبر ، وأتى منزله ، وأمر بديوان الجُنْد ، فأَحْضِرَ ، فانتخب من أبطال أهل البصرة عشرين ألف رجل ، فيهم من الأزْد ثمانية آلاف رجل ، ووَتَى ابنه المنيرة مقدّمته في ثلاثة آلاف رجل .

وسار حتى أتى الخوارج ، وهم « بنهر تُسْتَر » (٢) ، فواقمهم ، فهزمهم ، محتى بلغوا الأهواز ، فقال زياد الأعجم في ذلك :

جَزَى اللهُ خَدِيرًا، وَالْجَزَاء بِكَفّة أَخَا الْأَزْدِ عَنّا مَا أَذَبّ وَأَحْرَبَا وَلَمَّا رَأَيْنَا اللّهُمْسُ كُو كَبَا وَلَمَّا رَأَيْنَا اللّهُمْسُ كُو كَبَا دَعُونَا أَبْنَا اللّمْسُ أَ وَلَمَّا رَأَيْنَا اللّهُمْسُ كُو كَبَا دَعُونَا أَبْا غَسَّانَ، فَاسْتَكَ سَمْعُه وَأَحْنَفَ طَاطَا رَأْسَهُ، وَتَهَيّبًا وَكَانَ ابْنُ مَنْجُوفِ لِكُلِّ عَظِيمَةٍ فَقَصَّرَ عَنْهَا حَبْلَهُ وَتَذَ بْذَبَا وَكَانَ ابْنُ مَنْجُوفِ لِكُلِّ عَظِيمَةٍ فَقَصَّرَ عَنْهَا حَبْلَهُ وَتَذَ بْذَبَا فَلَمَّا رَأَيْنَا الْقَوْمَ قَدْ كَلِّ حَدُّهُمْ لَذَى حَرْبِهِمْ فِيها دَعَوْنَا الْمُهَلّبَا

<sup>(</sup>١) الفقير .

 <sup>(</sup>۲) أعظم أنهار خوزستان ، بنى عليه سابور الملك شاذروان بباب تستر ، حتى ارتفع ماؤه إلى المدينة ، لأن تستر على مكان مرتفع من الأرض ، وهذا الشاذروان كان من عجائب الأبنية ، طوله ميل ، مبنى بالحجارة الحكمة ، والصخر وأعمدة الحديد .

وأقام المهلِّب بالجسر بعد أن هَزَمَ الخوارج أربعين يوما ، ثم ارتحل سائراً في آثارهم .

فبلغ ذلك نافع بن الأزرق ، فأقام بالأهواز حتى وافاه المهلُّب ، فَوَاقَمَهُم بمكان يسمّى « بِسِيًّى »(١) ، فقاتلهم يوماً إلى الليل ، وأصابته ضربة في وجهه ، أغمى عليه منها ؛ فقال الناس « تُعتِلَ الأمير » ، فازدادوا لذلك حَنَقا وحِدًّا ، وقَتَلُوا من الخوارج بَشَرًا كثيراً ، وُتُتِلَ رئيسهم نافع بن الأُذرق ، وانهزمت الخوارج . نحو فارس .

وبلغ أهل البصرة أن المهلُّب تُعتِل ، فَرُحِّ المِصْرُ بأهله ، وهَمَّ أميرهم الحادث إن أبي ربيعة أن يهرب ، فكتب إليه رجل من بني يَشْكُو :

أَيَا حَارٍ ، يَا ابْنَ السَّادَة الصِّيدِ ، هَبْ لَنَا ﴿ مَقَامَكَ ، لَا تَرْحَلْ وَلَمْ يَأْتِكَ الْخَرَ فَإِنْ كَانَ أَوْدَى بِالْمُهَلَّبِ يَوْمُهُ فَقَدٌ كَسَفَتْ فِي أَرْضِنَا الشَّمْسُ وَالْعَمَرْ وَمَا لَكَ مِنْ بَعْدِ الْمُهَلَّبِ عَرْجَةٌ وَمَا لَكَ بِالْمِصْرَيْنِ سَعْعٌ وَلَا بَصَرْ

فَدُونَكَ ، فَالْحَقْ بِالْحِيْجَانِ ، وَلَا تُقْمِ ﴿ بِبَلْدَنِنَا ، إِنَّ الْمُقَامَ بِهَا خَطَرْ وَإِنْ كَانَ حَيًّا كُنْتَ بِالْمِصْرِ آمِنًا ۚ وَكَانَ بَعَلَهُ الْمَرْءِ فِينَا هُوَ الظُّفَرُ ۗ

وقال رجل من بني سعد :

عَلَيْنَا يَسِيرُ عِنْدَ فَقُدِ الْمُهَلَّبِ وَمُرْسِي حِرَاء وَالْقُدُيْدِ وَكَبْتُكِ ٢ وَيَشْجَى بِهِ مَا يَيْنَ 'بَصْرَى وَيَثْرِبِ

أَلَا كُلُّ مَا بَأْنِي مِنَ الْأَمْرِ هَيِّنْ ۗ فَإِنْ يَكُ قَدْ أَوْدَى فَمَا نَحْنُ بَعْدَهُ بِأَمْنَعَ مِنْ شَاء عِجَافِ لِأَذْوْبِ (٢) نَعُوذُ بِمَنْ أَرْشَى تَبِيرًا مُكَانَهُ ۗ مِنَ الْخَبَرِ الْمُلْقِي عَلَى الْحُورِ خِدْرَهَا

<sup>(</sup>١) موضع بالأهواز قرب مناذر .

<sup>(</sup>٣) الكبكب كجعفر جبل بعرفات خلف ظهر الإمام إذا وقف . (۲) جمع ذئب .

فأُقبل البَشِير إلى أهل البصرة بسلامة المهلّب ، فاستبشروا بذلك ، واطمأنّوا ، وأقام أميرها بمد أن هَمّ بالهرب .

فقال رجل من بني ضَبَّة :

إِنَّ رَبًّا أَنْجَى الْمُهُلَّبُ ذَا الطَّوْ لِ لَأَهْلُ أَنْ تَحْمَدُوهُ كَثِيرًا لَا يَزَالُ الْمُهُلَّبُ بَنُ أَبِي صُفْ رَةَ مَا عَاشَ بِالْمِرَاقِ أَمِيرًا لَا يَزَالُ الْمُهُلَّبُ بَنُ أَبِي صُفْ مَا عَاشَ بِالْمِرَاقِ أَمِيرًا أَلَا يَالُو مَنْ بَصْدِهِ فِطْمِيرًا (١) قَاذًا مَاتَ فَالرَّجَالُ نِسَالًا مَا يُسَاوِى مِنْ بَصْدِهِ فِطْمِيرًا (١) قَدْ أَمِنًا بِكَ الْمَدُوَ عَلَى الْمِصْ رِ وَوَقَرْتَ مِنْبَرًّا وَسِرِيرًا قَسِرِيرًا

وقال رجل من الحوارج في قتل نافع بن الأزرق :

وبلغ عبد الله بن الزبير ما كان من عزم عامله بالبصرة على الهرب ، فعزله ، ووتى أخاه مُصْعبا ؛ فسار مُصْعبَ حتى قدمها ، وتَوَلّى أمر جميع المراقين ، وفارس ، والأهواذ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) القطمير شق النواة أو الفشرة الني فيها، أوالقشرة الرقيقة بين النواة والتسرة.

ولما ُ فَتَلَ نَافِع بِنِ الْأَزْرِقِ اجتمعت الخوارج، فولوا على أنفسهم عبد الله ابن ماحور (١) ، وكان من نسًا كهم .

وبلغ ذلك المهلّب ، فسار من الأهواز في طلبهم حتى وافاهم بمدينة « سابور » من أرض فارس ، فالتقوا ، فاقتتلوا ، والهزمت الحوارج في آخر النهار حتى انتهوا إلى مكان يدعى «كُرْ كان »(٢).

واتبعهم المهلّب، فوافاهم، فالتقوا به في يوم شديد المطر، فقاتلهم، فهزمهم، فأخذوا نحو كِرمان(٣).

فلم يزل المهلب يسير في طلبهم من بلد إلى بلد ، ويُواقعهم وقعة بعد وقعة طول ماملك عبد الله بن مروان .

فلما استدف الأمر لعبد الملك ، وولّى الحجاج العراقين استبطأ المهلّب في استئصال ١٠ الخوارج ، وظن أنه يهوى مطاولتهم ، فبعث إليه عبد اللّأ عْلَى بن عبد الله العامريّ ، وعبد الرحمن بن سَبْرة ، وقال لهما « احملاه على مناجرة القوم ورك مطاولتهم » .

فقدما عليه ، فأخبراه بما بمثاله ، فقال لهما:

«أَقِيماً حتى تُما يِناً ما تحن فيه ، فإن الحجاج أناه السَّماع فقبله ، وأتاه العَيات فَرَدَه ، وقد حملني على خلاف الرأى ، وزعم أنه الشاهد وأنا الغائب »

ثم سار نحو الخوارج فلحقهم بأداني أرض كرمان ، فواقعهم ، وأمامه ابنه المنصّل ، فقتل رئيسُ الخوارج عبد الله بن ماحور ، وانهزموا حتى توسطوا أرض كرمان ، وولوا على أنفسهم رجلا من نساكهم ، يسمى « قَطَرَى بن الفُجاءة » . ثم إن المهلّب انصرف إلى بلد سابور ، فوافاهم يوم النّحر ، فحرج بالناس إلى المُملّل .

(١) في الأصل: ماحوز .

١٥

<sup>(</sup>۲) مدینة مشهورة بین طبرستان وخراسان .

 <sup>(</sup>٣) ولاية مشهورة، و ناحية معمورة ، ذات بلاد وقرى ، ومدن واسعة ، وهي بلاد كثيرة النخل والزرع ، ومن مدنها المشهورة جيرفت .

فبينا هو يخطب الناس على المنبر ، وقد صَلّى بهم إذ أقبلت الخوارج ، فقال : سبحان الله ، أفي مثل هــــذا اليوم يأتوننا ؟ ما أَبْغَضَ إلى المحاربة فيه ، ولكن الله تعسل يقول : « الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ ، وَالْحُرُ مَاتُ قِسَاسُ ، فَمَن اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ » (١) .

ثم نزل عن المنبر ، ونادَى فى أصحابه ، فركبوا واسْتَلْأُمُوا ، واستقبلوا الخوارج ، فملت عليهم الخوارج، وأمامهم عظيم منهم يستمى « عمرو القنّا » وكان من فرسانهم ، وهو يرتجز :

نَحْنُ صَبَحْنَا كُمْ غَدَاةً النَّحْرِ بِالْخَيْلِ أَمْثَالَ الْوَشِيجِ تَسْرِى (٢) يَقْدُمُهَا عَمْرُ و الْقَنَا فِي الْفَجْسِ إِلَى أَنَاسِ لَهَجُوا بِالْكُفْرِ الْقَنَا فِي الْفَخْرِ الْقَنَا فِي الْمَدُوِّ نَذْرِي

ثم اقتتلوا ، وصبر بمضهم لبمض ، وكثرت بينهم القَتْلَى ، فلم يزل كل فريق منهما على مكانه حتى حال بينهم الليل ، وانحازت الخوارج إلى كازرُون<sup>(٣)</sup> .

وسار إليهم المهلّب فواقعهم بكازَرُون ، فأسرع المهلّب في الخوارج ، [ فتفرّ قوا ] ( ) في تلك الوقعة ، وساروا سَيّارَةً ، وخرجوا إلى تُخُوم إصطخر ، واتّبعهم المهلّب .

فتواقَفَ الفريقان ، وحمل بمضهم على بمض ، وأمام الخوارج رجل يرتجز : حُتَّى مَتَى يَشْهُمُنَا الْمُهُكَّبُ لَيْسَ لَنَا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ مَهْرَبُ مُتَّى مَتَى يَشْهُمُنَا الْمُهُكَّبُ لَيْسَ لَنَا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ مَهْرَبُ مُثَلِّ السَّمَاء ، أَيْنَ الْمَذْهَبُ ؟

وَلَا السَّمَاء ، أَيْنَ أَيْنَ الْمَذْهَبُ ؟

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الوشيج : شجر الرماح .

<sup>(</sup>٣) مدينة بفارس بينالبحر وشيراز ، ويقال إنها هي دمياط الأعاجم ، وكلها قصوروبساتين ممتدة عن يمين وشمال .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : فرقوا .

فلما سمع قَطَرِىّ ذلك بكى ، ووَطَّنَ نفسه على الموت ، وباشَرَ الحرب بنفسه ، وهو يرتجز :

حَتَّى مَتَى تُخْطِئُنِي الشَّهَادَهُ وَالْمَوْتُ فِي أَعْنَاقِنِكَ قِسَلَادَهُ لَيْسَ الْفِرَارُ فِي الْتُقَى عِبَادَهُ لِيَسَ الْفِرَارُ فِي الْوَغَى بِعَادَهُ لَيْسَ الْفِرَارُ فِي الْوَغَى بِعَادَهُ وَالْمَوْتُ وَدُفِي فِي التَّقَى عِبَادَهُ وَقُلْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فاقتتلوا يومهم حتى حال بينهم الليل .

ومضى قَطَرِيّ فى أصحابه نحو « حِبرَ فْت »(١) ، وهَمّ بالهرب إلى كِرْمان ، فقال رجل من أصحابه :

أَيَا قَطَرِىَّ الْخَيْرِ إِنْ كُنْتَ هَارِبًا سَتُلْسِنَا عَارًا وَأَنْتَ مُهَاجِرُ إِذَا قِيلَ قَدْ جَاءَ الْمُهَلَّبُ أَسْلَمَتْ لَهُ شَفَتَاكَ الْفَمِّ، وَالْقَلْبُ طَايْرُ فَخَتَى مَتَى هَـٰذَا الْفِرَارُ نَخَافَةً وَأَنْتَ وَلِيُّ، وَالْمُهَلَّبُ كَافِرُ

1.

10

ولما رأت الخوارج نكول قَطَرِى عن الحرب ، وما هَمّ به من الفراد خلموه عنهم ، ووَلّوا « عبد ربّه » وكان من نُسّاكهم ، فساد بهم إلى قُومِس (٢٠) ، فأقام بها .

#### [الهاب والحجاج]

وأن الحجاج كتب إلى المهلب:

«أما بعد ، فقد طاولت القوم وطاولوك ، حتى ضر وابك ومرنوا على حر بك ، ولممرى لو لم تطاولهم لا نحسم الداء وانفصم القرن ، وما أنت والقوم سواء ، إن

<sup>(</sup>۱) مدینة بکرمان ، من أعیان مدنها وأنزهها ، بها نخل وفواکه ، قال سهیل بن عدی : ولم تر عینی مثل یوم رأیته بجیرفتمن کرمان أوهی وأحقرا

<sup>(</sup>۲) تعریب کومس : کوره کبیره واسعه ، بها مدن وقری ومزارع فرذیل جبلطبرستان، قصبتها دامنان ، بین الری و نیسا بور ، ومن مدنها بسطام .

خُلُفْكُ رَجَالًا وأموالًا ، والقوم لا رَجَالُ عندهُم ولا أموالُ ، ولن يدركك الوَجِيفُ (١) بالدَّ بيب ، ولا الحِدَّ بالتَّمذير ، وقد بمث إليك عبيد الله بن مَوْهب ، ليأخذك بمناجزة القوم وترك مطاولتهم ، والسلام » .

فلما قدم عبيد الله بن موهب على المهاب بكتاب الحجاج كتب إليه في جوابه :

«أما بعد ، فإنه أتانى من قبلك رجلان ، لم أعطهما على الصدق ثمنا ، ولم أحتج مع العيان إلى التقدير ، ولم يكذبا فيم أنباك به من أمرى وأمر عدوى ، والحرب لا يدركها إلا المكيث ، ولابد لها من فر جة يستريح فيها الغالب ، ويحتال فيها الغلوب، فأما أن أنساهم وينسونى فهمهات من ذلك ، والقوم سُدًى ، فإن طمعوا أقاموا، وإن يئسوا هربوا ، فعلى في مقامهم القتال والحرب ، وفي هربهم الجد والطلب ، وأنا إذا طاولتهم شاركتهم في رأيهم ، وإذا عاجلتهم شركونى في رأيى ، فإن خليتنى ورأيى فذاك عام عصوم وقرن مفصوم ، وإن عجلتنى لم أطمّك ولم أعصك ، وكان وجهى إليك بإذن منك ، وأنا أعوذ بالله من سخط الأمراء ومقت الأعمة ، والسلام .

فلما قرأ الحجاج كتابه كتب إلى المهاب: « إنى قد رددت الرأى إليك ، فدبر " ما ترى ، واعمل ما تريد » .

فلما أنَّاه كتاب الحجاج بذلك نشط لطلب الخوارج .

وسار في طلبهم إلى أرض قومس ، فهربوا منه ، فأتوا « ِجِيرُ فْت » وتحصّنوا في مدينة هناك ، فخرج خلفهم ، وحاصرهم في تلك المدينة حتى أكاوا خيلهم .

وأمر المهاتب ابنه يزيد أن يقيم عليهم أياما ، ثم يخلّى لهم عن الباب ، فإذا خرجوا وأصحَرُ وا اتّبعهم .

وتنحّى المهلّب فعسكر على خمسة فراسخ ، وأقام عليهم يزيد أياما ، ثم خَلّى لهم عن الباب ، فخرجوا ، واتّبمهم المهلّب .

<sup>(</sup>١) الوجيف: ضرب من سير الإبل والحيل.

فسار فى طلبهم يومين حتى لحقهم ، فوقفواله ، فاقتتلوا يوماً كله ، ثم غدوا فى اليوم الثانى على الحرب ، فناداهم عبد ربّه : « يا معشر المهاجرين ، رزّوحوا بنا إلى الجنة ، فإنّ القوم رائحون إلى النار » .

فاطّمنوا بالرّماح حتى تكسّرت ، واضطربوا بالسيوف حتى تقطّمت ، مُم صاروا إلى المعانقة ، فترجّل المهلّب في مُعاته ، وحمل عليهم ، وهو يتلو قول الله عز وجل : « وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِيْنَةٌ ، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلهِ »(١) .

فلم يزالوا يقتتلون حتى حال بينهم الليل ، ثم غد واعلى الحرب ، وقد كسرت النحوارج جفون سيوفهم ، وحلقوا رءوسهم ، فاقتتلوا ، فقتل عبد ربه ، وجميع أبطاله ، ولم يبق إلا ضعفاؤهم ، فدخلوا في عسكر المهلب ، وانضم كل رجل إلى عشيرته من أسحاب المهلب .

فنزل المهلب عن فرسه ، وقال « الحمد لله الذي ردّ نا إلى الأمن ، وكفانا مثونة الحرب ، وكني أمر، هذا العدو».

ووجه بشر بن مالك الحرسِيّ إلى الحجاج يبشّره بالفتح ، وكتب معـــه كتاب الظفر .

فلما وصل الكتاب إلى الحجاج وجّه به إلى عبد الملك ، وقام بشر بن مالك ، وأنشأ يقول:

قَدْ حَسَمْنَا دَاءَ الأَزَارِقَةِ الدَّهْ لِ رَ، فَأَضْحَوْا طُرَّا، كَآلَ ثَمَوُدِ بِطَعَانِ السَّكَاةِ فِي ثُغُرِ التَّوْ مِ وَضَرْبِ يُشِيبُ رَأْسَ الْوَلِيدِ كُلَّمَا شِئْتُ رَاعَنِي تَعَلِينٌ فَوْقَ عَبْلِ الشَّوَى أَفَبَّ عَنُودِ (٢) كُلَّمَا شِئْتُ رَاعَنِي تَعَلِينَةً بالسِّدِ فَوْقَ عَبْلِ الشَّوَى أَفَبَ عَنُودِ (٢) مُعْلِمًا يضربِ الكَتِيبَةَ بالسِّدِ فِي ، وعمرُو كالنَّادِ ذاتِ الوَقُودِ ٢٠

<sup>(</sup>١) سورة البقرة الآية : ١٩٣٠

<sup>(</sup>۲) عبل الشورى أى قوى اليدين والرجلين والفرس الأقب هو الضامم البطن والعنود من الإبل والدواب المتقدمة في السير.

وكتب الحَجّاج إلى الهاب يأمره بالقدوم عليه .

فسار حتى قدم على الحجاج، فاستقبله الحجاج، وأظهر برّ ، وإكرامه ، وأمر له بالجوائز والصلات، وأمر لوُلده ـ وكانوا سبمة ـ المغيرة، وحبيب، ويزيد، والمفضل، ومُدرك، وعد، ، وعبد اللك، وعبد الله؛ وأكرم أصحاب المهلب.

### [قتل قطرى بن الفجاءة]

ولحق قطرى بالرى ، فوجه الحجاج سفيان بن الأبرد حتى أتى الرى ، وعليها إسحق بن محمد بن الأشمَث ، فركب معه فى مائة فارس من جنده ، وسارا حتى لحقاه ، وهو فى مائة فارس بتُخوم طبرستان ، فنزل عن دابته ، ونام متوسداً يده ، ثم استيقظ ، وقال لِعِلْج (١) من أهلها : إيتنى بشربة من ماء . فأتاه بالماء ؛ ولحقه التوم، فقتلوه قبل أن يشرب ذلك الماء ، واحتر رأسه ، وأخذه سفيان بن الأبرك ، وانصرف إلى الحجاج ، فرى بالرأس بين يديه ، فوجه الحجاج بالرأس إلى عبد الملك » .

#### [ولاية خراسان]

وأقام المهلب بعد انصرافه بالبصرة فى منزله حتى وافاه عهده من عند عبد الملك على خراسان ، فسار إليها فمكث عليها خمس سنين ، ثم مات .

١٥ فِعل عبد الملك أمر خواسان إلى الحجاج ، فأقر الحجاج عليها يزيد ابن المهلب.

وكان يزيد أجل ولد المهلب جالا وأكلهم عقلا ، وأفضلهم رأيا ، وأذر بَهَم لسانا ؛ وكان المهلب استخلفه عليها عند وفاته ، فكث عليها أعواما، ثم عزله الحجاج، واستعمل عليها قُتُنبة بن مُسلم ، فافتتح كل ماوراء النهر ، ولم يزل هناك إلى أن هاج به أصحابه ، فقتلوه .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) العلج: الرجل الشديد الفليظ، وقيل هو من خرجت لحيته ، واشتد بدنه، أوهوالرجل من كفار العجم .

وأفضى اللك بعد ذلك إلى الوليد بن عبد الملك ، ثم إلى سلمان بن عبد الملك ، فولّى سلمان على العراق خالد بن عبد الله القسرى ، فولّى خالد أخاه أسد بن عبد الله خراسان ، فلم يزل بها حتى ظهر فيها دُعاة الإمام محمد بن على بن عبد الله بن عباس .

#### [العراق بعد موت يزيد]

قانوا ، ومات يزيد بن معاوية ، وعبيد الله بن زياد بالبصرة ، فكتب إليسه ها الحارث بن عبّاد بن زياد بهذه الأبيات :

أَلَا يَاغَبَيْدَ اللهِ قد مَاتَ مَنْ بِهِ مَلَكَتَ رَقَابَ المَالَهِينَ يَزِيدُ الْتَافُرِينُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ثم إن عبيد الله دعا بمولى له يسمى مِهْران ، وكان يُمْدَلُ في الدهاء والأدب والمقل بِوَرْدان غلام عمرو بن الماص ، وهو الذي يُنْسَبُ إليه البَرَاذِينُ المهرانية ، فقال يامهران :

\_ إن أمير المؤمنين يزيد قد هلك ، فما الرأى عندك ؟

- فقال مهران: أيها الأمير، إن الناس إن ملكوا أنفسهم لم يولوا عليهم أحدا من ولد زياد، وإنما ملكتم الناس بمعاوية، ثم بيزيد، وقد هلكا، وإنك قد وَ تَرت الناس، ولست آمن أن يثبوا بك، والرأى لك أن تستجير هذا الحي من الأزد، فإنهم إن أجاروك منعوك، حتى يبلغوا بك مأمنك، والرأى أن تبعث إلى الحارث بن قيس، فإنه سيّد القوم، وهو لك محب ، ولك عنده يد، فتخبره بموت يزيد، وتسأله أن يجيرك.

<sup>(</sup>١) الزنق بضمتين : العقول التامة ,

فقال عبيد الله : أصبت الرأى يامهران .

مَم بعث من ساعته إلى الحارث بن قيس ، فأناه فأخبره بموت يزيد ، واستشاره ، فقال :

الستشار مؤتمَن ، فإن أردت القام منمناك معاشر الأزد ، وإن أردت الاستخفاء اشتملنا عليك حتى يسكن عنك الطلب ، ويخنى على الناس موضعك ، ثم نوجّه معك من يبلّغك مأمنك .

فقال عبيد الله : هذا أريد .

فقال له الحارث : فأنا أقيم عندك ، إلى أن تُمسى و يختلط الظلام ، ثم أنطلق بك إلى الحي .

١ فأقام الحارث عند عبيد الله.

فلما أمسى واختلط الظلام أم عبيد الله أن تُوقَد السُّرُج في منزله ليلته كامها ، ليظنّ من يطلبه أنه في منزله ، ثم قام فلبس ثيابه ، واعتمّ بمامته وتلثّم .

فقال له الحارث: « التلثُّم بالنهار ذُلُّ ، وبالليل رِيبة ، فاحسِرْ عن وجهك ، وسِرْ خلق ، فإن المقدَّم وقاية للمؤخّر » ، فسار .

ها للحارث: تَخَلَّلُ بِناً فِدَاكُ أَبِي وأَى للطرق ، ولا تأخذ بنا طريقا
 واحدا ، فإني لا آمن أن يُطلَبَ أثرى .

فقال الحارث: لا بأس عليك ، إن شاء الله، فاطمئن.

ثم سارا هَو ِيًّا .

فقال للحارث: أين نحن ؟ .

٠٠ قال : في بني مسلم .

قال: سلمنا إن شاء الله .

ثم سارا جميعا ساعة ، فقال : أين نحن ؟ .

قال الحارث في بني ناجية .

قال: نجونا إن شاء الله .

ثم سارا حتى انتهيا إلى الأزُّد ، وأقحم الحارث بمبيد الله دار مسمود بن عمرو ،

وكات رئيس الأزد كلها بعد الهلّب بن أبى صفرة ، وكان المهلب في هذا الوقت بخراسان بعدُ .

فقال الحارث لمسمود : يا ابن عم ، هـذا عبيد الله بن زياد ، قد أُجرتُهُ عليك وعلى قومك .

قال مسمود : أَهْلَـكْتَ قومك يا ابن قَيْس ، وعَرَّضتنا لحرب جميع أهل ه البصرة ، وقد كنّا أُجَرْنا أباه من قبله فما كانت عنده مكافأة .

وكان سبب إجارتهم زيادا ، أن على بن أبي طالب رضى الله عنه، في خلافته ولّى زيادا البصرة عند خروجه إلى صفّين ، وإنما كان يعرف بزياد بن عبيد ، فوجّه معاوية إلى البصرة عامر بن الحضرى في جمع ، فغلب على البصرة ، وهرب منه زياد ، فلجأ إلى الأزد ، فأجاروه ، ومنعوه حتى ثاب الناس إلى زياد ، واجتمعوا ، فطرد عامر بن الحضرى عن البصرة ، وأقام على عمله فها .

١.

۲.

\* \* \*

ثم إن مسعود بن عمرو أدخل عبيد الله دار نسائه ، وأفرده في بيت من بيوته ، ووكل به امرأتين من خدمه ، وجمع إليه قومه ، فأعلمهم ذلك .

ولما أصبح الناس، واستحق عندهم الحبر أتو اداره، فاقتحموها ليقتلوه، فلم ١٥ يصادفوا فيها أحدا، فانطلقوا إلى الحبس، فكسروه، وأخرجوا من كان فيه، وبق أهل البصرة تسعة أيام بنير والر

فاتفقوا على عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم ، فولّو . أمرهم لصلاحه، وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتولّى الأمر ، وقام بالتدبير .

ولما أتى على عبيد الله أيام ، وأمن الطلب ، قال لمسعود بن عمرو ، والحارث بن قيس : إن النساس قد سكنوا ، ويتسوا مني ، فاعملا في إخراجي من البصرة لألحق بالشام .

فَاكْتَرَيا له رجلا من بني يَشْكُر أمينا هاديا بالطريق ، وحملاه على ناقة مَهْرِية (١) ، وقالا لليشكرى : عليك به لا تفارقه حتى توصله إلى مأمنه بالشام .

فرج ، وخرجا ممه مشيّمين له في نفر من قومهما ثلاثة أيام ، ثم ودّعاه وانصرفا .

• قال الیشکری : فبینا نحن نسیر ذات لیلة إذ استقبلنا عِیرُ وحاد یحدو فیها ، ویقول :

يَا رَبِّ ، رَبُّ الْأَرْضِ وَالْعِبَادِ الْمَنْ ذِيَادًا ، وَبَنِي زِيَادِ كُمْ قَتَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ عَبَّادِ جَمِّ الصَّلَةِ خَاشِعِ الْفُوَّادِ كُمْ قَتَلُوا مِنْ مُسْلِمٍ عَبَّادِ جَمِّ الصَّلَةِ خَاشِعِ الْفُوَّادِ لَيْسُلُم مِنَ السُّهَادِ لَيْسُلُم مِنَ السُّهَادِ

وَ فَلَمَا سَمَعَ عُبَيْدِ اللَّهُ ذَلِكَ فَزَعَ ، وقال : عُرِفَ مَكَانَى .

فقلت : لا تَنَخَفْ ، فليس كل مَنْ ذَكَرَكَ يعلم موضعك .

ثم سِرْ نا فأطرق طويلا ، وهو على ناقته ، فظننتُ أنه نائم ، فناديته : يَا نَوْمان .

فقال : ما أنا بنائم ، ولكني مُفَكَّر في أمرٍ .

قلت : إنى لَأَعْلِم الذي كنت مفكّراً فيه .

١٥ فقال : هَاتِهِ إِذَن .

قلت: ندمت على قتلك الحسين بن على ، وفكّرت فى بنائك القصر الأبيض بالبصرة ، وما أنفقت عليه من الأموال ، ثم لم يُقْضَ لك التمتع به ، وندمت على ما كان من قتلك الخوارج من أهل البصرة بالظّنّة والتوهّم .

قال عُبَيْد : ما أصبت يا أخا بنى يشكر شيئًا مما كنت مفكّرًا فيه ؟ أمّا قتلى الحسين فإنه خرج على إمام وأمّة مجتمعة ، وكتب إلى الإمام يأمرنى بقتله ، فإن كان ذلك خطأ كان لازمًا ليزيد ؛ وأمّا بنائى القصر الأبيض ، فما فيكر تى

<sup>(</sup>١) نوع من الإبل ينسب إلى حي مهرة بن حيدان .

فى قصر بنَّيْتُهُ للإمام بأمره وماله ؛ وأمّا قتلى مَنْ قتلتُ من الحوارج فقد قتلهم قبلى مَنْ هو خير منى ، على بن أبى طالب رضى الله عنه . غير أنى فكرْت فى بنى أبى ، وأولادهم ، فندمت على تركى إخراجهم من البصرة قبل وقوع ما وقع ، وفكرت فى بيوت الأموال بالكوفة والبصرة ألّا أكون فرّقها وبدّدتها فى الناس عند ما ورد على من وفاة الخليفة ، فكنت أكتسب بذلك حَمْدًا فى الناس وذّ رُرًا .

قلت: فما تريد أن تصنع الآن ؟

قال : إن وافيت دمشق ، وقد اجتمع الناس على إمام دخلت فيما دخلوا فيه ، وإن لم يكونوا اجتمعوا على أحدكانوا غَنَمًا، قَلَبُهُما كيف شئت .

# [خلافة مروان بن الحكم]

قال: فسرنا حتى دخلنا دمشق، والناس مختلفون، لم يملَّكوا عليهم أحدا، وقد كان مروان بن الحبِّكم همِّ باللحاق بعبد الله بن الزبير ليبايعه، ويكون معه.

فدخل عبيد الله ، وعنفه في ذلك ، وقال :

- أنت سيد قومك ، وأحق الناس بهذا الأمن ، فد يدك أبايمك .

فقال مروان : وما تبلغ بيمتُك وحدك ؟ اخرج إلى الناس وناظرهم في ذلك .

فخرج من عنده ، ولق جماعة بنى أمية ، فعنَّفهم فى ذلك ، وفى تخاذلهم ، وَحَمَلُهُم على بيعة مروان ، فاجتمعوا ، وبايعوه .

وتروّج مروان أم خالد بنت هاشم بن عُتبة، التي كانت امرأة يزيد بن معاوية ، فلما تم لملك مروان بن الحكم تسعة أشهر قتاته امرأته أم خالد .

وذلك أن مروان نظر يوما إلى ابنها خالد بن يزيد بن معاوية، وهو غلام من أبناء سبع سنين ، يمشى مِشْية أنكرها ، فقال له : ما هذه المشية يابن الرَّطْبة ؟ .

فشكا الغلام ذلك إلى أمه ، فقالت له : إنه لا يقول بعد هذا .

فسقته السم ، فلما أحس بالموت جمع بنى أمية وأشراف أهل الشام ، فبايم لابنه عبد الملك .

### خلافة عبد الملك بن مروان

وامتنع عمرو بن سعيد من البيعة ، ومات مروان. ، وله ثلاث وستون سنة ، ثم مَلَك عبد الملك بن مروان سنة ست وستين ، فحرج عمرو بن سعيد بن العاص عليه ، فصار أهل الشام فرقتين : فرقة مع عبد الملك ، وفرقة مع عمرو بن سعيد . فدخلت بنو أمية وأشراف أهل الشام بينهما حتى اصطلحا ، على أن يكونا مشتركين في الملك ، وأن يكون مع كل عامل لعبد الملك شريك لممرو بن سعيد ، وعلى أن اسم الحلافة لعبد الملك ، فإن مات عبد الملك فالحليفة من بعده عمرو بن

وكان رَوْحُ بن زِنْبَاع من أخص الناس بمبد الملك بن مروان ، فقال له ، وقد خَلَا به يوما : يا أمير المؤمنين ، هل من رأيك الوَفاء لعمرو ؟

سعيد ، وكَتَبَا فيما بينهما كتابًا ، وأشهدًا عليه أشراف أهل الشام .

قال : ويحك يا ابن زِنْباع ، وهل اجتمع فَحْلَان في هجمة قَطَّ إلا قَتَلَ أحدها احبه ؟

وكان عمرو بن سعيد رجلا مُعْجَبًا بنفسه ، مُتَهَاوِنًا في أمره ، مُعْتَرًا بأعدائه .

# [قتل عمرو بن سعيد بن العاص ]

١٥ ثم إنّ عَمْراً دخل على عبد اللك يوماً ، وقد استمدّ عبد الملكِ للنَدْر به ، فأمّر به ، فأمّر به ، فأخذ ، فأضْجِع ، وذُبِح ذبحا ، ولُفَّ في بساط .

وأَحَسَ أَصِحَابِ عَمْرُو بِذَلِكُ ، وهم بالباب ، فتنادَوْا ، فأَخَذَ عَبِد الملكُ خَسَمَائَةً صُرَّة ، قَد هُنَيْئَتْ ، وجُعِلَ في كل صرّة أَلفا درهم ، فأمر بها ، فأَصْمِدَت إلى أعلى القصر ، فأَلقيت إلى أصحاب عمرو بن سعيد مع رأس عمرو ، فترك أصحابه الرأس مُلقَّى ، وأَخْذُوا المال ، وتفرّقوا .

فلما أصبح عبد الملك أخذ من أصحاب عمرو ومَوَ اليه خمسين رجلا ، فضرب أعناقهم ، وهرب الباقون ، فلحقوا بعبد الله بن الزبير .

وفى ذلك يقول قائلهم ج

غَدَرْتُمْ بِمَعْرِو يَالَ مَرْوَانَ ضِلَةً وَمِثْلُكُمُ يَبْنِي الْبَيُوتَ عَلَى الْنَدُرِ وَرَاحَ الشَّامِتُونَ بِقَتْلِهِ كَأَنَّ عَلَى أَكْتَافِنَا فِلَقُ الصَّخْرِ وَمَا كَانَ عَرْدُو عَاجِزًا، غَسِيرَ أَنَّهُ أَتْنَهُ الْمَنَايَا بَغْتَهُ ، وَهُو لَا يَدْرِي وَمَا كَانَ عَرْدُو عَاجِزًا، غَسِيرَ أَنَّهُ أَتْنَهُ الْمَنَايَا بَغْتَهُ ، وَهُو لَا يَدْرِي كَانَّ مَنْ الطَّيْرِ اجْتَمَعْنَ عَلَى صَقْرِ (۱) كَانَ بَنِي مَرْوَانَ إِذْ يَقْتُلُونَهُ بَنَاتُ مِنَ الطَّيْرِ اجْتَمَعْنَ عَلَى صَقْرِ (۱)

قانوا: ولما خرج عُبَيْد الله من البصرة شاع بها أن عُبَيْد الله كان عند الأزْد، فأقبل رجل من الخوارج ليلًا، فجلس لمسمود بن عمرو، فلما خرج لصلاة الفجر، وثبَ عليه بسكين فقتله.

فاجتمعت الأزْد ، وقالوا : والله ما قتله إلّا بنــو تميم ، ولنقتلنّ سيّدهم الأَحْنَف بن قَيْس .

فقال الأَحْنَف لقومه : إن الأزْد قد الهموكم فى قتل صاحبهم ، وقد اسْتَمْنَوْا بالظَّنَ عن اليقين ، ولا بدّ من غُرْم عَقْله (٢) .

فجمعوا ألف ناقة ، ووجّهوا بها إلى الأزْه \_ وكانت دِيَة الملوك \_ فَرَضِيتُ الْأَزْد ، وكَنْوا .

وقوى أمر عبد الله بن الزبير ، وأعطاه أهل الكوفة الطاعة .

فَوَلَّى الكوفة عبد الله بن مُطيع العَدَوِيّ .

ووجه أخاه مُصْمَب بن الزبير إلى البصرة ، وأمر عبد الله بن مُطِيع بمكاتبَته . ووجّه عُمّاله إلى البين ، والبحرين، وعُمان ، وسائر الحجاز .

10

ودَانَت لابن الزبير البلدان إلا الشام ومصر . فإن مروان بن الحسكم كان حماها . وانحلبت على ابن الزبير الأموال ، فَهَدَمَ الكعبة وجَدَّدَ بناءها ، وذلك في

(١) البغاث مثلثة : طائر ضعيف من شرار الطير ، لونه أغبر . ومن أمثلةالعرب ، إن المغاث بأرضنا يستنسر، أى من جاورنا عزَّ بنا .

<sup>(</sup>٢) العقل الدية .

سنة خمس وستين ، وأنّ الحجر الأسود في حرير وجعله في نابوت وختم عليسه ، واستودعة الحَجَبَة مع جميع ما كان معلقا في الكعبة من ذهب وجوهم ؛ ولمّا بناها أدخل الحجر في البيت .

فلما ُفتِل ابن الزبير نَقَضَها الحجّاج ، وأعاد بناءها على ما كان ، فهي على ذلك اليوم .

#### الدعوة إلى العلويين

قالوا: وإن المختار (۱) بن أبى عُبَيْد الثَّقَفِى جمل يختلف بالكوفة إلى شيعة بنى هاشم ، ويختلفون إليه ، فيدعوهم إلى الخروج معه والطَّلَب بدم الحسين ؛ فاستجاب له بَشَرْ كثير ، وكان أكثر مَن استجاب له همدان ، وقوم كثير من أبناء العجم الذين كانوا بالكوفة ، فَفَرَضَ لهم معاوية \_ وكانوا يُسَمَّوْن الحَمْرَاء \_ وكان منهم بالكوفة زُهاء عشرين ألف رجل .

وكان على الكوفة يومئد من قِبَل عبد الله بن الزبير عبدُ الله بنُ مُطيع ، فأرسل ابن مُطيع إلى المختار : ما هذه الجماعات التي تندو وتروح إليك ؟ فقال المختار : مريض ، يُماد .

الم يزل كذلك حتى قال له نصحاؤه: عليك بإبراهيم بن الأشتر ، فاستتميله اليك ، فإنه متى شايمك على أمر ظفرت به ، وقضيت حاجتك .

فأرسل المختار إلى جماعة من أصحابه ، فدخلوا عليسه ، وبيده صحيفة نختومة بالرّصاص .

فقال الشّعبيّ : وكنت فيمن دخل عليه ، فرأيت الرصاص أبيض يلوح ، وظننتُ أنه إنما خُتِم من الليـــل ، فقال لنا : انطلقوا بنا حتى نأتى إبراهيم ابن الأشتر .

<sup>(</sup>١) كان خروج المختار ف صفر سنة ٦٦ ( سبتمبر ٦٨٠ ) .

قال: فمضينا معه ، وكنت أنا ويريد بن أنس الأسدى ، وأحر بن سليط ، وعبد الله بن كامل ، وأبو عمرة كيسان، مولى بَحِيلة ، الذي يقول الناس: قد جاوره أبو عمرة ؛ وكان من بعد ذلك على شرط الختار .

قال الشَّمْي : فأتينا إبراهيم بن الأشتَر ، وهو جالس في صحن داره ، فسلمنا عليه ، فتناول يد المختار ، وأجلسه ممه على مَقمدة كان علمها .

وتكلم المختار وكان مفوّها ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلى على النبيّ صلى الله عليه وسلم ، ثم قال :

إن الله قد أكرمك ، واكرم أباك من قبلك بموالاة بني هاشم ونصرتهم ، ومعرفة فضلهم ، وما أوجب الله من حقهم ، وقد كتب إليك عد بن على بن أبي طالب \_ يعنى ابن الحنفيّة \_ هذا الكتاب بحضرة هؤلاء النفر الذين معى .

١.

فقال القوم جميما : نشهد أن هذا كتابه ، رأيناه حين كتبه .

ثم ناوله ، ففتحه وقرأه ، فإذا فيه :

بسم الله الرحمن الرحم ، من عد بن على إلى إبراهيم الأشتر ، أما بعد ، فإن المختار بن أبى عبيد على الطلب بدم الحسين، فساعِدْه في ذلك ، وآزِرْه يثبك الله ثواب الدنيا ، وحسن ثواب الآخرة .

فلما قرأ إبراهيم بن الأشتر الكتاب قال للمختار :

سمما وطاعة لمحمد بن على ، فقل ما بدا لك، وادع إلى ماشئت.

فقال المختار : أتأتينا، أو نأتيك في أمرنا؟

فقال إبراهيم: بل أنا آتيك كل يوم إلى منزلك.

قال الشعبي : فكان إبراهيم بن الأشتر يركب إلى المختار في كل يوم في نفر من مواليه وخدمه .

قال الشعبي : ودخاتني وحشة من شهادة النفر الذين كانوا ممي ، على أنهم رأوا ( ١٩ ــ الأخبار الطوال ) عد بن الحنفيّة حين كتب ذلك الكتاب إلى إبراهيم بن الأشتر، فأتيتهم في منزلهم رجلا رجلا، فقلت:

هل رأيت عد بن الحنفية حين كتب ذلك الكتاب؟

فكلُّ يقول: نعم، وما أنكرتَ من ذلك ؟

• نقلت فى نفسى : إن لم أستعلمها من المجمى ، يعنى أبا عمرة ، لم أطمع فيها من غيره .

فأتيته في منزله ، فقلت :

ما أُخُوَفني من عاقبة أمرنا هـــذا أن يَنْصِبَ الناس جميعاً لنا ، فهل شَهِدْتَ محمد بن الحَنَفِيّة حين كتب ذلك الكتاب ؟

الله ما شَهِدْتُهُ حين كتبه ، غير أن أبا إسحق \_ يعنى المختار \_
 عندنا ثقة ، وقد أثانا بعلامات من ان الحَنَفيّة ، فَصَدَّقناًهُ .

قال الشعبيّ : فعرفت عند ذلك كذب المختار ، وتمويهه ، فخرجت من الكوفة حتى لحقت بالحنجاز ، فلم أشهد من تلك المشاهد شيئاً .

\*\* \*\* \*\*

المعلى المعلى الله على الله على الله على المعلى ال

فأخبر إبراهيمُ المحتارَ بما أرسل إليه إياس، فقال له المحتار: « تجنّب ذلك الطريق ، وخذ في غيره ». ففمل .

وبلغ إياسا أن إبراهيم بن الأشتر لا ميقلع عن إتيان المختار كل يوم ، فأرسل إليه:
 إن أمرك يريبني ، فلا أرينك راكبا ، ولا تبرحن منزلك ، فأضرب عنقك .
 فأخبر إبراهيم المختار بذلك . واستأذنه في قتله ، فأذن له .

وأن إبراهيم ركب فى جماعة من أهل بيته وما يليه ، وجمل طريقه على مجلس إياس ، فقال له إياس :

يا ابن الأشتر ، ألم آمرك ألا تبرح من منزلك ؟ فقال له إبرهيم : أنت والله \_ ما علمت م أحق .

فقال للجَلاوِزة : نَكُسُوه .

فانتضَى إبراهيم سيفه ، وشد على إياس ، فضربه حتى قتله . ثم حمل على الجلاوزة ، فأنحرفوا عنه، ومضى إبراهيم .

وبلغ عبد الله بن مطيع الخبر ، فأمن بطلب إبراهيم ، ووجّه إلى منزله .

وبلغ ذلك المختار ، فوجّه إلى إبراهيم بمائة فارس ، فلما وافوه حمل على أصحاب ابن مطيع ، فالمهزموا عنه ، فأقبل إبراهيم تحو دار الإمارة ، ووافاه المختسار في سبمة آلاف فارس .

فتحصّن ابن مطيع في القصر ، وبعث إلى الحرس والجند .

فوافاه منهم نحو ثلاثة آلاف رجل ، فنادى « يَالْثَارِاتِ الْحُسَينِ » فوافاه زُهاء عشرة آلاف رجل ممن بايمه على الطلب بدم الحسين .

وفى ذلك يقول عبد الله بن همّام :

وَقَى لَيْلَةِ الْمُخْتَارِ مَا يُذْهِلُ الفَتَى وَيَزْوِيهِ عَن رُودِ الشَّبابِ شَمُوعِ مَا هُمَا ، يَالْفَارَاتِ الْحُسَيْنِ فَأَقْبَلَتْ كَتَابُ مِن هَمَدَانَ بَعْدَ هَزِيعِ ١٥ وَمِنْ مَذْجِيجٍ جَاء الرَّ ثِيسُ ابنُ مَا لِكِ يَقُودُ جُمُوعًا أَدْدِفَتْ بِجُمُوعٍ وَمِنْ مَذْجِيجٍ جَاء الرَّ ثِيسُ ابنُ مَا لِكِ يَقُودُ جُمُوعًا أَدْدِفَتْ بِجُمُوعٍ وَمِنْ مَذْجِيجٍ جَاء الرَّ ثِيسُ ابنُ مَا لِكِي يَقُودُ جُمُوعًا أَدْدِفَتْ مِنْ يَعْمِ وَمِينَ أَنْ مَنِيعٍ وَمِنْ أَسَدٍ وَافَى يَزِيدُ لِنَصْرِهِ بَكُلِ فَنَى مَاضِى الجَنَانِ مَنِيعٍ وَخِرج ابن مطيع من القصر ، واجتمع إليه الجنود ، ونهد (٢٥ إليه المختار في وخرج ابن مطيع من القصر ، واجتمع إليه الجنود ، ونهد (٢٥ إليه المختار في

وخرج ابن مطيع من القصر ، واجتمع إليه الجنود ، ومهد اليه المختار في أصاب ، وعلى مقدمته ابن الأشتر ، فالتقوا ، فاقتتلوا ، فقتل من أصحاب ابن مطيع بشركثير ، فانهزموا .

وبادر ابن مطيع إلى القصر ، فتحصّن فيه في طائفة من أصابه ، وأقبلت همدان حتى تسلّقوا القصر بالحبال من ناحية دار مُعارة بن عُقبة بن أبي مُعَيْط .

فلما رأى ابن مطيع ضعفه عن القوم سأل الأمان على نفسه ومن معه من أصحابه ، فأجابه المحتار إلى ذلك ، فأمّنه .

فحرج البيمطيع، وأظهر المختار إكرامه، وأمن له من بيت المال عائة ألف ألف درهم، وحفظ فيه قرابته من عمر بن الخطاب، وقال له: « ارحل إذا شئت ».

\* \* \*

ثم إن المختار غلب على الكوفة ودانت له العراق وسائر البلاد إلاالجزيرة والشام ومصر ، فإن عبد الملك قد كان حماها ، ووجه عمّاله في الآفاق .

فاستعمل عبد الرحمن بن سعید بن قیس الهمدانی علی الموْصل ، و محمد بن عثمان التمیمی علی أذر بیجان ، وعبد الله بن الحارث أخا الأشتر علی الماهَیْن وهمذان ، ویزید ابن معاویة البحلی علی أصبهان وقم وأعمالها ، وابن مالك البَكراوی علی حلوان (۱) وماسَبَذان ، ویزید بن أبی نَجَبَة الفزاری علی الری ودَسْتَبَی ، وزَحْر بن قَیْس علی جَوْخَی ، وفرق سائر البلدان علی خاصته .

وولى الشرطة كيْسان أبا عَمْرَة ، وأمره أن يجمع ألف رجل من الفَمَلة بالمُعاوِل ، وتتتبَّع دور من خرج إلى قتال الحسين بن على ، فيهدمها .

الدار في الدار الدار

ثم إن المختار عقد ليزيد بن أنس الأسديى فى عشرين ألف رجل ، وقو اهم السلاح والمُدة ، وولاه الجزيرة وما غلب عليه من أرض الشام .

فسار يزيد حتى نزل نصيبين .

<sup>(</sup>۱) بلد فى العراق ، آخر حسدود السواد مما يلى الجبال ، سميت باسم حلوان بن عمران بن قضاعة ، وكان أقطعه إياها بعض الملوك ، وكانت مدينسة عاممة ، لم يكن بالعراق بعسد البصرة والكوفة وواسط أكبر منها ، وحواليها عيون كبريتية ينتفع بها من عدة أدواء .

وبلغ ذلك عبد الملك بن مروان ، فخرج بأهل الشام فوافى نصيبين ، وقاتل يزيد ابن أنس ، فهزمه ، وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة .

وبلغ المختار ذلك ، فقال لإبراهيم بن الأشتر :

أيها الرجل ، إنما هو أنا وأنت ، فسر إليهم ، فوالله لتقتلن الفاسق عبيدالله ابن زياد، أو لتقتلن الخصين بن نمير ، وليهزمن الله بك ذلك الحيش ، أخبرنى بذلك من قرأ الكتاب ، وعرف الملاحم .

قال إبراهيم :

ما أحسبك أيها الأمير بأحرص على قتال أهل الشام، ولا أحسن بصيرة في ذلك منى ، وأنا سائر .

فانتخب له المختار عشرين ألف رجل ، وكان جلَّهم أبناء الفرس الذين كانوا ، ا بالكوفة ، ويسمون الحمراء .

وسار نحو الجزيرة ، وردّ من كان انهزم من أصحاب يزيد بن أنس ، فصار في نحو من ثلاثين ألف رجل .

وبلغ ذلك عبد الملك ، فعقد للحصين بن نمير فى فرسان أهل الشام ، وكانوا نحواً من أربمين ألفا ، وفيهم عبيد الله بن زياد ، وفيهم من قتلة الحسين: مُعيَر بن الحباب ، وفُرات بن سالم ، ونزيد بن الحليفين ، وأناس سوى هؤلاء كثير .

فقال فرات لُمُمَير: قد عرفت سوء ولاية بنى مروان، وسوء رأيهم فى قومنا من قَيْس ، ولئن خلص الأمر ، وصفا لعبد الملك ليستأصلن قَيْسًا ، أو لَيَقْصِيَنَهُم ، وَعَن منهم ، فانصرف بنا لننظر ماحال إبراهيم بن الأشتر .

فلما جنَّهما الليل ركبا فرسيهما ، وبينهما وبين عسكر إبراهيم أربعة فراسخ ، وكانا عرَّان عَسَالح أهل الشام ، فيقولون لهما : [من] (١) أنّها ؟ فيقولان : طليعة للأمير الحصين من نمير .

فأقبلا حتى أتيا عسكر إبراهيم بن الأشتر ، وقد أوقد النيران ، وهو قائم يعتبي (١) في الأسل: ما أنها .

أصحابه ، وعليه قبيص أصفر هَرَوِي (١) ، ومُلاءة موردة متوشحا بها ، متقلّدا سينه .

فدنا منه عمير بن الحباب ، فصار خلفه ، وإبراهيم لاياً بَهُ له ، فاحتضنه من ورائه ، فما تحلحل (۲) إبراهيم عن موضعه ، غير أنه أمال رأسه ، وقال:

\_ من هذا ؟

قال: أنا عمير بن الحباب.

فأُقبل بوجهه إليه ، وقال :

ـ اجلس حتى أفرغ لك .

فتنحّى عنه ، وقعدا مُمْسِكَيْن بأعِنّة فرسيهما .

ا فقال عمير لصاحبه : هل رأيت رجلًا أربط جأشا ، وأشد قلبا من هذا ؟ تُراهُ
 تحلحل من مكانه، أو اكترث لى ، وأنا محتضنه من خلف .

فقال له صاحبه : ما رأيت مثله .

\* \* \*

فلما فرغ إبراهيم من تَعْبِيّة أصحابه أناها ، فجلس إليهما ، ثم قال لعُمَيْر : ما أعملك إلى يا أبا المُمَلِّس ؟

قال عمير : لقد اشتد غَمِّى مُذْ دخلتُ عسكرك ، وذلك أنى لم أسمع فيه كلاماً عربيًّا حتى انتهيت إليك ، وإنما معك هؤلاء الأعاجم ، وقد جاءك صناديد (٢٦) أهل الشام وأبطالهم ، وهم زُهاء أربعين ألف رجل ، فكيف تلقاهم بمن معك ؟ فقال إراهم :

والله لو لم أحد إلا النَّمل لقاتلتهم بها ، فكيف وما قَوْمْ أشد بَصِيرَة في قتال أهل أهل الشام من هؤلاء الناس الذين تَرَاهم منى ؟ وإنما هم أولاد الأساورة من أهل

<sup>(</sup>١) من صنع هراة ، بلدة بفارس .

<sup>(</sup>٢) أي ما تحرك عن موضعه ، وفي نسخة تخلخل .

<sup>(</sup>٣) البيادة الشجعانِ ، وجماعات العسكر .

فارس، والمرَ از بَة ، وأنا ضَارِبُ الحيلَ بالحيل ِ، والرجالَ بالرجالِ ، والنصر من عند الله .

قال عبر: إن قومى قيسا. إذا التق الجَبلان عدًا في ميسرة أهل الشام فلا تحفل بنا، فإنا منهرمون لنكسر الجيش بذلك، فإنا لا نحب ظهور بني مروان لسوء صنيعهم الينا معاشر قيس، وإنا إليك لأمْيَل.

قال إبراهيم : وذاك .

ثم انصرفا إلى معسكرها.

ولما أصبح الفريقان زحف بعضهم إلى بعض ، فتواقفوا بمكان ُيدْعَى خَازِر (١) فنادى إبراهيم بن الأشتر ُحماة عسكره « عليكم بالميسرة » ، وفيها قيس .

فقال عمير بن الحباب لصاحبه: هذا وأبيك الحزم، لم يثق بقولنا وخاف مكرنا. وصاح عُمير بن الحباب في قيس، يَالنَّارَات مَرْج راهط (٢٠)، فنكَسوا أعلامهم، وانهزموا، فانكسر أهل الشام.

وحمل عليهم إبراهيم بن الأشتَر ، فأكثر فيهم القتل ، وأنهزم أهل الشام ، فاتّبعهم إبراهيم يقتلهم إلى الليل ، وتُتل أميرهم الحصين بن نمير ـ وكان من قتلة الحسين ـ وشرحبيل بن ذى الكلاع ، وعظاء أهل الشام .

10

۲.

فلما وضعت الحرب أوزارها قال إبراهيم بن الأشتر: إنى قتلت فى الوقعة رجلا من أهل الشام ،كان يقاتل فى أوائلهم قتالا شديدا ، وهو يقول : « أنا النلام القرشى ». فلما سقط شممت منه ربح المسك ، فاطلبوه بين القتلى .

فُطلِب حتى أصابوه ، فإذا هو عبيد الله بن زياد ، فأمر، به إبراهيم ، فحزّ رأسه ، فوجه به إلى المختار ، فوجه به المختار إلى عهد بن الحنفيّة .

واحتوى ابراهيم بن الأشتَر على عسكر الشام ، فننم ماكان فيه .

<sup>(</sup>١) كورة بين الموصل ولمربل ، على نهير سمى به

<sup>(</sup>٢) المر ج الموضع ترعى فيه الدواب ، ومرج راهط: ناحية من نواحي دمشق .

فأتته هند ابنة أسماء بن حارجة الفزارى ، امرأة عبيد الله بن زياد ، فأخبرته بانتهاب ما كان معها من مالها ، فقال لها :

\_كم ذهب لك ؟

قالت: قيمة خمسين ألف درهم.

فأمر لها بمائة ألف درهم ، ووجه معها مائة فارس حتى أتوا بها أباها البصرة . ودخل عبيد الله بن عمرو إلساعدى ، وكان شاءرا على إبراهيم بن الأشتر ، فأنشده :

وَأَحَلَّ بِيتَكُ فَى الْمَدِيدِ الْأَكْثَرِ وَالْخَيلُ تَمْثُرُ بِالْقَنَا الْمَتَكَسِّر تُركوا لِعافِية وَطَيْرٍ حُسَّرِ شرَّ الجزاء على ارتكاب المنكر وَذَمَمْتُ إِخُوانَ الغِنَى مِنْ مَعْشَرِى ومتى أَكُنْ بِسَبِيلِ خَيْرٍ أَشْكُو إِنَّ الزّمان أَلَحَ يَا ابْن الْأَشْتَرِ

الله أعطاك المهابة والتُّقَى وَأَفَرَ عَيْنَكَ يوم وَقَمَة خَازِرٍ وَأَفَرَ عَيْنَكَ يوم وَقَمَة خَازِرٍ مِن ظالمين كَفَتَهُمْ آثَامُهُمْ ما كَانَ أَجْرَأَهُمْ ، جَزَاهُمْ دَبَهُمْ إِذْ تَنَاءَى مَنْزِلِي إِنّى أَنْيَتُكَ إِذْ تَنَاءَى مَنْزِلِي وعلمت أنك لا تُصَيِّعُ مِدْحَتِي وَعلمت أنك لا تُصَيِّعُ مِدْحَتِي فَعَلَمُ نَحُوى، مِنْ يَمِينِكِ نَفَحَة فَكُمُ نَحُوى، مِنْ يَمِينِكِ نَفَحَة فَكُمُ قَاعِطاه عشرة آلاف درهم.

\0

\* \* \*

وأن إبراهيم بن الأشتر أقام بالموصل ، ووجه عمّاله إلى مدن الجزيرة ، فاستعمل إسماعيل بن زُفَر على قرّ قِيسِياً و(١) ، وحاتم بن النمان الباهلي على حرّ أن (٢) والرّ ها (٣)

<sup>(</sup>١) فى الأصل قرقيسيا، وهى بلد على نهر الخابور عند مصبه، ومنها جانب على نهر الفرات، فوق رحبة مالك بن طوق .

<sup>(</sup>٢) مدينة قديمة ، قصبة ديار مضر ، قيل إنها أول مدينة بنيت بعد الطوفان ، وكانت منزل الصابئة ، وهي مهاجر الخليل إبراهيم عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) مدينة بأرض الجزيرة في العراق فوق حران .

وسُمَيْساَط (۱) ، و مُمير بن الجباب السُّلَمِي على [كَفْر تُومًا ] (۱) ، والسفاح ابن كُردُوس على مَيّافارِقين (۱) ، ومسلم ابن كُردُوس على مَيّافارِقين (۱) ، ومسلم ابن ربيعة المُقَيْل على آمد (۱۰) ، وسار هو إلى نصيبين ، فأقام بها .

وأن المختار كتب إلى عبيد الله بن الحرّ الجُمْفِي ، وكان بناحية الجبل يتطرّ ف ويُغير : « إنما خرجت عضبا للحسين ، ونحن أيضا ممن عضب له ، وقد تجرّ دْنَا لنطلب بثأره ، فأعِنّا على ذلك » . فلم يجبه عبيد الله إلى ذلك .

فرك المختار إلى داره بالكوفة فهدمها ، وأمر بامرأته أم سلمة ، ابنـــة عمر الجمين ، فبست في السجن ، وانهب جميع ما كان في منزله ؛ وكان الذي تولى ذلك عمرو بن سعيد بن قيس الهمداني .

وبلغذلك عبيدالله بن الحر، فقصدإلى ضيعة لعمروبن سعيد بالْمَاهَيْن ، فأغار عليها ، واستاق مواشمها ، وأحرق زرعها ، وقال :

وما تَرَكَ الكذَّابُ مِن جُلِّ مَالِناً ولا الرء من هَمْدَانَ غيرَ شَرِيدِ أَفِي الْحَقّ أَنْ يُجْتَاحَ مَالِيَ كُلُّهُ وَتَأَمَنَ عِنْدِي ضَيْعَةُ ابنِ سَعِيدِ ؟

ثم اختار من أبطال أصحابه مائة فارس ، فيهم ُمحشّر التميمى ، ودَلْهُمُ بن زياد الدُوديّ ، وأَحْمَر طَيء ، وخلف بقية أصحابه بالمَهْيْن .

10

وسار نحو الكوفة حتى انتهى إلى جسرها ليسلا ، فأمر بقُوّام الجسر ، فكتِفُوا ، وَوَكَل بهم رجلا من أصحابه ، ثم عبر .

<sup>(</sup>١) مدينة على شاطىء الفرات فى طرف بلاد الروم ، وكان بها قلعة ، يسكن فى شق منها الأرمن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل «كفر ثونا » والصحيح ما ذكر ، وهي قرية كبيرة ، من أعمال الجزيرة بالعراق .

<sup>(</sup>٣) مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة .

<sup>(</sup>٤) أشهر مدينة بديار بكر ، وقد بناها الروم .

<sup>(</sup>٥) الفظة رومية ، وهي بلد قديم حصين ، يحيط بأكثره نهر دجلة .

ودخل الكوفة، فلقيه أبو عَمْرَةً كيْسَان، وهو يَمِسُّ بالكوفة، فقال: منأنّم؟ قالوا: نحن أصحاب عبد الله بن كامل، أقبلنا إلى الأمير المختار.

قال: امضوا في حفظ الله .

فضوا حتى انتهوا إلى السجن ، فكسروه ، فخرج كل من فيه ، وحمل أم سلمة على فرس ، ووكل بها أربعين رجلا ، وقد مها ، ثم مضى .

وبلغ الخبر المختار ، فأرسل راشدا مولى بجيلة فى ثلاثة آلاف رجل ، وعطف عليهم أبو عمرة من ناحية بجيلة فى ألف رجل .

وخرج عليهم عبد الله بن كامل من ناحية النّخَع فى ألف رجل ، فأحاطوا بهم .

فلم يزل عُبَيْد الله يكشفهم ، ويسير والحجارة تأخذه [ هو ] وأصحابه من سطوح

الكوفة حتى عبر الجسر ، وقد قَتَلَ من أصحاب المختار مائة رجل ، ولم 'يقْتَل من أصحابه إلا أربعة نفر .

وسار عُبَيْد الله حتى انتهى إلى « بَانِقْيَا » (۱) فنزلوا ، وداووا جروحهم ، وعَلَّفُوا دوا بّهم، وسقوها ، ثم ركبوا ، فلم يحلُّوا عُقدَها حتى انتهوا إلى «سُورًا » (۲) فأراحوا بها ، ثم ساروا حتى أتوا المدائن ، ثم لحق بأصحابه بالماهَيْن .

ا ولما تجرّد المختار لطلب قَتَلَةَ الحسين هرب منه عمر بن سعد ومحمد بن الأشعث ، وهما كانا المُتَوَلِّيْن للحرب يوم الحسين ، وأْتِى بعبد الرحمن بن إبزى الخزاعي ، وكان ممن حضر قتال الحسين ، فقال له :

ـ يا عدو الله ، أكنت ممن قاتل الحسين ؟

قال : لا ، بل كنت بمن حضر ، ولم يُقاتِل .

۲ قال : كذبت ، اضربوا عنقه .

فقال عبد الرحمن : ما يمكنك قتلي اليوم حتى تُعْظى الظفر على بني أُمّية ،

<sup>(</sup>١) ناحية من نواحي الكوفة ، كانت على شاطىء الفرات .

<sup>(</sup>٢) مدينة تحت الحلة ، لها نهر ينسب إليها .

ويَصْفُو لك الشام ، وتهدم مدينة دمشق حَجَرًا حَجَرًا ، فتأخذنى عند ذلك ، فتصلبني على شجرة بشاطىء نهر ، كأنى أنظر إليها الساعة .

فالتفت المختار إلى أصحابه [ وقال ] : أما إن هذا الرجل عالم بالملاحِم . ثم أمر به إلى السحن

فلما جَنَّ عليه الليل بعث إليه مَنْ أتاه به ، فقال له :

ـَيا أَخَا خَزَاعَةً ، أُظَرُ فَا عند الموت؟

فقال عبد الرحمن بن إبزى : أنشدك الله أيها الأمير أن أموت ها هنا ضَيَّمَة .

قال : فما جاء بك من الشام ؟

قال : بأربعة آلاف درهم لى على رجل من أهل الكوفة ، أُتيتُه مُتَقَاضِيّاً .

فأمر له المختار بأربعة آلاف درهم ، وقال له : إن أصبحتَ بالكوفة قتاتك .

فخرج من ليلته حتى لحق بالشام .

\* \* \*

ومكث المختار بذلك يطلب قَتَلَة الحسين ، وتُحْبَى إليه الأموال من السّواد ، والحَبَل ، وأصبهان ، والرّى ، وأذَرْ بِيجان ، والجزيرة ثمانية عشر شهرا ؛ وقرَّبَ أبناء العجم ، وفرَضَ لهم ولأولادهم الأعطيات ، وقرَّبَ مجالسهم ، وباعَدَ العرب وأقصاهم ، وحرمهم . فغضبوا من ذلك .

واجتمع أشرافهم فدخلوا عليه ، فَكَاتَبُوهُ ، فقال : لا يُبعد الله غيركم ، أكرمتُكم فشمختم بآنافكم ، وولَّيْتُكم فكسرتم الخراج ، وهؤلاء المجم أَطْوَع لى منكم ، وأوْفَى، وأسرع إلى ما أديد .

قالوا: فدنت العرب ، بمضها إلى بعض ، وقالوا: هذا كَذَّاب ، يزعم ، وأنه يُوَالى بني هاشم ، وإنما هو طالب دُنيا .

فاجتمعت القبائل على مُحاربته ، وصاروا فى ثلاثة أمكنة ، ووَلّوا أمرهم رُفاعة ابن سَوّار ، فاجتمعت كِنْدَة ، والأزْد ، وَبُجِيَلْةَ ، والنَّخَع ، وخَثْعَم ، وقَيْسٍ ،

وتَيْمُ الرّباب في جَبّانَة مُراد<sup>(١)</sup> ، واجتمعت ربيعة وتميم ، فصاروا في جَبّانة الحَشَّاشين <sup>(١)</sup> .

وأرسل المختار إلى همدان \_ وكانوا خاصّته \_ واجتمع إليه أبناء العجم . فقال لهم : أَلَا تَرَوْنَ ما يصنع هؤلاء ؟

قالوا : بلي .

قال : فإنهم لم يفملوا ذلك إلَّا لتقديمي إيَّاكُم ، فكونوا أحرارا كراما .

فحرَّضهم بذلك ، وأخرجهم إلى ظَهْر الكوفة ، فأحصاهم ، فبلغوا أربعين ألف رجل .

وأن شمر بن ذى الجَوْشَن ، وعمر بن سعد ، ومحمد بن الأشعث ، وأخاه قيّس بن الأشعث قدموا الكوفة عند ما بلغهم خروج الناس على المختار وخَلعهم طاعته ، وكانوا هُر "ابا من المختار طول سلطانه ، لأنهم كانوا الرؤساء فى قتال الحسين ، فصاروا مع أهل الكوفة ، وتَوكّوا أمر الناس .

وتأهّب الفريقان للحرب ، واجتمع أهل الكوفة جميعاً في جَبّانة الحَسّاشين ، وزَحَفَ المختار نحوهم ، فاقتتلوا ، فقتل بينهم بَشَرْ كثير ، فنادَى المختار : يا معشر ربيعة ، ألم تُبايعوني ؟ فَلِمَ خرجتم على ؟

قالت ربيعــة : قد صَدَقَ المختار ، فقد بَايَعْنَاهُ وأعطيناه صَفْقَةَ أَيْمَاننا ؟ فاعتزَلوا ، وقالوا : لا نكون على واحد من الفريقين . وثَبَتَ سائر القبائل ، فقاتلوا .

وأن أهل الكوفة انهزموا ، وقد قتل منهم نحو خسائة رجل ، وأسر منهم

<sup>(</sup>١) محلة بالكوفة ، وأهل الكوفة يسمون المقبرة جبانة .

<sup>(</sup>٢) يطلق لفظ الحشاشين على فريق من طائفة الإسهاعيلية الذين كانوا يحتلون الحصون الجبلية في الشام وفي غيرها من ربوع المسلمين ، و لا يميزهم عن سائر الإسماعيلية مبدأ خاص بقدر ما يميزهم تحول نظامهم السياسي إلى جماعة سرية يطيع أفرادها أئمتهم طاعة عمياء ، وقد اتحذوا القتل وسيلة للتخلص من أعدائهم . ( دائرة المعارف الإسلامية المجلد السابع ، ص ١٣٤ ).

مائتا رجل ، فهرب أشراف الكوفة ، فلحقوا بالبصرة ، وبها مُصْمَب بن الزبير ، فانضموا إليه .

\* \* \*

وبلغ المختار أن شَبَث بن رِ بْعِيّ، وعمرو بن الحجّاج، ومحمد بن الأشعث مع عمر بن سعد قد أخذوا طريق البصرة فى أناس معهم من أشراف أهل الكوفة ، فأرسل فى طلبهم رجلًا من خاصّته يسمّى « أبا القَلُوص الشبائ » فى جريدة خيل ، فلحقهم بناحية المَذَار ، فَوَاقَعُوهُ ، وقاتلوه ساعة ، ثم انهزموا ، ووقع فى يده عمر بن سعد ونجا الباقون .

فَأَتَى بِهِ المُختار ، فقال : الحمد لله الذي أَمْكَنَ منك ، والله لَأَشْفِيَنَ قلوب الله عنه . والله لَأَشْفِيَنَ قلوب الله عنه .

١.

فضربً عنقه .

وأخذ رأسه ، فبعث به إلى المدينة ، إلى محمد بن الحَنَفِيّة .

وقال أعشى همدان ، وكان من أهل الكوفة :

وَلَمْ أَنْسَ هَمْدَاناً غَـدَاةً تَحُوسُناً بِأَسْيَافِهَا، لَا أَسْقِيَتْ صَوْبَ هَاضِبِ (')
قَقُتُلً مِنْ أَشْرَافِناً فِي تَحَالِّمِمْ عَصَائِبُ مِنْهُمْ أَرْدِفَتْ بِعَصَائِبِ ١٥
فَكُمْ مِنْ كَمِي قَدْ أَبَارَتْ سُيُوفُهُمْ إِلَى اللهِ أَشْكُو رُزْءَ تِلْكَ الْمَصَائِبِ
مُعَمِّدُ مِنْ كَمِي قَدْ أَبَارَتْ سُيُوفُهُمْ إِلَى اللهِ أَشْكُو رُزْءَ تِلْكَ الْمَصَائِبِ
مُقَتِّلُنَا الْمُخْتَارُ فِي كُلِّ غَائِطٍ فَيَا لَكَ دَهْرْ مُرْصَدٌ بِالْمُجَائِبِ

وبلغ المختار أن شمر بن ذى الجوشن مقيم [ بدَسْتُمِيسان ] <sup>(۲)</sup> فى أناس من بنى عامر بن صَمْصَمَة ، يكرهون دخول البصرة لشماتة أهل البصرة بهم ، فأرسل المختار إليهم رَدْ بِياً ، مولى بَجِيلة ، فى مائة فارس على الخيل المعتاق (۲۳) ، فسار مهم بالحث

<sup>َ (</sup>١) الهاضب: المطرة .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: دست ميسان ، وهى كورة بين واسط البصرة والأهواز ، وقيل إنهاالأبلة،
 فتكون البصرة منها .

<sup>(</sup>٣) نجائب الحيل .

الشديد، فقطع أصحابه عنه إلا عشرة فوارس، فلحقهم وقد استعدوا له، فطعنه شمر، فقتله، وانهزم أصحابه العشرة حتى لحق بهم الباقون، فطلبوا شمرا وأصحابه، فلم يلحقوهم.

ومضى شمر حتى نزل قريبا من البصرة بمكان يدعى « سادَماه » فأقام به .

وأن قيس بن الأشمث أنف من أن يأتي البصرة فيشمت به أهلها ، فانصر ف إلى الكوفة مستجيرا بعبد الله بن كامل ، وكان من أخص الناس عند المختار .

فأقبل عبد الله إلى المختار ، فقال : أيها الأمير ، إن قيس بن الأشعث قد استجار بى وأجرتُه ، فأنفذ جوارى إياء .

فسكت عنه المختار مَلِيّا ، وشغله بالحديث ، ثم قال : أرنى خاتمك ، فناوله إياه ، نجعله في إصبعه طويلا .

ثم دعا أبا عمرة ، فدفع إليه الخاتم ، وقال لهسراً : انطلق إلى امرأة عبد الله بن كامل، فقل لها : هذا خاتم بملك علامة ، لتدخليني إلى قيس بن الأشعث ، فإنى أريد مناظرته في بعض الأمور التي فيها خلاصه من المختار ؛ فأدخلته إليه .

فانتضى سيفه ، فضرب عنقه ، وأخذ رأسه ، فأتى به المختار ، فألقاء بين ١٥ يديه .

فقال المختار : هذا بقَطيفة الحسين .

وذلك أن قيس بن الأشعث أخذ قطيفة كانت للحسين حين قتل ، فكان يسمى « قيس قطيفة » .

فاسترجع عبد الله بن كامل ، وقال للمختار : قتلت َ حارى وضَيْف وصديقى ٢٠ فى الدهر ؟

قال له المختار : لله أوك ، اسكت ، أتستحل أن تُجيِرَ قَتَلَة ابن بنت نبيّك ؟ ثم إنّ المختار دعا بالأسْرَى الذين أسرهم من أهل الكوفة في الوَقْمَة التي كانت بينه وبين أهل الكوفة ، فجمل يضرب أعناقهم حتى انتهى إلى سُراقَة البارِقِيّ ، وكان فيهم ، فقام بين يديه ، وأنشأ يقول :

أَلَا مَنْ مُبْلِغُ الْمُخْتَارِ أَنَّا نَزَوْنَا نَزُوَةً كَانَتْ عَلَيْنَا خَرَجْنَا لَا نَرَى الْإِشْرَاكَ دِيناً وَكَانَ خُرُوجُنَا بَطَرًا وَحَيْنَا(') خَرَجْنَا لَا نَرَى الْإِشْرَاكَ دِيناً وَكَانَ خُرُوجُنَا بَطَرًا وَحَيْنَا(')

ثم قال للمختار : أيها الأمير ، لو أنكم أنتم الذين قاتلتمونا لم تطمعوا فينا .

فقال له المختار: فَمَنْ قاتلكم ؟

قال سُرَاقَة : قاتَلَنا قوم بيض الوجوء على خيل شُهب .

قال له المختار : تلك الملائكة ، وَيُسلَك ، أمَّا إذ رأيتهم فقد وَهَبْتُكَ لهم . ثم خَلَّى سبيله ، فهرب ، فلحق بالبصرة ، وأنشأ يقول :

مَم حَلَى سَلَيْلُهُ ، فَهُرَبِ ، فَلَحُق بِالبَصْرَهُ ، وَالشَّا يَقُولُ : أَلَا أَبْلُـغُ أَبَّا إِسْحُــقَ أَنِّي رَأَيْتُ الشُّهْنَ كُمُنَّا مُصْمِتَاتُ (٢)

أُدِي عَيْنَيَّ مَا لَمْ تَرْأَيَّاهُ كِلَاناً عَسَالِمْ بِالنَّرَّ هَاتِ

كَفَرْتُ بِدِينِكُمْ وَبَرِثْتُ مِنْكُمْ وَمِنْ قَتْلَاكُمْ حَتَّى الْمَمَاتِ

وهرب أسماء بن خارجة الفِزَ ارى ، وكان شيخ أهل الكوفة وسيدهم من المختار خوفا على نفسه ، فنزل على ماء لبنى أسد يسمى ذَرْوَة : فى نفر من مواليه وأهل بيته فأقام به .

وهرب عمرو بن الحجاج ، وكان من رؤساء قتلة الحسين ، يريد البصرة ، فخاف الشهاتة فعدل إلى « سَرافِ » .

فقال له أهل الماء: ارحل عنا ، فإنا لا نأمن المختار ، فارتحل عنهم ، فتلاوموا ، وقالوا : قد أسأنا .

فركبت جاعة منهم في طلبه ليردّوه ، فلما رآهم من بميد ظن أنهم من أصحاب

<sup>(</sup>١) الحين : الهلاك .

<sup>(</sup>٢) الـكمتة : لون بين السواد والحرة .

المحتار ، فسلك الرّمُل في مكان يُدْعى « البُكِيْضَةَ » (١) وذلك في حَمَارَة القيظ ، وهي فيا بين بلاد كلب وبلاد طي ، فَقَالَ (٢) فيها ، فقتله ومن معه العطش .

ولم يزل أمماء مقيما بِندِر وَ مَ (<sup>(7)</sup> إلى أن قتل المختار، ودخل مصعب بن الزبير الكوفة ، فانصرف أسماء إلى منزله بالكوفة .

ولما تتبّع المختار أهل الكوفة جعل عظاؤهم يتسللون هُرّاباً إلى البصرة حتى وافاها منهم مقدار عشرة آلاف رجل ، وفيهم محمد بن الأشعث ، فاجتمعوا ، ودخلوا على مصعب بن الزبير .

فتكام محمد بن الأشعث، وقال: أيها الأمير، ما يمنعك من المسير لمحاربة هذا الكذاب الذي قتل خيارنا، وهدم دورنا، وفرتق جماعتنا، وحمل أبناء العجم على رقابنا، وأباحهم أموالنا؟ سِرْ إليه، فإنا جميعا معك، وكذلك من خلفنا بالكوفة من العرب، هم أعوانك.

قال مصعب: يا ابن الأشعث، أنا عارف بكل ما ارتكبكم به، وليس يمنعنى من المسير إليه إلا غيبة فرسان أهل البصرة وأشرافهم، فإنهم مع ابن عمك المهلب ابن أبى صُفْرَة فى وجوه الأزارقة بناحية كرمان، غير أنى قد رأيت رأياً.

١٥ قال: وما رأيت أيها الأمير؟

قال : رأيت أن أكتب إلى المهلّب، آمره أن يُوَادع الأزارقة ، ويُقْبِل إلىّ فيمن معه ، فإذا وَافَى تجهّزنا لمحاربة المختار .

قال ابن الأشمث: نِعْمَ مَا رأيت ، فاكتب إليه ، واجعلني الرسول .

فكتب مُصْمَب بن الزبير إلى المهلّب كتابا، يَدْ كُر له ما فيه أهل الكوفة من

القتل والحرب ، ويفسّر فيه أمن المختار .

فسار محمد بن الأشعث بكتابه حتى وردكِرمان ، وأوْصَلَ الكتاب إلى المهلّب ،

<sup>(</sup>١) اسم ماءة في بادية حلب ، بينها وبين تدمي . ﴿ ٣) القائلة : نصف النهار .

<sup>(</sup>٣) أرض ببادية الشام .

وقال له : يا ابن عمم ، قد بلغك ما لقى أهل الكوفة من المختار ، وقد كتب إليك الأمير مُصْفَب بما قد قرأته .

فكتب المهآب إلى قَطَرِي ، وكان رئيس الأزارقة يومئذ ، يسأله المُوَادَّعَة إلى أَجَلِ . أَجَلِ سِمَّاه ، ويَكْتُبُ بينهما كتابًا في ذلك ، ويَضَمَان الحرب إلى ذلك الأَجَل .

فأجابه قَطَرِى إلى ذلك ، وكتباً بينهما كتاباً وجَمَلا الأجَل ثمانية عشر شهرا . و وسار المهلّب بمن معه حتى وَافَى البصرة ، فوضع مُصْعَب لأهل البصرة العطاء ونهيّأ للمسير .

وبلغ المختار ذلك قَعَقَدَ لأحمر بن سَلِيط في ستين ألف رجل من أصحابه ، وأمره أن يستقبل القوم ، فيناجزهم الحرب .

فسار أحمر بن سَلِيط فى الجيوش حتى وَاقَى المَدَار ، وقد انصرف إليها شِمْر اِن دَى الجَوْشَنُ أَنَفَةً مَن أَن يأتى البصرة هارباً ، فيشمتوا به ، فوجّه أحمر بن سَلِيط إلى المكان الذي كان متحصِّناً فيه خسين فارساً ، وأمامهم تَبَطِيّ (١) يدلّهم على الطريق ، وذلك فى ليلة مقمرة .

فلما أحَسَّ بهم دعا بفرسه فركبه، وركب مَنْ كان معه ليهربوا ، فأدركهم القوم، فقاتاوهم ، فَأَتُوا بها أحمر ها المعالم من كان معه ، واحتزوا رءوسهم ، فأتوا بها أحمر ان سَلِيط ، فوجّهما إلى المختار ، فوجّه المختار برأس شِمْر إلى محمد بن الحَيَفيّة بالمدينة .

وسار مُعنْمَب بن الزبير بجماعة أهل البصرة نحو الْمَذَار ، وتخلّفَ عنـــه المنذر ابن الجارُود ، وهرب منه نحو كرمان في جماعة من أهل بيته ، ودعا لعبد الملك ابن مروان .

<sup>(</sup>١) من الأنباط وعم أهل البطائح بين العراقين .

وأقبل مُصْعَبَ حتى وافَى المَدَار (١) ، وأمامه الأحْنَف بن قَيْس فى تميم . وزحف الفريقان ، بعضهم إلى بعض ، فاقتتاوا ، فانهزم أصحاب المختار ، واستحر القتال فيهم ، ومضوا نحو الكوفة ، واتّبمهم مُصْعَب يقتلهم فىجميع طريقه، فلم يُفلِت منهم إلا القليل .

فقال أَعْشَى همدان في ذلك :

أَلَمْ يَبْلُغُكَ مَا كَقِيَتْ شِبَامُ (٢) وَمَا لَاقَتْ غُرَيْتَةُ بِاللّهَارِ الْمِثْقَاةِ الْحِسرَارِ الْمِتَةَ لَهُمْ بِهَا ضَرْبُ طِلَحْقُ وَطَعْنُ بِالْمُثَقَّقَةِ الْحِسرَارِ كُانَ سَحَابَةً صُعِقَتْ عَلَيْهِمْ فَعَمَّتُهُمْ هُنَالِكَ بِالدَّمَارِ وَمَا إِنْ سَاءَنِي مَا كَانَ مِنْهُمْ لَدَى الْإغْسَارِ مِنِى وَالْيَسَارِ وَمَا إِنْ سَاءَنِي مَا كَانَ مِنْهُمْ لَدَى الْإغْسَارِ مِنِى وَالْيَسَارِ وَمَا إِنْ سَاءَنِي مَا كَانَ مِنْهُمْ لَدَى الْإغْسَارِ مِنِى وَالْيَسَارِ وَمَا إِنْ سَاءَنِي مَا كَانَ مِنْهُمْ لَدَى الْإغْسَارِ مِنِى وَالْيَسَارِ وَمَا إِنْ سَاءَنِى مَا كَانَ مِنْهُمْ لَدَى الْإغْسَارِ مِنِى وَالْيَسَارِ وَلَى وَقَرَّ لِقَتْلِهِمْ مِنِى قَرَادِى وَلَكُونَة ، فَعَبر دَجْلة ، وخرج إلى أرض وَأَن مُصْمَبا سار بالجيوش نحو الكوفة ، فعبر دَجْلة ، وخرج إلى أرض كَسْكَرَكُمْ ، ثم أخذ على حديثة الفُحّار ، ثم أخذ على النَّجْرَانِيَّة حتى قارب الكوفة .

#### [ قتل المختار ]

وبلغ المختار مقتل أصحابه ، فنادَى فى بقيّة مَنْ كان ممه من جنوده ، فَقَوَّاهِم بِالْأَمُوالُ وَالسِّلاح ، وسار بهم من السكوفة مستقبلا لمصمب بن الزبير ، فالتقوا بنهر البصريّين ، فاقتتلوا ، فقُتِل من أصحاب المختار مقتلة عظيمة ، وتُتِل محمد بن الأشعث ، وتُتِل عمر بن على بن أبي طالب ، عليهما السلام .

وذلك أنه قدم من الحجاز على المختار ، فقال له المختار :

\_ هل ممك كتاب محمد بن الحَنَفِيّة ؟

10

(۱) بلدة فى ميسان بين واسط والبصرة ، بها مشهد عظيم ، به قبر عبد الله بن على بن أبى طالب . (۲) شبام : حتى من همدان .

فقال عمر : لا ، ما معي كتابه .

فقال له : انطلق حيث شئت فلا خبر لك عندي .

فرج من عنده ، وسار إلى مُصْعَب ، فاستقبله فى بعض الطريق ، فوصله عائة ألف درهم ، وأقبل مع مُصْعَب حتى حضر الوقعة ، فقُتِل فيمن تُقتِل من الناس .

وانهزم المختار حتى دخـــل الكوفة ، وتبعه مُصْعَب ، فدخل في إثره ، ه وحَصَره وَمَحَمَّنَ المِختار في قصر الإمارة ، فأقبل مُصْعَب حتى أناخ عليــه ، وحاصره أربيين يوما .

ثم إن المختار قلق [ بالحصار قلقا عظيما ، فقال ] (١) للسّائب بن مالك الأشعرى ، وكان من خاصّته :

ــ أيها الشيخ ، اخرج بنا نُقارِّل على أحسابنا لا على الدِّين .

1.

فاسترجع السّائب ، وقال : يا أبا إسحٰق ، لقد ظَنَّ الناس أن قيامك بهذا الأمر دَيْنُونة .

فقال المختار: لا ، لعمرى ما كان إلا لطكب دُنيا ، فإنى رأيت عبد الملك ابن مروان قد غَلَبَ على الشام ، وعبد الله بن الزبير على الحجاز ، ومُصْعبًا على البصرة ، ونَجْدة الحَرُورِيّ على المرَوض (٢٠) ، وعبد الله بن خازم على خراسات ، ولست بدون واحد منهم ، ولكن ما كنت أقدر على ما أردتُ إلا بالدعا، إلى الطلّب بنأر الحسين .

ثم قال :

ـ يا غلام ، على بفرسى وَ لَأَمَتى .

فأتى بدرعه ، فَتَدَرُّ عَها ، وركب فرسه .

ثم قال : قَبَحَ الله العيشَ بعد ما أرَى ، يا بَوَّاب ، افتح .

ففتح له الباب .

<sup>(</sup>١) محو فى الأصل . (٢) العروض : المدينة ومكة واليمن ، وقال ابن السكلمي : بلاد اليامة والبحرين وماوالاها العروض .

وخرج ومعه حماةً أصحابه ، فعاتل القوم قتالاً شديداً ، وانهزم أصحابه ، ومضى هو نحو القصر ، وهو في حامية أصحابه ، فدخل القصر من أصحابه ستة آلاف رجل ، وبق مع المختار نحو من ثلاثمائة رجل ، فأخذ أصحاب مُصْمَب عليه باب القصر ، فلجأ المختار فيمن معه إلى حائط القصر ، وأقبل يذمّر أصحابه ، ويحمل .

فلم يزل يقاتل حتى قتل أكثر من كان ممه .

غمل عليه أخوان من بني حَنينة من أصحاب المهلّب ، فضرباه بالسيف حتى سقط ، وبادرا إليه ، فاحتز ًا رأسه ، فأنيا به مصعبا ، فأعطاها ثلاثين ألف درهم .

فقال سُوبَد بن أبي كاهل يذكر قتل المختار:

ا يَا لَيْتَ شِمْرِى مَتَى تَغْدُو مُخَيَّسَةُ (١) مِناً فَتُبْلِيغُ أَهلَ المَوْسِمِ الخَبَرا أَنَا جَزَرُنا عن الكذّابِ هَامَتَهُ مِنْ بَعْدِطَعْن وَضَرْب يَكْشِفُ الخُمُرَا وَجَرَرُنا عن الكذّاب إلى عبد الله بن الزبير مع عبد الله بن عبد الرحمن .

قال عبد الله: فوافيت مكة بعد العشاء الآخرة ، فأتبت المسجد ، وعبـــد الله ابن الزبير يصلّى ، قال : فجلست أنتظره ، فلم يزل يصلّى إلى وقت السحّر ، ثم انفتل من صلاته ، فدنوت منه ، فناولتُه كتاب الفتح ، فقرأه ، وناوله غلامه ، وقال :

\_ أشكه منك .

فقلت : يا أمير المؤمنين ، هذا الرأس سي .

قال: فما تريد؟ .

قلت : حارثی .

قال: خذ الرأس الذي جنت به بجائزتك .

فتركته، وانصرفت.

<sup>(</sup>١) جماعة من راكبي الإبل المخيسة وهي التي لم تسرح .

# [سلطان عبد الله بن الزبير]

قالوا: ولما قتل المختار ، واستتب الأمر لعبد الله بن الزبير ، أرسل إلى عبد الله ابن عباس ومحمد بن الحنفية: « إما أن تبايعاتي أو تخرجا من جواري » .

فخرجا من مكة ، فنزلا الطائف ، وأقاما هناك .

وتوفى عبد الله بن عباس بالطائف ، وصلى عليه عد بن الحنفية .

فأقام عِد بن الحنفية عامه ذلك بأيَّلة ، ثم توفى بها .

وقتُل المختار ، وإبراهيم بن الأشتر عامله على كورة الجزيرة ، فكتب إلى مصعب يسأله الأمان ، وكتب إليه يأمره بالقدوم عليه ، فقدم وبايمه ، وفوّض مصعب اليه جميع أمره ، وأظهر برّه وألطافه ، ولم تزل الستة الآلاف (٢) الذين دخلوا القصر متحصّنين فيه شهرين ، حتى نفد جميع ما كان المختار أعدّه فيسه من الطعام ، فسأنوا الأمان ، فأبي مصعب أن يعطيهم الأمان إلا على حكمه .

10

فأرسلوا إليه: إنَّا ننزل على حَكُمُك .

فنزلوا عند مابلغ إليهم الجوع .

فضرب أعناقهم كامها ، وكانوا ستة آلاف: ألفين من العرب ، وأربعة آلاف من العجم .

ودعا مصعب بامرأتَ المختار ، أم ثابت ابنة سمُرة بن جُندب ، وعَمْرَة بنت النمان بن بشير ، فدعاها إلى البراءة من المختار ، فأما أم ثابت فإنها تبرأت منه ، ٢٠ وأبت عَمْرة أن تتبرأ منه .

فأمر بها مصعب ، فأُخْرجت إلى الجبّانة ، فضربت عنقها .

<sup>(</sup>۱) مدينة كانت على ساحل البحر الأحر بما يلى الشام ، وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت ، وكان حجاج مصر فجتازونها . (۲) في الأصل : آلاف .

فقال بمض الشمراء في ذلك :

إنّ من أعجبِ المجائبِ عِنْدِي فَتَ لَ بَيْضَاءَ حُرَّةٍ عُطْبُولِ (١) وَتَلَوْهَا بِنَيْدِ ذَنبِ سَفَاهًا إِنّ لِلهِ دَرَّهَا مِنْ قَتِيلِ كُتِبَ القَتلُ والقِتالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُخْصَنَاتِ جَرُّ الذَّيُولِ

وقال سميد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في ذلك :

أَلَمْ نَمْجَبِ الْأَقُوامُ مِن قَتْلِ حُرَّةً مِن الْخَلِصَاتِ الدَّيْنِ مَحْمُودَةِ الْأَدَبُ؟
مِنَ الْفَا فِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بِرِيئَةٍ مِن الرَّودِ وَالْبَهُ قَالَ وَالشَّكَ وَالرَّبَبُ
عَلَيْنَا كِتَابُ اللهُ فِي الْفَقْلُ وَالْجِبُ وَهُنَّ الضِّمَافُ فِي الْحِجَالِ وَفِي الْحَجُبُ
قَمْلُتُ وَلَمْ أَظْلِمْ ، أَ عَمْرُ و بنُ مَا لِكِ يُقَتِّلُ ظُلْماً ، لَمْ يُخَالِفُ وَلَمْ يَرِبُ
وَبَسْبِقُنَا وَلَمْ أَظْلِمْ ، أَ عَمْرُ و بنُ مَا لِكِ يُقَتِّلُ ظُلْماً ، لَمْ يُخَالِفُ وَلَمْ يَرِبُ
وَبَسْبِقُنَا وَلَمْ أَظْلِمْ ، أَ عَمْرُ و بنُ مَا لِكِ يُقَتِّلُ ظُلُماً ، لَمْ يُخَالِفُ وَلَمْ يَرِبُ
وَبَسْبِقُنَا وَلَمْ الرَّبِيرِ بَوَتْهِا فَا وَنَحْنُ حَاةُ النَّاسِ فِالْبَارِقِ الْأَشِيبُ (٢) وَنَحْنُ عِلْقَتْلُ وَالْأَشْرِ وَالْخَنَبُ (٢) فإن تُعْقِبِ الْأَيْلُ وَالْأَشْرِ وَالْخَنَبُ (٢)

ثم إن مسمب بن الزبير نزل القصر بالكوفة ، واستعمل العال ، وجبى الخراج ، فولّى البصرة عبيد الله بن مَعْمر التَّيْمِيّ ، وردّ المهلّبَ إلى قتال الأزارقة .

قالوا: ولما صفا الأمر لعبد الله بن الزبير ودانت له البسلدان إلا أرض الشام ، جمع عبد الملك بن مروان إخوته ، وعظاء أهل بيته ، فقال لهم : إن مصعب بن الزبير قد قتل المختار ، ودانت له أرض العراق ، وسائر البلدان ، ولست آمنه أن ينزوكم ف عُثر بلادكم ، ومامن قوم غُزُوا في عقر دارهم إلا ذَلّوا ، فاترون ؟ .

فتكلم بشرين مروان ، فقال :

يا أمير المؤمنين ، أرى أن تجمع إليك أطرافك ، وتستجيش جنودك ، وتضم إليك قواصيك ، وتسير إليه ، وتَكُفّ الخيل بالخيل ، والرجال بالرجال ، والنصر من عند الله .

<sup>(</sup>١) المرأة العطبول هي الفتية الجميلة الممتلئة الطويلة العنق. (٢) البارق: موضع قرب الكوفة ، والأشب : كثير الشجر . (٣) الحنب والتحنيب : اعوجاخ في الضاوع .

فقال القوم : هذا الرأى ، فاعمل به ، فإن بنا قوة ونهوضا .

فوجّه رسله إلى كور الشام ليجتمع إليه ، فاجتمع له جميع أجناد الشام ؛ ثم سار وقد احتشد ، ولم ينزل .

إ خضوع المراق لجند الشام]

وبلغ مُصْمَب بن الزبير خروجه ، فضم إليه أطرافه ، وجَمَعَ إليه قَوَاصِيَه ، هُ واستمد ، ثم خرج لمحاربته ، فَتَوَاقَ العسكران بدّيْر الحانات ، فقال عَدِى بن زيد بن عَدِى ، وكان مع عبد اللك :

لَعَمْرِي لَقَدَ أَصْحَرَتْ خَيْلُنَا بِأَكْنَافِ دِجْـلَةً لِلْمُصْمَبِ (' ) كَانُو دِجْـلَةً لِلْمُصْمَبِ (' ) كَبُرُونَ كُلَّ طَيويلِ الْـكُبُو بِ مُعْتَدِلِ النَّصْلِ وَالثَّمْلَبِ (' ) وَالتَّمْلُبِ (' ) وَالتَّمْلُبِ (' ) وَالْمَنْصِبِ بَكُلِّ فَتَى وَاضِح وَجْهُهُ كَرِيم الضَّرَائِبِ (' ) وَالْمَنْصِبِ الْحَرَةُ جَمُوع عبد اللّه تواكلُوا ، وشملهم الرعب ، ولا نظر أصحاب مُصْمَب إلى كثرة جموع عبد اللّه تواكلُوا ، وشملهم الرعب ،

فقال مصعب لعُرْوَة بن المفيرة ، وهو يُسايره :

ادْنُ يَا عُرْوَ أَكَلُّمْكَ .

فَدَّنَا منه.

فقال : أُخْرِبرْ نَى عَنِ الحَسين ، كَيْفِ صَنْعَ حَيْنَ نَزَلَ بِهِ الْأَمْسِ ؟

قال عُرْوَة : فَعَلْت أُحَدِّثه بحديث الحسين ، وما عمض عليــــه ابن زياد من النزول على حَكَمه ، فأبَّى ذلك ، وصبر للموت .

فضرب مصعب مَعْرَ فَةَ (٤) دَابَّته بالسَّوْط ، ثم قال :

وَإِنَّ الْأَلَى بِالطَّفِّ (°) مِنْ آل هَاشِمِ تَأْسَّوْا فَسَنُّوا لِلْكِرَامِ التَّأْسِيَا وَالْمَا التَّأْسِيَا

وأن عبد الملك كتب إلى رؤساء أصحاب مصعب يستميلهم إليه ، ويعرض على عليهم الدخول في طاعته ، ويبذل لهم على ذلك الأموال .

- (١) أصعرت الخيل: برزت في الصعراء ، والأكناف جمكنف (بفتحتين) وهو الجانب.
  - (٢) المقصود بالثعلب طرف الرمح الداخل في جبة السنان .
  - (٣) الضرائب : جم ضريبة ، وهي الطبيعة والسجية ، أو السيف وحده ، كالمضرب .
    - (٤) المعرفة موضع العرف من الفرس . (٥) الطف: موضع قرب الكوفة .

وكتب إلى إبراهيم بن الأشتر فيمن كتب .

فأُقبل إبراهيم بالكتاب مختوماً فَنَاوَله مُصْعَبا ، وقال :

ــ أيها الأمير ، هذا كتاب الفاسق عبد الملك بن مروان .

قال له مُصْعَب : فَهَلَّا قُوأَتُه .

قال : ما كنت لِأَفْسَه ، ولا أقرأه إلا بعد قراءتك له .

فَهَضَّهُ مُصْمَتُ ؛ وإذا فيه :

« بسم الله الرحمن الرحم ، من عبد الله عبد الملك أمير المؤمنين إلى إبراهيم ابن الأشتر ؛ أمّا بعد ، فإنى أعلم أن تركك الدخول في طاعتى ليس إلا عن مَمْتَبَة ، فَلَكَ الفُرَاتُ وما سَقَى ، فأنجز إلى فيمن أطاعك من قومك، والسلام » .

١ فقال مصعب : فما يمنعك يا ابن النعمان ؟

قال : لو جَمَلَ لى ما بين المشرق إلى المغرب ما أَعَنْتُ بنى أُمَيّة على ولد صَفِيّة . فقال مصمب : جُزيت خيراً أبا النعان .

فقال إبراهيم لمصعب : أيها الأمير ، لست أشُكَّ أن عبد الملك قد كتب إلى عظاء أصحابك بنحو مما كتب إلى ، وأنهم قد مالوا إليه ، فائذَن لى فى حبسهم الى فَرَاعَك ، فإن ظفرت مَنَنْتَ بهم على عشائرهم ، وإن تمكن الأخرى كنت قد أُخَذْتَ باكحزْم .

قال مصعب : إذَنْ يَحْتَجُوا على عند أمير المؤمنين .

فقال إبراهيم : أيها الأمير ، لا أميرَ المؤمنين والله لك اليوم ، وما هو إلا الموتُ ، فَمَتْ كريما .

نقال مصعب : يا أبا النمان ، إنما هو أنا وأنت فَنَقْدِم للموت .
 قال إراهيم : إذَن ، والله أفعل .

قال : ولما نزلوا بدَيْر الجاثليق (١) بَاتُوا ليلمّهم .

<sup>(</sup>١) الجاثليق رئيسللنصارى ڧبلاد الاسلام بمدينة السلام، ويكون تحت يد بطريق أنطاكية، ثم المطران تحت يده ، ثم الأسقف يكون ڧكل بلد من تحت المطران، ثم القسيس، ثم الشياس .

فلما أصبحوا نظر إراهيم بن الأشتر ، فإذا القوم الذين اتّهمهم قد ساروا تلك الليلة ، فلحقوا بعبد الملك بن مروان ، فقال لمصعب :

- كيف رأيت رأيي ؟.

ثم زحف بعضهم إلى بعض ، فاقتتاوا، فاعتزلت ربيعة ، وكانوا في ميمنة مصعب ، وقالوا لمسعب : لا نكون معك ولا عليك .

وثَبَتَ مع مصعب أهلُ الحِفاظ ، فقاتلوا ، وأمامهم إبراهيم بن الأشــتَر ، فقُتِل إبراهيم .

فلما رأى مصعب ذلك ، استمات ، فَتَرَجّل ، وترجّل معه حُماة أصحابه ، فقاتلوا حتى ُقتل عامّتهم ، وانكشف الباقون عن مصعب .

فَحَمَلَ عليه عبد الله بن ظَبْيَان ، فضربه من وراثه بالسيف ، ولا يشعر به مصعب ، فخر صريعا ، فنزل وأجْهَزَ عليه ، واحْنَز رأسه .

فأتى به عبد الملك ، فحزن عليه حُزْناً شديداً ، وقال : متى تَغْدُو قريش مثل مصمب ؟ وددت لو أنه قبل الصُّلح ، وأنِّي قاسَمْته مالى .

ولما تُعتِل مصمب بن الزبير اسْتَأْمَنَ مَنْ بقى من أصحابه إلى عبد اللك ، فَمَا مَنْهُمُ . فقال عبد الله بن قَدْسِ الرّقيّات :

10

لَقَدُ وَرَدَ الْمِصْرَيْنِ خِزْيُ وَذِلَّهُ ۚ فَتِيسَلُ بِدَيْقِ الْجَاتَىلِيقِ مُقِيمُ • فَمَا صَبَرَتْ فِى الْجَاتَىلِيقِ مُقِيمُ فَمَا صَبَرَتْ فِى الْجَاتَ اللَّمَاءِ تَعِيمُ فَمَا صَبَرَتْ فِى الْجَاتَ اللَّمَاءِ تَعِيمُ وَلَكِ مُبَاعَ اللَّمَاءُ فَلَمْ بَكُنْ بِهَا عَرَبِ مِنْ عِنْدَ ذَاكَ كَرِيمُ وَلَكِنَّهُ صَاعَ الذِّمَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

فارتحل عبد الملك بالناس حتى دخل الكوفة ، فدعاهم إلى البيعة ، فبايموه . مُ مُ جَهِّزَ الجيوش إلى تُمامة لمحاربة عبد الله بن الزبير ، ووَ تَى الحرب تُدَامَةَ ابن مَظْمُون ، وأمره بالمسير .

وانصرف عبد الملك إلى الشام .

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۹۱م .

# [مقتل عبد الله بن الزبير]

ثم وجّه الحجاج بن يوسف لمحاربة عبد الله بن الزبير ، وعزل قُدامة بن مَظْمُون ، فسار الحجاج حتى نزل الطائف ، وأقام شهرا . .

ثم كتب إلى عبد الملك: « إنك ياأمير المؤمنين متى تدّع ابن الزبير يُممِل فكر. ، ويستجيش ويجمع أنصاره ، وتثوب إليه فُلَّلالُه كان في ذلك قوة له ، فائذن في معاجلته لى » .

فأذن له .

فقال الحجاج لأصحابه : تجهزوا للحج .

وكان ذلك في أيام الموسم .

أثم سار من الطائف حتى دخل مكم ، ونصب المنجنيق على أبي تُبيّس (١) .

فقال الأُقَيْشَر الأسدى:

لَمْ أَرَ جَيْشاً عُرُ عِالْحَجِ مِثْلَنَا وَلَمْ أَرَ جَيْشًا مِثْلَنَا غَيْرَ مَا خُرْسِ دَلَهُ أَرَ جَيْشًا مِثْلَنَا غَيْرَ مَا خُرْسِ دَا وَلَهُ أَرَ جَيْشًا مِثْلَنَا غَيْرَ مَا خُرْسِ (٢) وَلَقْنَا لِبَيْتِ اللهِ فَرَاهُمِي سُتُورَهُ بِالْحَجَارِنَا زَفْنَ الْوَلَاثِيدِ فِي الْمُرْسِ (٢) وَلَقْنَا لَهُ يُومَ النَّلَاثَا مِن مِنْ مِن مِن مِن مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فطلبه الحجاج ، فهرب ، وأناخ الحجاج بابن الزبير .

وتحصن منه ابن الزبير في المسجد .

واستممل الحجاج على المنجنيق ابن خُزيمة الحثمي، فِعل يرى أهل المسجدويقول: خَطَّارَةٌ مِثْلُ الْفَنِيقِ الْمُلْبِدِ نَرْ مِي بِهَا عُوَّاذَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ (١)

<sup>(</sup>١) أبو قبيس جبل بمكة سمىباسم رجل من مذحج حدًّاد ، لأنه أول من بني فيه .

<sup>(</sup>۲) زفن کضرب: رقس . (۳) السباسب هي أيام السعانين ، والسعانين ، أوالشعانين: عيد للنصاري قبل عيد الفصح بأسبوع ، يخرجون فيه بصلباتهم .

<sup>(</sup>٤) الخطارة : المقلاع والمنجنيق، والفنيق الفحل المكرم.

فلما اشتد على ابن الزبير وأصحابه الحصار ، خرجت بنو َسَهُم من بابهم ، فقال ابن الزبير :

فَرَّتْ سَلَامَانُ ، وَفَرَّتِ النَّمِرِ وَقَدْ تَكُونُ مَعَهُمْ فَلَا تَفِرْ وَجَمَلُ أَهُلُ الشَّرِ وَقَدْ تَكُونُ مَعَهُمْ فَلَا تَفِرْ وَجَمَلُ أَهُلُ الشَّامِ يَدْخَلُونُ عليه المسجد ، فيشد عليهم، فيخرجهم من المسجد حتى رُمى بحجر ، فأصاب جبهته ،فسقط لوجهه ، ثم تحامل ، فقام ، وهو يقول : فَلَسْنَا عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقَطُّرُ الدِّمَا ثَمَ قَالَ لَا عَقَابِ تَدْمَى كُلُومُنَا وَلَكِنْ عَلَى أَقْدَامِنَا تَقَطُّرُ الدِّمَا ثَمَ قَالَ لاَصابِ ، واحماوا ، ولا يُلهِينَكُم طلبي ، والسؤال عنى ، فإنى في الرّعيل الأوّل » .

قرج، وخرجوا ممه ، فقاتل قتالاشديدا حتى ُقتل عامّة من كانوا معه، وأخدقوا به من كل جانب ، فضر بوه بأسيافهم حتى قتاوه .

فأمر به الحجاج ، فَصُلِب .

فرَ به عبد الله بن عمر ، فقال :

«رحمك الله أبا بكر ، أما والله لقد كنت صوّاما قوّاما ، غير أنك رفعت الدنيا فوق قدرها ، وليست لذلك بأهل ، وإن أمّة أنت شرُّها لأمّة صدق » .

وكان مقتل ابن الزبير يوم الثلاثاء لسبع عشرة ليلة خلت من جمادى الآخرة ، ١٥ سنة ثلاث وسبمين (١) .

\* \* \*

ولما قتل عبد الله بن الزبير خرج أخوه عمروة بن الزبير هاربا من الحجاج حتى أتى الشام ، فاستجار ببد اللك بن مروان ، فأجاره ، وأظهر إكرامه ، وأقام عنده .

۲.

فكتب الحجاج إلى عبد اللك : أن أموال عبد الله بن الزبير عند أخيه عروة ، فرده إلى لأستخرجها منه .

فقال عبد الملك لبعض أحراسه :

ـ انطلق بعُرُوّة إلى الحجّاج .

<sup>(</sup>۱) سنة ۲۹۲م .

فقال عُرْوَة :

ـ يا بني مروان ، ما ذَلَّ مَنْ قتلتموه ، بل ذلَّ مَنْ مَلَـكَتموه .

فتذمَّم عبد الملك ، وخَلَّى سبيل عُرْوَة .

وكتب إلى الحجّاج : « أَلَهُ عن عُرْوَة ، فلن أَسَلَّطك عليه » .

فأقام الحجّاج بمكة حتى أقام للناس الحج .

وأمر بالكمبة فنُقْضَتْ ، وأعاد بناءها ؛ وهو هذا البناء القائم اليوم .

وفى ذلك العام توفى عبد الله بن عمر ، وله أربع وسَبَعُون سَسَنَة . فَدُرِفِنَ « بَذِي مُلُونَى » (١) في مقبرة المهاجرين .

وكان يكنى « أبا عبد الرحمن » .

وفيها مات أبو سعيد الخُدْرِيّ ، واسمه سعد بن مالك .

وفيها مات رافع بن حُدَيْج ، وله ست وثمانون سنة ، وكان يكنى « أبا عبدالله ».

#### سك النقود المربية

قانوا : وأمر عبد الملك بضرب الدراهم سينة ست وسبمين ، ثم أمر بعد ذلك بضرب الدنانير ، وهو أوّل من ضرَ بَها في الإسلام .

وإنما كانت الدراهم والدنانير قبل ذلك مما ضربت اا مجم .

وفى تلك السنة مات جابر بن عبد الله ، وله سبع وتسعون سنة .

# [ ابن الأشعث وفتنته ]

ثم خرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشمث بن قَيْس على الحجّاج .

وكان سبب خروجه أنه دخل على الحجّاج يوماً ، فقال له الحجّاج :

\_ إِنَّكَ لَمَنْظُوَ الْنَهُ .

قال عبد الرحمن : أى والله ، ومَخْيِبرَ انِيٌّ .

وقام عبد الرحمن ، فخرج .

(۱) ذو طوی ، مثلث الطاء موضع قرب مکه .

فقال الحجّاج لمن كان عند. :

ــ ما نظرت إلى هذا قَطَّ ، إلا اشتهيت أن أضرب عنقه .

وكان عامر الشُّعيُّ حاضرًا .

وإن عبد الرحمن لما خرج قعد بالباب حتى خرج الشَّمبيُّ ، فقام هبدالرحمن إليه .

فقال له : هل ذَكَرَ فِي الأمير بعد خروجي من عنده بشيء ؟

فقال الشُّمِّي : اعطلي عهداً وثيقاً ألَّا يسمعه منك أحد .

فأعطاه ذلك . ﴿

فأخبره بما كان الحجّاج قال فيه .

فقال عبد الرحمن :

ــ والله لأجهدنّ في قطع خيط رقبته .

ثم إنَّ عبد الرحمن دَبُّ في عُبَّاد أهل السكوفة وقُرًّا يُهم ، فقال :

« أيها الناس ، ألا ترون هذا الجبّار \_ يعنى الحجّاج \_ وما يصنع بالناس ؟ ألا تنضبون لله ؟ ألا ترون أنّ السَّنَّة قد أُمِيتَتْ ، والأحكام قد عُطِّلَتْ ، والمنكر قد أُعلن ، والقتل قد فَشَا ؟ اغضبوا لله ، واخرجوا معى ، فما يحلّ لكم السُّكوت ».

فلم يزل يَدِبّ فى الناس بهذا وشبهه حتى استجاب له القُرَّاء والمُبَّاد ، ووَاعَدَهم • و يوما يخرجون فيه .

فرجوا على بَـكْرَةً أبيهم ، واتبمهم الناس ، فساروا حتى نزلوا الأهواز ، ثم كتبوا إلى الحجّاج :

خَلَعَ المَـاوكَ وَسَارَ تَحْنَ لِوَائِهِ شَجَرُ الْمُرَى وَعُرَاعِرُ الْأَقْوَامِ (١) فَارسل الحِجَاج كتابه إلى عبد الملك بن مروان .

فكتب عبد الملك في جوابه :

وَإِنِّى وَإِيَّاهُمْ كَمَنْ نَبَّهَ القَطَا وَلَوْ لَمْ يُنَبّه بَاتَتِ الطَّيْرُ لَا تَسْرِى (٢) إِخَالُ صُرُوفَ الدَّهْرِ لِلْحَيْنِ مِنْهُمُ سَتَخْمِلُهُمْ مِنِّى عَلَى مَرْكَبِ وَعْدِ

<sup>(</sup>١) جم عرور بضم الأول والثانى وهو الأجرب . ﴿ (٢) القطا : طائر ومفرده قطاة .

قالوا : وأُهْدِيَتْ لعبد اللك فى ذلك اليوم جارية إفريقية ، أهداها إليه موسى ابن نُصَيْر ، عامِله على أرض المغرب ، وكانت من أجمل نساء دهرها ، فباتَتْ عنده تلك الليلة ، فلم ينل منها شيئا أكثر من أن غَمَزَ كَيْمًا ، وقال لها : إنّ دُونَكِ أَمْنِيّة المُتَمَنِّي .

قالت: فما عنمك ؟

قال : يمنعني بيت مُدرِحْنا به ، وهو :

قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَـدُّوا مَآزِرَهُمْ دُونَ النِّسَاءَ وَلَوْ بَاتَتْ بِأَطْهَارِ فزعموا أنه مكث سبمة أشهر لا يَقْرُب امراأة حتى أتاه قتلُ عبد الرحمٰ بن محمد . ثم إنّ الحجّاج بعث أبوب بن القرّية إلى عبد الرحمٰ بن محمد ، وقال : انطلق ، فادْفَعْه إلى الطاّعَة ، وله الأمان على ما سَافَ من ذَنْبه .

قانطلق إليه ابن القرآية ، فدعاه ، فأبلغ فى الدعاء ، فقال له عبد الرحمن : ـ ويحك يا ابن القرية ، أُ يِحِلُّ لك طاعته مع ارتكابه المظائم ، واستحلاله المحارم ؟ اتق الله يا ابن القرية ، ووَال عباد الله فى البّرية .

ولم يرل عبد الرحمن بابن القرية يختَدَعه حتى ترك ما أرسل فيه ، وأقام مع عبد الرحمن ، فقال له عبد الرحمن :

ـ إنى أريد أن أكتب إلى الحجاج كتابا مُسَجَّمًا ، أعرَّ فه فيه سوء فعاله ، وأبصَّر ، قُبُح سريرته ، فامْلِه على .

فقال أيوب: إن الحجاج يعرف ألفاظي .

قال : وماعليك ، إنى لأرجو أن نقتله عن قريب .

٢٠ فأمْلَى عليه ، فكتب :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبد الرحمن بن محمد ، إلى الحجاج بن يوسف ، سلام على أهل طاعة الله، الذين يحكمون بما أنزل الله ، ولا يسفكون دما حراما ، ولا يُمَطَلُون لله أحكاما ، فإنى أحمد الله الذي بعثني لنازلتك ، وقو انى على محاربتك

حين تهمَّن كُنْ سُتُورُك ، وتحيّرت أمورك ، فأصبحت حيران تائها ، لَهُفان لاتمرف حقا ، ولا تلاثم صدقا ، ولا ترتُقُ فَتَقّاً ، ولا تنتُق رَ تقا ، وطالما تطاولت فها تناولت ، فصرت في الغَيّ مُذَبِّدُبا ، وعلى الشرارة مُرَكّبا ، فتـــدبر أمرك ، وقِسْ شيرًاكُ يِفِتْرِكُ (١) ، فإنك مَرَّاق عَرَّاق (٢) ، ومعك عصابة فُسَّاق ، جملوك مثالهم ، كَخَذُوهم يَعالهم ، فاستمدّ للأ بطال بالسيوف والعَوَ ال<sup>٣٦)</sup> ، فستذوق وبال أمرك ، ويرجع عليك غيُّك ، والسلام » .

فلما قرأ الحجاج الكتاب عرف ألفاظ ابن القِرَّية ، وعلم أنه من إملائه .

فكتب إلى عبد الرحمن في جوابه .

مستب إلى عبد الرحمن في جوابه . « بسم الله الرحمن الرحميم ، من الحجاج بن يوسف بريز عبد الرحمن بن الأشمَث ، سلام على أهل التورّع لا التبدّع، فإنى أحمد الله الذي حَيّرك بعد البصيرة، فمَرَقت عن الطاعة ، وخرجت عن الجماعة ، فعسكرت في الكفر ، وذَهَلت عن الشكر ، فلا تحمد الله في سراء ، ولا تصبر لأمره في ضراء ؛ قد أناني كتابك بلفظات فاجر ، فاسق غادر ، وسُيُمَكِّن الله منه ، ويهْتِك سُتوره ؛ أما بعد فَهَلُمَّ إلى فَعْل وفَعال ، وممانقة الأبطال بالبيض والعَوال ، فإن ذلك أُحرى بك من قيل وقال ، والسلام على من اتبع الهدى ، وخشى الله ، واتقى» . 10

وإن عبد الملك وجّه إلى الحجاج عشرة آلاف رجل من فرسان أهل الشام لهاربة عبد الرحن بن عد .

فلما قدموا عليه تجهّز، وسار نحو عبد الرحمن، فالتقوا بالأهواز، فاقتتلوا، فانهزم عبد الرحمن ، ومضى على وجهه ، فرّ على رجل من أصحابه مَسْلوبٍ حَافٍ ، بمشی و یَعْثر .

<sup>(</sup>٢) الشبر : ما بين أعلى الإبهام وأعلى المنصر ، والفتر بالكسر مابين طرف الابهام وطرف المشيرة .

<sup>(</sup>٢) المرق : لمكثار مرقة القدر والعرق العظم بلحمه .

<sup>(</sup>٣) الرماح .

فأنشأ عبد الرحمن يقول:

مُنْخَرِقُ النَّحَفَّيْنِ يَشْكُو الْوَجَى تُنْكِئُهُ أَطْرَافُ مَرْوِ حدادِ (١) أَخْرَجَه الخِذْلَانُ عَنْ أَرْضِهِ كَذَلِكَ مَنْ يَكُرَّهُ حَرَّ الجِلَادِ لَا خَرَجَه الخِذْلَانُ عَنْ أَرْضِهِ كَذَلِكَ مَنْ يَكُرَّهُ حَرَّ الجِلَادِ إِنْ كَانَ فِي الْمَوْتِ لَهُ رَاحَةً ﴿ فَالْمَوْتُ حَتْمٌ فِي رِقَابِ العبادِ

فقال الرجل:

\_ فَهَلَّا ثبت ، فنقاتل ممك .

نقال له عبد الرحمن :

- أُوَّ بِبِمِثْلِك نسد الثغور؟!.

ومضى عبد الرحمن حتى استجار بملك الأتراك ، فأقام عنده .

الطاعة ، وخروجه عليه ، ويسأله أن يردّه عليه .

فقال ملك الأثراك لطُرَ اخِنَيته (٢):

- إنَّ ابن الأَشْعَث هذا رجل مخالف للملوك ، فلا ينبغي لى أن آوِيَهُ ، بل أَبْعَث به إلى ملكه ، فيَتَوَلَّى من أمره ما أُحَبِّ .

۱۵ فوجه به مع مائة رجل من ثِقَاتِه ، فأنزلوه في طريقه قصرًا في قرية ، فَرَ قِيَ اللهِ اللهِ اللهُ فَلَ قَلَ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ ا

وإن أيوب بن القِرّية أُسِرَ فيمن أُسِر من أصحاب عبد الرحمن ، فأُدخل به على الحجّاج .

فلما أُدْخِل عليه ، قال له :

با عدق الله ، بعثتك رسولاً إلى عبد الرحمن ، فتركت ما بُعِيْت له ، وصِرْت وزيرًا ومُشِيرًا ، تصدر له الحكتب ، وتَسْجَعُ له الكلام ، وتُدَبّر له الأمور .

<sup>(</sup>١) الوجي : المغا ، أو أشد منه ، ونكي : جرح ، والمرو : حجارة بيض توري النار .

<sup>(</sup>٢) جمع طرخان بالفتح وهو اسم للرئيس الشيريف .

فقال ابن القِرّية :

أَصْلَحَ الله الأمير ، كان شيطاناً في مَسْكِ إنسان ، اسْتَمَا لَني بسيخُره ، وخَلَبني النظه ، فكان اللّسان ينطق بنير ما في القلب .

قال الحجّاج :

كَذَبْتَ يَا ابن اللَّخْنَاء<sup>(۱)</sup> ، بل كان قلبك مُنافقًا ، ولسانك مُدَاجِعًا ، • فَكَتَمْتُ أُمرًا أَظْهَرَ الله ، وأَطَمْتَ فاسقاً خَذَلَه الله ، فما بقي من نعتك ؟

قال ابن القرّية : ذهني جديد ، وجوابي عُتِيد .

قال: كيف علمك بالأرض؟

قال : لِيَسْأَلني الأمير عما أَحَبّ .

قال : أُخْيِر ني عن الهِند .

قال : بحرها دُرٌ ، وجبلها ياقُوت ، وشجرها مِطْر .

قال : فأخْرِبر نى عن مُكْرَان .

قال : ماؤها وَشَل (٢) ، وتمرها دَقَل (٣) ، وسَهْلُها جبل ، ولِصُّها بَطَل ،

إن كثر الجيش بها جَاءُوا ، وإن قَلُّوا ضاعوا .

قال: فخراسان .

قال : ماؤها جامد ، ومدوّها جاهد ؛ بأسُهم شدید ، وشَرّهم عَتِیسد ، وخَیْرهم بمید .

قال: فاليمير . \_ ـ

قال : أرض العرب ، ومَعدِن الذهب .

قال: فُمَان.

قال : حَرَّها شديد ، وصيدها موجود ، وأهلها عَبيد .

(١) اللخن محركة : قبح ربح الفرج ، والمرأة اللخناء التي لم تختن .

(٢) الوشل محركة: الماء القليل.

(٣) الدقل : أردأ التمر .

( ٢١ - الأخبار الطوال )

10

١.

قال: فالبَحْرَيْن .

قال : كُنَّاسَة <sup>(١)</sup> بين مِصْر بن ، وجَنَّة بين بحْر بن .

قال : فكَّة .

قال : قوم ذَوُو جَفاء ، ومن سَجِيتُهم الوَفاء .

قال: فالدينة .

قال: ذَوُو لُطْف و بِرْ ، وخير وشر .

قال: فالبصرة.

قال : حرَّها فادح ، وماؤها مالح ، وفيضها سأمح .

قال : فالكوفة .

١٠ قال : جَنّة بين عَمَاة وكَنّة (٢) ، العراق تحشُد لها ، والشام يُدر عليها ،
 سَفُلَتْ عن بر د الشام ، وارتفعت عن حَرّ الحجاز .

قال: فالشام.

قال : تلك عَرُوس بين نِسْوَة جلوس ، تُجْلَب إليها الأموال ، وفيها الضّر اعمة الأنطال .

الله الحجاج: تَكِلتُكَ أَمَّك ، أنتَ المُدرِ الكتب لابن الأشمث ، ألم تعلم أنى لا أصاحب على الشِّقاق ، ولا أجامَع على النَّفاق ؟

قال ابن القِرَّبة: اسْتَبْقِي أَيَّهَا الأمير.

قال : لماذا ؟

قال : لِنَبُورَةِ بِمِد مَغُورَةٍ .

وقد أمْسَكَ ابن القرية أدبهـ قرال فلا يستطيع تحريكا ، وهَز الحجاج الحربة ثلاثا .

<sup>(</sup>١) الكناسة : المرأة الحسناء . ﴿ (٢) موضعان أولهما بالشام والثاني بفارس .

فقال ابن القِرِّية : اسمع منى ثلاث كلمات ، تكن بمدى مَنَلًا .

قال : هات .

قال : لَكُلُّ جَوَادٍ كَنْوَة ، ولَكُلُّ خَلِيمٍ هَنْوَة ، ولَكُلُّ شُجاعٍ نَبُوَّة .

فوضع الحجّاج الحَرْبَة في تُندُّوَة ابن القِرِّية ، ودَفَعَها حتى خالطت جوفه ، ثم خَصْخَضَها (١) ، وأخرجها ، فاتبعها دم أسود .

فقال الحجّاج:

مَكَذَا تَشْخُبُ أُوْدَاجُ الإبل .

وفَحَصَ ابن القِرَية برجليه وشَخص بصره ، وجمل الحَجَاج ينظر إليسه حتى قضَى .

فَحُمِل في النَّطْع (١).

فقال الحجّاج :

لله دَرَّكُ يا ابن القِرِّية ، أَىَّ أَدَبِ فقدنا منك ، وأَىّ كلام رَسِين سمنا منك .

\* \* \*

ودخل بعد ذلك أنس بن مالك .

فقال له الحجّاج :

هِيهِ يا أَنَسُ ، يوماً مع المختار ، ويوماً مع ابن الأشعث ، جَوَّال في الفِيْن ، والله للهُ الفَّال . والله لقد هممت أن أطحَنك طَحْنَ الرَّحَى بالثَّفَال<sup>(٢)</sup> ، وأجملك غَرَضاً للنَّبال .

قال أنس: مَنْ يَعْنِي الأمير ؟ أصلحه الله .

قال : إِيَّاكَ أَعْنَى ، أَسَكُ اللهُ سَمْعَك .

فانصرف أنس إلى منزله ، وكتب من ساعته إلى عبد الملك بن مروان : « بسم الله الرحمن الرحيم ، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين من أنس بن مالك ؛

۲.

<sup>(</sup>١) الخضخضة : تحريك الماء . (٢) النطع : بساط من الأديم ..

<sup>(</sup>٣) الثقال ككتاب الحجر الأسفل من الرحى.

أمّا بعد ، فإن الحجّاج قال لى نُكْرا ، وأَسْمَمَنى هُجْرا ، ولم أكن لذلك أَهْلًا ، وَلَمْ أَكُنَ لذلك أَهْلًا ، وَخُذْ عَلَى يَدَيْهُ ، وأَعْدِنى عليه ، والسلام » .

فلما قرأ عبد اللك كتاب أنس استشاط غَضَباً ، ثم كتب إليه .

« هِيهِ يا ابن يوسف ، أردت أن تَمْلَم رَأْىَ أمير المؤمنين في أنس ، فإن سَوِّعَكُ مَضيت قُدُما ، وإن لم يُسَوِّعُك رجعت القَهْقَرَى ، يا ابن المُسْتَقْرِمَة بعَجَم الزَّيبِ (١) ، أنسيت مكاسب آبائك بالطَّامُف في حَفْر الآبار ، وسَدّ السُّكُور (٢) ، وحَمْل المسخور على الظهور ؟ أَبْلَغَ من جُر أَتَك على أمير المؤمنين أن تُمَنِّت بأنس ابن مالك ، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم سِت سنين ، يُطليمه على سِرّ ، وبنشى إليه الأخبار التي كانت تأتيه عن ربّه ؟ فإذا أتال كتابي هسذا فامْشِ إليه على قدميك حتى تأخذ كتابه إلى بالرِّضَى ، والسلام » .

فلما وصل كتاب عبد اللك إلى الحجاج قال لمن حوله من أصحابه : قوموا بنا إلى أبي حمزة . فقام ماشيا .

ومضى معه أسمابه حتى أنَّى أنَّسًا ، فأقرأه كتاب عبد الملك إليه .

فقال أنس : ُ جزى الله أمير المؤمنين خيرا ، كذلك كان رجائي فيه .

المُتب إلى أمير المُتب إلى أمير المُتب إلى أمير الله مسرّاتك ، فاكتب إلى أمير المؤمنين بالرّضى .

فكتب إليه أنس بالرضى عنه .

ودنمه إلى الحجاج ، فأنفذه الحجاج على البريد إلى عبد الملك .

## [ نهاية عبد الملك بن مروان ]

ا قالوا: ولما حضرت عبد الملك الوفاة، وذلك في سنة ست وثمانين أخذ البيمة

<sup>(</sup>۱) العجم كل ماكان فى جوف مأكول كالزبيب ، واستفرمت المرأة بمجم الزبيب يعنى أنها عالجت به فرجها ليضيق .

<sup>(</sup>٢) السكور جم شكر وهو ما يسد به النهر . .

لابنه الوليد ؛ وكان ولده : الوليد، وسليمان، ويريد، وهشام، ومَسْلمة، وعد.

ثم قال للوليد: يا وليد، لا أَلفِيَنَك إذا وضعتنى فى حفرتى أن تَمْصُر عينيك كَالْأُمَةِ الَوْرَهُاء (١) بل ا تُنزَر وشمّر، والبس جلد النمر، وادعُ الناس إلى البيعة أنيا، فن قال برأسه كذا، فقل بالسيف كذا. ووُعِك وَعْكا شديدا.

فلما أصبح جاء الوليد ، فقام بباب المجلس ، وهو غاص ّ بالنساء ، فقال :

كيف أصبح أمير المؤمنين ؟

قيل له : يُرْجَى له العافية .

وسمم عبد الملك ذلك ، فقال :

وَكُمْ سَائِل عَنَّا بُرِيدُ لَنَا الرَّدَى وَكُمْ سَائِلاتِ والدموع ذوارفُ مَمْ اللَّهِ وَالدَّمُ وَالدَّمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَالِمُ عَلَيْ عَلَيْ عَالِمُ عَلْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عَلَيْ عَا عَلَا عَالِمُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَالِمُ عَلَا عَلَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمْ عَا عَلَا عَا عَلَا عَا

وأذن لبنى أمية فدخلوا عليه وفيهم خالد وعبد الله ابنا يزيد بن معاوية فقال لهما: يا بنى نزيد ، أَتُحبّان أن أَقِيلَكُما بَيْمَة الوليد ؟

قالا : مَمَاذَ الله ، يا أمير المؤمنين .

قال : لو قلمًا غير ذلك لأمرات بقتلكما على حالتي هذه .

ثَم خرجوا عنه ، واشتد وَجَمه ، فتمثّلَ ببيت أُمَيّة بن أَبِى الصَّالْت : ١٥ كَيْتَنِي كُنْتُ قَبْـلَ مَا قَدْ بَدَا لِي فِي قِلَالِ الْيِجِبَالِ أَرْعَى الوُعُولَا

فلم كُمْس يُومه ذلك حتى قضى .

وكان سلطانه إحدى وعشرين سنة وستة أشهر ؛ وكان له يوم مات ثمان وخمسون سنة ، من ذلك سبع سنين ، كان فيها تحاربا لعبد الله بن الزبير ، ثم صفا له المُلك بعد قتله ان الزبير ثلاثة عشر سنة ونصفا .

۲.

(١) الجارية الحمقاء.

## [الوليد بن عبد الملك]

ولما انصرف الوليد من قِبَل أبيه قصد السجد الأعظم ، واجتمع إليه الناس ، بايموه .

وعَقَدَ لممر بن عبد العزيز بن مروان على الحَرَ مَيْن .

فنزل المدينة ، فدعا بعشرة نفر من أفاضل أهلها ، منهم عُرُّوَة بن الزبير ، وعُبَيْد الله بن عُتْبَة ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وأبو بكر ابن سليمان بن أبى حَثْمَة ، وسليمان بن يَسار ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، فاجتمعوا ، فدخلوا عليه ، فقال :

العلموا أننى لست أقطع أمما إلا برأيكم ومشورتكم ، فأشِيرُوا على .

قالوا: نفعل أيها الأمير ، جُزِيت على ما تنوى خير ما جزّى مُوْرَثُو لمرضاة ربّه . ثم خرجوا .

## [ إصلاح الحرم النبوى ]

ثم كتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز ، أن يشترى الدور التي حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيزيدها في المسجد ، ويجدد بناء المسجد .

ا وكتب إلى ملك الروم يعلمه ماهَم من ذلك ، ويسأله أن يبعث إليه مااستطاع من النُستيفِسًا. (١) .

فوجه إليه منها أربمين وسقا<sup>(٢)</sup>.

فبعث به إلى عمر بن عبد العزيز ، فهدم عمر المسجد ، وزاد فيه ، وبناه ، وزّينه بالفسيفساء .

<sup>(</sup>١) الفسيفــاء : ألوان من الحرز تركب في حيطان البيوت من داخل .

<sup>(</sup>٢) الوسق : ستون صاعا أو حمل بعير .

## [فتح بخاری وسمرقند]

وكان على خراسان من قِبلَ الحجاج ُقَيِّيبة بن مُسلمِ الباهِليِّ : .

فكتب إليه الحجاج يأمره بعبور النهر \_ نهر بلخ \_ ، وأن يفتح تلك البلاد . فاستمد قتيبة ، وسار في المفازة التي بين مدينة مرو وبين مدينة آمُويَة ، وهي

ذات رمال وغَضى (١) ، فصار إلى آموية ، ثم عبر النهر وسار إلى أبخارى .

وكان ملك تلك الأرضين يسمى « سُول » وكان ملكه على جميع ماوراء النهر ، فلقيه الملك ، فحاربه قتيبة ، فهرمه ، وهرب صول نحو الصَّفا نِيان .

فاحتوى قتيبة على بخارى وحَيْزُها ، فولَّى عليها رجلا .

وسار حتى وافى بلاد السُّفُد<sup>(۲)</sup>، فأناخ على مدينتها المظمى ، وهمى سَمرقنْد ، فحاصرها أشهرا .

فوجه إليه دُهْقانها (٣): إنك لوأقت على مدينتي هذه عمرك لم تصل إليها ، لأنا نجد في كتب آبائنا ، أنه لايقدر عليها إلا رجل اسمه « باكن »، لست إياه ، فامض لشأنك . فزعموا أن تُعتببة احتال لما يئس من مكابرتها ، فهيّا صناديق ، وجعل لها أبوابا من أسافلها ، تغلق من داخل ، وتفتح ، وجعل في كل صندوق رجلا مُستلئما ، ممه سيفه ، وأقفل أبوابها العليا .

ثم أرسل إلى الدهقان: «أما إذا كان هذا هكذا ، فإنى راحل عنك إلى الصغارنيان، وناحيتها، وممى فضول أموال وسلاح، فوادِعْنى، واحرز هذه الصناديق عندك إلى عودي إن سلمت.

فأجابه إلى ذلك ، وتقدم ُقتَيبة إلى الرجال أن يفتحوا أبواب الصناديق في جوف الليل ، فيخرجوا ، ثم يصيروا إلى باب المدينة فيفتحوه .

وأمر الدهقان بالصناديق ، فأدخلت المدينة .

(١) مفرده كَفْمَاة وهي الشجرة ، والأرض النضياء كثيرة الشجر .

<sup>(</sup>۲) السفد بالضم: بساتين نزهة وأماكن مثمرة، حول سمرقند، ومنها على بن الحسين وكامل ابن مكرم وأحمد بن حاجب المحدثون. (٣) الدهقان بالضم وبالسكسر لفة، القوى على التصرف مع حدة، وهو زعيم فلاحي العجم، ورئيس الإقليم، افظ معرب.

فلما جن الليل ، وهدأ الناس خوج الرجال مستائمين، معهم السيوف ، لايستقبلهم أحد إلا قتلوه ، حتى أتو باب الدينة ، فقتلوا الحرس ، وفتحوا الباب .

ودخلقتيبة بالجيش، ووقمتالواعية، وهربالدهقان فيَسَرَب<sup>(۱)</sup>، فليحق بالملك، وصارت ممرقند في قبضة قتيبة، فخآف علمها رجلا .

وسار حتى أتى الصفائيان ، فهرب الملك منهم حتى صار فى بلاد الترك ، ووَغَل
 فيها ، وخلّى الملكة لتُتَيبة .

فدخل قتيبة الصفانيان ، ووجه عماله إلى كَشّ<sup>(۲)</sup> ونَسَفّ<sup>(۱)</sup> ، وافتتح جميع ماوراء النهر ، وجميع تَخَارِسَتان ، ولم يبق من خراسان شيء إلا افتتحه .

ولم يول قتيبة بخُراسان سنين حتى شغَب عليه أجناده ، فقتاوه .

١ فاستعمل الوليد بن عبد اللك علمها الجَرَّاح بن عبد الله الحكمي .

وحج الوليد بن عبد الملك في سنة إحدى وتسمين ، وقد فرغ عمر بن عبد المزيز من بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فدخله ، وطاف به ، ونظر إلى بنائه .

ولم يكن بق فى زمن الوليد من الصحابة إلا نفر يسير ، منهم بالمدينة ، سَهْل ابن سَمْد الساعدى ، وكان يُكنى أبا العباس ، توفى فى آخر خلافة الوليد ، وكان يوم مات ابن مائة سنة ، ومنهم جار بن عبد الله .

وبالبصرة أنس بن مالك .

وبالكوفة عبد الله بن أبي أَوْنَى .

وبالشام أبو أمامَة الباهِ لِيِّ .

## [موت الحجاج]

وفى السنة الخامسة من خلافة الوليد مات الحجّاج بواسِط ، وله أربع وخسون سنة ، وكانت إمْرته على العراق عشرين سنة .

<sup>(</sup>١) السرب: الحفير تحت الأرض ، والقناة يدخل منها الماء الحائط .

<sup>(</sup>۲) مدينة فيمخارى بين سمرقندوبلخ، وتسمى اليوم شهرى سبز، أىالمدينة المضراء، لمصب ريغها ، ومنها خرج تيمورلنك الذي زينها بالبنايات الفخمة .

<sup>(</sup>٣) مدينة بفارس، فيها نشأ الفقيه المحدث النسني ، صاحب التفسير المشهور .

منها فى خلافة عبد الملك خس عشرة سنة ، وفى خلافة الوليد خس سنين . وقد كان قتل سميد بن جُبيْر قبل موته بأربمين يوما .

قالوا : وكان يقول في طول مرضه إذا هجر : مالي ولك يا ابن جُبَير ؟

وُتُقِيلِ ابن جُبير وهو ابن تسع وأربدين سنة ، وكان بكنى أبا عبد الله ، وكان ولاؤه لبنى أمية .

#### [سليمان بن عبد الملك]

ولما تم اللوليد بن عبد الملك تسع سنين وستة أشهر حضرته الوفاة ، فأسند الملك الله أخيه سلمان بن عبد الملك .

فبويع سليان في جمادى الآخرة سنة ست وتسمين ، وسليان يومئذ من أبناء سبم وثلاثين سنة .

١.

فَلَكَ سَلَيَانَ سَنَتِينَ وَتُمَانِيةَ أَشْهِرِ ، ثَمْ مَرْضَ مَرْضَتِهُ الَّتِي مَاتَ فَيْهَا .

فلما تَقُلُ كتب كتابا ، وخَتَمَه ، ولم يَدْرِ أحد ما كتب فيم ، ثم قال الصاحب شُرَطه :

«اجمع إليك إخوتى، وعمومتى، وجميع أهل بيتى، وعظاء أجناد الشام، واحْمِلْهم على البَيْمَة لمن سَمَيْتُ فى هذا الكتاب، فَمَنَ أَبَى منهم أن يُبايع، فاضرب عنقه ،، ١٥ ففمل .

فلما اجتمعوا في السعجد أمرهم بما أمر به سليان .

فقالوا : أُخْرِيرْ نا ، من هو ؟ لنُبايعه على بَصِيرَة .

فقال : والله ما أُدْرِي من هو ، وقد أمرني أن أضرب عنق مَنْ أَبَّى .

قال رَجاء بن حَيْوَة : فدخلت على سليان ، فأَ كُبَبْتُ عليه ، وقات : يا أمير المؤمنين ، مَنْ صاحب الكتاب الذي أمَرْ تَنَا عِبايعته ؟

فقال : إن أُخَوَى بريد وهِشاما لم يبلُغا أن يُؤتَمَنَا على الأُمَّة ، فجملتها للرجل الصالح ، عمر بن عبد العزيز ، فإذا توف عمر رجع الأمر إليهما .

فَرْجِ رَجَاءَ بِنْ خَيْوَةً، فأخبر يزيد وهِشاما بذلك ، فَرَضِيا، وسَلَّمًا، وبايَمًا، ثُم بايع بعدها جميع الناس .

وكان أكبر ولده بومئذ محمد بن سليمان ، فكانت له اثنتا عشرة سنة .

وجمل يقول ، وهو يجود بنفسه :

إِنَّ بَنِيٌّ سِبْيَةٌ سَيْفِينُون أَفْلَحَ مَنْ كَانَ لَهُ رِبْسِيُّون

وذُكِرَ عن الحكلميّ أنه قال : بعث إلىّ سليمان بن عبد الملك ، فدخلت عليه ، وقد انتفخ سَخْرِي (١) ، فسلّمت عليه بالخلافة ، فردّ علىّ السلام .

ثم أوْماً إلى ، فجلست ، فسكت عنى حتى إذا سكن جَأْشِي ، قال لى :

یا کلبی ، إن ابنی محمداً قُرَّة عینی و ثمرة قلبی ، وقد رَجَوْت أن یبلِّغ الله به

أفضل ما بلغ رجلا من أهل بیته ، وقد و لیتك تأدیبه ، فملمه القرآن ، ورو ،

الأشمار ، فإن الشمر دیوان العرب ، وفَهَّهُ أیام الناس ، وخُده به به به به به الفرائض ،

وفَهَمَّهُ السّن ، ولا تَهْتُر عنه لیلا و نهارا ، فإذا أخطأ بكلمة ، أو زَل بحرف ،

أو هَفا بقول ، فلا تؤنّبه بین یدی جلسانه ، ولكن إذا خَلا لك مجلسك ،

لئلا تحدید که (۲) ، وإذا دخل علیه الناس للتسلیم ، نُفذه بأنطافهم وإظهار بر هم ،

وإذا حیوه فلیک پیم بأحسن منها ، وأطیباً لمن حضر بمائدت کا الطمام ، واحمله وإذا حیوه فلیک به به فلی طلاقة الوجه ، وحُسن البشر ، و كَظُم الغیظ، وقلة القدر ، والتثبت في المنطق ،

والوفاء بالمهد ، و تنسخب الكذب ، ولا یر كَبَن فرسا مَحْدُوفا (۳) ، ولا مَهْلُو با (۱)

قال : فلم يلبث سلمان بعد ذلك إلا قليلا حتى مات .

ولاَٰزِرَكَانَ بَسَرْج صَغَيْر ، فتبدو أُلْيَتَاه منه » .

<sup>(</sup>١) السعر : الرئة ، وانتفخ سعره عدا طوره وجاوز تدره .

<sup>(</sup>٢) حتى لا تغضبه ، والمحك : اللجج .

<sup>(</sup>٣) الفرس المحذوفة التي تحرك جنبيها في مشيها .

<sup>(</sup>٤) الفرس المهلوب التي تتنابع الجرى .

## [عمر بن عبد العزيز]

وأسند الأمر إلى عمر بن عبد العزيز .

قالواً : فلما استخلف قمد للناس على الأرض ..

فقيل له : لو أمرت ببساط يُبْسَطُ لك ، فتجلس ، ويجلس الناس عليه كان ذلك أهبي لك في قاوب الناس .

#### فتمثل :

غَضَى مَا قَضَى فِيهَا مَضَى ، ثُمَّ لَا تَرَى لهُ صَبُوزَةً إِحْدَى اللَّيَالِي النَّوَابِرِ وَلَوْلَا التَّفَى من خشْيَةِ الْمَوْتَ وَالرَّدَى لَمَاصَيْتُ فَي حبِّ الصَّبَا كُلِّ زَاجِرٍ

وكان إذا جلس للنساس قال « بسم الله ، وبالله ، وصلى الله على رسول الله ، أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّمْنَاهُمُ سِنِينَ ، ثُمُّ جَاءَهُمُ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ، مَا أَغْــنَى عَنْهُمُ ماكانوا يمتّعُون» (١).

ثم تمثل بهذه الأبيات :

نُسَرُّ عِمَا يَبْلَى، وَنُشْغَلُ بِالْمُسَى كَمَا سُرَّ بِالْأَخْلَامِ فِي النَّوْمِ حَالِمُ نَهَارُكَ يَا مَغْرُورُ سَهْوُ وَغَفْلَةً وَلَيْلُكَ إِنَوْمٌ، وَالرَّدَى لَكَ لَازِمُ وَسَمْيُكَ فِيهَا سَوْفَ تَكْرَمُ غِبَّهُ كَذَاكِ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ البَهَا يُمُ وَسَمْيُكَ فِيهَا سَوْفَ تَكْرَمُ غِبَّهُ كَذَاكِ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ البَهَا يُمُ مَ مَ نَصَب نفسه لرد المظالم .

وبدأ ببني أمية ، وأخذ ماكان في أيديهم من الغُصُوب (٢٠)، فردّها على أهلما .

ودخل عليه أناس من خاصته ، فقالوا :

يا أمير المؤمنين ، ألا تخاف غوائل قومك ؟ .

فقال: أَ بِيَوْمٍ سوى يوم القيامة تخوفوننى ؟ فسكل خوف أتَّقِيه قبل يوم القيامة كوفوننى ؟ فسكل خوف أتَّقِيه قبل يوم القيامة كل وُقِيتُهُ .

فلما تم لخلافته سنتان وخمسة أشهر مات .

(١) الآية رقم ٢٠٥ من سورة الشعراء.

(٢) المال والعقار والضياع بما أخذوه من أصحابه غضبا وقهرا .

## [ يزيد بن عبد الملك ]

وأفضى الأمم إلى يزيد بن عبد الملك فى أول سنة مائة وإحدى . فوتى السِمْرَيْن أخاه مَسْلمة بن عبد الملك .

وكان مسلمة ذا عقل كامل وأدب فاضل ، فاستعمل مسلمة على خراسان سميد ابن عبد العزيز بن الحسكم بن أبي الماص بن أمية .

## [ ظهور الدءوة إلى العباسيين ]

قالوا: وفى ذلك العام (۱) توافدت الشيعة على الإمام محمد بن على بن عبد الله ابن عباس بن عبد الله ابن عباس بن عبد الطلب بن هاشم، وكان مستقرّه بأرض الشام، بمكان يسمى « المحمّيْمة ) وكان أول من قدم من الشيعة مَيْسَرَة العَبْدي ، وأبو عِكْرِمة السَرّاج ، ومحمد بن خُنيْس ، وحيّان العَطّار .

فقدم هؤلاء عليه ، فأرادوه على الببعة ، وقالوا له :

«ابسط بدك لنبايمك على طلب هذا السلطان ، لملّ الله أن ُيحيي بك العدل ، وعيت بك الجور ، فإن هذا وقت ذلك ، وأوانه ، والذى وجدناه مأثورا عن علمائكم » .

فقال لهم محمد بن على : «هذا أوان ما نأمل ونرجو من ذلك ، لانقضاء مائة من التاريخ ، فإنه لم تنقض مائة سنة على أمة قط إلا أظهر الله حق المحقين ، وأبطل باطل المبطلين ، لِقَوْل الله جل اسمه « أَوْ كَا لَذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْ يَةٍ وَهِي خَاوِيَة [ عَلَى عُرُ وَشِها ، قَالَ ، أَنَّى يُحْدِي هَذِهِ ] (٢) الله بهد مَوْتِها فَأَمَاتَه الله مائة عام ، مُر وشِها ، قال ، أنَّى يُحْدِي هَذِهِ ] (٢) الله بهد مَوْتِها فَأَمَاتَه الله مائة مائة أردو أن مُم مَم مَنْ بَعَنْه أَم الله مائة أمهم من فانطلقوا أبها النفر ، فادعوا الناس في رفق وسَتر ، فإني أرجو أن يتمم الله أمهم كم ، ويظهر دعوت كم ، ولا قوة إلا بالله ».

(۱) فی سنة ۲۰م .

<sup>(</sup>٢) فىالأصل أثر رَطُوبة مكان مايين الحاصرتين. (٣) الآية رقم ٢٥٩ من سورة البقرة .

ثم وجه مَيْسَرة العَبدى ، ومحمد بنخُنَيْس إلى أرض العراق ، ووجه أبا عكرمة ، وحمّد العطار إلى خراسان ، وعلى خراسان يومئذ سعيد بن عبد العزيز بن الحسكم ابن أبي العاص .

فجملا يسيران في أرض خراسان من كُورة إلى أخرى ، فيدهوان الناس إلى بيمة مجمد بن على ، ويزهدانهم في سلطان بني أمية لخبث سيرتهم ، وعظيم جورهم ، فاستجاب لهما بخراسان أناس كثير ، وفشا بعض أمرهم وعلن .

فبلغ أمرهما سميدا ، فأرسل إليهم ، فأتى بهم ، فقال:

\_ من أنتم ؟

قالوا: نحن قوم تجار .

قال: فما هذا الذي يذكر عنكم ؟

أَقَالُوا : وما هو ؟

قال: أُخْبِرنا أِنكم جئتم دعاة لبني العباس.

قالوا: أيها الأمير ، لنا في أنفسنا وتجارتنا شغل عن مثل هذا .

فأطلقهما .

نفرجا من عنسده ، يدوران كور خراسان ورساتيقها في مداد التجار ، في فيدُ عُوان الناس إلى الإمام محمد بن على ، فيكنا بذلك عامين .

ثم قدما على الإمام محمد بن على بأرض الشام ، فأخبراه أنهما قد غَرَسا بخراسان غَرْسا برجوان أن كيثمير فى أوانه ، وألفياء قد وُلِدَ له أبو العباس ابنه .

فأمر بإخراجه إليهم ، وقال : هذا صاحبكم .

أفقَبَاوا أطرافه كابها

وكان مع المجنيد بن عبد الرحمن عامل السّند رجل من الشّيمة ، يُسمّى بُكَيْر ابن ماهان ، فانصرف إلى موطنه من الكوفة ، وقد أصاب بأرض السّند مالا كثيراً ، فَلَقِيَه مَيْسرة المَبْدِيّ وابن خُنيْس ، وأخبراه بأمرها ، وسألاه أن يدخل في الأمر معهما ، فأجابهما إليه ، وقام معهما ، وأنفق جميع ما استفاد بأرض السّند من الأموال بذلك السبب .

ومَات مَيْسرة بأرض العراق .

وكتب الإمام محمد بن على إلى بُكَيْر بن ماهان ، أن يقوم مقام مَيْسرة ، وكان بُكَيْر يكنى بأبي هاشم ، وبها كان يُعْرَف في الناس .

وكان رجلا مُفَوّها ، فقام بالدُّعاء ، وتَوَلَى الدعوة بالمِرَاقَيْن ، وكانت كتب الإمام تأتيه ، فينضَلّها بالماء ويعجن بنُسالها الدقيق ، ويأمر ، فَيَخْتَزَزُ منه قُرْص ، فلا يبقى أحد من أهله وولده إلا أطمعه منه .

ثم إنه مرض مرضه الذي مات فيه ، فأوْصَى إلى أبي سَلَمَة الخَلال ، وكان أيضا من كبار الشِّيعة .

وكتب إلى الإمام يُعْلَمِه ذلك .

١٠ فكتب محمد بن على إلى أبى سكمة ، فو لاه الأمر ، وأمره بالقيام بما كان
 يقوم به أبو هاشم .

ثم كتب إلى أبى عِكْرِمَة وحَيّان ، وكانا صاحبي الأمر بخراسان ، يأمرها أن يُكاتبا أبا سَلَمَة ، فدعاهما إلى الدخول معه فى أمره ، فأجاباه، ودخلا معه ، وكا نَفَاه .

ثم إن يزيد بن عبد الملك عَزَلَ أخاه مَسْلَمَة عن العراق وخراسان ، واستعمل مكانه خالد بن عبد الله على خراسان ، واستعمل خالد أسد بن عبد الله على خراسان ، فانتهى خبر أبي عِكْرِمة ، وحَيّان إلى أسد بن عبد الله ، فأمر بطلبهما ، فأخِذا ، وأتى بهما ، فضربت أعناقهما ، وصُلباً .

وباغ ذلك محد بن على ، فقال : الحمد لله الذي صحح هذه الملامة ، وقد بقى من شيمتى رجال سوف يفوزون بالشهادة .

الله يزيد بن عبد الملك أربع سنين وأشهر توفى بالبُلقاء من أرض دمشق.

وكانت وفاته سنة خمس ومائة ، وله يوم مات ثمان وثلاثون سنة .

## [مشام بن عبدالملك]

ثم استخلف هشام بن عبد الملك ، وهو ابن أربع وثلاثين سنة .

فعزل أسد بن عبد الله عن خراسان ، وولّاها الجُنيد بن عبد الرحن ، وكان رجلا من البمانِيّة ، ذا فضل وسخاء .

وهو الذي يقول فيه الشاعر :

دَهَبَ الْجُودُ والْجُنَيدُ جَبِيمًا فَلَى الْجُودِ والْجُنَيْدِ السَّلامُ \*\*\*

ولما قتل أبو عكرمة وحيان وجه الإمام محمد بن على إلى خراسان خسة نفر من شيعته: سليان بن كَثير، ومالك بن الهيئم، وموسى بن كعب، وخالد بن الهيئم، وطلحة بن زُرَيْق، وأمرهم بكتمان أمرهم، وألا يُفشُوه إلى أحد إلا بعد أن يأخذوا عليه العهود المؤكدة بالكتمان.

فساروا حتى أتوا خراسان ، فكانوا يأتون كورة بعد كورة ، فيدعون الناس سرا إلى أهل بيت نبيّهم ، ويبغّضون إليهم بنى أمية ، لما يظهر من جورهم واعتدائهم ، وركوبهم القبائح ؛ حتى استجاب لهم بَشَرْ كثير في جميع كُور خراسان .

وبلغ الجُنيد أمرهم ، فأمر بطلبهم ، وأخذوا ، وأتى بهم الجنيد .

فقال: يا فَسَقَة ، قد قدمتم هذه البلاد ، فأفسدتم قلوب الناس على بهي أمية ، ودعوتم إلى بني المباس .

فتكام سليان بن كثير ، وقال : أيها الأمير ، أتأذن لى في السكلام ؟ قال : تكام

قال: إنَّا وإياك كما قال الشاعر:

فقال الجنيد لمن كان حوله من أصحابه : « ما ترون ؟ » .

فتكلم عبد الرحمن بن نُعبم رئيس ربيعة ، وكان من خاصته :

\_ رى أَنْ تَمُنَّ بَهِم على قومك ، فلمل الأمر كما يقولون .

فأمر بإطلاقهم .

فخرجوا ، وكتبوا بقمتهم إلى الإمام .

فكتب إليهم : « إن هذا أقلُّ ما لكم ، فاكتموا أمركم ، وترفتوا في دعوتكم » .

فساروا من مدينة مَرْ و إلى بخارى ، ومن بخارى إلى سمرقند ، ومن سمرقند إلى كُنُنَ ونَسَف ، ثم عطفوا على الصّغانيان ، وجازوا منها إلى خُتْلاَن (١) ، وانصرفوا الى مَرْ وَ الرُّودُ (٢) ، والطالقان (٣) ، وعطفوا إلى هماة (١) ، وَبَوْشَنْج (٥) ، وجازوا إلى سجستان .

. . فنرسوا في هذه البلدان غرساكثيرا ، وفشا أمرهم في جميع أقطار خراسان .

وبلغ ذلك الجنيد، فأسف على تركهم ، ووجه في طابهم ، فلم يقدر عليهم .

فكتب إلى خالد بن عبد الله القَسْرِيّ ، وكان على العراق ، يُملمه انتشار خراسان وما حدث فيها من الدُّعاة إلى مجد بن على .

فكتب خالد بن عبد الله إلى مشام يُعلمه بذلك .

فكتب إليه هشام ، يأمره بالكتاب إلى الجُنَيْد ، ألّا يرغب في الدماء ، وأن يكفّ عمن كف هنه ، ويُسكّن الناس بجهُده ، وأن يطلب النفر الذين يدعون الناس حتى يجدهم ، فينفهم .

 <sup>(</sup>۱) ق نسخة أخرى « جيلان » والصواب ما ذكر ، وهي بلاد مجتمعة وراء النهر قرب سمرقند .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: حروود ، وهي مدينة من مدن خراسان .

<sup>(</sup>٣) قال الإسطخري في كتابه : إن طالقان أكبر مدن خراسان .

<sup>(1)</sup> مدينة من أمهات المدن في خراسان ، وقد خربها التتار .

<sup>(</sup>٠) بليدة حصينة من لواحي هراة .

فلما انتهى ذلك إلى الجُنَيْد بعث رسله فى أقطار خراسان . وكتب إلى ُعمَّاله فى الكور يطلب القوم ، فطُلبوا ، فلم ُيدْرَك لهم أثر .

# [أبو مسلم الخراساني]

قالوا: وكان بدء أمر أبي مسلم أنه كان مملوكا لميسى ، ومَعْقِل، ابـنَى إدريس، ابن عيسى العيجُلييّن ، وكان مسكنهما بماه البصرة ، مما يلي أصبهان.

وكان أبو مسلم وُلد عندها ، فنشأ غلاما ، فَهِما ، أديبا ، ذهنا ، فأحبّاه حتى نزل منهما منزلة الولد .

وكانا يتولّيان بني هاشم ، و'يكارّبان الإمام محمد بن على ؛ فكثا بذلك ماشاء الله.

ثم إن هشاما عزل خالد بن عبد الله القسرى من العراق ؛ وولّى مكانه يوسف ابن عمر الثقني ، فكان يوسف بن عمر لايدع أحدا يُعرف بموالاة بنى هاشم ، ومودة أهل بيت رسول الله إلا بعث إليه ، فحبسه عنده بواسط .

فبلنه أمر عيسى ، ومَعْقل ابنى إدريس ، فأشخصهما ، وحبسهما بواسط فيمن حبس من الشيعة .

وكانا أخرجا معهما أبا مسلم فكان يخدمهما في الحبس .

وإن سليان بن كثير ، ومالك بن الهيئم ، ولاهز بن تُوط ، وهم كانوا الدُعاة بخراسان قدموا للحج ، وقدم معهم تَحطبة بن شبيب ، وكان ممن بايمهم ، وشايمهم على أمرهم ، فجعلوا طريقهم على مدينة واسط ، ودخلوا الحبس ، فلقوا من كان فيه من الشيعة ؛ فرأوا أبا مسلم ، فأعجبهم مارأوا من هيئته ، وفهمه ، واستبصاره فى حب بنى هاشم .

ونزل هؤلاء النفر بعض الفنادق بواسط ؛ فكان أبو موسى يختلف إليهم طول مقامهم حتى أنس بهم ، وأنسوا به ، فسألوه عن أمره .

( ۲۲ - الأخبار الطوال )

10

فقال: إن أى كانت أَمَة لمُمير بن بُطين المجلى ، فوقع عليها ، فحملت بى ، فباعها ، وهي حامل ، فاشتراها عيسى ، ومَعقل، ابنا إدريس ، فولدت عندها ، فأنا كهيئة الملُوك لهما .

ثم إن النفر شخصوا من واسط ، وأخذوا نحو مكة على طريق البصرة ، فوصلوا الممكة، وقد وافاها الإمام عد بن على حاجًا ، فلقوه ، وسلموا عليه، وأخبروه بما غرسوا به فى جميع خراسان من الغرس ، ثم أخبروه بمكرهم بواسط ، ودخولهم على إخوانهم الحبسين بها .

ووصفوا له صفة أبى مسلم ، وما رأوا من ذكاء عقله وفهمه ، وحسن بصره ، وجودة ذهنه ، وحسن مَنْطِقه .

١٠ فسألهم : أُخُرُ هو أم مماوك؟

فقالوا: أما هو ، فيزعم أنه ابن عمير بن ُبطين المحلى ، وكانت قصته كيّت وكيّت ، ثم فسّروا له ما حكى لهم من أمره .

فقال: إن الولد [ تبعُّ للاً م ، فإذا انصرة م فاجعلوا ] (۱) ممر کم بواسط ، فاشتروه ، وابعثوا به إلى المحمَّيْمَة (۲) من أرض الشام ، لأجعله الرسول فيا بينى ويننكم، على أنى أحسبكم لاتلقونى بعد على هذا ، فإن حدثَ بى حدثُ فصاحبُكم ابنى هذا \_ يعنى إبراهيم \_ فاستوْصُوا به خيرا ، فإنى سأوصِيه بكم خيرا .

فانصرف القوم نحو خراسات ، ومَرَّوا بواسط ، ولقوا عيسى ، ومَعقل ابنى إدريس ، فأخبروها بحاجة الإمام إلى أبى مسلم ، وسألوها بيعه منهم .

فزعموا ، أنهما وهباه له .

وحبه به القوم إلى الإمام ، فلما رآه تفرّس فيه الحير ، ورجا أن يكون هو القيّم بالأمٰن ، لعلامات رآها فيه ، قد كانت بلغته .

فجمله الرسول فيما بينه وبينهم ، فاختلف إليهم ممارا كثيرة .

<sup>(</sup>۱) مكان مابين الحاصرتين أثر أرضة فى الأصل . (۲) بلد فى أطراف الشام ، كان منزل. بنى العباس .

## [ وفاة الإِمام ]

ثم توفى الإمام محمد بن على ، فقام بالأمر بمده ابنه إبراهيم بن محمد ، وكان أكبر ولده ، فأمر أبا مُسلم أن يسير إلى الدعاة بالمراق ، وخراسان ، فيملمهم وفاة الإمام ، وقيامه بالأمر من بمده .

فسار حتى وَافَى العراق ، ولقى أبا سَلَمة ، ومَنْ كان معه من الشيعة ، « ه فأخبرهم بما أمره به .

ثم سار إلى خراسان ولتى الدُّعاة بها ، فأخبرهم بذلك .

وبلغ وفاة الإمام جميع مَنْ بايع فى أقطار خراسان ، فَسَوَّدُوا ثيابهم حُزْنًا لمصابه ، وتَسَلُّبًا عليه .

وكان أوّل مَنْ سَوَّدَ منهم ثيابه حُرِيش مَوْلَى خُزاعَة ، وكان عظيم أهل نَسَا<sup>(۱)</sup>، ، ثم سَوَّد القوم جيما ، وكثرت الشيعة بخراسان كلها ، وعلن أمرهم .

10

وكتب يوسف بن عمر ، وكان على العِرَاقَيْن ، إلى هشام ، يُخبره بذلك ؟ فكتب هشام إلى يوسف ، يأمره أن يبعث إليه رجلا ، له علم بخراسان ، ومعرفة بمن فيها من تُوّادها ، وجنودها .

وقد كان يوسف بن عمر عَزَلَ عنها الجُنَيْد بن عبد الرحمن ، واستعمل عليها جعفر بن حَنْظَلَة البَهْرَاني .

فكتب جعفر إلى يوسف بن عمر مع عبد الكريم بن سَلِيط بن عَطِيّة الحَنَفَى ، يخبره بتفاقم أمر الْسَوِّدَة بخراسان ، وكثرة من أجاب الدُّعاة بها .

فلمرا أناه كتاب هشام يأمره أن يوجِّه إليه رجلا ، له علم بخراسان ، حمل عبد الكريم بن سَلِيط إليه على البَرِيد .

<sup>(</sup>١) بلد بخراسان تقع بين ممهو ونيسابور وقد عرفت بجودة خيلها ، وفيها قبــور الأولياء من الشيوخ والأعلام ، وإليها ينسب الشيخ أحد النسائى المحدث صاحب كتاب السنن أحد الكتب الستة المشهورة فى علم الحديث .

قال عبد الكريم : فَسِرْت حتى وافَيْت دمشق ، فدخلت على هشام ، فسلّمت عليه بالخلافة .

فقال لي : مَنْ أنت ؟

قلت : أنا عبد الكريم بن سَلِيط بن عَطِيَّة الحَنَفِّي .

ه قال : كيف علمك بخراسان وأهلها ؟

قلت : أنابها جِدّ عالِم .

ثم أخبرته أن وجهى كان منها بكتاب أميرها جعفر بن حَنْظَلَة البَهْرَانَى ۖ إلى يوسف بن عمر ُ يخبره بما حَدَث فيها .

قال : إنى أريد أن أُوَلَى أمرها رجلا من القُوّاد ، الذين هم مُرَتّبون بها ، فَمَنْ تُرَى أن أُوَلَى أمرها منهم ، وأيّهم أَقْوَم بها ؟

قال عبد الكريم : ـ وكان هَوَايَ في البمانيَّة \_ فقلت :

يا أمير المؤمنين ، أين أنت من رجل من قُوَّادها ذي حَزَّم ، وَبَأْس ، وَمَكَادَة ، وَمُكَا نَفَة من قومه ؟

قال : ومَنْ هو ؟

١٥ قلت : جُدَيْع بن على الأرْدِيّ المروف بالكِرمانيّ .

قال: وكيف يُسَمّى السكرماني ؟

قلت : وُلِدَ بَكرمان ، كان أبوه مع المهلّب عند ُمحاربته الأزَارِقَة ، فَوُلِدَ هذا هناك .

قلت : يا أمير المؤمنين ، فأين أنت من المجرّب البطل النافذ اللَّسِن ؟

قال : ومَنْ هو ؟

قلت : يحيى بن نُعَيْم ، المعروف بأبى الْمَيْلَاء ، وهو ابن أخى مَصْقَلَة بن هُبَيْرَة. قال : لا حاجة لى فيه ، لأن ربيعة لا تُسَدّ بها النَّنُور . فقلت : يا أمير المؤمنين ، فعليك بالما جد اللَّبيب الأريب ، الكامل الحسيب ، عَقِيل بن مَعْقِل اللَّيْقِيِّ .

قال ، فكأنَّه هَـويَه .

فقلت: إن اغتفرت منه هَنَةً فيه .

قال: وما مي ؟

قلت : ليس بمفيف البطن والفَرْج .

قال: لا حاجة لي فيه .

قلت : فالكامل النافذ ، الفارس الجرّب ، مُحسّن بن مُزاحم السُلَميّ .

قال ، فكأنه هَوِيهُ ، للمُضَرِّية .

ِ قلت : إن اغتفرت هَنَة فيه .

قال: وما هي ؟

قلت: أكذبُ ، ذي كمنْجة .

قال: لا حاجة لى فيه .

قلت : فذو الطاعة لكم ، المتمسّك بمهدكم ، المتندى بقدوتكم ، يحيى بن الحُضَيْن بن المنذر بن الحارث بن وَعْلَة .

10

قال: ألم أخبرك أن ربيعة لا تُسَديها الثُّغور؟

قلت : فالسكامل النافذ الشجاع البطل ، قَطَن بن قُتُيبة بن مسلم .

قال: فمال إليه بالمضرّية .

قلت : إن اغتفرت منه هَنة .

قال: وما هي ؟

قلت : لا آمَنُه إِنْ أَ فضى إليه السلطان أن يطلب جنود خراسان بدم أبيه قتيبة، فإنهم جميما تظافروا عليه .

قال: لا حاجة لي فيه .

قلت: فأين أنت من العفيف المجرب، الباسل المحنَّك، نَصْر بن سَيَّاد اللَّيْنَيُّ؟

قال: فكأنه تفاءل به ، ومال إليه ، بالمضرية .

قلت: إن اغتفرت منه خصلة .

قال: وما هي ؟

قلت : ليست له بخراسان عَشِيرَة مر جنودها ، وإنما يَقُوَى على ولاية خراسان مَنْ كانت له بها عشيرة من جنودها .

قال : فأى عشيرة أكثر منى ، لا أباً لَك ، يا غلام ؟ انطلق إلى الـكُتَّاب ، فَمُرْهُم بإنشاء عهده ، وائتونى به .

فَكُتِبِ له عهده ، وأَيِّيَ به .

فَنَاوَلْنيه ، وقال : انطلق حتى تُوصّله إليه .

إ ثم أمر أن أُحْمَل على البَرِيد .

فَسِرْت حتى وافَيْت خراسان ، فأتيته فى منزله ، فَنَاوَلْته المهد ، فأمر لى بشرة آلاف درهم .

ثم تناول العهد ، فانطلق إلى جعفر بن حَنظَلَة ، الأمير كان بها ، فدخل عليه ، وهو جالس على سريره ، فناوله العهد .

افلما قرأه أخذ بيد نصر ، فرفمه حتى أجلسه ممه على سريره ، وقال :
 سماً وطاعةً لأمير المؤمنين .

فقال له نصر: أَبَا خَلَفَ ، السُّلطانُ سلطانك ، فَمُرْ بأَمْرِك .

ودعا له جمفر بن حَنْظَلَة ، وسلَّم الأمر إليه .

وإنّ سليان بن كَثير ، ولَاهِز بن قُرْط ، ومالك بن الهَيْمَم ، وقَحْطبة ابن شَبيب أرادوا الحج ، فحرجوا مع الحاجّ متنكّرين حتى أنوا مكم ، وقد وَافَاها في ذلك العام إراهيم بن محمد الإمام ، فأخبروه بما اجتمع له الناس بخراسان .

وقد كانوا حملوا إليه ما بمثت به إليه الشيمة .

فقالوا : قد حملنا إليك مالاً .

قال : وكم هو ؟

قالوا : عشرة آلاف دينار ، وماثتا ألف درهم .

فقال : سَلَّمُوه إلى مولاي عُرْوَة ؛ فدفعوه إليه .

فقال لهم إبراهيم : إنى قد رأيت أن أُولَى الأمر هناك أبا مُسْلم ، لما جَرّبت من عَقْله ، وَبَلُوتُ من أمانته ، وأنا مُوجّهه معكم ، فاسمعوا له ، وأطيعوا أمره ، فإنّ والدى \_ رحمة الله عليه \_ قد كان وَصَفَ لنا صِفَته ، وقد رَجَوْت أن يكون هو الذى يسوق إلينا المُلك ، فَعَارِنُوه ، وكانفُوه ، وانتهوا إلى رأيه ، وأمره . قالوا : سما وطاعة لك أنها الإمام .

فانصر فوا ، وأبو مسلم معهم ، حتى صاروا إلى خراسان ، فتشمّر أبو مسلم للدعاء ، وأخذ القوم بالبيعة ، ووجّه كل رجل من أصحابه إلى ناحية من خراسان ، فكانوا يدورون بها كورة كورة ، وبلدا بلدا ، في زيّ التجار .

١.

فاتبعه عالم من الناس عظيم ، فواعدهم لظهوره يوما سمّاه لهم ، وولّى على من بايعه في كل كورة رجلا من أهلها ، وتقدّم إليهم بالاستعداد للخروج من ذلك اليوم الذى سمّاه لهم حتى أجاب جميع أرض خراسان ، سَهْلها وجبلها ، وأقصاها وأدناها .

وبلغ فى ذلك مالم يبلغه أصحابه من قبله ، واستتب له الأمر على محبّته ، وصار ه ا من أعظم النـاس منزلا عند شيمته ، حتى كانوا يتحالفون به ، فلا يحنثون ، ويذكرونه ، فلا يملّون .

\* \* \*

وقدكان خالد بن عبد الله وَ لِي العراقين عشر سنين ، أربعا في خلافة يزيد ابن عبد الملك ، وستا في خلافة هشام .

فلما عزله هشام، وولّى مكانه يوسف بن عمر حاسبه يوسف ، فخرج عليه عشرة آلاف درهم ، قد كان وهبها للناس ، وبذَّرها \_ وكان من أسخى العرب \_ فبسه يوسف بن عمر عنده فى العراق .

وكتب إلى هشام يتقاعد خالد بالمال الذي خرج عليه .

فكتب إليه هشام بالبُسط عليه (١).

فدعا به يوسف بن عمر وقال:

ما هذا التقاعد بمال السلطان يا ابن السكاهن ؟ ــ يمنى شِقَ ُلَمِنْرُ صعب المعروف

بالكمانة ــ وكان خالد بن عبد الله من ولده .

فقال له خالد بن عبد الله .

أُتُمَيِّرُ نِي بِشَرَ فِي يا ابن الخمَّار ؟ وإنما كان أبوك وجدك بالطائف أصحاب حانة .

وبلغ هشاما أن خالدا بدّر ذلك السال في الناس ، فكتب إلى يوسف يأمره بإطلاقه ، والكف عنه .

فلم يزل خالد مقيما بالكوفة حتى خرج زيد بن على ، بن الحسين ، بن على بن أبى
 طالب عايهم السلام بالكوفة .

وكان خروجه في صفر سنة ثماني عشرة ومائة .

فسار إليه يوسف بن عمر ، فالتقوا بالكُناسة <sup>(٢)</sup>.

فانهزم أصحاب زيد ، وخذلوه .

أ فأخذه يوسف بن عمر ، فضرب عنقه .

وبت برأسه إلى هشام ، وصلب جسده بالكناسة .

وإن خالدا كتب إلى هشام يستأذنه فى الخروج إلى طرسُوس<sup>(٣)</sup> غازيا متطوّعا ، فأذين له هشام فى ذلك ؛ فساد حتى وافى طرسوس فأقام بها مرابطا ·

<sup>(</sup>١) كذا فى الأصل ، وفى اللغة ، بسط فلان من فلان ، أزال منه الاحتشام ، ويقال بسطت يده عليه أى مُسلط عليه . (٢) محلة مشهورة بالكوفة .

<sup>(</sup>٣) مدينة بثنور الشام ، يشقها نهر البردان ، وبها قبر المأمون .

## [ وقيمة بين خالد وهشام ]

وإن رجلا من أهْل العراق كان يتلصّص ، ويكنى أبا المعرّس ، قدم من الكوفة نحو أرض الشام ، فى جماعة من لصوص الكوفة ، حتى وافوا مدينة دمشق ، فكان إذا جنّه الليل أشعل فى ناحية من السوق النار ، فإذا تصايح الناس ، واشتغلوا بإطفاء الحريق ، أقبل فى أصحابه إلى ناحية أخرى من السوق ، فكسر الأقفال ، وأخذ ماقدر عليه ، ثم هرب .

فدخل كُلْنُوم بن عِياض القسرى على هشام ، وكان معاديًا لخالد بن عبد الله ؛ مَا وهو ابن عمه ، فقال لهشام :

يا أمير المؤمنين ، إن هذا الحريق لم يكن بدمشق ، وقد حدث ، وماهو إلا عمل مجدبن خالد بن عبد الله القسرى وغلمانه .

1.

فأمر هشام بطلب محمد بن خالد ، فأتوه به ، وبغلمان له ، فأمر بحبسه ، وحبس غلمانه .

وبلغ ذلك خالدا ، وهو بطرسوس ، فسار حتى وافى دمشق ، فنزل فى داره بها ، وغدا عليه الناس مسلمين ، حتى إذا اجتمعوا عنده قال :

« أيها الناس ، خرجت غازيا بإذن هشام وأمره ، فحبس ابنى وغلمانى ، أيها الناس ، مالى ولهشام ؟ والله ليكفّن عنى هشام \_ يسمّيه فى كل مرة باسمه ولايقول أمير المؤمنين \_ أو لأدعون إلى عراق الهوى ، شامى الدار ، حجازى الأصل ، إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، ألا وإنى قد أذنت لكم أن تبلنوا هشاما » .

وبلغ هشامًا ذلك فقال: خَرِفَ أبو الهيثم، وأنا حَرِى باحباله، لقديم حُرمته، ٢٠ وعظيم حقه.

فأقام خالد بن عبد الله بمدينة دمشق عاتباً لهشام ، مصارماً له ، لا يركب إليه ، ولا يتمبأ به ، وهشام فى كل ذلك يحتمله ، وبَحْلُم عنه .

وإن رجلا يسمى عبد الرحمن بن ثُوَيب السكلبيّ دخل على خالد بن عبد الله ، فسلم عليه ، وعنده نفر من أشراف أهل الشام ، فقال له :

« يا أبا الهيثم ، إنى أحبك [ لعشر خصال فيك يحبها ] (١) الله منك : كرمك ، وعفوك ، ودينك ، وعدلك ، ورأفتك ، ووقارك في مجلسك ، ونجدتك ، ووفاؤك ، وصلتك ذوى رحمك ، وأدبك » .

فأثنى عليه خالد ، وقال له خيرا .

وبلغ هشامًا ذلك فقال :

أَ بَلَغ من أمر الفاسق عبد الرحن بن ثويب أن يصف خالداً بمحاسن لم تجتمع في أحد من الخلفاء المؤتمنين على عباد الله وبلاده ؟

١ مُم أمر به ، فأحسن أدبه ، وُنني عن دمشق .

وبلغ ذلك خالدا ، وعنده أناس من وجوه أهل الشام ، فقال لهم :

« ألا تمجبون من صنيع هشام برجل ذكر منى خصالا ؟ زعم أنه يحبنى لها ، فضربه وطرده ، وإن أعظم مما قال في عبد الرحمن بن ثويب قول عبد الله بن صَيْف حين قال له : يا أمير المؤمنين ، أخليفتُك في أهلك أحب إليك وآثر عندك أم رسولك ؟ » .

قال هشام: بل خليفتي في أهلي.

قال: فأنت خليفة الله في أرضه وخلقه ، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من عبد الله بن صيفي ، وهي أليهم ، فأنت أكرم على الله منه ، فلم ينكر هذه المقالة من عبد الله بن صيفي ، وهي تضارع الكفر ، ويغضب على عبد الرحمن بن ثويب ، وينكر عليه ماوصفني به من خصال ، يحبها الله ، فأحبني لها .

فلم يحفل هشام حين بلغه ذلك من قول خالد ، ولم يؤاخذه بشيء من مقالته ؟ فلما تم لخلافة هشام تسع عشرة سنة وسبعة أشهر مرض مرضته التي مات ، فأسند الخلافة إلى ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك .

<sup>(</sup>١) محو في الأصل.

## [الوليد بن يزيد]

فلما استُخلف الوليد بن يزيد أمر صاحب شُرَطه سَعيد بن غَيْلان بأخذ خالد بالله الذي عليه من بَقايا خَرَاج البِرَاقَيْن والبُسْط عليه ، وقال : « أَسْمِمْنى صياحه » .

فأقبل سميد بن غَيْلان إلى خالد وهو في منزله ، فأخرجه ، فانطلق به إلى • السِّجْن ، فعذَّ به يومه ذلك بألوان العذاب ، فلم يكلّمه خالد بحرف .

وقال الأشمث بن القينيّ فيما نال خالداً :

أَلَا إِنَّ خَــيْرَ النَّاسِ نَفْسًا وَوَالِدًا

أُسِسِيرُ فُرَيْش عِنْدَهَا فِي السَّلَاسِلِ

لَمَعْرِى، لَقَدْ أَعْمَرْتُمُ السِّجْنَ خَالِدًا وَأَوْطَأْتُمُومُ وَطْلَأَةً الْمُتَنَاقِلِ

فَإِنْ تَحْيِبُسُوا الْقَسْرِيُّ لَا تَحْيِبُسُوا اسْمَهُ

وَلَا تَخْبِسُوا مَنْرُونَهُ فِي الْقَبَائِلِ

10

وقدم يوسف بن عمر الثقنيّ بمال العراقين على الوليد ، فجلس الوليد الناس ، وأذن لهم إذْنا عاما .

فتكلّم زياد بن عبد الرحمن الضّمْرِى ، وكان مُمانداً لحاله ، فقال : يا أمير المؤمنين ، على محاسبة ُ خالد بخمسة آلاف ألف درهم ، فسلّمه إلى .

فأرسل الوليد إلى خالد ... وهو في السِّجْن .. أن زياد بن عبد الرحمن قد أعطى عجاسبتك خسة آلاف ألف درهم ، فإن تَحيّحتُها لنا ، وإلّا دَفَمْنَاك إليه .

فأرسل له خالد: إن عهدى بالعرب لا تُباع ، وبالله لو سألتنى أن أضمن لك مذا ، ورفع عُودٍ من الأرض ، ما فعلت ُ

فلما رأى الوليد بن زيد تَقَاعُد خالد بما عليه من المال أمر به ، فسلّم إلى يوسف ابن عمر ، وقال : « الطلق به إلى العراق ، واسْتَأْدِه جميع ما عليه من المال » ,

فحمله يوسف بن عمر معه إلى واسط (١) ، فكان يخرجه كل يوم ويمذَّبه ، ثم يردّه إلى الحَبْس ، فأخرجه ذات يوم ، وقال : ما هذا التَّقاعُد يا ابن المائِقة (٢) . فقال له خالد : ما ذِكُوك الأمَّهات ، لمنك الله ؟ والله لا أكاَّمك بكامة أبدا . فغضب يوسف بن عمر من ذلك ، فَوَضَعَ على خالد المضرَّسَة (٢) ، وجعل يعدُّ به بها حتى قَتَلَه ، فدفنه ليلا في عباءة كانت عليه .

فأنشأ الوليد بن يزيد :

أَلَمْ تَهْتَجْ فَتَذَّكُّو الْوِصَالَا وَحَبْلًا كَانَ مُتَّسِلًا فَزَالَا اَلَى ، فَالدَّمْعُ مِنْكَ لَهُ سَجَالٌ كَمَاءُ الْنَرْبِ يَنْهَمِلُ الْهِمَالَا فَدَعْ عَنْكَ ادِّ كَارَكُ آلَ سُمْدَى فَنَحْنُ الْأَكْثَرُونَ حَمَّى وَمَالَا نَسُومُهُمُ الْمَذَلَّةَ وَالنَّكَالَا وَنَحْنُ الْمَالِكُونَ النَّاسَ فَسْرًا وَمَا نَأْنُوهُمُ إِلَّا خَبَالًا(١) وَنُورِدُهُمْ حِيَاضَ الْخَسْف ذُلَّا وَطِئْنَا الْأَشْمَرِينَ بِكُلِّ أَرْضٍ وَلَمْ يَكُ وَطُولُنَا أَنْ يُسْتَمَالًا نَسُسومُهُم الْمَذَلَّةَ وَالْخَبَالَا وَكُنْدَةُ وَالسَّكُونُ قَدِ اسْتَعَاذُوا شَدَدْنَا مُلْكَنَا بَيْنِي زِرَادٍ وَقُوَّمْنَا بِهِمْ مَنْ كَانَ مَالًا وَهٰذَا خَالِدٌ فِينَا تَتِيلًا أَلَّا مَنَهُوهُ إِنْ كَانُوا رِجَالًا وَلَوْ كَأَنَتْ بَنُو فَخَطَانَ عُرْبًا لَمَا ذَهَبَتْ صَنَائِمُهُ ضَلَالًا وَلَا تَرَكُوهُ مَسْلُوبًا أَسِيرًا نُحَمُّلُهُ سَلِيلًا الثُّقَالَا وَلَكِنَّ الْمَذَلَّةَ ضَعْضَتَهُمُ فَلَمْ يَجِـدُوا لِذِلَّتِهِمْ مَقَالًا

فلما سمع مَنْ كان بأقطار الشام من البمانيّة هـــذا الشِّمر أَنْهُوا أَنْهَا شديدا ، فاجتمعوا من مدن الشام ، وساروا نحو الوليد من نزيد . 10

<sup>(</sup>١) موضع بين البصرة والكوفة .

<sup>(</sup>٣) حجر غليظ جدا خشن الوطء . (1) الخبال هو الملاك والعناء.

<sup>(</sup>٢) الموق هو الحمق في غباوة .

وبلغ الوليد مَسِيرهم ، فأمر بمحمد بن خالد بن عبد الله فَحُبس بدمشق . وأقبلت اليمانيّة ، وخرج إليهم الوليد بمُضَر مستمدًّا للحرب ، فالتقوا ، واقتتلوا ، وأثخنت اليمانية القتل في مُضَر ، فأنهزمت مُضَر ، وأخذوا نحو دمشق ، ودخل الوليد قصره ، فتحصّن فيه .

وأقبلت اليمانية حتى دخلت دمشق ، وأخرجوا محمد بن خالد من محبسه ، ، و

فأرسل محمد بن خالد إلى أبن عمّ الوليد بن يزيد ، وهو يزيد بن الوليد بن عبد الملك ، فجاء به ، فبايموه جميما ، وأرسل إلى أشراف المضريّين ، فبايموه طَوْعاً وكَرْهاً .

وخَلَعُوا الوليد بن يزيد ، فلبث مخلوعا أياما كثيرة ، وهو خليع بني أُمَيَّة . . . . ١٠

## [يزيد بن الوليد]

فقام يزيد بن الوليد بالخلافة ، ووضع للناس المَطاء ، وفرَّق في البمانية السَّلَات والجوائز .

وأقبل محمد بن خالد إلى قصر الوليد بن يزيد ، وأمر بالأوْهَاق<sup>(۱)</sup> ، فأُلقيت في شُرَف القصر ، وتسلّقوا ، فَمَكَوْهُ ، ونادوا : « يا وليـــد ، يا لُوطِيّ ، ١٥ يا شارب الخمر » ، ثم نزلوا إليه ، فقتلوه .

واستدف ّ (٢) الملك ليزيد بن الوليد .

وإن مجمد بن خالد وجّه منصور بن مجمهور فى خيل إلى العراق ، وأمره أن يقصد إلى مدينة واسط ، فيأخذ الناس بالبيعة ليزيد بن الوليد ، فإذا بايموا دعا بيوسف بن عمر ، فضرب عنقه .

۲.

<sup>(</sup>١) الحبال جم وهق .

<sup>(</sup>٢) استتب واستقام .

فسار منصور بن جمهور ، فبدأ بالكوفة وأخذهم بالبيمة ليزيد بن الوليد ، فلما بايموا سارمنها إلى واسط ، فاجتمع إليه الناس ، فبايموا ليزيد ، فلما فرغ دعا بيوسف ابن عمر ، فقال له :

أنت القاتل سيد العرب خالد بن عبد الله ؟

• قال يوسف: كنت مأمورا ، ومالى فىذلك من ذنب ، فهل لك أن تُمفينى من القتل، وأعطيك ديتي عشرة آلاف درهم ؟

فضحك منه، ثم حمله حتى أتى به محمد بن خالد بالشام ، فقال له محمد :

أُمَّا زَعْمَكَ أَنِى كَنْتَ مَأْمُورا فقد صدقت ، وقد قتلت ُ قاتل أبي ، وإنما أقتلك بعبده غزوان ، ثم قدمه ، فضرب عنقه .

١٠ فلك يزيد بن الوليد ستة أشهر، ثم مات.

## [إبراهيم بن الوليد]

وقام بالملك من بعده أخوه إبراهيم بن الوليد، فبايعه الناس بالشام، وجميع الآفاق، وجعل ولى العهد من بعده عبد العزيز بن الحجّاج بن عبد الملك بن مروان، واستعمل على العراق يزيد بن عمر بن هُبيرة، فسار ابن هبيرة حتى نزل المكان الذى الى اليوم يسمى «قصر ابن هبيرة» وبنى فيه قصرا، واتخذ ذلك المكان منزلاله ولجنوده.

قانوا: وإن المضرية تَلاَوَمَتْ فيما كان من غَلَبَة البمانية عليها، وقتلهم الخليفة الوليد بن يزيد، فدب بعضهم إلى بعض، واجتمعوا من أقطار الأرض وساروا حتى وافوا مدينة حِمْس<sup>(۱)</sup>، وبها مروان بن مجمد بن مروان بن الحسكم، وكان يومئذ شيخ بنى أميّة وكبيرهم، وكان ذا أدب كامل ورأي فاضل، فاستخرجوه

<sup>(</sup>۱) بلد مشهور فى الإقليم الشهالى من الجمهورية العربية المتحدة ، فى طرفه القبلى قلمة حصينة على تل عال كبر ، بين دمشق وحلب ، فى نصف الطريق ، وقد سمى باسم من أحدثه ، وهو حمس ابن مكنف العمليق ، وبه قبر خالد بن الوليد .

من داره ، وبايعوه ، وقالوا له : « أنت شيخ قومك وسيّدهم ، فاطلب بثأر ابن عمك الوليد بن يزيد » .

فاستمد مروان بجنوده فی تمیم ، وقیس ، وکِنانة ، وسائر قبائل مُضَر ، وسار نحو مدینة دمشق .

وبلغ ذلك إبراهيم بن الوليد ، فتحصّن في قصره .

ودخل مروان بن محمد دمشق ، فأخذ إبراهيم بن الوليد وولى عهده عبد العزيز ابن الحجّاج فقتلهما ، وهرب محمد بن خالد بن عبد الله القَسْرِى بحو العراق حتى أتى الكوفة ، فنزل فى دار عمرو بن عامم البَجَلي ، فاستخفى فيها ، وعلى الكوفة بومئذ زياد بن صالح الحارثي ، عاملا ليزيد بن عمر بن هبيرة

[مروان بن محمد ]

واستدف المُلك لمروان بن عهد ، وأعطاه أهل البُلدان الطاعة ؛ ثم إن المَصَبَيّة وقمت بخراسان بين المضريّة والبمانية .

وكان سبب ذلك ، أن جُدَيْع بن على المعروف بالكرمانى كان سيّد مَنْ بأرض خراسان من اليمانية ، مُبغضاً لهم ، خراسان من اليمانية ، مُبغضاً لهم ، فكان لا يستمين بأحد منهم ، وعادى أيضا رَبِيعة لميلها إلى اليمانية ، فعاتبه الكرمانية في ذلك .

فقال له نصر : ما أنت وذاك ؟

قال الكرمانى : إنما أريد بذلك صَلَاح أمرك ، فإنى أخاف أن تُفسد عليك سلطانك ، وتحمل عليك عدوّك هذا الُطِلِ ، يعنى الْسَوّدَة (١) .

قال له نصر: أنت شيخ قد خُرِفت.

فَأْسِمِهِ الكرماني كلاماً غليظاً ، فغضب نصر ، وأمر بالكرماني إلى الحبس ، فَحُسِ فِي اللَّهُ مِنْدُر ، وهي القلمة العتيقة .

۲.

<sup>(</sup>١) المسودة هم المباسيون ، لسواد أغطية ر وسهم .

فغضب أحياء العرب للسكرماني ، فاعتزلوا نصر بن سَيَّار ، واجتمع إلى نصر المضريّة ، فطابقوه وشايعوه .

وكان للكرماني مَوْلَى من أبناء المجم ، ذو دهاء وتجربة ، وكان يخدمه في محبسه ، وكان الكرماني رجلا ضخما عظيم الجثّة ، عريض ما بين المنكبين ، فقال له ، ولاه :

- أَتُوطِّنُ نفسك على الشِّدَّة والمُخاطَرة حتى أُخْرِجك من الحبس؟ قال له الكرماني : وكيف تخرجني ؟

قال: إنى قد عيّنت ُ على ثقب ضيّق ، يخرج منه ماء المطر إلى الفارقين ، فَوَطّن نفسك على سلخ جلدك لضيق الثقب .

١٠ قال الكِرماني : لابد من الصَّبْر ، فاعمل ما أردت .

غرج مولاه إلى اليمانية ، فو اطأهم ، ووطّنهم في طريقه ، فلما جَنَّ الليل ، ونام الأحراس أقبل مولاه من خارج السور ، فوقف له على باب الثقب ، وأقبل الكرماني حتى أدخل رأسه في الثقب ، وبَسَطَ فيه يديه حتى نالَتْ يداه كَفَّيْ مولاه ، فاجتذبه اجْتِذابة شديدة ، سَاخَ بها بعض جلده ، ثم اجتذبه ثانية حتى انتهى به إلى النصف ، فإذا هو بحيّة في الثقّب ، فنادَى الكرماني مولاه : « بَذَ بَخْت ، مَارْمَارْ » أي « حَيّة قد عرضت » ، فقال مولاه : « بَكَرْ بَكَرْ » أي « عُضّها » ، ثم اجتذبه الثالثة ، فأخرجه ، فقال لمولاه : « أَمْهِلْني ساعة ، فتى أفيق ، ويَسْكُنَ ما بي من وَجَع الانسلاخ » .

فلما رجعت إلى الكرماني نفسه نزل من ذلك التّلّ ، وأُنِيَ بدابة ركبها حتى انتهى إلى منزله ، واجتمعت إليه الأزْد ، وسائر مَنْ بخراسان من اليمانية ، وانحازت ربيعة معهم .

وبلغ نصر بن سَيَّاد الحبر ، فدعا بصاحب الحبس فضرب عنقه ، وظَنَّ أَنْ ذَلْكَ كَانَ بِمُوَّاطَأَةً منه .

ثم قال لِسَلْم بن أَخُورَ المازنى ، وكان على شُرطِه : « انطلق إلى الكرمانى » ، فأعلمه : أنى لم أرد به مكروها ، وإنما أردت تأديبه لما استقبلنى به ، ومُره أن يصير إلى آمنا، لأنا ظره في بعض الأمر .

فصار سلم إليه ، فإذا هو بمحمد بن المُشَنّى الرَّبَعيّ جالسا على الباب في سبمائة رجل من ربيعة ، فدخل عليه ، فأبلغه الرسالة ، فقال الكرمانيّ : لا ، ولا كرامة ، ماله عندى إلا السيف .

فأبلغ ذلك نصرا .

فأرسل نصر بعصمة بن عبد الله الأزدى ، وكان من خاصته ، فقال له : انطلق إلى ابن عمك ، فآمنه ، ومُرْه أن يصير إلى آمنا ، لأناظره فى بعض ما قد دهمنا من هذا الدو .

فقال الكرمانى لعصمة، حين أبلغه رسالة نصر: «ياابن الخبيثة ، وما أنت وذاك؟ وقد ذكر لى عمك ، أنك لغير أبيك الذى تُنسَب إليه ، إنما تريد أن تتقرّب إلى ابن الأقطع – يعنى نصرا – أما لوكنت صحيح النسب لم تفارق قومك ، وتميل إلى من لارحم بينه وبينك».

فانصرف عصمة إلى نصر ، وأبلغه قوله .

ثم إن الكرمانى كتب إلى عمر بن إبراهيم ، من ولد أبرَ هة بن الصبّاح ، ملك يحمّير ، وكان آخر ملوكهم ، وكان مستوطنا الكوفة ، يسأله أن يوجه إليه بنسخة حِلْف الىمن وربيعة ، الذي كان بينهم في الجاهلية ، ليُحْيِيهَ ، ويجدّده ، وإنما أراد بذلك أن يستدعى ربيعة إلى مكانفته .

فأرسل به إليه .

فجمع الـكرماني" إليه أشراف البمن وعظاء ربيعة ، وقرأ عليهم نسخة الحيلف. وكانت النسخة :

« بسم الله العلى الأعظم ، الماجد المنعم ، هذا ما احتلف عليه آل قحطان وربيعة ( ٢٣ - الأخبار الطوال )

10

۲.

١.

الأخوان ، احتلفوا على السواء السوا ، والأواصر والإخا ، ما احت نكى رجل حذا ، وما راح راكب واغتدى ، يحمله الصغار عن الكبار ، والأشرار عن الأخيار . آخر الدهر والأبد ، إلى انقضاء مدة الأمد ، وانقراض الآباء والولد ، حلف يُوطَّأُ وَيُثَب ، ماطلع نجم وغرب ، خلطوا عليه دماهم ، عند ملك أرضاهم ، خلطها بخمر وسقاهم ، جز من نوصيهم أشعارهم ، وقلم عن أناملهم أظفارهم ، فعم ذلك في صر ، ودفن محت ماء غَمر ، في جوف قعر بحر آخر الدهر ، في عند ذلك في صر ، ودفن محت ماء غَمر ، في جوف قعر بحر آخر الدهر ، لا سَهُو فيه ولا نسيان ، ولا غدر ولا خذلان ، بمقد مُو كد شديد ، إلى آخر الدهر الأبيد ، مادعا صبي أباه ، وما حلب عبد في إناه ، تحمل عليه الحوامل ، وتقبل عليه القوابل ، ماحل بعد عام قابل ، عليه المحيا والمات ، حتى بَيْس الفرات ، وكتب الشهر الأصم (۱) عند ملك أخى ذِمَم ، تبّع بن مَلْكِيكرِب ، معدن الفضل والحسب ، عليهم جيعا كفل ، وشهد الله الأجل ، الذي ماشاء فيل ، عقلَه من عقل ، وجهد من جهول » .

فلما ترىء عليهم هذا الكتاب تواقفوا على أن ينصر بعضهم بعضا ، ويكون أمرهم واحدا .

۱۵ فأرسل الكرّ مانى إلى نصر: « إن كنت تريد المحاربة فابرز إلى خارج المدينة ». فنادى نصر فى جنوده من مضر.

وخرج ، فمسكر ناحية من الصحراء ، وفعل الكرماني مثل ذلك . وخندق كل واحد منهما في عسكره ، ويسمى ذلك المكان إلى اليوم « الخَنْدَ قَيْن » .

ووجه الكرماني محد بن المشتى ، وأبا المَيْلَاء الرَّبعيَّيْن ، في ألف فارس ، من ربيعة ، وأمرهما أن يتقدما إلى عسكر نصر بن سَيَّار .

فأقبلا ، حتى إذا قاربا عسكره قال نصر لابنه تميم :

ـ اخرج إلى القوم في ألف فارس من قيس وتميم .

<sup>(</sup>١) الشهر الأصم : هو رجب ، وسمى بذلك في الجاهلية لعدم سماع السلاح فيه .

فانتخب ألف فارس ، ثم خرج ، فالتقوا ، وافتتاوا ، وحمل محمد بن الْمُنَفِّي الرَّبَعَى على تميم بن نصر ، فتضاربا بسيفيهما ، فلم يصنع السيفان شيئاً ، لكال لَأُمَتَنْهِما ، فلما رأى محمد بن الْمُنكَّى ذلك حمل بنفسه على تميم ، فمانقه ، فسقطا جميما إلى الأرض ، وصار محمد فوق تميم ، فانحنى على حَلْقه بالسيف ، فذبحه .

وقال نصر بن سَيّار بِرثَى ابنه تميا :

نَفَى عَنِّى الْمَزَاءَ وَكُنْتُ جَلْدًا عَدَاةُ جَلَّى الْفَوَادِسُ عَنْ تَمِيمٍ وَمَا يَصُرَتْ بَدَاهُ عَنِ الْأُعَادِي وَلَا أَضْحَى بِمَنْزِلَةِ اللَّهْمِي وَفَاءٌ لِلْخَلِيهَ فِي وَابْتَذَالاً لِمُهْجَتِهِ يُدَافِعُ عَنْ حَرِيمٍ فَمَنْ يَكُ سَائلًا عَنِّي فَإِنِّي أَنَا الشَّيْخُ الْغَضَنْفُرُ ذُو الْكَلمِ نَمَتْنِي مِنْ خُزُ يُمَةً بَاذِخَاتُ بَوَاسِقُ يَنْتَمِينَ إِلَى صَمِيمٍ قالوا : فمكثوا بذلك عشرين شهوا ، ينهض بعضهم إلى بعض كل أيام ،

1.

10

۲.

فيقتتاون هَـوِيًّا ، ثم ينصر فون ، وقد انتصف بعضهم من بعض.

وشَمَلَهُم ذلك عن طلب أبي مسلم وأصحابه حتى قوى أمره ، واشتد ركنه ، وعلن شأنه في جميع كُورَ خراسان .

فقال عقيل بن مَمْقِل الليثيّ لنصر بن سيّار : إن هذه العَصَبيّة قد تمادت بيننا وبين هؤلاء القوم ، وقد شَمَلَتْكَ عن جميع أعمالك ، وضبط سلطانك ، وقد أَظلك هذا العدوّ الكَلِب ، فأنشُدك الله أن تَشَأَّمُ (١) نفسك وعشيرتك ، قَارِبْ هذا الشيخ \_ يعنى الكرماني" \_ بعض المقاربة ، فقد انتقض الأمر على الإمام مروان بن محمد .

فقال نصر : يا ابن عم ، قد فهمت ما ذكرت ، ولكن هذا اللَّاح قد ساعدته

<sup>(</sup>١) يعنى أن تأخذ بهم نحو الشام .

عشيرته ، وظافَرَتْهم على أمرهم ربيعة ، فقد عَدَا من أجل ذلك طَوْره ، فلا يَنْسِوى صُلْحًا ، ولا يُنِيبُ إلى أمان ، فانطلق يا ابن عم إن شئت ، فَسَلْهُ ذلك ، واغطِهُ عنى ما أراد .

فمضى عقيل بن مَمْقِل حتى استأذن على الكرمانى ، فدخل فسلّم .

\_ إنك شيخ العرب وسيّدها بهذه الأرض ، فأبق عليها ؛ قد تمادَتْ هذه العصبيّة بيننا وبينكم ، وقد تُعتِلَ منا ومنكم ما لا يحصيه أحد ، وقد أرسلني نصر إليك ، وجمل لك حُكم الصبيّ على أبوَيْه ، على أن ترجع إلى طاعته ، لتتآزرا على إطفاء هذه النار المضطرمة في جميع كُور خراسان ، قبل أن يكاشفوا \_ يعنى السُودة \_ . .

قال الكرمانى : قد فهمت ما ذكرت ، وكنت كارِها لهذا الأمر ، فأَنَى ابن عمك \_ يسنى نصرًا \_ إلا البذخ والتَّطاوُل حتى حبسنى فى سجنه ، وبمثنى على نفسه وقومه .

قال له عقيل: فما الذي عندك في إطفاء هذه النَّائِرَة (١) ، وحَقْن هذه الدِّماء؟

الكرماني : عندي من ذلك أن نمتزل أنا وهو الأمر ، ونُولِي جميعاً أمْرَنا رجلًا من ربيعة ، فيقوم بالتدبير ، ونساعده جميعاً ، وتتشمّر لطلب هؤلاء السُودة قبل أن يجتمعوا ، فلا نَقْوَى بهم ، ولو أَحْلَبَ عليهم معنا جميع المرب .

قال عقبل : إن هذا ما لا رَضَى به الإمام مروان بن محمد ، ولكن الأمير

قال عقيل : إن هذا ما لا يَرْضَى به الإمام مروان بن محمد ، ولكن الأمير نصرًا يجمل الأمر لك ، تُوكّى مَنْ شئت ، وتمزل من شئت ، وتدبّر في هؤلاء المُسَوّدَة ما شئت ، ويتزوّج إليك ، وتتزوّج إليه .

قال الكرمانى : كيف يتزوّج إلى . وليس لى بكُفُ ، ؟ قال عقيل : أتقول هذا لرجل له بيت كنانة ؟

<sup>(</sup>١) النائرة : الحقد والعداوة ، تقع بين القوم .

قال الكرماني": لو كان من مُصاص(١) كنانة ما فعلتُ ، فكيف وهو مُلْصَق فيهم ؟ فأما قولك ، إنه يجعل الأمر إلى ، أُولِّي ، وأغزل من أديد ؟ فلا ، ولا كرامة ، أن أكون تَبَعَّا له ، أو أَقَارُه على السلطان .

فانصرف عقيل إلى نصر ، فقال : « إنك كنت بهذا اللَّاح أبصر مني » . ثم أخبره بما دار بينهما كله .

فكتب نصر بنسّيّار، إلى الإمام مروان بن محمد، يُخبره بخروج الكرمانيّ عليه، ومحاربته إياه ، واشتغاله بذلك عن طَلَب أبى مسلم وأصحابه ، حتى قد عَظُمَ أمرهم ، وأن المُحْصِي المُقَلِّل لهم يزعم ، أنه قد بايعه مائتا ألف رجل ، من أقطار خراسات ، فتدارَكُ يا أمير المؤمنين أمرك ، وابعث إلى بجنود من قِبَلك يَقْوَ بِهم ركني ، وأَسْتَعِنْ بهم على محاربة من خالفني .

ثم كتب في أسفل كتابه:

أَرَى تَحْتَ الرَّمَادِ وَمِيضَ جَمْرِ وَيُوشِكُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ضَرَامُ فَإِنَّ النَّارَ بِالْمُودَيْنِ تُذْكَى وَإِنَّ الشَّرَّ مَبْدَوَّهُ كَلَامُ وَقُلْتُ مِنَ التَّمَجُّبِ ، لَيْتَ شعرى أَأَيْقَاظُ أَمَيَّـةُ أَمْ لِنِهَامُ؟ فَإِنْ يَقِظَتْ ، فَذَاكَ بَقَاء مُلْكِ وَإِنْ رَقَدَتْ ، فَإِنِّي لَا أَلَامُ فَإِنْ يَكُ أَصْبَحُوا، وَثَوَوْا نِيَامًا فَقُلْ قُو مُوا، فَقَدْ حَانَ الْقِيَامُ

فلما وصل كتابه إلى مروان كتب إلى معاوية بن الوليد ، بن عبد الملك ، وكان عامله على دمشق ، ومروان حينئذ بمدينــة حِمْص ، يأمره أن يكتب إلى عامله بالْبَلْقَاء (٢) ، أن يسير إلى الحُميمَة (٣) ، فيأخذ إبراهيم بن محمد بن على ، فيشد،

وثاقا ، وبرسل به إليه .

10

<sup>(</sup>١) مصاص القوم: أصل منبتهم.

<sup>(</sup>٢) أرض بالشام .

<sup>(</sup>٣) بلد من أعمال عمان في أطراف الشام كافت منزل بني العباس .

فأتى إبراهيم ، وهو جالس فى مسجده ، فلف رأسه ، وحُمِل إلى مروان ، والتبعه من أهل بيته عبد الله بن على ، ونفر من مواليه .

فلما دخل على مروان قال له : ما هذه الجموع التي خرجت بخراسان تطلب لك الخلافة ؟

قال له إبراهيم : مالى بشيء من ذلك علم ، فإن كنت إنما تريد التَّجَنَّى علينا فدونك وما تريد .

ثم بَسَطَ لسانه على مروان ، فأمر به ، فَحُبس .

قال الهيثم : « فأخبرنى أبو عُبَيْدَة ، قال : كنت آنى إبراهيم فى محبسه ، وممه فيه عبد الله بن عمر بن عبد العزيز ، فأسلّم عليه ، وأظل عامّة نهارى عنده ، وربما جَننى الليسل عنده ، فأبيت معه ؛ فبينا أنا ذات ليلة عنده ، وقد بت معه فى الحبس ، فأنا نائم فى سقيفة فيه ، إذ قيل ، مَوْلَى لمروان ، فاستفتح الباب ، فَفُتِ له ، فدخل ومعه نحو من عشرين رجلا من موالى مروان ، فلبثوا ساعة ، ثم خرجوا ، ولم أسمع لأحد صونا .

١٥ فلما أصبحت دخلت البيت لأسلّم عليهما ، فإذا ها قتيلان ، فظننت أنهما خُنقا » .

ولما تُقِل إبراهيم بن محمد خاف أخواه: أبو جعفر ، وأبو العباس على أنفسهما ، فخرجا من الحيمة هاربين من العراق ، ومعهما عبد الله ، وإسماعيل ، وعيسى ، وداود بنو على بن عبد الله بن عباس ، حتى قدموا الكوفة ، ونزلوا على أبى سَلَمَة الداعى ، الذى كان دَاعِيَة أبهما ، محمد بن على " بأرض العراق .

فأنزلهم جميماً دار الوليد بن سعد ، التي في بني أُوْدٍ ، وألزمهم مُساورًا القصَّابِ ، ويَقْطِينا الأبزارِيّ ، وكانا من كبار الشيعة ، وقد كانا لَقِياً محمد بن على في حياته ، فأمرها أن يُمينا أيا سَلَمَة على أمره .

وكان أبو سَلَمَة خَلَالاً (١) ، فكان إذا أمسوا أقبل مُساور بشِقَة لحم ، وأقبل أبو سَلَمة بخل ، وأقبل يَقْطِين بالأبزار ، فيطبخون ، ويأكلون .

وفى ذلك يقولُ أبو جعفر:

لَحْمُ مُسَاوِرٍ ، وَخَلُّ أَبِي سَلَمَه وَأَبْزَارُ يَقْطِينٍ ، وَطَابَتِ الْرَقَةُ فَعُطِبة فَمْ يَلْ الله أن قدم تُحْطبة فلم يزل أبو البياس ، وأبو جعفر مستخفيْن بالكوفة إلى أن قدم تُحْطبة

ابن شَبيب العراق .

\* \* \*

قانوا: وبلغ أبا مسلم قتل الإمام إبراهيم بن محمد، وهرب أبى العباس، وأبى جعفر من الشام، واستخفاؤها بالكوفة عند أبى سَلمة .

فسار مر خراسان حتى قدم الكوفة ، ودخل عليهما ، فمزّاها بأخيهما ، ١٠ إبراهيم الإمام .

10

۲.

أَمْمُ قَالَ لَأْبِي العِبَاسِ : مُدُّ يَدُكُ أَبَايِمِكُ .

فد يده ، فبايعه .

ثم سار إلى مكة .

ثم انصرف إلهما .

فتقدم إليه أبو العباس ، ألّا يدع بخراسان عربيًّا لا يدخل فى أمره إلّا ضرب عنقه .

ثم انصرف أبو مسلم إلى خراسان ، فجعل يدورها ، كُورَة كُورَة ، ورِسْتاقاً رِسْتَاقاً ، فَيُواعِدهم اليوم الذي يظهرون فيه ، ويأمرهم بتهيئة السِّلاح والدواب لمن قدر .

قالوا: ولما أُعْيَتْ نصر بن سَيّار الحِيَلُ في أمر الكِرمانيّ ، وخاف أُزُوفَ أَبِي مسلم كتب إلى مروان:

<sup>(</sup>١) يمتهن بيع الخل .

يَا أَيُّهَا الْمَلِكُ الْوَانِي بِنُصْرَتِهِ قَدْ آنَ لِلْأَمْرِ أَنْ يَأْتِيكَ مِنْ كَشَبِ أَنْ يَأْتِيكَ مِنْ كَشَبِ أَضْحَتْ خُرَاسَانُ ، قَدْ بَاضَتْ صُقُورَتُهَا وَفَرَّخَتْ فِي نَوَاحِبِهَا بِلَا رَهَبِ أَضْحَتْ خُرَاسَانُ ، قَدْ بَاضَتْ صُقُورَتُهَا وَفَرَّخَتْ فِي نَوَاحِبِهَا بِلَا رَهَبِ أَضْحَتْ خُرَاسَانُ ، وَلَمْ 'يُحْتَلُ لَهُنَّ بِهَا 'يُلْهِبْنَ نِيرَانَ حَرْبٍ أَيَّمَا لَهَبِ فَإِنْ يَبِطُونَ ، وَلَمْ 'يُحْتَلُ لَهُنَّ بِهَا 'يُلْهِبْنَ نِيرَانَ حَرْبٍ أَيَّمَا لَهَبِ

فلما وصلت هذه الأبيات إلى مروان كتب إلى يزيد [ بن عمر بن هُبيرة عامله ] (١) على العِرَا قَيْن ، يأمره أن ينتخب من جنوده اثنا عشر رجلا ، مع فَرْض يفرضه بالعراق من عرب الكوفة والبصرة ، ويُولِّل عليهم رجلا حازما ، يرضى عقله وإقدامَه ، ويوجّه بهم إلى نصر بن سيار .

فكتب يزيد بن عمر بن هبيرة إلى مروان : « أن من معه من الجنود لا يَفُونَ باثنى عشر ألفا ، ويُملمه أن فَرْضَ الشام أفضل من فرض العراق ، لأن عرب العراق ليست لهم نصيحة للخلفاء من بنى أمية ، وفي قلوبهم إِحَن » .

ولما أبطأ عن نصر الغوثُ أعاد إلى مروان:

مَنْ مُبْلِغُ عَنِّى الإمَامَ الَّذِي قَامَ بِأَمْرِ اَبِيِّنٍ سَاطِعِ الْمَامَ الَّذِي قَامَ بِهَا ذو رَحَمَ قَاطِعِ أَنِّى نَذِيرُ لَكَ مِنْ دَوْلَةٍ قَامَ بها ذو رَحَمَ قَاطِعِ وَالشَّوْبُ إِنْ أَنْهَجَ في لِي الْبِلَى أَعْنِي عَلَى ذِي الْجِيلَةِ الصّالِعِ وَالشَّوْبُ إِنْ أَنْهَجَ في لِي الْبِلَى أَعْنِي عَلَى ذِي الْجِيلَةِ الصّالِعِ كَالْتَوْبُ إِنْ أَنْهَجَ في لَمِ الْبِلَى أَعْنِي عَلَى ذِي الْجِيلَةِ الصّالِعِ السَّالِي الْمُعْنِي الْمُحَرِّقُ عَلَى الرَّاقِعِ الرَّاقِعِ فَلَى الرَّاقِعِ فَلَى الرَّاقِعِ فَلَى عَلَى الرَّاقِعِ فَلَى يَجِد عند مروان شيئا.

# [ ظهور دءوه أبي مسلم ]

وحان الوقت الذى واعد فيه أبو مسلم مُستجيبيه ، فخرجوا جميما في يوم واحسد من جميع كُور خراسان حتى وافوه ، وقد سو دوا ثيابهم ، تسلِّيا على إبراهيم ابن عد بن على بن عباس الذى قتله مروان ، فكان أول من وَرَدَ عليه من القُو اد ،

<sup>(</sup>١) في الأصل محو مكان ما بين الحاصرتين ,

وقد لبس السواد ، أُسِيدُ بن عبد الله ، ومُقاتل بن حكيم ، ومِحْقَن بن غَزْوان ، والحريش مولى خُزَاعَة ، وتنادوا : مجد ، يامنصور . يعنون مجد بن على بن عبد الله ابن عباس . وهو أول من قام بالأمر، وبث دعاته في الآفاق .

وأنجفل الناس على أبى مسلم من هَرَاةَ ، وبُوشَنْج ، ومَرْ وَ الرَّود ، والطالقان ، وَمَرْ وَ ، وَنَسَا ، وأبيوَر دَرُ ، وطُوس ن وبَنْ ، ونَيْسابور ، وسَرَخس ، وبلْخ ، والصَّنا نيان ، والطُّخارِ ستان ، وخُتَّلان ، وكَشَّ ن ، ونسَف ، فتوافوا جميعا مسودى الثياب ، وقد سودوا أيضا أنصاف الخشب التي كانت معهم ، وسمّوها «كَافَر مُ كُوبَاتُ » ن .

وأقبلوا فرسانا ، وحمّارة ، ورجّالة ، يسوقون حميرهم ويزجرونها ، هَرّ مَرْ وان ، يسمونها مروان ، ترغيا لمروان بن عد ، وكانوا زهاء مائة ألف رجل .

فلما بلغ نصر بن سيار ظهور أبى مسلم سُقِط فى يديه ، وخاف على نفسه ، ولم يَأْمَنْ أَن ينحاز الكرماني فى اليمانية ، والربعيّة إليهم ، فيكون فى ذلك اصطِلامه ، فأراد أن يستعطف من كان مع الكرماني من ربيعة .

فكتب إليهم ، وكانوا جميعا بمرو :

أَ بلِغُ دَ بِيعَةً فَى إِمَرُ وَ وَإِخْوَ لَهَا أَن يَغْضَبُوا قَبْلَ أَنْ لَا يَنْفَعَ النَضَبُ ١٥ مَا بَالَكُمُ تُلْحِقُونَ الحربَ بينكمُ كَأَنّ أهلَ الحِجَاعَنْ فِعْلِكُمْ غُيّبُ وَتَثَرُ كُونَ عَدُوًّا قَدْ أَظَلَّكُمُ مِمَّنْ تَأَشَّبَ ، لَا دِينَ وَلَا حَسَبَ لَيْسُوا إِلَى عَرَبٍ مِناً ، فَنَعْرِفَهم وَلَا صَعِيمَ الْمَوَالِي ، إِنْ هُمُ نُسِبُوا قَوْمًا يَدِينُونَ دِينًا مَاسَمِعْتُ بِهِ عِن الرَّسُولِ ، وَلَا جَاءَتْ بِهِ الكَتْبُ

<sup>(</sup>١) مدينة بخراسان تقع بين سرخس ونسا.

<sup>(</sup>۲) مدينة تشتمل على بلدتين بالقرب من نيسابور ، بها قبر هرون الرشيد ، وعلى بنموسى الرضا فى بستان كان له بها ، وكان بينهما وبين نيسابور قصرعظيم بناه بعض التبابعة لما قصد الصين، ورأى أن حرمه وكنوزه وذخائره .

<sup>(</sup>٣) قرية من قرى أصفهان .

<sup>(</sup>٤) كِذا في الأصل ، وصوابه «كافركوباد » أى مضرب السكافر .

فَمَنْ يَكُنْ سَائِلِي عَنْ أَصْلِ دِينَهُمُ فِإِنَّ دِينَهُمُ أَنْ تَقْتَلَ العَرَبُ فَمَنْ يَكُنْ سَائِلِي عَنْ أَصْلِ دِينِهُمُ فِإِنَّ دِينَهُمُ أَنْ تَقْتَلَ العَرَبُ

\* \* \*

وبلغ أبا المباس الإمام ، وهو مستخف بالكوفة أن أبا مسلم لو أراد أن يصطلم عسكر نصر والكرماني لفعل ، غير أنه يدافع الحرب ، فكتب إليه يؤنّبه في ذلك .

وكان أبو مسلم يحب أن يستميل أحد الرجلين ، ليفصم به شوكة الآخر ، فأرسل إلى الكرمانى ، يسأله أن ينضم إليه ، لينتقم له من نصر بن سيار ، فعزم على السير إليه ، وأقبل أبو مسلم في عساكره إلى أرض مَرو ، فعسكر على ستة فراسخ من المدينة .

وخرج إليه الكرمانى ليلا فى نفر من قومه ، فاستأمن لجميع أصحابه ، فآمنهم أبو مسلم ، وأكرم الكرماني" ، فأقام معمه ، وشق ذلك على نصر بن سيّار ، وأبقن بالهلكة .

فكتب إلى الكرماني يسأله الرجوع إليه ، على أن يعتزلا ، ويوليا الأمر رجلا من ربيعة، يرضيانه ، وهو الأمر الذي كان سأله إياه.

فأصغى الكرمانى إلى ذلك، وتحمّل ليلا من معسكر أبى مسلم، حتى انصرف إلى معسكره، واسترسل الكرماني إلى نصر، فلما أصاب منه غرّة دس عليه مَنْ قتله.

ويقال: بل وجّه إليه نصر رجلا من قواده فى ثلاثمائة فارس ، فكمنوا له ليلا عند منصرفه من معسكر أبى مسلم ، فلما حاذاهم ، وهو غافل عنهم ، حملوا عليه ، فقتلوه .

وبلغ ذلك أبا مسلم فقال « لا يُبْعِدُ الله غيره ، لوصبر معنا لَقَمُناً معه ، ونصرناه على عدوه » .

وقال نصر في ظفره بالكرماني :

لَمَمْرِى، لَقَدْ كَانَتْ رَبِيعَةُ ظَافَرَتْ عَدُوى بِنَدْرِ حِينَ خَابَتْ جُــدُودُهَا وَقَدْ غَمَرُوا مِـنّى قَنَاةً صَلِيبَةً شَدِيدًا عَلَى من رَامَهَا الكُسْرَ عُودُهَا وَكُنْتُ لَهَا حِصْنَا ، وَكَهْفًا ، وَجُنّة يَوُّولُ إِلَى ّ ، كَهْهَا ، وَوَلِيدُهَا وَكُنْتُ لَهَا حِصْنَا ، وَكَهْفًا ، وَجُنّة يَوُّولُ إِلَى السَّوْ اَتِ إلا مُويدُهَا فَمَالُوا إلى السَّوْ اَتِ إلا مُويدُهَا وهل يَفْعَلُ السَّوْ اَتِ إلا مُويدُهَا وَفَا فَوْرَدُتُ كُرْما نِيهًا الموتَ عَنْوَةً كَذَاكَ مَنَايًا النَّاسِ يَدْنُو بَعِيدُها فَاوْرَدُتُ كُرْما نِيهًا الموتَ عَنْوَةً كَذَاكَ مَنَايًا النَّاسِ يَدْنُو بَعِيدُها

قانوا : ولما تُقتل الكرماني مضى ابنه على من خندقه إلى أبي مسلم ، فسأله أن يطلب له بثأر أبيه .

فأمرقحطبة بن شبيب أن يستعد، ويسير حتى ُينيخ على نصر فى خندقه ، فينابذه الحرب ، أو ُينيبَ إلى الطاعة .

فسار قحطبة ، فبدأ بالمدينة ، فدخلها ، واستولى عليها ، وأرسل إلى نصر يُؤُذنه بالحرب.

فكتب نصر إلى أبي مسلم ، يسأله الأمان ، على أن يدخل معه في أمره ؛ فأجابه إلى ذلك ، وأمر تُحُطبة أن ُعسك عنه .

فلما أصاب نصر من قحطبة غَفْلَةً تحمّل فى حَشَمه وولده ، وحاشيته ليلا ، ١٥ فر ج من معسكره من غير أن يُعلم أصحابه ، وسار نحو العراق ، وجعل طريقه على جُرْجان ، فأقام بها ، فرض فيها ، فسار منها إلى ساوة (١) ، فأقام بها أياما ثم توفى بها .

فَأَسْتَأْمَنَ جميع أصحابه وأصحاب الكرمانى إلى أبي مسلم إلا أَنَاساً كرهوا أمر أبي مسلم ، فأقاموا بها . ٢٠ أبي مسلم ، فأقاموا بها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهي ساوى ، مدينة في بلاد فارس الوسطى ، واقعة على الطريق بين قزوين والقرم ، وقدضربها المغول سنة ١٢٢٠، وكان سكانها سنيين على مذهب أبي حنيفة، والآن كلهم شيعيون ،

وأن أبا مسلم استولى على خراسان ، واستعمل ُعمَّالُه عليها .

فكان أوّل من عقد له منهم زيناع بن النمان، على سمرقند، ووَلّى خالد بن إبراهيم، على طخارستان، ووَلّى محمد بن الأشعث، الطّبَسَيْن (١) ، ثم وجّه أصحابه إلى سائر تلك البلاد، وضم إلى قحطبة بن شَبيب أبا عَوْن ، مقانل بن حكيم العَكّى ، وخالد بن بَرْمك ، وحارثة بن خُزيمة ، وعبد الجبّار بن نَهِيك ، وجَهُور بن مُراد العجلي ، والفضل بن سليان ، وعبد الله بن النمان الطأئي ، وضم إلى كل واحد من هؤلاء القوّاد صناديد الجنود وأبطالهم .

وأمر قحطبة أن يسير إلى طوس ، فيلق من قد اجتمع بها من جنود نصر ابن سَيّار ، والـكرماني ، فيحاربهم حتى يطردهم عنها ، ثم يتقدم ، قُدْما ، حتى يَرِد العراق .

فسار قحطبة حتى إذا دَناً من طوس هرب أولئك الذين قد كانوا تجمّعوا بها ، فتفرّقوا ، وسار قحطبة من طوس إلى جُرْجان ، فافتتحها .

وسار منها إلى الرسى ، فواقع عامِل مروان عايها ، فهزمه ، ثم سار من الرسى إلى أصبهان حتى وافاها ، وبها عامر بن ضُبارة ، من قِبَل يزيد بن عمر ، فهرب منه ، ودخلها قحطبة ، واستولى عليها .

ثم سار حتى أنى نَهَاوَنْد ، وبها مالك بن أدْهم الباهليّ ، فتحصّنَ أياما ، ثم اسْتَأْمَنَ إلى قحطبة ، فآمنه ، فخرج إليه ، وسار قحطبة حتى نزل حُلُوان ، فأقام بها .

وكتب إلى أبى مسلم يُملمه خبره ، وأن مروان بن محمد قد أقبــل من الشام حتى وافَى « الزَّابَيْن » (۲) فأقام بها فى ثلاثين ألفا ، وأن يزيد بن عمر بن هبيرة قد استعد بواسط .

1.

<sup>(</sup>١)كورتان بخراسان .

<sup>(</sup>٢) كورة على نهر بقرب واسط .

فأتاه كتاب أبى مسلم ، يأمره أن يوجّه أبا عَوْن المَكّى فى ثلاثين ألف فارس من أبطال جنوده إلى مروان بن عهد بالزّابَيْن ، فيحاربه ، ويسير هو فى بقيّة الجنود إلى واسط ، فيحارب يزيد بن عمر ، ليشغله عن توجيه المَدَد إلى مروان . فقعل قحطبة ذلك .

\* \* \*

وبلغ مروان فُصُولَ أبى عون إليه بالجيوش من حُاوان فاستقبله ، فالتقيا بشَهْرَزُور ، فاقتتلوا ، فانهزم أهل الشام حتى صاروا إلى مدينة حَرّان .

قال الهيثم : فحدثني إسماعيل بن عبد الله القسرى ، أخو خالد بن عبد الله قال : «دعاني مروان عند وصوله إلى حرّان ، وكنت أخص الناس عنده ، فقال لى : « يا أبا هاشم » \_ وماكنّاني قبل ذلك \_ .

١.

فقلت : « لبيك يا أمير المؤمنين » .

قال: « ترى ما قد نزل من الأم ، وأنت الموثوق برأيه ، فما ترى ؟ » . قلت : « وعلام أجمعت يا أمير المؤمنين ؟ » .

قال: «أجمعت على أن أرتحل بأهلى ، وولدى ، وخاصة أهل بيتى ، ومن اتبعنى من أصحابى حتى أقطع الدرَب، وأصير إلى ملك الروم، فأستوثق منه بالأمان، ولا يزال يأتينى النحائف من أهل بيتى وجنودى حتى يكثُف أمرى ، وأصيب قوة على محاربة عدوى » .

قال إسماعيل: وذلك، والله، كان الرأى له عندى ، غير أنى ذكرتُ سوء أثره في قوى، ومعاداته إياهم ، وتحامله عليهم ؛ فصرفت الرأى عنه.

وقلت له : « يا أمير المؤمنين ، أعيــــذك بالله ، أن تحكم أهل الشرك في نفسك . وحُرَمك ، لأن الروم لاوفاء لهم » .

قال: فما الرأى عندك ؟

قلت : الرأى أن تقطع الفرات ، وتستقرى مدن الشام ، مدينة مدينة ، فإن لك بكل مدينة صنائع ونصحاء ، وتضمّهم جميعا إليك ، وتسير حتى تنزل ببلاد مصر ، فهى أكثر أهل الأرض مالا ، وخيلا، ورجالا ، فتجمل الشام أمامك، ٢٥

وإفريقية (١) خلفك ، فإن رأيت ما تحب انصرفت إلى الشام ، وإن تكن الأخرى اتسع لك المهرب نحو إفريقية ، فإنها أرض واسمة ، نائية منفردة .

قال: صدقت ، لعمري ، وهو الرأي .

فسار من حرّ ان حتى قطع الفرات ، وجمل يستقرى مدن الشام ، فيستنهضهم ، فيروغون عنه ، ويهابون الحرب ، فلم يسر معه منهم إلى قليل .

وسار أبو عون صاحب قحطبة فى إثر مروان حتى انتهى إلى الشام ، وقصد دمشق ، فقتل من أهلها مقتلة عظيمة ، فيهم ثمانون رجلا من ولد مروان الحكم .

### [ نهاية بنى أمية ]

١٠ ثم عبر الشام سائرا نحو مصر حتى وافاها، واستعد مروان فيمن كان معه، من
 أهل الوفاء له ، وكانوا نحوا من عشرين ألف رجل ، وسار مستقبلا أبا عون حتى
 التق الفريقان ، فاقتتلوا .

فلم يكن لأصحاب مروان ثبات ، فقتل منهم خلق ، وانهزم الباقون ، فتبد دول ، وهرب مروان على طريق إفريقية ، وطابته الخيل ، فحال بينها وبينه الليل ، فعبر مروان النيل في سفينة ، فصار في الجانب الغربي ، وكان منيحما<sup>(۲)</sup> ، فقال لغلامه :

- إنى إن سَلِمْتُ هذه الليلة رددت خيل خراسان على أعقابها حتى أبلغ خراسان.
ثم نزل ، ودفع دابّته إلى غلامه ، وخلع درْعه ، فتوسّدها ، ونام لشدّة ماقد
کان مرّبه من التمب ، ولم یکن معه دلیل یدلّه على الطریق ، وخاف أن 'یوغل فی تلك
الفاوز ، فیضل .

<sup>(</sup>١) تذكر إفريقية فكتب التاريخ العربي ، ويقصد بها بلاد شهال إفريقية .

<sup>(</sup>٢) له دراية بعلم النجوم والفلك .

وأقبل رجل من أصحاب أبى عون، يسمّى « عامر بن إسماعيل» في طلب مروان، حتى أتى المكان الذى عبر فيه مروان، فدعا بسفينة، فجلس فيها، وعبّر، فانتهى به السير إلى مروان، وهو مُستثقِل نوما، فضربه بالسيف حتى قتله.

قالوا: ولما بلغ عد بن خالد بن عبد الله القسرى ، وكان مستترا بالكوفة فى بحيلة ، موافاة قصطبة بن شبيب حكوان بجموع أهل خراسان جمع إليه نفرا من أشراف قومه ، ثم ظهر ، ودعا لأبى العباس الإمام ، فطلبه زياد بن صالح ، عامل بزيد بن عمر ، فاجتمع إليه قومه ، فنعوه ، وقاموا دونه .

وبلغ ذلك يزيد بن عمر بن هبيرة ، فأمَد زياد بن صالح بالرجال ، واجتمع إلى عد جميع من كان بالكوفة من البمانيّة والرّبَميّة ، فهرب زياد بن صالح حتى لحق بيزيد بن عمر بواسط .

وكتب عد بن خالد إلى قحطبة ، وهو بحُلوان ، يسأله أن يُولّيه أمر الكوفة ، ويبعث إليه عهده عليها ، ففعل .

فأتى المسجد الأعظم فى جَمْع كثير من الىمانيّة ، وقد أظهروا السّواد ، وذلك يوم عاشواء من المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومائة (١) .

وقال عِد بن خالد فيما كان من قتله الوليد بن يزيد بن عبد الملك :

قَتَلْنَا الْفَاسِقِ الْمُخْتَالَ لَمَّا أَضَاعَ الْحَقَّ، وَاتَبَعَ الصَّلَا الْفَاسِقِ الْمُخْتَالَ لَمَّا أَضَاعَ الْحَقَّ، وَاتَبَعَ الصَّلَا الْمُوا رِجَالَا الْخَوْلُ لِخَالِدِ أَلَّا حَمَتُهُ الْمُوا رَجَالًا فَكَنْ وَخُطَانَ إِنْ كَانُوا رِجَالًا فَكَنْ وَكُولًا مُنْ مُنْ وَأَى غَدَّاةً غَدَتْ عَلَيْهِ كُرَادِيسٌ يُشَبِّهُما الْجِبَالَالِاللهِ فَكَنْ مُرْوَانَ عَنِّي بِأَنَّ الْمُلْكَ قَدْ أُوْدَى ، فَرَالًا وَسَار بزيد بن عمر بن هبيرة إلى الكوفة بريد عد بن خالد ، فدخل عد على وسار بزيد بن عمر بن هبيرة إلى الكوفة بريد عد بن خالد ، فدخل عد على

(١) الموافق أغسطس من سنة ٧٤٩ م .

1

10

<sup>(</sup>٢) الكردسة بالضم عظيمة من الحيل ، وكل عظمين التقيا في مفصل ، والكردوسان قيس ومعاوية ، ابنا مالك بن حنظلة .

أَبِى سَلَمَة الداعى ، فأخبره بفصول ابن هبيرة نحوه ، وتخوَّفه أن لا يَقْوَى بَكَثرة جموعه .

فقال له أبو سَلَمَة : إنه قد كان منك من الدعاء إلى الإمام أبى المباس ما لا ينساه لك ، فلا تُفْسِد ذلك بقتلك نفسك ، ومَنْ ممك ، ودَع الكوفة ، فإنها في يديك ، وسِرْ بَمَنْ ممك حتى تنضم إلى قحطبة .

قال محمد : لست بخارج من الكوفة حتى أبلي عُذْرا في محاربة ابن هبيرة .

فاستمدًّ بَمَنْ كان ممه بالكوفة من اليمن وربيعة ، وسار مُسْتَقْبِلًا لابن هبيرة حتى التَقَى .

آفنادَی محمد بن خالد مَنْ کان مع ابن هبیرة من قومه: « تَبَاّ لَـــ ، أنسیتم قتل أبی خالد ، و تحامُل بنی أمّیة علیكم ، ومنعهم إیّا كم أغطیات كم ؟ یا بنی عمّ ، قد أزال الله مُلك بنی أمّیة ، وادال منهم ، فانضمُوا إلی ابن عمكم ، فإن هذا قحطبة بخلوان فی جموع أهل خراسان ، وقد قتل مروان ، قیلم تقتاون أنفسكم ؟ وإن الأمیر قحطبة قد و لانی الكوفة ، وهذا عهدی علیها ، فلیكن لكم أثر فی هذه الدولة » .

الما سموا ذلك مألوا إليه جيماً ، ولم ياق مع ابن هبيرة إلا قيس وتميم .
 الله وقي منهزما عن معه حتى وَافَى واسط، ووجّه فى نقل الميرة (١) إليها،
 واستعد للحصار .

وانصرف عجد بن خالد إلى الكوفة ، فحطب الناس، ودعا لأبى العباس ، وأخد بيعة أهل الكوفة .

وأقبل قحطبة من حُلُوان حتى وافَى العراق ، فنزل « دِيمًا » (٢) \_ وهي فيا
 بين بغداد والأنبار \_ وذلك قبل أن تُبْنَى بغداد ، وإنما كانت قرية ، يقوم بها سوق
 ف كل شهر مرة ، فأقام معسكراً بها .

<sup>(</sup>١) الطعام . (٢) كانت قرية كبيرة على فم نهر عيسي قرب الفرات .

فقال على بن سليان الأزدى يذكر محمد بن خالد وسبقه إلى الدعاء إلى بنى هاشم:

يَا حَادِيَيْنَا بِالطَّرِيقِ قَوِّمَا بِيَمْمَلَاتٍ كَا لَقْسِى رُسَّماً (١)

تَنْجُو بِأَحْوَازِ الْفَلَاةِ مَقْدَمًا إلى امْرِئُ أَكْرَمَ مَنْ تَكَرَّمَا

مُحَتَّدِ لَمَّا سَمَا وَأَقْدَمَا ثَارَ بِكُوفَانَ بِهَا مُمَلِّماً

فِي عُصْبَةٍ تَطْلُبُ أَمْرًا مُبْرَمَا حَتَّى عَلَى النَّاسُ كُلًا نُومًا

أَكُومُ بِمَا فَاذَ بِهِ وَأَنْظِماً إِذْ كَانَ عَنْهَا النَّاسُ كُلًا نُومًا

أَكُومُ بِمَا فَاذَ بِهِ وَأَنْظِماً إِذْ كَانَ عَنْهَا النَّاسُ كُلًا نُومًا

\* \* \*

وإن قحطبة عند مسيره إلى العراق استخلف على أرض الجبل يوسف بن عَقيل الطائد" ، وأقبل ابن هبيرة حتى صار على شاطئ الفُرَات الغربي ، وهو في نحو من ثلاثين ألف رجل.

1.

وأقبل قحطبة حتى نزل في الجانب الشرق ، فأقام ثلاثًا ، ثم نادًى في جنوده ، أن أقحموا خيكَم الماء ؛ فاقتحموها ، وقحطبة أمام أسحابه .

ولما عبر أصحاب قحطبة قَاتَلَهُم ابن هبيرة ، فلم يتم لهم ، فانهزم حتى أتى والسِّطاً ، فتحصّنَ فيها ، ونُقيدَ قحطبة بن شبيب فلم يُدْر أين ذهب .

ويزعم بعض الناس أن فرسه غاصَ به فغرق ، وتَوكَّل أمر الناس ابنه الحسن ان قحطبة .

ولما تحصّن ابن هبيرة بواسط خَلّفَ الحسن بن قحطبة عليه بعض قُوّاده في عشرين ألف رجل ، وسار نحو الكوفة ، وقد أخذها محمد بن خالد ، فوافاها الحسن بن قحطبة ، وبها الإمام أبو العباس .

<sup>(</sup>١) اليعملة الناقة النجيبة المعتملة المطبوعة ، والجمل يعمل ، وناقة عملة بينة العمالة فارهة . ( ٢٤ ــ الأخبار الطوال )

## [مبايعة أبى العباس]

فأظهر أبا العباس ، وأقبل به حتى دخل السجد الأعظم ، واجتمع له الناس ، فصمد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وصلّى على نبيّه ، عليه السلام ، ثم ذكر انتهاك بنى أمّيّة المحارم ، وهدمهم الكعبة، ونصبهم عليها المجانيق ، وما أبدعوا من خبيث السّيّر ، ثم نزَل .

فأكثر الناس له من الدعاء ، وأقبل نحو دار الإمارة ، فنزلها .

وأمر الحسن بن قحطبة بالانصراف إلى واسط ، والإناخة بيزيد بن عمسر ان هبيرة .

فسار الحسن وحاصَرَ يزيدَ أشهراً كثيرة .

أفل الهيثم بن عَدِى : بُورِيعَ لأبى العباس بالخلافة ، ولأبى جعفر بولاية العهد من بعده ، في رجب ، من سنة اثنتين وثلاثين ومائة (١) .

فلما استدف لأبى المباس الإمرة وَلَى أَبَا سَلَمَة الداعى جميع ما وراء بابه ، وجعله وزير ، وأسند إليه جميع أموره ، فكان يسمى وزير آل محمد ، فكان ينقّد الأمور من غير مؤامرة .

وبلغ ذلك أبا مسلم وهو بخراسان ، فدعا مروان الضّبيّ ، وكان أحد تُوّاده ،
 وقال له : « انطلق إلى الكوفة ، فأخرج أبا سَلَمَة من عند الإمام أبى العباس ،
 فاضرب عنقه ، وانصرف من ساعتك » ، ففعل الضّيّ ذلك .

فقال الشاعر يرثى أبا سَكَمَة :

إِنَّ الْوَزِيرَ وَزِيرُ آلِ مُحَمَّدٍ أَوْدَى فَمَنْ يَشْنَاكُ كَانَ وَزِيرَا<sup>(٢)</sup> . ثَمْ إِنَ الإِمام أَبَا العباس رأى أَن يوجه أَخاه أَباجعفر النصور إلى واسط ، ليتولّى

<sup>(</sup>١) الموافق فبراير سنة ٥٠٠م .

<sup>(</sup>٢) شئأه أي أيغضه .

عاربة ابن هبيرة ، فوجهه، وكتب إلى الحسن بن قحطبة يعلمه أن العسكر عسكره. ، و أنه أخو، أخوه التولى للأمم.

فلما وافى أبو جعفر واسطا تحوّل الحسن بن قحطبة عن سرداقه ، وخلّاه بمافيه له ، فنزله أبو جعفر بحريمه وحشمه .

وكت أبو جعفر إلى قواد يزيد بن عمر وأشراف من العرب ، يستميلهم بالأطاع ، وينبقهم على حظوظهم ، ويعر فهم انصرام دولة بنى أمية ، فأحابوه جميعا . وكان أول من أجابه وانحرف إليه زياد بن صالح الحارثي ، وكان عامل ابن هبيرة على الكوفة ، وأخص أصحابه عنده ، وقد كان ابن هبيرة ولاه حراسة مدينته بالليل ، ودفع إليه مفاتيح أبوابها .

\* \* \*

١.

قال الهيثم: فحدثني أبي ، قال: لما هم زياد باللحوق بأبي جعفر أرسل إلى ، وكان وصى أبي ، فكنت أدعوه أبا وعما ، وقد كان رسوله أتانى عند اختسلاط الظلام ، يأمنى بالمصير إليه ، فأتيته ، فقلا بى ، وقال:

«يا ان أخى ، إنك لست ممن أكتمه شيئا ، وقد أتانى كتاب أبى جعفر ،
يدعونى إلى اللحوق به ، ويبذل لى على ذلك منزلة سنيّة ، وأعلم فى كتابه أنه داع وللخثولة ــ وكانت أم أبى العباس حارِثيّة ــ ،

قال والدى : « فقلت له ، ياعم ، إن لابن هبيرة أيادى جميلة ، وأكره لك الغدر به » .

فقال: « يا ابن أخى ، أنا من أشكر الناس له ، غير أنى لا أرى أن أقيم على ملك ، قد انقضت قُواه ، ووَهَت عُراه ، وأنا لابن هبيرة اليوم عند أبى جعفر أنقع منى له هاهنا ، وأرجو أن يصلح الله أمره بى وعلى يدى ، فأقم عندى إلى وقت خروجى لأسلم لك المفاتيح » .

فأقت عنده .

فلما مضى ثلث الليل أمر غلمانه ، فحملوا أثقاله ، وأسرجوا دواتبه ، ثم ركب ،

وخرج من منزله ، وأنا أمشى معه ، حتى أنتهى إلى باب المدينة الذى يلى دِجْلة ، وكانت المعانيج منه ، وأمر الأحراس أن ينتحوا الباب ، وقال لهم: « أريد الحروج لاستطلاع بعض الأمور ، وأنا منصرف بعد ساعة ».

ثم خرج ، وأمرنى بإغلاق الباب وأخذ المفاتيح .

نقال لى فيا بينى وبينه: إذا أصبحت فانطلق بالمفاتيح حتى تدفيها إلى ابن هبيرة من يدك إلى بده ، وأعلمه أنى له هناك أفضل منى له هاهنا ، ثم ودّعنى ، ومضى، وانصرفت إلى منزلى .

فلما أصبحت أتيت باب قصر الإمارة ، فاستأذنت على ابن هبيرة .

فقال لى الحاجب : هو قاعد في مصلَّاه ، لم يتم عنه .

۱۰ قِلت: أعلمه أنى أتيته في مُهم . فأذن لي .

فدخلت، وهو قاعد في محرابه ، وعليه كساء بَرَ كَأَنَى (١) مُمْلَم ، فسلمت عليه بالإثرارة .

فرد السلام.

١٥ وقال: مُهِم .

فحدثته بأمر زياد بن صالح ، قدمت عيناه .

وقال: بمن تثق اليوم بعد زياد، وتوليتي إياه الكوفة، وبرِّيبه ؟

فغلت: أيها الأمير: إن الله ربما جمل في السكر ، خيرا ، وأرجو أن ينفمك الله عناك .

٢٠ فتال : لا حَوْلَ ولا قُوَّة إلا بالله .

ثم قال : يا غلام ، على بطارِق بن قُدامَة القَسْرِيّ .

فدخل عليه ، وأنا جالس عنده ، فدفع إليه تلك المفاتيح .

<sup>(</sup>١) الكساء البركامي هو ذو اللون الأسود .

وقال: يا طارق، إنى قد اخترتك لحراسة هـــذه المدينة على جميع أصحابك من خاصتنا، فكن كنحو ثقتى بك.

\* \* \*

ولما طال على ابن هُبَيْرَة الحصار بعث إلى المنصور يسأله الأمان ، فأرسل إليه : « إن أردت أن أؤمّنك على حكم أمير المؤمنين أبى المباس فعلت ، » .

فشاور ابن هبيرة نصحاءه ، فأشاروا عليه أن يفعل .

فأرسل إلى أبي جعفر يُعلمه : أنى رَاضٍ بذلك .

فَكتب إليه أبو جمفر ذلك بخطَّه ، وأشهد على نفسه بذلك القُوَّاد .

غرج ابن هبيرة إلى أبى جعفر فى نفر من بطانته ، فدخل عليه ، وهو فى سُرَادقه ، وحول السُّرَادق عشرة آلاف نفر من أهل خراسان مستلئمين فى السَّلاح ؛ فأمن أبو جعفر بوسادة ، فجلس عليها قليلا ، ثم نهض ، ودُعِيَ له بدابَّته ، فركب ، وانصرف إلى منزله ، وفُتِيحَت أبواب المدينة ، ودخل الناس بعضهم فى بعض .

قالوا: وأُحْصِى ما فى الخرائن من الأموال والسِّلاح ، وما بقى من الطعام والمَلَف الذى كان ابن هبيرة قد ادّخَر ، وأُعَدّ للحصار ، فكان المال ثلاثة آلاف أَلف درهم ، ومن السِّلاح شىء كثير ، وطعام ثلاثين ألف رجل ، وعَلَف عشرين الف رأس من الدواب سنة .

وإن أبا جعفر كتب إلى أبى العباس ُ يخبره بخروج ابن هُبَيْرَة على حكمه ، ويسأله أن يُعلمه الذي يرى فيه .

فكتب أبو المباس : لا حكم لابن هبيرة عندى إلا السيف .

فلما انتهى الكتاب بذلك إلى أبي جمفر كَتَمَهُ عن جميع الناس.

وقال لحاجبه : مُرْ ابن هبيرة إذا ركب إلينا ألّا يركب إلا في غلام واحد ، وبَدَع عنه هذه الجماعات .

فلما كان من غَد رك ان هبيرة إلى أبي جعفر في موكب عظيم

فقال له سلّام الحاجب: « أبا خالد ، كأنّكَ إنحــا تأتى وَلِيّ المهد مُبَاهِياً ، ولا تأتيه مُسَلّماً » .

قال ابن هبيرة : إن كنتم كرهتم ذلك لم آنكم إلا في غلام واحد .

قال : فلا تأتنا إلا في [غلام] واحد ، فإنى لم أقل ذلك استخفافاً بحقّك ، إلا أن أهل خراسان يُنْكرون كثرة من رك معك .

فكان ابن هبيرة بعد ذلك لا يأتيهم إلا في غلام واحد، فيدخل، ويسلّم، وينصرف.

\* \* \*

ثم إن أبا جعفر قال للحسن بن قحطية : « اجمع إليك أبا بكر المُقَيْليّ ، والحَوْثَرَة بن سهل ، ومحمد بن بنانة ، وعبد الله بن يشر ، وطارق بن قُدامة ، وسُويْد بن الحارث المرّنيّ ، وهؤلاء كانوا قُوّاد بزيد بن عمر ، فإذا اجتمعوا عندك فاضرب أعناقهم ، واثنتى بخواتيمهم ، ووَجِّه حرساً يحرسون ابن هبيرة ، لِأَنْقَدْ فيه أمر الإمام أبي العباس .

فانطلق الحسن بن قحطبة ، فأنفذ أمره في أولئك ، وأناه بخوانيمهم .

١٥ قال : « فما نطق منهم أحد عند قتله ، وما كان منه جزع ولا امتناع » .

فلما كان فىاليوم الثانى دعا أبو جمفر خازمَ بن خُزيمة، وإراهيم بن عقيل ، فقال لهم : « انطلقا فى عشرة نفر من الحرس حتى تدخلا على ابن هبيرة فتقتلاه » .

فأقبلا حتى دخلا عليه عند طاوع الشمس ، وهو جالس في مسجده في القصر مسند في المراب ، ووجْهُه إلى رحبة القصر .

الما نظر إليهم قال لحاجبه: « يا أبا عثمان ، أحلف بالله أن في وجوه القوم لشر" ا .
 فضى أبو عثمان مستقبلا لهم ، وقال لهم : « ما تريدون ؟ ».

فبمَجه إبراهيم بن عقيل بالسيف، فقتله ، وقام إبراهيم ابنه في وجوه القوم، فقُتل، ثم قام ابنه داود في وجوههم ، فقُتل، ثم قام كاتبه عمرو ، فقيّل. وأقبلوا محو ان هبيرة ، فلما دنوا منسه حوّل وجهه إلى القبلة ، وسجد ، فضر بوء بأسيافهم حتى خمد .

ثم انصرفا إلى أبى جمفر ، فأخبراه بذلك ، فأمر أبو جمفر مناديا ، فنادى « أيها الناس ، أنتم آمنون إلا الحكم بن عبد اللك بن بشر ، ومحمد بن ذَرّ ، وخالد ان سلمة المخزوى .

قال الهيثم : فحدثني أبي قال : قال محمد بن ذر" ، فضافت على الأرض برحبها ، فغرجت ليلا من مدينة واسط على قدى "، وأنا أقرأ آية الكُرسي "، فما عرض لى أحد من الناس حتى نجوت ، فلم أزل خائفا حتى استأمن لى زياد بن عبد الله من الإمام أبي العباس ، فآمنني .

قال « وهرب الحكم من عبد الملك إلى كسكر ، فاستخفى بها » .

وضاقت بخالد بن سلمة المخزوميّ الأرض ، فأتى باب أبي جعفر المنصور ليلا ، فاستأمن له ، فآمنه .

ثم نودى « أيها الناس ، أنتم جميعا آمنون ، يا أهل الشام ، ألحقوا بشامكم ، ويا أهل الحيجاز ، الحقوا بحجازكم ، فسكن الناس، وآمنوا ، واطمأنوا .

\* \*

1.

10

واستعمل المنصور على واسط الهيثم بن زياد الخُرَاعيّ في خسة آلاف من أهل خراسان ، ثم انصرف بسائر الناس حتى قدم على الإمام أبى العباس ، وهو بالحيرة .

ثم إن الإمام سار من الحيرة في جموعه حتى أنى الأنبار ، فاستَطابَها ، فابتنى بها مدينة بأعلى المدينة عظيمة لنفسه وجموعه ، وقسمها خططا بين أصحابه من أهل حراسان ، وبنى لنفسه في وسطها قصرا عاليا مُنيفا ، فسكنه ، وأقام بتلك المدينة طول خلافته ، وتسمى إلى اليوم مدنية أبى العباس .

ثم إن أبا المباس وجه أخاه أبا جعفر المنصور إلى خراسان ، وأمره أن يأتى

أبا مسلم ، فيناظره في بعض الأمور ، ووجّه معه ثلاثين رجلا من وجوه القوّاد ، وفيهم الحجّاج بن أرْطاة الفقيه ، وإسحق بن الفضل الهاشيّ .

\* \* \*

فلما قدم المنصور على أبى مسلم لم يبالغ أبو مسلم فى بره وإكرامه ، ولم يظهر السرور التام بقدومه .

فانصرف إلى أبى المباس ، وقال : « لستَ بخليفة مادام أبو مسلم حيًّا ، فاحتلْ لقتله قبل أن يفسد عليك أمرك ، فلقد رأيته وكأنه لا أحد فوقه ، ومثله لا يؤمن غدره ونكثه » .

فقال أبو العباس: وكيف يمكن ذلك ، ومعه أهل خراسان ؟ وقد أُشرِ بت قاوُبهم حُبّه ، واتّباع أمره، وإيثار طاعته .

فقال أبو جيفر : فذاك والله أُحْرَى أن لا تأمنه ، فاحتلُ له .

فقال أبو العباس : يا أخي ، اضرب عن هذا ، ولا تُعلمن رأيك في ذلك أحدا .

وإن أبا العباس قال ذات بوم للحجّاج بن أرْطاة ، وقد خَلَا ممه : ما تقول اله في أبي مسلم ؟

فقال : يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى يقول فى كتابه : « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا » .

قال أبو العباس : امْسِكْ ، فقد فهمت ما أردت .

ثم إن أبا مسلم وجّه محمد بن الأشعث بن عبد الرحمن أميراً على فارس .

ورأى أبو العباس أن يَسْتَمْمِل عليها عمه عيسى بن على ، فعقد له عليها ، وأمره
 بالسير إليها .

فلما قدم عيسى على عهد بن الأشمث أبَّى أن يسلَّم إليه .

فقال له عيسى : يا ان الأشعث ، أَلَسْتَ في طاعة الإمام أبي العباس ؟ قال : بلي ، غير أن أبا مسلم أمرني ألا أسلم العمل إلى أحد من الناس.

قال عيسى : فإنما أبو مسلم عبد الإمام ، وإن الإمام لا يَرْضَى أن يُرَدّ أمره . قال محمد : دَعْ عنك هذا ، لست أسلم العمل إليك إلا بكتاب أبى مسلم . فانصرف عيسى إلى أبى العباس ، فأخبره ذلك ، فكظم ، وأمر عمّة بالمقام عنده ، فأقام .

وإن أبا مسلم عقد للمغلّس بن السَّرِى على أرض طخارستان حتى وافاها ، فخرج الله منصور مستعدًّا للحرب ، فالتقوا ، فاقتتلوا ، فكان الظفر للمغلّس ، وهرب منصور فى نفر من أصحابه حتى وقعوا فى الرمال ، فاتوا عَطَشًا .

وأقام المغلّس على باب بلاد السِّند .

\* \* \*

وإن أبا مسلم كتب إلى الإمام أبى العباس يستأذنه فى القدوم عليسه ، والمُقام ، و عنده إلى أوان الحج ليحج ، فأذن له أبو العباس فى ذلك ، فسار أبو مسلم حتى إذا قارب الإمام أمر أبو العباس جميع من كان معه بالحضرة من القُوّاد والأشراف أن يستقبلوه ، فاستُقْبِل بالكرامة ، وترجّل له الأشراف والقُوّاد .

10

وأقبل حتى واَقَى مدينة أَبَى العباس ، فأنزله ممه فى قصره ، ولم يَأْلُ جهده ف برّه وإكرامه ، حتى إذا حان وقت الحج استأذنه فى الحج .

فقال له أبو العباس : لولا أن أخى أبا جعفر قد عزم على الحبج لَوَلَيْتُكَ الموسم ، فكونا جميعاً .

قال أبو مسلم : وذاك أحَبَّ إلى .

ثم خرجا.

فكان يرتحل أبو جعفر ، وينزل أبو مسلم حتى وافيًا مكة ، فقضيا حجّهما ، ٢٠ وانصرفا .

# [أبو جمفر المنصور]

فلما وصل أبو جعفر إلى « ذات عرق » في منصرفه أناه لَعِيّ الإمام [أب العباس ، العباس ، فأخبره بوفاة أبي العباس ، فأخبره بوفاة أبي العباس ، فغنقت أبا مسلم [ العَبْرَة ] (١) ، وقال : « رحم الله أمير المؤمنين ، إنّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُون » .

فقال أبو جعفر : إنى قد رأيت أن تخلّق أثقالك ومن معك من جنودك على ، فقال أبو جعفر : إنى قد رأيت أن تخلّق أثقالك ومن معك من جنودك على ، فتضبط فيكونوا مي ، وتركب أنت في عشرة نفر البديد حتى تَرِدَ الأنبار ، فتضبط العسكر ، وتسكّن الناس .

قال أبو مسلم : أفعلُ .

فركب في عشرة نفر من خاصّته ، وسار بالحَثّ الشديد حتى وافي العراق ، وانتهى إلى مدينة أبى العباس بالأنبار ، فوجد عيسى بن على بن عبد الله بن عباس قد دعا الناس إلى بيعته ، وخَلْع ولاية العهد عن أبى جعفر .

فلما رأوا أبا مسلم مَالُوا معه ، وتركوا عيسى .

فلما وافَى أبو جمفر اعتذر إليه عيسى ، وأعلمه أنه إنما أراد بذلك ضبط العسكر ،

وحفظ الخزائن ، وبيوت الأموال .

فقبل أبو جعفر منه ذلك ، ولم يؤاخذه بما كان منه .

واجتمع الناس، وبايعوا المنصور أبا جعفر.

ثم أناه انتقاض الشام ، وقد كان أبو العباس استعمل عليها عمه عبد الله بن على ، فلما بلنه وفاة أبى العباس دعا لنفسه ، واستمال من كان معه من جنود خراسان ،

۲۰ فالوا ممه .

فلما بلغ أبا جمفر ذلك قال لأبى مسلم « أيها الرجل ، إنما هو أنا أو أنت ، فإما أن تسير إلى الشام فتصلح أمرها ، أو أسير أنا » .

<sup>(</sup>١) رطوبة مؤثرة في الأصل مكان ما بين الحاصرتين .

قال أبو مسلم ، بل أسير أنا .

فاستعد ، وسار في اثنى عشر ألفا من أبطال جنود خراسان حتى إذا وافي الشام أنحاز إليه من كان بها من الجنود جميعهم ، وبق عبد الله بن على وحده .

فعفا أبو مسلم عنه ، ولم يؤاخذه بما كان منه .

وكانت خلافة أبى العباس أربع سنين وستة أشهر .

\* \* \*

وإن أبا جعفر عند مسير أبى مسلم نحو الشام وجه يقطِين بن موسى في إثر أبي مسلم ، وقال: « إن تسكن هناك غنائم فتول قبضها » .

وبلغ ذلك أبامسلم، فشق عليه ، وقال : « إن أمير المؤمنين لم يأتمنى على ماهاهنا حتى استظهر على بأمين » . ودخلته من ذلك وحشة شديدة .

ولما بلغ المنصور إصلاح الشام كره القام بمدينة أبى المباس التى بالأنبار ، فسار بمسكره إلى المدائن ، فنزل إلى المدينة التى تدعى « الرُّومية » وهى من المدائن على فرسنخ ، وهى المدينة التى بناها كسرى أنوشروان ، وأنزلها السبّى الذي سباه من بلاد الروم ، فأقام المنصور بتلك المدينة .

وإن أبا مسلم انصرف فأخـــذعلى الفرات حتى وافى العراق على الأنبار ، وجاز ١٥ حتى وافى كَرْخ بغداد (١٦) ، وهي إذ ذاك قرية ، ثم عبر دجلة من بغداد ، وأخذ طريق خراسان ، وترك طريق المدائن .

وبلغ ذلك أبا جعفر .

فكتب إلى أبى مسلم : أريد مناظرتك فى أمور لم يحتملها الكتاب ، فحلّف عسكرك حيث ينتهى إليك كتابى ، فاقدم على .

فلم يلتفت أبو مسلم إلى كتاب النصور ، ولم يعبأ به .

وكان مع المنصور رجل من ولد جرير بن عبدالله البَجَليّ ، واسمه « جَرِير بن يزيد ابن عبد الله » ، وكانت له خِلَا بَة ، وتَأْتّ فِي الأمور ، ومكيدة .

فقال له أبو جمفر : « اركب البريد حتى تلحق أبا مسلم ، فتُحاوِل رَدَّه إلى ،

(١) مكان بين المصراة ونهر عيسى ، اتخذ سومًا ، ورتب فيه كل صنف موضعه ، وذلك أن أبا جعفر المنصور لما بنى مدينة بنداد أمر أن تجعل الأسواق في طاقات المدينة بإزاء كل باب سومًا ، ثم أشير على المنصور بإخراج الأسواق من المدينة حتى لا يوافي الجواسيس من الأطراف بعلة التجارة في تجسسون الأخبار ، فأمر ببناء السوق خارج المدينة ، وسمى الكرخ لذلك ،

فإنه قد مَضَى مُغاضبا ، ولا آمن إفساده على ، وَتَأْتَ فَى رَدِّه بأفضل التّأَتَّى » . فسار الرجل حتى لحقه فى بعض الطريق ، وقد نزل بعض النازل بعسكره ، فدخل عليه مضر به .

#### فقال:

«أيها الأمير ، أجْهَدْتَ نفسك ، وأسْهَرْتَ ليلك ، وأَنْمَبْتَ نهارك في أُنصَرَة مَوَاليك ، وأَنْمَبْتَ نهارك في أُنصَرَة مَوَاليك ، وأهل بيت نبيّك حتى إذا استحكم لهم الأمر، ، وتوَطّدَ لهم السُّلطان ، ونِلْتَ أُمْنِيّتك فيهم تنصرف على هذه الحال ، فما تقول الناس ؟ ألا تعلم أن ذلك مَطْمَنَة عليك ، ومَسَبّة ، في حياتك، وبعد وفاتك ؟ » .

فلم يزل به حتى عزم على الانصراف ممه إلى النصور ، وخلّف عسكره بمكانه ذلك .

وسار منصرفا فى ألف فارس من أفاضل من كان معه من جنود خراسان والقُوّاد ؛ وقد كان أبو مسلم يقول : إن الْمُنَجِّمين أخبروني أن لا أُقْتَل إلا بالروم .

# [قتل أبي مسلم الخراساني]

حتى وانَّى أبا جمفر بالرُّوميّة ، فدخل عليه ، فقام إليه أبو جمفر ، وعانقه ، وأظهر السُّرور بانصرافه .

وقال له: « كدت تمضى من قبل أن أراك، وأفضى إليك بما أريد، فقم ، فَصَع عنك ثيابك، وانزل حتى يذهب كلال السَّيْر عنك.

فخرج أبو مسلم إلى قصر قد أُعِدُّ له .

ونزل أصحابه حوله .

نه كث ثلاثة أيام ، يغدو كل يوم إلى أبى جعفر ، فيدخل على دابته ، حتى ينتهى إلى باب المجلس الذى فيه الإمام ، فينزل ، ويدخل إليه ، فيجلس عنده مَـيــًا ، فيتناظران فى الأمور .

فِلْمَا كَانَ فِي اليَّوْمِ الرَّابِعِ وطَّنَّ لَهُ أَبُّو جَمْفُرُ عَبَّانَ بَنْ نَهِيكُ ، وكان على حرسه ،

وشَبَثُ بن رَوْح ، وكان على شُرطته ، وأبا فلان بن عبد الله ، وكان على الخيل ، وأمرهم أن يكمنوا في بيت إلى جنب الجلس الذي كان فيه .

وقال لهم : إذا أنا صَفَّقْت بدى ثلاثا فاخرجوا إلى أبي مسلم ، فَبَضِّموه .

وأمر الحاجب إذا دخل أبو مسلم أن يأخذ عنه سيفه .

وأقبل أبو مسلم ، فدخل ، وأخذ الحاجب سيفه .

فدخل مُغْضَبا ، وقال :

ا أمير المؤمنين ، فيل بى ما لم يُفكل بى مِثْلُه قَطَّ ، أُخِذَ السيف من عاتق .
 قال أبو جمدر : ومَنْ أخذه لَمَنَهُ الله؟ اجلس ، لا عليك .

غِلْس، وعليه قباء أسود خَزّ، ووَمَنَّعَ له مُتَّكَّنًّا ، ولم يكن في البيت غيرها .

فقال أبو جمفر :

« ما أردتَ عِمُضِيِّك نحو خراسان قبل لقائى؟ »

قال أبو مسلم :

« لأنَّكَ وجَّهت في إثرى إلى الشام أميناً في إحصاء الفنائم، أما وثقت بي فيها؟». فأغْلَظَ له أبو جمفر السكلام .

فقال :

« يا أمير المؤمنين ، أنسيت حُسنَ بَلائى ، وفضل فِياى ، وإتّمابى تفسى ليل ونهارى ؟ حتى سُتْت هذا السُّلطان إليكم » .

قال أبو جمفر :

« يا ابن الخبيئة ، والله لو قامت مقامك أمة سودا، لأغنت نمناك ، إنما تأتى لك الأمور في ذلك بما أحب الله ، من إظهار دعوتنا أهل البيت ، ورد حقنا إلينا ، ولو ما كان ذلك بِحَوْ لِكِ وحيلتك وقوتك ماقطمت فييلا ، ألست يا ابن اللّخناء الذي كان ذلك بِحَوْ لِكِ وحيلتك وقوتك ماقطمت فييلا ، ألست يا ابن اللّخناء الذي كتبت إلى تخطب عمى آمنة بنت على بن عبد الله ؟ وتزعم ف كتابك أنك ابن سليط ابن عبد الله ين عباس ، لقد ارتقيت مرتبي معها ».

فقال أبو مسلم :

يا أمير المؤمنين ، لاتدخل على نفسك النم والنيظ بسببي ، فإنى أصغر قدرا من أن أبلغ منك هذا .

فصفق أبو جعفر بكَّفيه ثلاثًا ، وخرج عليه القوم بالسيوف .

فلما رآهم أبو مسلم أيقن بالأمر ، فقام إلى أبى جمفر ، فتناول رجله ليقبّلها ، فرفسه أبو جمفر برجله ، فوقع ناحية ، فأخذته السيوف .

فقال أبو مسلم . أما من سلاح يحامى به المرء عن نفسه .

فضر بوه حتى خمد .

وأمر به أبو جعفر ، فَكُفَّ في بساط ، ووُضع ناحية من البيت .

\* \* \*

وقد كان أبو مسلم قبل دخوله على أبى جعفر قال لعيسى بن على: « أدخل ممى إلى أمير المؤمنين ، فإنى أريد معاتبته في بمض الأمور » .

فقال له عيسي : « تقدّم فإني على إثرك » .

فأقبل عيسي حتى دخل على أبي جمفر ، فقال :

يا أمير المؤمنين ، أين أبو مسلم ؟

قال أبو جعفر : « هاهو ذاك ملفوف في ذلك البساط » .

قال عيسى : «أُنتلته ؟ إنا لله ، فكيف تصنع بجنوده ؟ وهؤلاء قد جعلوه ربًا » .

فأمر أبو جعفر فهيّئت ألف صرّة ، في كل صرّة ثلاثة آلاف درهم .

وأحس أسحاب أبى مسلم بالأمر، فصاحوا، وسآوا السيوف، فأمر أبو جعفر بتلك الصّرر، فقذفت إليهم مع رأس أبى مسلم.

وصعد عيسي بن على إلى أعلى القصر ، وقال :

يا أهل خراسان، إنما كان أيو مسلم عبدا من عبيد أمير المؤمنين ، وَجَدَ عليه ، فقتله ، فليُفْرخ روعُكم ، فإن أمير المؤمنين بالغ آمالكم » .

فترجّل القوم وتناولوا تلك الضرر ، كل واحــد صرة ، وتُرك الرأسُ مقذوفا .

ثم إن أبا جمفر وضع لأصحاب أبى مسلم العطاء ، ووجّه الأموال إلى عسكر أبى مسلم حيت خلّفه ، فأسنى لهم العطاء ، وكتب كتابا ، فقرى مايهم ، يبسط فيه آمالهم ؛ وأحزل صلات القواد والأشراف منهم ، فأرضاهم ذلك .

واستدفّت الخلافة لأبى جعفر النصور سنة ثمان وثلاثين ومائة (١) ، فوجه عماله إلى أقطار الأرض .

## [مدينة بفداد]

وأن أبا جعفر أحب أن ببني لنفسه وجنوده مدينة ليتَّخذها دار الملكة .

فسار بنفسه يرتاد الأماكن حتى انتهى إلى بنداد ، وهى إذ ذاك قرية يقوم بها موق فى كل شهر ، فأعجبه المكان ، فَخَطّ لنفسه وحشمه ومواليه وولده وأهل بيته المدينة ، وسماها «مدينة السلام»، وبنى قصره وسطها إلى المسجد الأعظم .

ثم خطآ لجنوده حول المدينة ، وجعل أهل كل بلد من خراسان فى ناحيـة منها منفردة ، وأمر الناس بالبناء ، ووسّع عليهم فى النفقات ، وأمر ، فحفر نهر الفرات من ثمانية فراسخ ، وفُوّهة النهر من دِمِمّا (٢) ، فأجرى إلى بغداد ليأتى فيه مواد الشام والجزيرة ، كما تأتى مواد الموصل وما اتصل بالموصل فى دجلة ، وكان بناؤه إياها فى سنة تسع وثلاثين ومائة (٢) .

ثم إن أبا جعفر حج بالناس سنة أربعين ومائة ، وجعل منصرفه على مدينـــة الرسول ، فوضع لأهلها العطاء ، فأسنى لهم فى الرزق وفرّق فيهم الجوائر.

ومضى نحو الشام قاصدا لبيت المقدس حتى وافاها ، فأقام بها شهرا ، ثم سار الله الرّقة ، فأقام بها بقيّة عامه ذلك ، ثم سار من الرّقة حتى وافى مدينة السلام ، فأقام بها حولا كاملا .

<sup>(</sup>١) سنة ٧٠٥ م . (٢) قرية كبيرة على فم نهر عيسى ، قرب الفرات ، وقد خربت .

<sup>(</sup>٣) سنة ٥٦ م .

#### [ الرَّاوندية ]

ثم سار منها سسنة اثنتين وأربدين ومائة نحو البصرة حتى وافاها ، فبلغه أن الراوندية (١) تداعوا ، وخرجوا يطلبون بثأر أبى مسلم ، وخلموا الطاعة ، فوجه اليهم خازم بن خزيمة، فقتلهم، وبددهم في الأرض ، ثم عقد ليمن بن زائدة من البصرة على المهن ، وأقام عامه ذلك بالبصرة .

وزعموا أن عمرو بن عُبيد دخل إليه ، فلما رآه أبو جعفر صافحه ، وأجلسه إلى جانبه ، فتسكلم عمرو ، فقال :

يا أمير المؤمنين ، إن الله قد أعطاك الدنيا بأسرها ، فاشتر نفسك من الله الإبدنها ، واعلم أن الله لايرضى منك إلا بما ترضاه منه ، فإنك لاترضى من الله إلا بأن يمدل عليك ، وإن الله لايرضى منك إلا بالمدل فى رعيّتك ، يا أمير المؤمنين ، إن من وراء بابك ينيرانا تأجّح من الجور ، وما يُعمَلُ من وراء بابك بكتاب الله ولا بسُنّة رسول الله ، يا أمير المؤمنين : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمادٍ ، إِرَمَ وَلا بِسُنّة رسول الله ، يا أمير المؤمنين : أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِمادٍ ، إِرَمَ ذَاتِ الْمِمادِ ، حتى أتى على آخر السورة (٢) ، ثم قال : ولَمَنْ عمل والله بمثل عملهم ، قالوا : فبكي أبو جعفر .

١٥ فقال ابن مجالد : مَهُ يا عمرو ، قد شققتَ على أمير المؤمنين منذ اليوم .

قال عُمرو: مَنْ هذا يا أمير المؤمنين ؟

قال : هذا أخوك ابن مجالد .

قال عمرو: يا أمير المؤمنين ما أحَدْ أعْدَى لك من ابن مجالد ، أيطوى عنك النَّصِيحَة ، ويمنعك مَنْ ينصحك ؟ وإنّكَ لمبمُوثُ ومَوْقُوفُ ومَسْتُولُ عن مَنَا قيلَ الذَّرَ من الخير والشر .

<sup>(</sup>۱) الراوندية فئة تنسب إلى أحمد بن يميي بن إسحق الراوندىالمتوفى سنة ٣٠٠٣ وقد كان معترليا ، ثم صار شيعيا ، ثم تغير إلىالزيغ والإلحاد ، وله مؤلفات تمثل ذلك الاضطراب الذى تقلب فيه ( تاريخ الإلحاد فى الإسلام للدكتور عبد الرحن بدوى ) .

<sup>(</sup>٢) الآية رقم ٦ من سورة الفجر .

قال : فرمى أبو جعفر بخاتمه ، وقال :

ـ قد وَلَّيْتك ما وراء بابي ، فادعُ أصحابك ، فَوَلِّهم .

قال : إن أصحابي لن يأتوك حتى يروك قد عمات بالمدل ، كما قلت بالمدل .

ثم انصرف .

وساد أبو جنفر من البصرة سنة ثلاث وأربعين نحو الجبَـــل حتى واتَى مدينة • نهاوَ نْد ، وقد كان بلنه طِيبُها ، فأقام بها شهراً .

ثم انصرف حتى أتى المدائن ، فأقام بها بقيّة عامه ذلك ، وعقد منها لخُزيمة ابن خازم على جميع طبرستان ، حتى إذا آن أوان الحج خرج منها حاجًا سنة أربع وأربعين ومائة ، ونزل الرَّبَذَة (١) ، فلما قضَى حجّه انصرف ، ولم يدخل المدينة .

وفى ذلك المام خرج عليه محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام ، الملقّب بالنّفس الزكيّة ، فوجّه إليه أبو جعفر عيسى بن موسى بن على في خيل ، فقُتِل رحمه الله ، وخرج أخوه إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن ، فقُتِل رضوان الله عليهم .

# [موت أبى جعفر المنصور ]

وفى سنة ثمان وخمسين ومائة حَجّ أبو جعفر ، فنزل الأُ بطح على بئر ميمون ، ١٥ فرض بها ، وتوقّى غَداة السبت ، لستّ خَلَوْن من ذى الحجّة .

فأقام الحج للناس فى ذلك العام إبراهيم بن محمد بن يحبى بن محمد بن على بن عبدالله ابن عباس ، وصَلَى على أبى جعفر عيسى بنُ موسى ، فكانت خلافته عشرين سنة ، وثوقى وله ثلاث وستون سنة ، ودُفِنَ بأعلى مكم .

<sup>(</sup>۱) الربذة قرية قرب المدينة المنورة ، وبها قبر أبى ذر الغفارى ، وقد خربها القرامطة سنة ۳۱۹ .

#### [تولية محمد المهدى]

ثم بُويع للمهدى بن النصور يوم السبت لسبع عشرة ليلة خُلَتُ من ذى الحجّة (١) ؛ وفي ذلك العام أمر الهدى باتّخاذ القاصير في جميع مساجد الجماعات ، ثم حَجّ المهدى سنة ستين ومائة ، فانصرف على الدينة ، فأمر أن يُشْتَرَى ما حول السجد من النازل والدّور ، فَيُوسّع به المسجد .

وفى سنة اثنتين وستين ومائة خرجت المُحَمِّرَة بجُرُّجان ، فسلر إليهم عمر بن العَلاء ، ففرّقهم .

وفى ذلك العام عقد المهدى ولاية العهد لابنه موسى الهادى ، ومن بعده لابنه الرشيد .

۱۰ وفي سنة تسع وستين خرج موسى بن المهدى إلى جُرْجان ، وخرج المهدى إلى « مَاسَبَذَان » (۲) فأقام بها متنزها .

ومات بها وهو ابن ثلاث وأربعين سنة ، وكانت خلافته عشر سنين وشهرا ونصفا .

# [ ولاية موسى الهادي ]

۱۵ وأنت الخلافة موسى الهادى ، وهو بجُرْ جان ، وبُورِيعَ بمدينة السلام لثمان بقين من المحرّم .

وفى ذلك العام خرج الحسين بن على بن الحسن بالمدينة ، وسار نحو مكة ، فلقيه عيسى بن موسى والعبّاس بن على ، فقتلاه .

وفى سنة سبمين ومائة توقى الإمام موسى بن المهدى بميسياباد (٢٣) فى النصف من همر ربيع الأول ، وكان له يوم توفى أربع وعشرون سنة ، وكانت خلافته سنة وشهراً وأربعة وعشرين يوما .

<sup>(</sup>١) الموافق ١٩ أكتوبر سنة ٧٧٤ .

<sup>(</sup>۲) أصلهماه ، سبدان ، وهى مدن عدة وبها قبر المهدى ، ولا أثر بها إلا بناء قد تنصت رسومه ولم يبق منه إلا الآثار (٣) كذا في الأصل ، وهى عيساباز محلة كمانت بشرق بغداد ، وقد بني بها المهدى قصره الذي سماه قصر السلام ، وقد خربت .

## [خلافة لهرون الرشيد]

وفى ذلك العام استُخْلِفَ لهرون الرشيد ، وحَجّ ، وانصرف إلى المدينة ، فوضع لأهلها العَطاء ، وأَجْزَلَ لهم .

وأقبل إلى العراق فوافَى الكوفة ، وعقد لأبى العباس الطوسي على خراسان ، فلبث عليها عامين ، ثم عزله .

واستعمل عليها محمد بن الأشمث .

وفى سنة أربع وسبمين ومائة وقعت العَصَبيّة بأرض الشام بين المضرّية واليمانيّة، فتحارَ بُوا حتى تُقِلِلَ من الفريقين بَشَرْ ۖ كثير .

وحَجّ الرشيد فى ذلك العام بالنباس ومعه ابناه محمدً ، وعبد الله ، وكتب بينهما كتابًا بولاية العهد لمحمد ، ومن بعده لعبد الله المأمون ، وعلّقَ الكتاب فى جَوْف . الكعبة ، ثم انصرف إلى مدينة السلام .

واستعمل على خراسان الغِطريف بن عَطاء .

\* \* \*

قال على بن حمزة الكسائى : وَلا نِي الرشيد تأديبَ محمد وعبد الله ، فكنت أُشَدِّد عليهما فى الأدب ، وآخذها به أُخْذًا شديداً ، وبخاصة محمداً ، فأتنبى ذات يوم خالصة مُ جارية أم جعفر .

فقالت : ياكسائى ، إن السيدة تقرأ عليك السلام ، وتقول لك ، حاجتى إليك أن ترفَق بابنى محمد ، فإنه ثمرة فؤادى وقرّة عينى ، وأنا أرق عليه رقة شديدة . فقلت لخالصة : إن محمداً مرشح للخلافة بعد أبيه ، ولا يجوز التَّقْصِير في تأديبه . فقالت خالصة : إن لرقة السيدة سبباً ، أنا مُخْبِرَ تُكَ به .

۲.

إنها فى الليلة التى ولدته أُرِيَتْ فى منامها كأنّ أدبع نِسْوَة أقبلن إليه، فاكْتَنفنه عن يمينه وشماله ، وأمامه ووراثه ؛ فقالت التى بين يديه : « مَلِكُ قليل المُمْر ، ضيّق الصَّدْر ، عظيم الكِبْر ، وَاهِى الأمر ، كثير الوِزْد ، شديد الغَدْر » ؛

وقالت التي من ورائه: « مَلِكُ قَصَّاف ، مُبَدِّرٌ مِثْلَاف ، قليل الإنصاف ، كثير الإسراف » ؛ وقالت التي عن يمينه: « مَلِكُ ضغم ، قليل الحِلْم ، كثير الإثم ، قَطُوع للرَّحِم » ؛ وقالت التي عن يساره: « مَلِكُ غَدَّار ، كثير المِثار ، سريع الدَّمار » . ثم بكت خالصة ، وقالت : « يا كسائي ، وهل يُنني الحَذَر ؟ » .

وذُكِرَ عن الأصمى قال : دخلت على الرشيد ، وكنت غِبْت عنه حَوْكَيْن بالبصرة ، فأومأ إلى بالجلوس قريباً منه ، فجلست قليلًا ، ثم نهضت ، فأومأ إلى أن اجلس ، فجلست ، حتى خَفّ الناس .

ثم قال لى :

ـ يا أصمى ، ألا تحبّ أن ترى محمداً وعبد الله ؟

١٠ قلت : بلي يا أمير المؤمنين ، إنى لأحب ذلك ، وما أردت القيام إلا إليهما ، لأسلّم عليهما .

قال: تكني.

ثم قال : على بمحمد وعبد الله .

فانطلق الرسول .

١٥ وقال: أُحِيبا أمير المؤمنين.

فأقبلا ، كأنهما قمرا أنن ، قد قارَا خُطاها ، وضَرَبا ببصرهما الأرض حتى وقفاً على أبيهما ، فسلّما عليه بالخلافة ، وأومأ إليهما ، فَدَنَيا منه ، فأجلس عداً هن يمينه، وعبد الله عن شماله ،

ثم أمرق بمطارحتهما ، فكنت لا ألق عليهما شيئاً من فنون الأدّب إلا أجابا ٢٠ فيه وأسابا .

فقال : كيف ترى أدبهما ؟

قلت : يا أمير الثومنين ، ما رأيت مثلهما فى ذكائهما وجَوْدَة ذهنهما ، فأطالَ الله بَقاءها ، ورَزَقَ الأمّة من رأفتهما ومعطفتهما .

فضَّمهما إلى صدره ، وسبقَتْه عَبْرَتَه حَتَّى تَحَدَّرَت دموعه .

ثم أذن لهما ، حتى إذا نهضا وخرجا ، قال :

- كيف بكم إذا ظهر تعاديهما وبَدَا تباغُمنهما ، ووقع بأسهما ينهما حتى تُسْفَكَ الدِّماء ، ويَوَدُّ كثير من الأحْياء أنهم كانوا مَوْنَى ؟

فقلت : يا أمير المؤمنين ، هذا شيء قضَى به الْمُنَجِّمون عند مَوْلدها ، أو شيء أثرته الماماء في أمرها ؟

قال : بل شيء أِثْرَته العلماء عن الأوْسِياء عن الأنبياء في أمرهما .

قالوا : فكان المأمون يقول فى خلافته : « قد كان الرشيد سمع جميع ما جرى بيننا من موسى بن جعفر بن محمد ، فلذلك قال ما قال .

قال الأصمى : وكان الرشيد يحب السَّمَر ، ويشتهى [أحاديث](١) الناس ، فكان يرسل إلى إذا نشط لذلك ، وجَنَّ عليه الليل ، فأسامره ، فأتيت ذات ليلة ، ولم يكن عنده أحد ، فسامرته ساعة ، ثم أطرق ، وفكر ، ثم قال :

يا غلام ، على بالمباسي \_ يعنى الفَضْل بن الربيع \_ .

فحضر ، ودخل ، فأذن له بالجلوس .

فقال: يا عباسي ، إنى عَنِيتُ بتولية العهد، ومُثبتِ الأمر في محمد وعبد الله ، وقد علمت أنى إن وليّت محمداً مع ركوبه هَوَاهُ ، وانهماكه فى اللَّهُو واللَّذَّات ، وَلَمُ على الرَّعِيّة ، وضيّع الأمر ، حتى يطمع فيه الأقاصى من أهل البَنْى والمعاصى ، وإن صرفتُ الأمر إلى عبد الله ليسلكن بهم الحجة ، وليُصلحن المملكة ، وإن فيه لحَزْم المنصور وشجاعة المهدى ، فما ترى ؟

قال الفضل: يا أمير المؤمنين ، إن هذا أمر خطير عظيم ، والزلّة فيه لا تُسْتَقَال ، وللـكلام فيه مكان غير هذا .

فعلمت أنهما يحبّان النَّحَاْوَة ، فقمت عنهما ، وجلست ناحية من صحن الدَّار ، فما زالا يتناظران إلى أن أَصْبِيَحا .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل مكان مايين الحاصرتين ,

واتَّفَق رأيهُما على تولية محمد العهد، وتَصْيير عبد الله من بعده، وقِسْمَة الأموال والجنود بينهما ، وأن يقيم محمد بدار الخلافة ، ويتولّى المأمون خراسان .

فلما أصبح أمر بجميع التُوّاد ، فاجتمعوا إليه ، فدعاهم إلى بيعة محمد ، ومن بعده إلى بيعة المأمون ، فأجابوا إلى ذلك، وبايعوا.

وفى سنة ثمانين وماثمة (١) عقد الرشيد لعلى بن عيسى بن ماهان على خراسان ، وفى ذلك المام خرج الرشيد إلى أرض الشام ، وأخذ على الموصل ، فلما وافاها أمر بهدم مدينتها ، وقد كانوا وثبوا بعامله .

\* \* \*

وفى ذلك العام وثب أهل خراسان بعاملهم ، فقتلوه ، فأقام بالشام عامَهُ ذلك ، ثم خرج حاجًا ، فلما انصرف قصد الأنبار ، فنزل به بمدينة أبى العبّاس ، وهى من الأنبار على نصف فرسخ ، وقد كان بق بها جمع عظيم من أبناء أهل خراسان ، توالدُوا بها حتى كثروا ، فهم إلى الآن ، فأقام بها شهرا ، ثم توجه منها إلى الرقة (٢) فأقام بها شهرا .

وخرج منها غازيا إلى أرض الروم ، فافتتح مدينة من مدنهـــم ، تسمى « مَعْصُوف » . ثم انصرف إلى الرقة ، فأقام بها بقية عامه ذلك .

فلما كان أوان الحج ، حج ، فقضى نسكه ، وجمل منصرفه على الرقة ، فأقام بها ، ووتى يزيد بن مَزْيَد أرمينية ، ثم قدم من الرقة سنة أربع وثمانين ومائة حتى وافى مدينة السلام ، ونرل قصره بالرُّصافة (٢) ، وأخذ عمَّاله بالبَقايا ، ثم سار من مدينة السلام فى سنة خمس وثمانين ومائة عائدا إلى الرقة ، وقد كان استَطابَها .

فلما كان أوان الحج حج ، فر بالمدينة ، فأعطاهم ثلاث أعطيات ، وأعطى أهلمكة عطاء بن ، ثم انصرف ، فقصد الأنبار، فأقام بها شهرا ، ثم انصرف إلى مدينةالسلام.

<sup>(</sup>۱) سنة ۷۹۶م

<sup>(</sup>٢) مدينة على نهر الفرات كان بها قصران لهشام بن عبد الملك .

<sup>(</sup>٣) محلة بالجانب الشرق من بنداد ، كان المهدى قد عسكر بها ، فأمره المنصور أن يبنى فيها دورا ، فالتحق بها الناس وعمروها ، وفيها قبور جماعة من الخلفاء العباسيين .

الربية التيامة المعنى القاسم بمد عد وعبد الله ، وولاه الشام ، قوجّه القاسم عقد البيمة لا بن القاسم المدعد وعبد الله ، وولاه الشام ، قوجّه القاسم عليها عماله .

وحج الرشيد سنة ثمان وثمانين ومائة ، وانصرف فنزل الحيرة (١)، فأقام بها أياما ، ثم دخل مدينة السلام .

وفى سنة تسع وثمانين سار إلى الرى فأقام بها شهرا ، ثم انصرف نحو مدينة السلام ، فضحى بقصر اللصوص (٢٦) ، ثم دخل بنداد ، ولم ينزلها ، ومضى حتى انتهى إلى السّالِحِين (٣) ، وهى من مدينة السلام على ثلاثة فراسيخ ، فبات بها ثم سار عامدا للرقة حتى وافاها ، وأمر عند ممرّ ، ببغداد بحشبة جعفر بن يحيى أن تُحُرق ، وأقام بالرقة بقية ذلك العام .

فلما دخلت سنة تسعين ومائة خرج غازيا لأرض الروم حتى أوغل فيها وانتهى إلى • ١٠ هرَ قْلة <sup>(١)</sup> ، فافتتحها .

\* \* \*

وفى ذلك العام خرج رافع بن نصر بن سَيّار مناضبا بأرض خراسان ؟ وكان سبب خروجه أن على بن عيسى بن ماهان لما ولي خراسان أساء السيرة، وتحامل على من كان بها من العرب، وأظهر الجود، فخرج عليه رافع، فواقعه وقعات، ثم انحاز فيمن اتبعه من أهل خراسان، وكانوا زهاء ثلاثين ألف رجل في سمرقند، وأقام بمدينتها. وبلغ ذلك الرشيد، فعزل على بن عيسى عنها، واستعمل عليها هَرْثَمَة ابن أَعْيَن.

ثم انصرف الرشيد قافلا من الروم حتى نزل بمدينة السلام عامه ذلك ، واستخلف ابنه مجدا على دار المملكة ؛ وخرج عامدا لأرض خراسان ليتولّى حرب رافع بنفسه. ودخلت سنة اثنتين وتسمين ومائة وفيها خرجت « الْخَرَّمِيَّة » (٥) بأرض الجبل

<sup>(</sup>١) مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على النجف ، وكانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية ، النمان وآباؤه ، وسموها بالهيرة البيضاء لحسنها .

<sup>(</sup>٢) سمى بذلك لأن جيشا من السامين نزلوا به ، فسرقت دوابهم .

<sup>(</sup>٣) قرية من نهر عيسى ببغداد، وهي السيلجين التي بات بها المشنى بن حارثة وصبّح، فأغار على سوق بنداد. (٤) مدينة ببلاد الروم، قرب صفين فتحها الرشيد وسبي أهلها وقد خربت، ولم يبق منها آثار عمارة. (٥) طائفة تنسب إلى بابك الحرمى، وندين بما تدين الباطنية أولاد المجوس الذين تأولوا آيات القرآن وسنن النبي على موافقة أصواتهم.

ف المرّة الأولى ، فوجّه إليهم عد الأمين بعبد الله بن مالك الخزاعي ، فقتل منهم مقتلة عظيمة ، وشرر بتيتهم في البلدان .

وسار الرشيد حتى وافى مدينة طوس (١)، فنزل فى دار محميد الطّوسى ، ومرض بها مرضا شديدا ، مُفِمم له الأطباء يمالجونه ، فقال :

إِنَّ الطَّيبِبَ بِطِبِّهِ وَدَوَاثِهِ لَا يَسْتَطِيعُ دِفَاعَ مَحْذُورِ جَرَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يَشْفِي مِثْلَهُ فِياً مَضَى مَا لِلطَّبِيبِ يَمُوتُ بِالدَّاءِ الَّذِي قَدْ كَانَ يَشْفِي مِثْلَهُ فِياً مَضَى فَلَمَ اللهِ فَلَمَ اللهِ الرّبِيعِ:

ياعباسي ، ماتقول الناس ؟

نال:

١٠ يقولون ، إن شانِئُ أمير المؤمنين قد مات .

فأمر أن يُسْرَج له حمار ليركبه ، ويخرج ، فأسرج له ، وُممل حتى وُضع على السّرج ، فاسترخت فخذاه ولم يستطع الثبوت .

فقال : أرى الناس قد صدقوا .

ثم توفی .

وذلك فى سنة ثلاث وتسعين ومائة يوم السبت ، لخمس ليال خاون من جمادى
 الآخرة (٢) ، وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة ، وشهرا ونصفا .

# [ تولية محمد الأمين ]

فأتت الخلافة محمدا الأمين ببنداد، يوم الخيس للنّصف من جمادى الآخرة، و نَماه للناس يوم الجمعة ، ودعاهم إلى تجديد البيعة ، فيايعوا .

۲۰ ووصل الخبر بوفاة الرشيد إلى المأمون ، وهو بمدينة مَرْ و ، يوم الجمعة لثمان خلون من الشهر ، فركب إلى المسجد الأعظم ، ونودى فى الجنود وسائر الوجوه ، فاجتمعوا ، وسعد المنبر ، فحمد الله وأثنى عليه ، وسلى على الذي وآله ، ثم قال :

<sup>(</sup>١) مدينة بالقرب من نيسابور، بها آثار إسلامية جليلة، وكان بها دار حيد قعطبة.

<sup>(</sup>۲) الموافق ۲۷ مارس سنة ۸۰۸م .

أيها الناس ، أحسن الله عزاءً ما وعزاءكم فى الخليفة الماضى ، صلوات الله عليه ، وبادك لنا ولكم فى خليفتكم الحادث ، مدّ الله فى عمره .

ثم خنقته العَبْرَة ، فمسح عينه بسواده .

مم قال :

\_ يا أهل خراسان ، جَدِّدُوا البيعة لإمامكم الأمين .

فبايمه الناس جميما .

ولما أتت الخلافة محمداً ، وبايعه الناس دخل عليه الشعراء ، وفيهم الحسن ابن هانىء (۱) ، فأنشدوه ، وقام الحسن في آخرهم ، فأنشده قوله :

أَلَا دَارِهَا بِالْمَاءُ حَتَّى تُلِينَهَا فَلَنْ تُكْرِمَ الصَّهْبَاءَ حَتَّى تُهِينَهَا وَحَمَّرَاءَ قَبْسُلَ الْمَوْجِ صَفْرَاءَ بَعْدَهُ كُأَنَّ شُمَاعَ الشَّمْسِ يَلْقَالَتَ دُونَهَا كُأْنَّ يُوَاقِيتًا رَوَاكِدَ حَوْلَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيرِ تُدِيرُ عُيُونَهَا (٢) كُلُنَّ يَوَاقِيتًا رَوَاكِدَ حَوْلَهَا وَزُرْقَ سَنَانِيرِ تُدِيرُ عُيُونَهَا (٢) لَقَدْ جَلَّلَ اللهُ الْكَرَامَةَ أَمَّةً أَيْنَا وَوَفَرْتَ دُنْيَاهَا عَلَيْهَا وَدِينَهَا حَمَيْتَ حِمَاهَا بِالْقَنَابِلِ وَالْقَنَا فَوَقَرْتَ دُنْيَاهَا عَلَيْهَا وَدِينَهَا مَرَاكَ بَنُو الْمَنْصُورِ أَوْلَاهُم بِهِا وَوَقَرْتَ دُنْيَاهَا عَلَيْهَا وَدِينَهَا يَوْلَاهُم وَلِينَا أَعْهَرُوا غَيْرَ الّذِي يَكُتُمُونَهَا وَدِينَهَا فَوَصَلَهُم جميمًا ، وفضّله .

10

\* \* \*

ثم إن محمدا الأمين دعا إسماعيل بن صبيع كاتب السِّر" ، فقال :

\_ ما الذي ترى يا ابن صبيح ؟

قال : أرى دَوْلَة مباركة ، وخلافة مستقيمة ، وأَمْرًا مُقْبِلًا ، فتمّم الله ذلك لأمير المؤمنين بأفضله وأجزله .

<sup>(</sup>١) وهو المشهور بأبى نواس .

<sup>(</sup>٢) السنانير جمم سنور وهو القط .

قال له محمد : إنى لم أَبْدِكَ قَاصًا ، إنما أردت منك الرَّأَى .

قال إسماعيل : إنْ رَأَى أمير المؤمنين أن يوضّح لى الأمر، لأشير عليه بمبلغ رأيي ونُصْحِي فَمَل .

قال : إنى قد رأيت أن أعزل أخى عبد الله من خراسان ، وأستعمل عليها موسى ابن أمير المؤمنين .

قال إسماعيل: أعيدك بالله يا أمير المؤمنين أن تنقض ما أسّسه الرشيد، ومهّده، و وشيّد أركانه .

قال محمد: إن الرشيد مُوِّمَ عليه فى أمر عبد الله بالزَّخْرَ فَهَ ، وَ يُحك يابن صَبِيح ، إن عبد الله بن مروان كان أحزم رأيًا منك ، حيث قال : « لا يجتمع فَحْلان فَ عَجْمَةَ إلا قَتَلَ أحدها صاحبه » .

قال إسماعيل : أما إذ كان هـذا رأيك ، فلا تُجاهره ، بل اكتب إليه ، وأعلمه حاجتك إليه بالحضرة ، ليُمينك على ما قلدك الله من أمر عباده وبلاده ، فإذا قدم عليك ، وفر قت بينــه وبين جنوده كسرت حَدّه ، وظفرت به ، وصار رَهْناً في يديك ، فأثت في أمره ما أردت .

١٥ قال محمد : أُجَدْتَ ياابن صَبيح ، وأصبت ، هذا لَعَمْرِي الرَّأَى .

ثم كتب إليه يُملمه أن الذى قلدَه الله من أمر الخلافة والسياسة قد أثقله ، ويسأله أن يقدم عليه ليُمينه على أموره ، ويشير عليه بما فيه مصلحته ، فإن ذلك أغود على أمير المؤمنين من مقامه بخراسان ، وأعمر البلاد ، وأدر الفيء ، وأكبت للمدو ، وآمَن للبيضة .

۲۰ ثم وجّه الكتاب مع العباس بن موسى ، وحمد بن عيسى، وصالح صاحب المصلّى . فساروا نحو خراسان ، فاستقبلهم طاهر بن الحسين مُقبِلًا من عند المأمون على ولاية الرّى ، حتى انتهوا إلى المأمون وهو بمدينة مَرْو ، فدخلوا عليه ، وأوْسَلوا الكتاب إليه ، وتكلّموا .

فذكروا حاجة أمير المؤمنين الأمين إليه ، وما يَرْجُو في قُرْبه من بَسْط الملكة، والقُوّة على العدق ، فأَبْلَغُوا في مَقالتهم .

وأمر المأمون بإنزالهم وإكرامهم .

ولما جَنَّ عليه الليل بعث إلى الفضل بن سهل ، وكان أخص وزرائه عنده ، وأوثقهم فى نفسه ، وقد كان جَرَّبَ منه وَثاقَةَ رَأْي وَفَضَلَ حَزْم ، فلما أتاه خَلَا به ، وأفرأه كتاب محمد ، وأخبره بما تكلّم به الوفد من أمر التَّحْضِيض على السير إلى أخيه ومعاونته على أمره .

قال الفضل: ما يريد بك خيراً ، وما أرَى لك إلا الامتناع عليه .

قال المأمون : فكيف يمكنني الامتناع عليه ، والرجال والأموال معه ، والناس مع المال ؟

قال الفضل : أُجُّلني ليلتي هذه لآتيَك غداً عا أرى .

قال له المأمون : امْضِ فى حِفْظ الله .

فانصرف الفضل بن سهل إلى منزله ، وكان منجِّما ، فنظر ليلته كلَّها في حسابه ونجومه ، وكان بها ماهراً .

فلما أصبح غَدَا على المأمون ، فأخبره أنه يظهر على محمد ويُنْلبه ، ويستولى الأمر .

: فلما قال له ذلك ، بعث إلى الوفد ، فأحسن صِلَاتهم وجوائزهم ، وسألهم أن يُحسِّنوا أمره عند الأمين ، ويبسطوا من عُذْره .

وكتب معهم إليه :

« أمّا بعد ، فإن الإمام الرشيد و لا ني هذه الأرض على حين كلّب من عدوها ، و و هي من سدّها ، أو زُلْتُ عنها و و هي أخللتُ بها ، أو زُلْتُ عنها لم آمن انتقاض الأمور فيها ، و عَلَيْهَ أعدائها عليها ، بما يصل ضرره إلى أمير المؤمنين حيثُ هو ، فرأى أمير المؤمنين في أن لا ينقض ما أبر مَه الإمام الرشيد » .

وسار القوم بالكتاب حتى وافُوا به الأمين ، وأوْسَاُوا الكتاب إليه ﴿

فلما قرأه جَمَع القُوَّاد إليه ، فقال لهم :

إنى قد رأيتُ صَرَّفَ أخى عبد الله عن خراسان ، وتصييره معى ليُعاونني ، فلا غِـنّى بى عنه ، فما ترون ؟

فأسكت القوم . ٠

فتكلّم خازم بن خُزيمة ، فقال : يا أمير المؤمنين ، لا تحمل تُوَّادك وجنودك على النَدْر فينقضوا عهدك .

قال محمد: ولكن شيخ هذه الدولة على بن عيسى بن مَاهَان لا بَرَى ما رأيت ، بل يَرَى ما رأيت ، بل يَرَى ما رأيت ، بل يَرَى أن يكون عبد الله معى ليؤازرني ويحمل عــّى القل ما أنا فيه بصدد.

ثمقال لعلى بن عيسى: إنى قد رأيتُ أن تسير بالجيوش إلى خراسان ، فَتَلَى أمرها من تحت يَدَى موسى بن أمير المؤمنين ، فانتخب من الجنود والجيوش على عينك . ثم أمر بديوان الجُنْد ، فَدُ فِعَ إليه ، فانتخب ستين ألف رجل من أبطال الجنود وفُرْ سانهم ، ووَضَعَ لهم العَطاء ، وفر ق فيهم السَّلاح ؛ وأمره بالمسير .

خرج بالجيوش ، وركب ممه محمد ، فجمل 'يوصيه، ويقول : أكرم مَن هناك من قواد خراسان ، وضَع عن أهل خراسان نصف الخراج ، ولا تُبق على أحسد يشهر عليك سيفا ، أو يرمى عسكرك بسهم ، ولا تدع عبد الله يقيم إلا ثلاثا من يوم تصل إليه ، حتى تُشخصه إلى ماقبكي » .

وقد كانت زُبيدة تقدّمت إلى على بن عيسى ، وكان أناها مودعا ، فتالت له :

-إن محمدا ، وإن كان ابنى وثمرة فؤادى ، فإن لعبد الله من قلبى نصيبا وافرا من الحبّة، وأنا التى ربيّته، وأنا أحنو عليه ، فإياك أن يبدأه منك مكروه ، أو تسير أمامه ، بل سر إذا سرت معه من ورائه ، وإن دعاك فلبّه ، ولا تركب حتى يركب قبلك ،

وخذ برِكابه إذا ركب ، وأظهر له الإجلال والإكرام » ..

ثم دفعت إليه قيدا من فضّة وقالت:

إن استعصى عليك في الشخوص فقيّده بهذا القيد » .

وإن محمد انصرف عنه بعد أن أوعز إليه، وأوصاه بكل ما أراد .

وسار على بن عيسى بن ماهان حتى صار إلى حاوان ، فاستقبله عير مقبلة من الرى ، فسألهم عن خبر طاهر ، فأخبروه أنه يستمد للحرب ، فقال : وما طاهر ؟ ومن طاهر ؟ ثيس بينه وبين إخلاء الرى إلا أن يبلغه أتى جاوزت عتبة هَمَذان .

ثم سار حتى خلّف عتبة همذان وراءه ، فاستقبله عِير أخرى ، فسألهم عن الحبر . فقالوا : إن طاهرا قد وضعالمطاء لأصحابه ، وفرّق فيهم السلاح ، واستمدللحرب. فقال : ف كم هو ؟

فقالوا: في زهاء عشرة آلاف رجل.

فأقبل الحسن بن على بن عيسى على أبيه فقال :

ــ يا أبت ، إن طاهرا لو أراد الهرب لم يقم بالريّ يوما واحدا .

فقال : يا ُبنى ، إنما تستمد الرجال لأقرانها ، وإن طاهرا ليس عندى من الرجال الذين يستمد ون لمثلى ، ويستمد له مثلى .

وذكروا أن مشايخ بنداد قالوا : لم نرجيشا كان أظهر سلاحا ، ولا أكل عُدّة ، ولا أفرهَ خيلا ، ولا أنبلَ رجالا من جيش على تنعيسي يوم خرج ، إنما كانوا نُخَبا .

وإن طاهر بن الحسين جمع إليه رؤساء أصحابه فاستشارهم فى أمره ، فأشاروا وا عليه ، أن يتحصن بمدينة الرى ، ويحارب القوم من فوق السور إلى أن يأتيَه مَدَد من المأمون .

فقال لهم : وَ يُحِكُم ، إنى أبصَر بالحرب منكم ؛ إنى متى تحصّنت استضعفت نفسى ، ومال أهل المدينة إليه لقوته ، وساروا أشد على من عدوى ، لخوفهم من على ابن عيسى ، ولعله أن يستميل بعض من معى بالأطاع ، والرأى أن أَلُف الخيـــل بنظيل ، والرجال بالرجال ، والنصر من عند الله .

ثم نادى فى جنوده بالخروج عرف المدينة ، وأن يمسكروا بموضع يقال له « القَلُوسَة » .

فلما خرجوا عمد أهل الرى إلى أبواب مدينتهم ، فأعلقوها .

فقال طاهر لأصحابه: ياقوم ، اشتغلوا بمن أمامكم، ولا تلتفتوا إلى من وراءكم ، واعلموا أنه لا وزر لكم ولا ملجأ إلا سيوفكم ورماحكم ، فاجملوها حصونكم .

وأقبل على بن عيسى نحو القاوصة ، فتواقف العسكران للتحرب ، والتقوا ، فصدقهم أصحاب طاهر الحلة .

فانتقضت تمبیّة علی بن عیسی ، وکانت منهـــم جولة شدیدة ، فناداهم علیّ ابن عیسی ، وقال :

ــ أيها الناس ، ثُوبوا ، واحملو ممى .

فرماه رجل من أصحاب طاهر ، فأثبته ، وبعد أن دنا منه ، وتمكّن رماه بنشّابة وقت في صدره ، فنفّذت الدَّرع والسلاح حتى أفضت إلى جوفه ، وخرّ مغشيًّا عليه ميتا .

واستوت الهزيمة بأصحابه .

وبلغ ذلك محمدا ، فعقد لعبد الرحمن الأبناوي في ثلاثين ألف رجل من الأبناء ،
 وتقد م إليهم ، ألا يغتر واكاغترار على بن عيسى ، ولا يتهاونوا كتهاونه .
 فسار عبد الرحمن حتى وافي همذان .

ويلغ ذلك طاهرا ، فتقدّم ، وسار نحوه ، فالتقوا جميعا ، فاقتتلوا شيئا من قتال ، فلم يكن لأصحاب عبد الرحمن تُباتُ ، فانهزم ، واتّبعه أصحابه ، فدخلوا مدينة همذان ، فتحصّنوا فيها شهرا حتى نفد ما كان معهم من الزاد .

قال : فطلب عبد الرحمن الأبناوى الأمان له ولجميع أصحابه ، فأعطاه طاهر ذلك .

ففتح أبواب المدينة ، ودخل الفريقان بعضهم في بعض .

وسار طاهر حتى هبط العقبة ، فعسكر بناحية « أسدَاباذ »(١) .

<sup>(</sup>١) مدينة بهمذان إلى ناحية العراق .

ففكر عبد الرحمن ، وقال : كيف أعتذر إلى أمير المؤمنين ؟ فَمَبَآ أصحابه .

فلما طلع الفجر زحف بأصحابه إلى طاهر ، وهو غار ، فوضع فيهم السيوف ، فوقفت طائفة من أصحاب طاهر رجّالة ، يذبّون عن أصحابهم حتى ركبوا ، واستعدوا ، مم حلوا على عبد الرحمن وأصحابه ، فأكثروا فيهم القتل .

فلما رأى ذلك عبد الرحمن ترجّل في مُحاة أصحابه ، فقاتلوا حتى قُتل عبد الرحمن ، و قُتُلوا معه .

\* \* \*

وبلغ ذلك محمدا ، فسُقط فى يده ، وبرّز جنودَه ، فعقد لعبد الله الحرشى، فى خسة آلاف رجل ، وليحيى بن على بن عيسى ، فى مثل ذلك ، فسارا حتى وافيا « قِرْمِيسِين » (١٠) .

وبلغ طاهرا ذلك ، فسار نحوها ، فانهزما من غير قتال حتى رجما إلى حلوان ، فأقاما هناك .

فرحف طاهر نحو حلوان، فانهزما حتى لحقا ببنداد، وأقامطاهر بحلوان حتى وافاه مرَّ ثَمَة بن أُغين من عند المأمون، في ثلاثين ألف رجل من جنود خراسان، فأخذ طاهر من حلوان نحو البصرة والأهواز.

وتقدم هرثمة إلى بنداد ، فلم تقم لمحمد قائمة حتى قُتُل ، وكان من أمره ماكان .

وأن طاهر بن الحسين صمد من البصرة ، وتقدّم هرثمة حتى أحدقا ببنداد ، ٢٠ وأحاطا بمحمد الأمين ، ونصبا المنجنيق على داره حتى ضاق محمد بذلك ذرعا .

وكان هرثمة بن أعين يحبّ صلاح حال محمد، والإبقاء على حشاشة نفسه، فأرسل

<sup>(</sup>١) بلد قرب الدينور بين همذان وحلوان على جادة العراق .

إليه محمد يسأله القيام بأمره ، وإصلاح مابينه وبين المأمون ، على أن يخلع نفسه عن الخلافة ، ويسلّم الأمن لأخيه .

فكتب إليه هرثمة: « قد كان ينبغي لك أن تدعو إلى ذلك قبل تفاقم الأمر ، فأما الآن فقد بلغ السيل الزّبي، وشَغَل الحليُّ أهـله أن يُعار <sup>(١)</sup> ، ومع ذلك فإنى مجتهد ف إصلاح أمرك ، فصر إلى ليلا ، لأ كتب بصورة أمرك إلى أمير المؤمنين ، وآخـــذ لك عهدا وثيقا، ولست آلو جهدا ولا اجتهادا في كل ماعاد بصلاح حالك، وقر بك إلى أمير المؤمنين » .

فلما سمع ذلك محمدا استشار نصحاءه ووزراءه ، فأشاورا بذلك عليه ، وطمعوا في بقاء مهجته .

فلما جنَّه الليل ركب في جماعة من خاصَّته وثقاته وجواريه ، يريد العبور إلى هرغة.

فأحسّ طاهر بن الحسين بالمراسلة التي جرت بينهما والموافقة التي اتَّفقا علمها . فلما أقبل مجمد، وركب بمن معه الماء شدّ عليه طاهر، فأخذه ومن معه ، ثم دعابه في منزله ، فاحتز رأسه، وأنفذه من ساعته إلى المأمون .

وأقبل المأمون حتى دخل مدينة السلام ، وصفت له الملكة واستوسقت له الأمور .

وكان قتل محمد الأمين ليلة الأحد لخس خلون من المحرّم، سنة ثمان وتسمين ومائة (٢٦) ، وقُتُل ، وله ثمان وعشرون سينة ، وكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر .

## [ الخليفة عبد الله المأمون ]

وبويم المأمون ، وهو عبد الله بن الرشيد ، يوم الاثنين لحسى بتين من المحرّم سنة تمان وتسمين ومائة .

<sup>(</sup>٢) مثل عربي، يضربه المسئول شيئا هو أحوج إليه من السائل ــ بجمم الأمثال ج٢ص٣٠٠

<sup>(</sup>٣) أي سنة ٩٠٣م .

وكان شهما ، بعيد الهِمة ، أَبِي النَّفْس ، وكان نجم ولد العباس في العلم والحكمة ، وقد كان أخذ من جميع العلوم بقسط، وضَرَبَ فيها بسهم، وهو الذي استخرج كتاب إقليدس من الروم ، وأمر بترجته وتفصيله ، وعقد الجالس في خلافته للمناظرة في الأديان والقالات ، وكان أستاذه فيها أبا الهُذَيْل محمد بن الهُذَيْل المَلاف.

ودخل بلاد الجزيرة والشام ، فأقام بها مدة طويلة ، ثم غزا الروم ، وفتح فتوط كثيرة ، وأبلى بلاء حسناً .

ثم توفى على نهر « البَدَ نَدُون » (١) ، ودُ فِنَ بطرسوس يوم الأربعاء لثمان خَلَوْن من رجب سنة ثمان عشرة وماثنين (٢) .

وكانت ولايته عشرين سنة وخمسة أشهر وثلاثة عشر يوما ، وقد كان بلغ من السِّنّ تسمًّا وثلاثين سنة .

وقد كان بايـم لابنه العباس بن المأمون بولاية العهد من بعده . وخلَّفه بالعراق .

## [ولاية محمد المعتصم]

فلما مات هو على نهر البَدَندُون جمع أخوه أبو إسحاق محمد بن هرون المتصم بالله إليه وُجوه القُوَّاد والأَجْناد ، فدعاهم إلى بيمته ، فبايموه .

فسار من طرسوس حتى وافَى مدينة السلام ، فدخلها ، وخَلَع العباس بن المأمون عنها ، وعَلَبَه عليها ؛ وبايعه الناس بها .

وكان قدومه بنداد مستهل شهر رمضان سنة عمان عشرة وماثنين ، فأقام بها سنتين ، ثم مَرّ بأثراكه إلى « سُرٌ مَنْ رَأَى » فابتناها ، واتخذها داراً وممسكراً .

10

<sup>(</sup>١) فى الأصل نهر البدندون والصحيح ما ذكر ، وهو نهر سمى باسم البلد بذندون ، وهى قريبة من طرسوس .

<sup>(</sup>٢) الموافقة سنة ٢٠٩م.

وكانت في خلافته فتوحات لم تكن لأحد من الحلفاء الذين مضوا مثلها قبله .

فنها فتح بابك ، وأشره وقتله إياه ، وصلبه ؛ ومنها « مازيار » صاحب قلمة طبرستان ، فإنه تحصّن في القلاع والجبال ، فما زال به حتى أخذه ، فقتله، وصلبه إلى جنب بابك ؛ ومنها جمفر الكُر ديّ ، وقد كان أخرب البلاد وسَسَى الدراريّ ، فوجه الحيول في طلبه ، ولم يزل به حتى أخذه وقتله، وصلبه إلى جنب بابك ومازيار ، ومن ذلك فتح « عمورية » وهي القُسْطَيْطِينيّة الصغرى ، والأخرى فتحها الله على يديه .

\* \* \*

وكان ابتداء أمر بابك ، أنه تحرك في آخر أيام المأمون وقد اختلف الناس في نَسَبه ومذهبه ، والذي صَحّ عندنا ، وثبت ، أنه كان من ولد مُطهّر بن فاطمة بنت بنت أبي مسلم ، هذه التي ينتسب إليها الفاطميّة من الخرّمية ، لا إلى فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنشأ بابك ، والحَبْل مضطرب ، والفيّن متصلة ، فاستفتح أمره بقتل مَنْ حَوْله بالبَدّ (۱) ، وإخراب تلك الأمصار والقرى التي حواليه ، لتصفو له البلاد ، ويصعب مَطْلَبه ، وتشتد المثونة في التّوسَّل إليه ؟ واشتدت شوكته ، واستفحل أمره .

وقد كان المأمون وجّه إليه حين اتّصَل به خبره عبد الله بن طاهر بن الحسين ف جيش عظيم .

فسار إليه ، ونزل في طريقه الدينور (٢) ، في ظاهرها، في مكان يُمْرَف إلى يومنا هذا بقصر عبد الله بن طاهر ، وهو كَرْمُ مشهور ، ومكان مذكور .

ثم سار منها حتى وانى البذ ، وقد عَظُم أمر بابك ، وتهييبه الناس ، فاربوه ،
 فلم يقدروا عليه ، ففض جَمْعَهم ، وقتل صناديدهم .

<sup>(</sup>١) البذ: كورة بين إيران وأذربيجان .

<sup>(</sup>٢) بلد أبي حنيفة مؤلف الكتاب ، وإليها ينسب .

وكان ممن تُقتِل في تلك الوَقْسَة محمد بن مُحَمَيْد الطُّوسِيّ .

وهو الذي رَثاه أبو تمام بقصيدته التي يقول فيها :

كَانَ ۚ بَنِى نَبْهَانَ يَوْمَ وَفَاتِهِ نُجُومُ سَمَاء خَرَ مِنْ بَيْنِهَا الْبَدْرُ وَفِيها يَتُول:

فَأَنْبُتَ فَى مُسْتَنْقِعِ الْمَوْتِ رِجْلَهَ وَقَالَ لَهَا مِنْ تَحْتِ أَخْمَصِكِ الْحَشْرُ وَلَمَا أَفْضَى الأَمْ إِلَى أَبِي إِسْطَقَ المَمْتُ اللّهُ لَمْ تَكَنْ هُتَهُ غَيْرَهُ ، فأعد له الأموال والرجال ، وأخرج مولاه الأفشين حَيْدَر بن كاوس ، فسار الأفشين بالمساكر والجيوش حتى وافى بَرْ زَنْد (۱) ، فأقام بها حتى طاب الزمان ، وأنحسرت الثاوج عن الطرقات ، ثم قدم خليفته [ يوباره ] (۱) وجعفر بن دينار ، وهو المعروف بجعفر الخياط فى جمع كثير من الفرسان إلى الموضع الذي كان فيه معسكرا ، وأمرها أن . يحفرا خندقا حصينا ، فسارا حتى ترلا هناك ، واحتفرا الخندق .

فلما فرغا من حفر الخندق استخلف الأفشين ببرزَند المرزبان، مولى المعتصم في جماعة من القواد ، وسار هو حتى نزل الخندق، ووجه يوباره، وجعفر الخياط في جمع كثيف إلى رأس نهر كبير ، وأمرهما بحفر خندق آخر هناك . فسارا حتى احتفراه .

فلما فرغا وافاهما الأفشين ، ثم خلَّف فى موضعه عبد بن خالد بُنحَاراخُـــذاه ، وشخص إلى دَرْوَد (٢) فى خمسة آلاف فارس وألنى راجل ، ومعه ألف رجل من الفَعَلة حتى نزل دَرْوَد ، واحتفر بها خندقا عظيا وبنى عليها سورا شاهقا ، فكان بابك وأصحابه يقفون على جبال شاهقة ، فيشرفون منها على العسكر ، ويولولون .

ثم ركب الأفشين يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شعبان فى تعبيّة ، وحمل المجانيق، وأمر بابك آذين أن يحصّن تلّا مشرفا على المدينة ، ومعه ثلاثة آلاف رجل ، وقد كان احتفر حوله الآبار لمينع الخيل منهم .

فانصرف الأفشين يوما إلى خندقه ، ثم غدا عليه يوم الجمعة في غرة شهر رمضان ،

<sup>(</sup>١) بلد من بلاد إرمينية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يوناره .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والصواب « دَرُودْ » ، مكان في ثغر أذربيجان .

فنصب المجانيق والمرّ ادات (١) على المدينة ، وأحدقت القواد والرؤساء .

وأقبل بابك في أنجاد أصحابه ، وعبّاهم ، فقاتله (٣) القواد قتالا شديدا إلى العصر ، تم انصرفوا ، وقد نكُّوا في أسحابه .

وأقام الأفشين ستة أيام ، ثم ناهضه يوم الخيس لسبع ليال خلون من شهر رمضان ، واستمد له بابك ، فوضع على البذُّ عَجَلا عظيما ليرسله إلى أحجاب الأفشين .

ثم أرسل بابك رجلا يقال له «موسى الأقطع» إلى الأفشين، يسأله أن يخرج إليه ليشافه بما نفسه ، فإن صار إلى مراده وإلا حارَبه ، فأجابه الأفشين إلى ذلك ، فخرج بابك حتى صار بالقرب من الأفشين في موضع بينهما واد .

فلما رأى الأفشين كفرَّ له ، فبسطه الأفشين ، وأعلمه ما في الطاعه من السلامة في الدنيا والآخرة ، فلم يقبل ذلك .

فانصرف إلى موضعه ، وأمر أصحابه بالحرب ، فتسرَّعوا إلى ذلك ، ودهدهوا ١٠٠٠ المَجَل الذي كانوا أعدوه ، فانكسر المجل ، وثاب أصحاب الأفشين ، فدفعوهم إلى رأس الحيل.

وقدكان يوباره وجمفر الخياط وقفا بحذاء عبد الله أخي بابك ، فحملا ، وحمل 10 عليهم القواد من جميع النواحي، فتتاوهم قتلا ذريعاً ، وأنهزموا حتى دخلوا المدينة ، فدخلوا خلفهم في طلبهم ، وصارت الحرب في ميدان وسط المدينة .

وكانت حربا لم يُرَ مثلَمها شدَّة ، وقتلوا في الدور والبساتين ، وهرب عبــــد الله أخو بابك.

فلما رأى بابك أن المساكر قد أحدقت به ، والمذاهب قد ضاقت عليه ، وأن أصحابه قد قتلوا وفُلُوا توجّه إلىأرمينية، وسار حتى عبرتهر الرَّسّ متوجها إلىالروم . فلما عبر بهر الرسّ قصد نحوه سهل بن سُنباط صاحب الناحية ، وقد كان

<sup>(</sup>١) جمع عرادة وهي آلة للحرب أصغر من المنجنيق . (٢) في الأصل فقاتلوه القواد . (٣) دهده : دحر ج .

الأفشين كتب إلى أصحاب تلك النواحى ، وإلى الأكراد بأرمينيّة ، والبطارقة بأُخْذ الطُّرُق عليه .

فوافاه سهل بن سنباط ، وقد كان بابك غيّر لباسه ، وبدّل زيّه ، وشَدّ الخِرَق على رجليه ، وركب بغلة بإكاف<sup>(۱)</sup> ، فأوقع به سهل بن سنباط ، فأخذه أسيراً . ووجّه به إلى الأفشين ، فاستوثق منه الأفشين ، وكتب إلى المعتصم بالفتح ، واستأذنه في القدوم عليه ، فأذن له ، فسار حتى قدم عليه ، ومعه بابك وأخوه ، فكان من قتّل المعتصم لبابك وقطع يديه ورجليه وصلبه ما هو مشهور .

قالوا: ولما قدم الأفشين ومعه بابك أجلسه المتصم على سرير أمامه ، وعقد التاج على رأسه .

وفي ذلك يقول إسحق بن خلف الشاعر في قصيدته التي مدح فيها المعتصم الله: ١٠ مَا غِبْتَ عَنْ حَرْبٍ تَحَرَّق نارُها إِلْبَدَّ كُنْتَ هُنَا وَأَنْتَ هُنَا كَا عَرْتُ مُنَاكاً عَزَّتْ بِأَنْشِينٍ حُسامِكَ أُمّة والدِّينُ مُمْسَكُ بِهِ اسْتِمْسَاكاً لَمَّا أَتَاكَ بِهِ اسْتِمْسَاكاً لَمَا أَتَاكَ بِهِ الْمُعْمِى لَه تَاجَاكاً لَمَّا أَتَاكَ بِبَا بِكِ تَوَجْدَة عَلى الْأَفْشِينِ لَكَلام بلغه عنه ، فأشار على المعتصم ثم إن أحمد بن أبى داود وَجَد على الأَفْشِينِ لَكلام بلغه عنه ، فأشار على المعتصم أن يُجعل الجيش نصفين نصفا مع الأَفْشِين ، ونصفا مع أشناس ، ففعل ١٥٠ المعتصم ذلك .

فوجدَ الأفشين منه ، وطال حزنه ، واشتد حقده .

فقال أحمد بن أبى داود للمعتصم: يا أمير المؤمنين إن أبا جعفر المنصور استشار أنصح الناس عنده فى أمر أبى مسلم ، فكان من جوابه أن قال « يا أمير المؤمنين إن الله تعسالى يقول « لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَهُ ۚ إِلَّا الله لَهُ لَفَسَدَتَا » فقال له المنصور : ٢٠ «حسبُك » ؟ ثم قتل أبا مسلم » .

<sup>(</sup>١) الإكاف: بردعة الحمار.

فقال له المعتصم : « أنت أيضا حسبُك يا أبا عبد الله » ، ثم وجه إلى الأفشين ، فقتله .

وزعموا ، أنهم كشفوا عنه فوجدوه غير مختون .

ومات المتصم بالله يوم الخيس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبع وعشرين ومائتين (۱) ، وصلى عليه أبو عبد الله أحد بن أبى داود ، وكان المعتصم أوصى إليه بالصلاة عليه ، وكانت ولايته ثمانى سنين وثمانيسة أشهر وسبمة عشر يوما ، وكان قد بلغ من السن تسعا وثلاثين سنة .

\* \* \*

وهـذا آخر كتاب الأخبار الطوال على ما جمعه أبو حنينة أحمد بن داود الدينورى رحمه الله تمالى ورضى عنه .

<del>-->+>+0+<+<+-</del>

<sup>(</sup>١) الموافق ٩ يناير ٨٤٢م .

# صواب أخطاء الطبع

| الصواب                | السطر | الصفحة | الصواب           | السطر | الصفحة |
|-----------------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
| « قل تمالوا           | ۱۳    | ۲٠۸    | ملاك             | 17    | 18.    |
| ذراعه                 | 45    | 71.    | زرادشت           | ١     | 40     |
| قلائدَها              | ٣     | 717    | إيراخت           | ۲٠    | 77     |
| <i>کُد</i> ین         | 17    | 777    | قصبة الأهواز     | 10    | ٤٥     |
| عروة                  | 77    | 779    | أسببذ            | 11    | ٥٥     |
| وما ناله من الجهد     | ۱۹    | 74.    | دمار ا           | ٨     | 77     |
| هانیء بن عروة         | ٦     | 744    | أبرقباد          | 77    | ٦٦     |
| والفشل                | 77    | 377    | الجزيرة          | ١     | ٦٧     |
| لقتله                 | ١     | 770    | هرمزد            | ٦     | ٦٨     |
| الحسين                | ١٦    | 337    | خزين             | 11    | ٦٩     |
| عروة                  | ٨     | 707    | والدخول          | 17    | 79     |
| انی<br>. ت            | ٩.    | 777    | ابن عم له        | 17    | ٨٣     |
| نسِلَّی<br>ستر ، ستر  | ٤     | 474    | الببر            | ٤     | 1.4    |
| كَشْكَر               | 14    | ۳۰٦    | بوذ              | ٧     | 1.7    |
| إلى عبد الرحمن        | ٩     | 719    | يستنزلُ          | 11    | 144    |
| أبو مسلم<br>م ترين -  | ۲۱    | 444    | فلم ير فيه شيئاً | 71    | ١٤١    |
| شق بن صعب<br>تا نا ال | č     | 409    | هم قتلوا شیخکم   | ٨     | 100    |
| مستخفیین<br>۲۰        | ۲٥    | 770    | ابن يزيد         | ۲.    | 177    |
| لابنه القاسم          | ١     | 491    | جحل بن أثال      | ٥     | 174    |

#### ا – فهرس الوضوعات

| ăzio |                                | صفحة |           |
|------|--------------------------------|------|-----------|
| 17   | ا داود الملك                   | 1    |           |
| 19   | ملك بلقيس                      | 1    |           |
| ۲٠   | ملك سليان                      | ۲    | Ĺ         |
| 77   | أرخبم بن سليان                 | ٣    |           |
| 77   | انقسام امبراطورية سليمان       | ٤    |           |
| 44   | هدم مدينة إيليا                | ٥    |           |
| 74   | ملك العتجم والىمين             | ٦    | •         |
| ۲٥   | زرادشت ودعوته                  | ٧    |           |
| 44   | ملك الىمين                     | V    |           |
| 44   | ملك العجم                      | ٨    | ز.        |
| **   | خمانی زوج بهمن                 | ٨    |           |
| 47   | دارا بن بهمن                   | ٩    | _         |
| 44   | ملك تبع بن أبي مالك            | ٩    | أولاده    |
| 47   | دارا والروم                    | ٩    |           |
| 49   | ملك داريوش                     | ١٠   |           |
| 79   | نشأة الإسكندر                  | ١٠   | }         |
| ٣.   | غابة الإسكندر                  | ١٠   |           |
| ٣٢   | دارا والإسكندر                 | 11   | ا بل      |
| 44   | فتوح الإسكندر                  | 17   | اليمن     |
| 44   | خبر الإسكندر في مكة            | 14   | لمك العجم |
| ٣٤   | خبر الإسكندر في بلاد المغرب    | 14   |           |
| 40   | خبر الإسكندر وبلاد الشرقالأقصى | 18   | بن        |
| ٣٧   | يأجوج ومأجوج                   |      | ملاك طسم  |
| ٣٨   | ماوك الطوائف                   | 18   | (         |
| ٣٩   | نهاية الإسكندر                 | 17   |           |
| ٣٩   | ملوك البين                     | 17   | ابىحرىن   |

أولاد آدم إدريس ونوح اختلاف ألسنة الناس الساميون الضحاك بن علوان الرسول هود بن خالد نمروذ بن كنمان قحطان وأولاده الرسول إبراهيم بن آزر هجرة جرهم والمتمر نمروذ وأولاده إسماعيل بن إبراهيم وأو غلبة جرهم على الحرم بنو قحطان نهاية ملك منوشهر خبر زاب بن بودکان کیتباذ بن زاب ملك باب أبرهة بن اللطاط ملك ا<sup>ا</sup> كيكاوس بن كيقباذ ملا ملك كيخسرو إفريقيس بن أبرهة واليمو ملك ابن إفريقيس وها وجديس ملك الفند ذي الإذعار عجرة ربيمة إلى البمامة والب

| صفيحة |                                 | صفعة |                              |
|-------|---------------------------------|------|------------------------------|
| ٦٧    | کسری أنو شروان                  | ٤٠   | ملك أردوان بن أشه            |
| ٦٨    | دولتا الزوموالفرس فىعهد كسرى    | ٤١   | خبر أسمد بن عمرو             |
| ٧١    | الخراج في عهد كسرى              | ٤١   | بعثة الرسول عليه السلام      |
| ٧٤    | التاريخ الفارسي والتاريخ النبوى | ٤٢   | أردشير بن بابك               |
| ٧٤    | ملك هرمزد                       | ٤٥   | ملك الموصل وجرجيس            |
| ٨٤    | تولية كسرى أبرويز               | ٤٥   | ملكيكرب ملك الين             |
| 1.4   | حرب أبرويز مع الروم             | ٤٦   | ملك التبابعة                 |
| 1.4   | تولية شيرويه بن أبرويز          | ٤٦   | سأبور                        |
| 1+7   | بين الأب والابن                 | ٤٧   | خبر مانی الزندیق             |
| 11.   | تولية شيرزاد بن شيرويه          | ٤٧   | هرمز بن سابور والزنديق مانى  |
| 111   | حروب العرب مع العجم             | ٤٧   | أولاد هرمز                   |
|       | الفتوحات الإسلامية في عهد عمر   | ٤A   | سابور ذو الأكتاف             |
| 118   | این الحطاب                      | ٤٩   | الروم وسابور                 |
| 119   | موقعة القادسية                  | ۱٥   | خبر بهرام ویزدجرد ابنی سابور |
| 144   | موقعة جلولاء                    | ۲٥   | مقتل عمرو بن تبتّع           |
| 14.   | يوم مدينة تستر                  | ۲٥   | صهبان والعدنانيون بتهامة     |
| 144   | وقعة نهاوند                     | 02   | ملوك البمن والحيرة           |
| 144   | ولاية عبمان بن عفان             | 00   | عمرو بن عدى                  |
| 140   | الفتوحات في مهد عثمان           | ٥٦   | ملك بهرام جور                |
| 12.   | بيمة على بن أبي طالب            |      | خبر یزدجرد بن بهرام ، ونزاعه |
| 122   | وتعة الجل                       | eV.  | مع أخيه فيروز                |
| 100   | وقعة صفين                       | 71   | ذو نواس والبمين              |
| ۱Ϋ۸   | مقتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب | 77   | الحبش والمين                 |
| ۱۷۹   | مقتل ذي الكلاع                  | 74   | الحبشان والكعبة              |
| ۱۸۳   | مقتل هاشم بن عتبة بن أبي وقاص   | 74   | سیف بن ذی بزن                |
| . •   | المرقال                         | 7.2  | الفرس والمين                 |
| ١.٨٥  | مقتل حوشب ذي ظليم               | ٦٥   | الديانة المزدكية             |

| مفحه | ·                         | صفحة |                                |
|------|---------------------------|------|--------------------------------|
| 779  | الخوارج                   | 198  | وثيقة التحكيم                  |
| 441  | حروب المهاب معالخوارج     | 197  | الخلاف بعد التحكيم             |
| 4.4  | قتل المختار               | 199  | مداولة الحكمين                 |
| 4.9  | سلطان عبد الله بن الزبير  | 7    | إعلان الحكم                    |
| ٣١١  | خضوع العراق لجند الشام    | 7.7  | مبايبة معاوية                  |
| 418  | مقتل عبد الله بن الزبير   | 4.4  | فتنة الخوارج                   |
| 417  | سكّ النقود العربية        | د ۲  | قتال الخوارج                   |
| ٣١٦  | ابن الأشعث وفتنته         | 711  | نهاية على بن أبي طالب          |
| 478  | نهاية عبد الملك بن مروان  | 714  | مقتل على بن أبي طالب           |
| 447  | الوليد بن عبد الملك       | 710  | تتل ابن ملجم                   |
| 447  | إصلاح الحرم النبوى        | 710  | محاولة قتل معاوية بن أبي سفيان |
| ٣٢٧  | فتح بخارى وسمرقند         | 710  | محاولة قتل عمرو بن الماص       |
| ۳۲۸  | موت الحجاج بن يوسف        | 414  | مبايمة الحسن بن على"           |
| 449  | سليان بن عبد اللك         | 717  | زحف جيوش معاوية                |
| 441  | عمر بن عبد العزيز         | 717  | مباينة معاوية بالخلافة         |
| 444  | يزيد بن عبد الملك         | 419  | زیاد بن أبیه                   |
| 444  | ظهور الدعوة إلى العباسيين | 771  | موت الحسن بن على "             |
| 440  | هشام بن عبد الملك         | 777  | بين معاوية وعمرو بن العاص      |
| 447  | أبو مسلم الخراسانى        | 770  | موت معاوية                     |
| 449  | وفاة الإمام محمد بن على"  | 777  | مبايعة يزيد                    |
| 450  | وقيعة بين خالد وهشام      | 779  | أهل الكوفة والحسين             |
| 451  | الوليد بن يزيد            | 741  | مسلم بن عقيل في الكوفة         |
| 459  | يزيد بن الوليد            | 45.  | قتل مسلم بن عقيل               |
| 40.  | إبراهيم بن الوليد         |      | خروج الحسين بن على بن أبي طالب |
| ۳0۱  | مروان بن محمد             | 724  | إلى الكوفة                     |
| ۳٦.  | ظهور دعوة أبى مسلم        | 401  | نهاية الحسين                   |
| 414  | نهایة بنی أمیة            | 777  | عبد الله بن الزبير             |

| مفحة |                           | صفعة        |                        |
|------|---------------------------|-------------|------------------------|
| ۳۸٦  | تولي <b>ة م</b> مد المهدى | ۲۷۰         | مبايمة أبى المباس      |
| ۳۸٦  | ولاية موسى الهادي         | 444         | أبو جعفر المنصور       |
| ۳۸۷  | خلافة هرون الرشيد         | ۴۸۰]        | قتل أبى مسلم الحراسانى |
| 447  | تولية محمد الأمين         | 474         | مدينة بنداد            |
| ٤    | الخليفة عبد الله المأمون  | <b>የ</b> ለ٤ | الراو ندية             |
| ٤٠١  | ولاية محمد المعتصم        |             | موت أبى جمفر المنصور   |

--->+**>+\$** 

## ب - فهرس الأعلام

ابن الأشتر = إبراهيم بن الأشتر ان الأشعث = عبد الرحمن بن عد ابن الأشعث = عدبن الأشعث بن عبد الرحن ابن الأشعت = عدبن الأشعث بن قيس ان الأقطع = نصر بن سيار ان آكاة الأكباد = معاوية ابن بديل = عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي ابن جبير = سعيد بن جبير ابن جعفر = عبد الله بن جعفر ابن حسان البكري ٢١٣: ١ ابن الحنفية = عد بن على بن أبي طالب ابن خزیمة الخثمی ۳۱۶: ۱۸ ابن الخار = پوسف بن عمر ابن خنیس = محد بن خنیس ابن ربيعة = عبيد الله بن أسلم بن ربيعة ابن الزبير = عبد الله من الزبير ابن زیاد = عبید الله بن زیاد ابن الشرية ٧: ١٣ ابن صبيح = إسماعيل بن صبيح ابن صفية = الزبير ابن عامر = عبد الله بن عامر بن كريز ابن عباس = عبد الله بن عباس ابن عبيس = مسلم بن عبيس القرشي

ابن عثمان بن عفان = عمرو بن عثمان

(1)

أبجر بن جابر العجلي 317: 7 إبراهيم النبي بنآزر بن الرخ .. ٨ : ١ إراهيم بن الأشتر أبو النمان ٢٨٩ : ٤ : : 498 ( V : T : 797 ( 2 : 791 ( )7 إراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن ١٢:٣٨٥ إراهيم بن عقيل ٢٧٤: ١٦: ٢٢ إبراهيم بن الإمام عد بن على بن عبسد الله این عباس ۳۳۹: ۳۵۳،۲ : ۳۵۷ ، ۳۵۷ ، ۱۹ 17: 407 إبراهيم بن محد بن يحيى بن عد بن على بن عبدالله ابن الباس ٢٨٥ : ١٧ إبراهيم بن الوليد ٣٥٠: ١٢ ، ٣٥١ : ٥: ٦ أبرسام ٤٣: ٥ أبرهة الأشرم أبو يكسوم ٦٣: ١١ : ١٥ أبرهة بن الصباح ١٩٩ : ١٧ أبرهة بن الملطاط ( ذو المنار ) ١٢ : ١١ أبرويز = كسرى أرويز ٧٨: ٢ أبريان الوزير ١٤ : ٣ أبضعة المقنفير ٣٩: ١٨ ، ٤٠: ٣ ابن أبي أوفى العبسى = شريح ابن أبي حذيفة = عد بن أبي حذيفة ابن أبي طالب = على بن أبي طالب أَبُو أَمَامَةُ البَاهِلِي ١٧٠ : ١٠ ، ٣٢٨ : ١٨ أبو أيوب الأنساري ٢٠٧: ١١، ٢:٢١٠ أو ردة بن أبي موسى ٢٠٤ : ٢ أبو بشر بن عمر الأنصاري ١٩٦ : ٣ أبو بكر = عبد الله من الزبير أبو بكر الصديق ١٨: ١١، ١١١: ١٩ ، 14:117 أبو بكر العقيلي ٣٧٤ : ٩ أبو بكرين الحسن بن على ٢٢٨ : ١٥، A: YOY أبو بكر بن سليان بن أبي حشمة ٢: ٣٢٦ : ٧ أبو بكر بن عبد الرحن بن الحادث بن هشام 7: 477 أبو تمام الشاعر ٤٠٣ : ٢ أبو ثمامة الصيداوي ٢٣٨ : ١٦ . أبو ثور = عمر وأبو ثور أبو جعفر = المنصور بالله أبو الجهم بن حذيفة ١٩٨ : ٤ أبو الحسن = على من أبي طالب أبو حمزة = أنس بن مالك أبو حنيفة = أحمــد بن داود الدينورى أبو خالد = بزيد بن عمر بن هبيرة أبو خلف = جمفر من حنظلة أبو الدرداء ١٧٠ : ١٠ أبو زرعة من عمرو البنجلي ١٦١:١٦١

ان عر ادة ٢٧١ : ٤ ابن عضاءة = عبد الله بن عضاءة ب ابن عفان = عثمان بن عفان ابن عقبة = مسلم بن عقبة ابن عقيل = مسلم بن عقيل ان القرية = أيوب بن القرية ان قيس = الحارث ابن الكواء = عبد الله بن الكواء ابن الكيس النمري ٧: ١٠ ابن مالك البكراوي ۲۹۲: ۱۰ ان محالد ۲۸٤: ١٥ ابن مرجانة = عبيد الله بن زياد ابن معمر = عثمان بن معمر ابن مطيع = عبدالله بن مطيع ابن المقفع ٦ : ١٦ ابن ملجم = عبد الرحمن بن ملجم ابن هبيرة = يزيد بن عمر بن هبيرة ابن هند = معاوية بن سفيان ابن توسف = الحجاج أبو إسحاق عمد بن هرون = المعتصم بالله أبو إسحاق الختار = المختــار بن أبي عبيد أبو الأسود الديلي ١٦٦ : ١ ، ٢٠٥ : ٢٠ أبو الأعور السلمي ١٦٧ : ١٦ ، ١٦٨ : ٣، : \14(0:\1. \ : \7(:\1: \Y 17:19/: 1 : 197:18

أبو فلان بن عبدالله ۱:۳۸۱ أبو قتادة ۲۱۰: ۳ أبو القلوص الشبامی ۲:۳۰۱ أبو القلوص الشبامی ۲:۳۰۱ أبو مالك بن شمر ۲۸: ۷ أبو محلك بن شمر ۲۸: ۷ أبو محجن الثقفي ۱۱۳: ۱۲۱، ۱۲۱: ۲۰۰ أبو عجد = الحسن بن على أبو ممد بن سيرين ۲۱۲: ۱۵ أبو ممايم السلولي ۲۱۹: ۱۵

أبو مسلم صاحب الدعوة للمباسيين ٣٣٧: ٤: ١٨: ٨:٣٥٩: ٨: ٣: ٨: ٣٠٩: ١، ٠٠٧: ٣٢٠: ٧: ٣٢ ، ٤٣٧: ١، ٠٠٧: ١٠: ٣٧٧: ٤: ١: ٤، ٣٧٧: ٥: ١٠: ٨١، ٨٧٧: ٤: ١٢، ٣٧٩: ١: ٢: ٢٠ ١٠: ٢٢، ٠٨٧: ١: ١٠: ١٠ ، ٢٨: ٢١: ٣٢،

أبو مسلم الخولانی ۱۹۲: ۳: ۹: ۲۱،

7:174

أبو المرس ٣٤٠: ٢ أبو المنس = عمير بن الحباب أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس ١١٨: ١٥، ١٣٩: ٦، ١٤٥: ٨، ١٩٣: ١٠، ٢٠٠: ٨، ١٩٩: ٢: ٩: ٢٠، ٢٠٠:

أبو سعيد من ربيعة الأنصاري ١٩٦: ٢ أبو سعيدالخدري = سعدن مالك أبو سفيان ٢١٩: ١٥: ٢١ أبو سلمة الخلال ٣٣٤: ٧، ٣٣٩: ٥، أبو صرمة = الطفيل أبو العباس = سهل من سعد الساعدي أبو العباس عبدالله من مجدين على السفاح ٣٥٨: أبو العباس عبدالله من مجدين على السفاح ٢٥٨: ٣٢٠ أبو العباس عبدالله من مجدين على السفاح ١٨: ٣٧٨: ١٦: ١١: ٢١٠

ابو العباس الطوسى ١٨٧٠ : ٤ أبو عبد الله = أحمد بن أبى داود أبو عبد الله = الحسين بن على بن أبى طالب أبو عبد الله = رافع بن الحديج أبو عبد الله = الزبير أبو عبد الله = عرو بن العاص أبو عبد الله = عرو بن العاص أبو عبيد بن مسعود الثقنى وهو أبو الحتار أبو عبيد بن مسعود الثقنى وهو أبو الحتار

أبو عبيدة بن الجراح ١١٢ : ١٠٠ ١٢٠ ١١٠ أبو عثمان حاجب بن هبيرة ٢٧٤ : ٢٠ أبو عكرمة السر"اج ٣٣٢ : ٩ أبو عمرة كيسان ٢٨٩ : ٢ : ٢٩٠ : ٥ ، أبو عمرو = عثمان بن عفان

أرخبهم بن سليان ۲۲: ۱۷ ، ۲۳: ۱۱ أردشير بن بابكان وهو أردشير بن بابك ان ساسات الأصغر بن فافك بن مهر يس انساسان الأكبرينهمن المك إين اسفندياذ ان بشتاسف ۲۲: ۱، ۵۰: ۲۰۱۰ ۱۷: ۸۲،۱۰ أردوان بن أشه بن أشفان ١٤: ١٤ أرسطاطاليس ٣٠: ٣٨ ، ٣٨ : ٦ أرسناس ٦:٨٨،٦:١١ أرطاة من عبد الله النخمي١١٠ : ١١ أرفخشذ بن سام بن نوح ۱ : ۲، ۱۰ : ۲، 1: 7 6 7 : 4 إرم بن سام ٣: ٢ ، ١٤: ١٤ ، ١٥ : ١ أرمياييل ٥: ٢ أرمين بن نورج بن سام ٣ : ١٢ أروى بنت أم حكيم بن عبد المطلب بن هاشم 0:149 أر ماط ۲۲: ۲: ۲: ۱٤: ۷ الأزارقة ٢٠٠: ١٦ ، ٣٠٠: ١٧ الأزد ۲۲ : ۱۱ ، ۱۶۱ : ۱۲ ، 10, 409, 4: 17, 10: 159 T. : 407 ( TF : 799 ( 7 : 7XV آزر من تارخ ۲:۸،۱۸:۳ آزر میدخت ۱۱۹ : ٤ أسامة بن زيد ١٤٣ : ٧ إسحاق بن خلف ١٠:٤٠٥

أبو الميلاء الربي=يحبي بن نعيم ٣٤٠: ٣٣ ، | أرحاسف ٧٩ : ١٩ . 19: 408 أبو النعان = إبراهيم بن الأشتر أبو هرون العبدي ۲۶۸ : ۹۹ أبو هاشم = إسماعيل من عبد الله القسرى أبو هاشم = بكير بن ماهان أبو الهذيل = محمد بن الهذيل العلاف" أبو هنيدة القيني ٢٢٤ : ٢ أبو الهيثم = خالد بن عبد الله القسرى أثال أبو جحل ١٧٣ : ٧ أحد بن أبي داودأ بوعبدالله ١٠١٨:٤٠٥، أحمد من أبي داود الدينوري أبوحنيفة ٩:٤٠٦ أحمر بن بكبر ٢٤١: ٢٢ أحمر من سليط ٢٨٩ : ١٠ : ٣٠٥ : ١٠ أحمر طبيء ۲۹۷: ١٥ الأحنف من قيس ١٤٨ : ١٦ ، ١٦٥ : ٢٢، · 1 · : 19. ٤ · 9 : 19 ٣ · ٢ · : 171 1: 4.7 الأحوص بن جعفر العامري ٥٣: ٧ أخشوان خاقان ٦٠:٦: ١٣:٦ أخنوخ بن يرد بنمهليل = إدريس ٩:١ إدريس ١٠:١ آدم عليه السلام ٢:١،٥: ١٥،١٥: 11 آذين ٤٠٣ : ١٩ أربد الفزارى ١٦٤ : ١٠

( ۲۷ ـ الأخبار الطوال )

إسحاق من الفضل الهاشمي ٢:٣٧٦

الأشتر بن الحارث النخمي ۱۲۰: ۶، ۱۵۳: ۹، ۱۶۷: ۱۰، ۱۶۹: ۲۱، ۱۵۰: ۱۰: ۱۸، ۱۳۰: ۱۷، ۱۳۱: ۷، ۱۳: ۱۸: ۲۰، ۱۳۲: ۱۳۱، ۱۲۷: ۲۰: ۱۷: ۱۷: ۱۷، ۱۸: ۱۰، ۱۹۰: ۱۷:

الأشرس بن عوف ١٣١ : ٨

الأشعث بن قيس ٥٦ : ١٥ ، ١٢٠ : ١٤ ، ١٢٠ . ١٨٠ : ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٢٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ . ١٣٠ .

الأشمث بن القيني ٣٤٧ : ٧ الأشمرون = الأشمريون ١٤٦ : ٩ الأشمرى = أبو موسى الأشغانيون ١٢ : ٢

> أشناس ٢٠٥: ١٥ الأصمى ٣٨٨: ٥، ٣٨٩: ٩

الأعثى الشاعر ١٦ : ٤ أعشى همدان ٣٠٦ : ٥

أعين بن ضبيعة ١٥١ : ١ ، ١٧٢ : ٢ إفريقيس بن أبرهة ١٦:١٢ ، ١٤: ١٠ : ٧٠ الأفشين حيدر بن كاوس ٤٠٣: ٢١:١٤:٦

١:٤٠٦،٨:٥:٤٠٥

إقليدس ٣٠٤:٣ الأقشر الأسدى ٣١٤: ١١

الأكراد ٥: ٥، ١٣: ١٧، ٢٧: ١٢

إليريانوس ٤٦: ٢١، ٤٩: ١٧

إسحاق بن محمد بن الأشعث ۲۸۰ : ۷ أسد (بنو) ۵۲ : ۱۸ ، ۱۷۱ : ۱۸ ، ۲۳۸: ۱۲ ، ۲۵۹ : ۱۶

أسد بن عبد الله القسرى ۲۸۱ : ۲ ، ۳۳۲: ۱۵ ، ۳۳۰ : ۳

الأسدى = الجراح بن قبيصة

إسرائيل ( بنو ) ۱۷ : ۱۸ ، ۱۸ : ۲ : ۷ ، ۲۰:۱۸ ، ۲۲:۲۱ ، ۲۲:۲۱ ، ۲۱:۲۲

أسمد بن عمرو بن ربيعــة بن مالك بن صبح ابن عبدالله بن زيد بن ياسر ينعم ملكالىمن

7: 21

> ۲:۳۹،۱۵:۳٤ أسلم من ربيعة ۲٦٩: ١٤

أسماء بن خارجة الفزارى ١٤:٣٠٣،١٨:٢٣٦

أسماء بنت أبي بكر ٢: ٢٦٤

إسماعيل بن إبراهيم ٩: ١٦

إسماعيل بن زفر ۲۹۳ : ۱۸

إسماعيل بن صبيح ٣٩٣: ١٧، ٢:٣٩٤: ١١ إسماعيل بن عبدالله القسرى أبوهاشم ٣٦٥:

۱۸:۸

إسماعيل بن على بن عبدالله بن عباس ١٨:٣٥٨ الأسود بن عفار ١٠: ١١:٥ الأسود بن سام ٣ : ٣ ، ١٥ : ١١

أسيد من عبد الله ١٠٣١: ١

أود (بنو) ٢٠: ٣٥٨: ٥ أوس بن حجر ١٨٥: ٥ أوف بن عنق الحية ٢٥: ٢٠ إياس بن قبيصة الطائى ١٩: ٩، ١٠٢: ١٠٨ إياس بن نضار المعجلي ٢٩٠: ١٥ إيراخت بنت سامال بن أرخبم بن سليان ابن داود ٢٦: ٢٠٠ أيران = أرفشذ أيرج ٩: ٩ أيوب بن القرية ١٩٣: ٩: ١٩٢: ٢٠١

بابك ۷۲: ۲۰،۲۰؛ ۲،۲۰؛ ۲،۲۰؛ ۲،۹۰۹؛

(ب)

بابك بن النهروان ۷۲ : ۸ باد بن فیروز ۸٦ : ۱۸ بادان ۲۶ : ۱۸

A:1: 444 ( 14: 444

بخت نصر بن کامجار بن کیانبه بن کیقباذ ۲۱: ۱۸: ۲۲: ۱۸: ۲۳: ۱۰: ۲۱: ۲۰: ۲۰: ۲۰: ۲۰

البراء بن مالك ۱۱۸: ۲۰، ۱۳۰: ۱۵: ۱۳ برایان = أبریان ۱۳: ۱۳ برزند المرزبان مولی المتصم ۲۰: ۱۱ بردجهر بن البختكان ۷۲: ۵

بسر بن أبى أرطاة القرشى العامرى ١٥٩ : ١٥، ١٦٧ : ١٧٢ ، ١٧٢ : ١٥ ، ١٩٦ : ٨

ر بسر بن بزید الحیری ۱۹۳: ۱۳

أم البنين العاصمية من آل الوحيد ٢٥٧ : ١١ | أود ( بنو ) ٣٥٨ : ٢٠ أم ثابت ابنــة سمرة بن جندب امرأة المحتار | أوس بن حجر ١٨٥ : ٥ أم ثابت ابنــة سمرة بن جندب امرأة المحتار | أوفى بن عنة الحرة ٥٠ : ٥٠

> أم جعفر = زبيدة اممأة الرشيد أم حبيبة زوج النبي ١٩٩ : ١٥ أم خالد بنت هاشم بن عتبـة زوجة يزيد بن معاوية ١٧:٢٨٥

أم سلمة زوج النبى ٢٦٥: ١٦ أم سلمة ابنة عمرو الجمنى امرأة عبيد الله بن الحر الجمنى ٢٩٧: ٧ ، ٢٩٨: ٤ أم سنان الصيداوية ٢٠٧: ٣ أم كلثوم ابنة على ٢١٤: ١٩ ، ٢٢٨: ١٥ أمهاني ٢١:١٧٣

> آمنة بنت علىّ بن عبد الله ۲۸۱: ۲۲ أميمـــة ۱۷:۱۲٤

الأمين محمدين هرونالرشيد ٣٩٣،١٨:٣٩٣: ۷:۷۱،۲۹۹،۱:۲۹۸،۲۳۹۳:۳۱،۲۹۹:۵۱،

> أمية بن أبي الصلت ٣٢٥: ١٥ أمية بنو ٣٤٠ : ٢٠

أنس بن الشيخ بن النمان ١١٨ : ٤ أنس بن مالك أبو حمزة ١١٨ : ١٩ ، ١٣٠ : ١٥ ، ٣٢٣ : ١٤ : ٢٠ ، ٣٢٨ : ٢٠ أنس بن هلال ١١٤ : ٨

الأنصار ١٤٦: ١٥ ، ١٤٧: ٥ ، ٢٣٨: ١٧، ٢٦٥ : ٥

أنوش زاد ۲۹: ۱۰: ۱۳: ۲۰: ۱۳: ۲۰، بررجمهر بن البختكان ۷۲: ۵ ۱: ۲۱

أنو شروان = كسرى أنوشروان ١٢:٦٧، ٢: ٢ ، ١٠٩ : ١٧ بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير ٧٠ : ٩ بهرام جور (بن يزدجرد الأثيم) ٥١: ١٣، 11: 71 (10:9:00 بهرام شوبین ۸۹: ۹: ۹۰ ، ۹۰: ۲۱: ۲۱، : 97619: 17: 1: 98618: 7: 97 بهمن بن أسفندياد أبو ساسان ٢٦ : ٤ : 11:14:17:44:14 ہوخت نرس = بخت نعبہ بوذ ۱۰۸: ۱۷ بوران بنت کسری ۱۱۸: ۹: ۱۱۶، ۱۲: ۱۲ (ご) تاریس ۲: ۲۳، ۲۳: ۷ تاویل ۳۷: ۳ تبّع أسعد ٤٦ : ٤ تبع الأقرن (أوالأقران) ١٤:٣٣ ، ١٤:٣٣ تبع بن ملكيكرب ٢: ٤٦ التبّعيون ٢٨: ١٣ تغلب ١٤٦ : ١٤ تميم (بنو) ۱۹۲: ۳، ۱۹۷: ۳، ۲۳۸: ۲۱، YY : 408 . 4 تميم بن نصر بن سيار ٣٥٤: ٢١

تيم الرباب ١: ٣٠٠، ١: ٢١٤ : ١ ٢٠٠٠، ١

(ث)

أُ ثَابِت بنِ أَقْرِم ١١٩ : ١٨

بسطام أصهبد السواد ٥٥: ١٠ بسطام خال کسری أرویز ۱۲:۸۷،۱۰:۸۳، 18:1.0:1.:1.4:4:4 بسفر وخ ۲۱۱: ٦ ىشتاسف ۲۲: ۲۲ ، ۲۵: ۲۲: ۸ ، ۲۳: ۳ بشر من أبي ربيعة ١٣٤ : ١٦ بشر من مالك ۲۷۹: ۱۳ بشر من مروان ۳۱۰: ۱۸ بشر من مهر الصيداوي ٢٢٩ : ١٦ بشير من مزيد البولافي ۲۰۰: ٧ بغاوىر ١٨:١٤ ، ٩٦: ٥: ١٨:١٠ ، ١٩:٤ بكرين وائل ۱۱۱ : ۱٤٦،١٥ : ١٧٩،١٤: 7:41869 بكر من ماهان ۳۳۳: ۲۱ ، ۳۳٤: ۳ بلاس من فیروز ۲:۲۱ بلقيس ۲۰: ۲۱ ، ۲۱ : ۲۵ ، ۲۲ : ۲۱ بندوية ٨٣: ١٠ ، ٨٧ : ١٤ ، ٨٨ : ١٢ : ٥ / ١ / ١ / ١ / ١٠ : ١٠ ، ١٠ : ٨٩ ، ١٥ 12:10167:976:97 مهرام من مهرام ۲۱۰: ۲۱۰ بهرام بنبهرام جشنس الملقب بيهرام شوبين = بهرام شوبین ۷۹: ۸: ۱۲: ۸۰ ، ۱۱: ۱۱ 71 ) 7A: 0: 11: 77 ; 7A: 1: 7: \A: 96 67 : AY: 0: A6 6 10 بهرام بن سابور ۵۱: ۵، ۵۱: ۱۱، ۵۷: 10:2:1 مهرام ن سیاوشان ۸۸: ۲: ۲۲ ، ۸۹ :

ثقيف ١٦: ٢٥ ٥٠٠: ١٦ ثمامة بن حوشب ۱۹۳ : ۱۳ آمود ۳: ٤، ٧: ١٣ ثور بن عامر ۱۲۱: ۱۸ ثیادوس (من قیصر ) ۹۲ : ۳ : ۱۸ ، ۹۸ : 4:1.764

(ج)

جار من عبد الله ٣١٦: ١٦، ٣٢٨: ١٥ جاسم بن إرم ٣ : ٤ حالوت الحيّار ٤: ٥، ١٨ ، ٧: ٢ جاماسف من فيروز ٢٥: ١٢ ، ٢٦ : ١٦ جحل بن أثال ١٧٣:٥ جديس تن ارم ٣ : ٤ ، ١٥ : ١٥،١٥ : ١ ،

جديع بن على الأزدى المعروف بالكرمانى : 4: 407, 71:14: 401,10: 45. · / > 707:0: (17)307:0/ > 507: 17:11:4741:404:11:11 جذَّعة بن عمر و ١٦:٥٤ ، ٥٥: ١ الجراح من عبد الله الحكمي ٣٢٨: ١٠ الجراح من قبيصة الأسدى ٢١٧ : ٨ جرجيس ٢:٤٥ جرهم من قبحطان ۲: ۱۱ ، ۸ : ۱۷

جرير الشاعي ٥٣ : ١٢ جرىر من عبد الله البحلي ١١٤:٩:١١٤ : ٩، | حابس من ربيعة ١٧٢ : ١٨ ٤:١٢٦ ، ١٧١ ، ١٢٣ ، ١٠٠١ حابس بن سعد الطائي ١٧١ : ٦ ۱۳۰ : ۱۰۲،۱۱۱ : ۸ : ۱۹ : ۱۳۱ ، ۱۳۱ مایس تن سعد ۱۹ : ۱۳ 17: 444

جرير بن يزيد بن عبد الله ٣٧٩: ٢٢ جشنساذربيش ٥٥ : ١٣ حمد المترى ١٩٦: ٢٢ جمدة بن هبيرة بن أبي وهب القرشي ١٧٣ : 31 3 177 : 11

جعفر من حنظلة المهراني ١٣:٣٤٢،١٧:٣٣٩ جعفر الحياط ٢٠٤: ١٢

جعفر بن دینار ۸:٤٠۴ ، ۲۵:٤٠٤ جعفر بن على ( بن أبي طالب ) ٢٢٨ : ١٥ ، 17:10:40

> جعفر بن يحى البرمكي ٣٩١: ٨ حمة الكردي ٤٠٤:٤

جمّ بن ويو نجهان بن إيران ١ : ١٥ ، ٢ : 19:460

جندب من زهير الأزدى١٤٦ : ١٧٢ ، ١٧٢ : 3 , 0 1 : . 7

الجنيد بن عبد الرحمن ٣٣٣: ٢١ ، ٣٣٥: 1: 44. 1: 44. 10: 4

> جهور من مراد المجل ٣٦٤: ٥ جوان شیر بن کسری ۱۱۱ : ۳ جود رز ۷۹: ۲۱، ۸۸: ۹ جودرز كاتب الجند ٥٥: ١٢ جيلوس ١٦٣ : ١٦

> > $(\tau)$

حاتم من النمان الباهلي ٢٩٦: ١٨

حبيب بن مظهر ٢٥٦ : ١٢ حبيب بن المهلب ٢٨٠ : ٣

حبيش بن دلجة القيني ٢٦٤ : ١٨

الحجاج بن أرطاة ١٤:٣٧٦

الحجاج بن خرعة بن الصمة ١٥٥: ٥: ١٦ الحجاج بن غرية الانصاري ١٤١: ١٥

الحجاج بن يوسف ٢٧٧: ١٦ ، ٢٧٨:

31, . 47 : 1 : 1 : 41 : 41 : 41 : 41

: 444 ( \$ : 441 ( 14 : 4)7 ( 11

۲۰: ۳۲۸، ۱۰: ۳۲۶، ۲۰: ۱۶ محتار من أبجر ۲۱۵: ۲، ۲۳۹،۲۲:۲۲۹:

12: 402 ( 2

حجر بن عدى الكندى ١٢٨ : ٥ ، ١٤٥٠

(1Y: 1Y0(9:107 ( 1Y:127 ( 1.

: 44+10: 417: 4:41: 4:44:

9:4:44.Y

9: 472

حجر من عمرو ۵۲: ۱۸: ۱۸: ۱۸

حجر من يزيد ١٩٦٠ : ٧

حجر الشر ١٧٥ : ١٦

حذيفة بن اليمان ١٣٤: ١٠، ١٣٦، ٢٢

الحر من يزيد التميمي اليربوعي ١٥:١:٢٤٩ ،

(1: 404 (11: 40) (7: 40)

18: 407

حرقوص بن زهير ٢٠٤ : ٣ ، ٢١٠ : ٥

حریث ( مولی معاویة ) ۱۷۲ : ۱۰

حريث بن جار الحنني ١٧٨: ١٦

حریش مولی خزاعة ۳۳۹: ۱۰: ۳۲۱: ۲

الحارث بن أبى ربيعة = الحارث بن عبد الله البن أبى ربيعة ٢٧٣ : ٨

الحارث بن خالد الأزدى ۱۷: ۱۷

الحارث بن زفر ١٥٥ : ١١

الحارث بن زهير الأزدى ١٥٠ :٣

الحارث بن عباد بن زیاد ۲۸۱: ۳

الحارث بن عبـــد الله بن أبى ربيعة الخزومى الحارث بن عبـــد

الحارث بن عمرو الـكندى ( آكل الرار ) ۱۱:۲۲:۱۷:۱۲:۷۰

11.112614.11.01

الحارث بن فهر بن مالك بن النصر ٣٩: ٢٠ الحارث بن قيس ٢٨٢: ٢٠: ٨: ١٥ ،

۲۱: ۲۸۳

الحارث بن كلدة ٢١٩: ٣

الحارث بن مالك ١٩٦٠ ٧:

الحارث من مرة العبدي ١٧١: ١٧

الحارث بن مرة الفقمسي ٢٠٧: ٤

الحارث من المنذر التنوخي ١٦: ١٨٣

الحارث بن بريد بن رويم ٢٥٤: ١٨

الحارث الهمداني ۲۱۲: ۲۰

حارثة ( بنو ) ۲٦٥ : ١١

حارثة من خزيمة ٣٦٤ : ٤

حام بن نوح ۱:۲،۱۲:۲،۱٤:۱،

V: 45

حبش بن حام ۲: ۱۵

حبيب بن كدين ٢٢٨ : ١٢

حبيب مسلمة الفهري ۱۷۰: ۲۰: ۲۶،

141:73 741:113 341: 4741:

A: 197 (Y

الحصين بن الحارث بن عبد الطلب ١٠١٦: ١ الحصين من معبد من زرارة ٧:١١٤ الحصين من نمير السكوني ٢٤٠ : ٤ ، ٢٤٣: 7 37:73 307:31 3 407: 21 POT: 71 & 377: A ! YFY: 7: 47 AFY: A:31 , 787: 0:31 , 12: 490 حضرموت ۱۲: ۱۲، ۱۷۸: ۱۰ الحضين من المنذر ١٧١ : ٢٠ ، ١٨٩ : ٢١ الحكم ن أبي الماص ١٣٣: ١٥ الحكم من عبد الملك من بشر ١٠: ٧٥ الحكر بن مسعود أخو أبي عبيد ١١٣ : ١٦ حكيم بن عبد الطلب بن هاشم ١٣٩: ٥ الحمراء (وهم أبناء العجم بالكوفة) ٢٨٨: 11: 494 ( 1. ۲۲: ۱۱: ۲۲، ۲۲۱: ۱۱: ۱۱، حمران من إبان مولى عثمان ۱۱: ۱۱ حمزة من مالك ١٥٩: ١٦ ، ١٧٢ ، ٢٣: 1.: 197 الحميرية ٤٦:١١،٢٥:٣ حنظلة ٢:١٧٢

حسان من بحدل ۱۷۲: ۱۹ حسان بن تبتّع ٤٦ : ١٠ ، ٥٠ : ٥ حسان بن تبع بن ملکیکرب ۲۰: ۲۰ حسان بن عبد الله اليكري ١٥٣: ١٩ الحسن بن على بن أبي طالب، أبو محمد ١٤٤: ٨١ ، ٢٨١ : ١١ ، ١٩٥ : ٣٢ ، ٢١٢: . 12:11:4:Y1V . 17:4:Y X/Y: 7: 7: 01 ) -77: 7: 77) 0: 777 : 17: 10: 771 الحسن بن عليّ بن عيسى بن ماهان ٣٩٧: ٩ الحسرَ بن أزهر ١٧٥ : ١٨ الحسن بن قحطبة ٣٦٩: ١٥، ١٧٤٤٩ الحسن بن هانيء ٧:٣٩٣ الحسن البصري ١١٨: ٩ الحسين بن على بن أبي طالب ٧:١٤٥ : ١٥،٧ (0: 11 ) 0 / 1 : 77 ) 1 / 1 : 1 / 1 ۲۲: ۲۲: ۱۳: ۲۰۲ ، ۲۰۲ : ۲، ۲۲۲: ۲، حزة من سيار ۲۰۲ : ۱۳ : 779 : 17 : 777 : 77 : 777 : 777 ۸: ۲۲ ، ۲۱ ، ۲۲۳ : ۲۰ ، ۱۰ ، ۲۰ ، احید بن مسلم ۲۹۰ ، ۸ ٢٤٤: ٣٦ ، ٢٤٥ : ٢ : ١١: ١٤: ١٥) حميد الطوسي ٣٩٣ : ٣ ٧: ٢٤٦ ، ٨٤١: ١٥ ، ٢٤٩: ٧: ١ حير ( القبيلة ) ١٤٦ . ٨ ١٠:١٦ ، ٢٠٠٠ : ١٠: ١٠ ، ١٠ عير بن سبأ ١٠: ١٠ ، ١١: ۲۰۲: ۱۱: ۲۰۳، ۲: ۱۹، میرین قبحطان ۷: ۲۲ 7:1:401:71:71:70 الحسين بن على بن الحسن ١٧:٣٨٦ الحسين بن فاطمة = الحسين بن على بن أبي طالب حنظلة بن بيهس ٢٦٠ : ١٢ خاله ن المعمر السدوسي ٢٢:١٦٥ ، ١٧٢ : 3 3 XY : 7 3 PA 1 : • 7 خالد من الوليد ١١١ : ٢١ خالد تن يزيد تن معاوية ١١:٣٢٥،١٩:٢٨٥ خالصة جارية أم جعفر ٣٨٧: ٢٠: ٢٠ خشم ۲۹۱: ۱۲۷، ۱۲۷: ۵، ۲۹۹: ۳۳ خديجة بنت خويلد ٢٦٤: ٣ خر زاد بن هرمز ۱۲۹ : ۹ الخرّمية ٣٩١: ٢١ خُزِ من ۲۹: ۱۱ خراعة ۲۰:۱۷۱ ، ۲ : ۱٤٧ ، ۱۷ : ۳۳ غدان الخزر بن یافث ۲ : ۱۳ الخزرج ۲۲۷: ۱۰ خزعة ٥٥٥: ١٠ خزعة بن خازم ۱۷۲ : ٥ ، ٥٠٣٨٥ خسرو ٥٥: ١٥ خليد من کاس ١٥٣ : ٢١ ، ١٥٤ : ١ خانَی ابنة بهمن ۲۷: ۱: ۱۱: ۱۷ ، 19:1.4 خندف ۱۷۹ : ۹ الخوارج ۲۱۰ : ۱۵ : ۲۱۰ ، ۲۷۳ : ۲ ،

17: 777: 1: 777: 17: 770 خولان ١٦٣: ١٢ (2) دادا ین بهمن ۲۱:۱۰۲،۱۹:۲۸ ، ۲۱:۱۰۲

حنيفة (بنو) ۲:۳۰۸،۸:۷:۷ الحوثرة فن سهل ٢٧٤: ١٠ حوشب ذو ظليم ١٧٧ : ١٥ ، ١٨٥ : ٢٠ ﴿ خَالَدُ بَنِ الْهَيْمُ ٣٣٥ : ٩ حولى بن يزيد الأصبحي ٢٥٨: ١٧ حيّان العطار ٢٣٣ : ١٠ حملوس ۱۰۷ : ۹ ( ; ) خاتون امرأة خاقان ٥٧ : ١٤ ، ٩٩ ، ٨ ، خراسان بن عالم بن سام ٣ : ١١ 11:1.. خارجة من الصلت ١٢٨ : ١٦ خارجة من قدامة ١٧١ : ٢١ خازم بن خزیمة ۲۲:۳۷٤، ۲۹۳:۵، ۳۹۳:٥ خاقان صاحب الترك ٥٦: ١٧: ١٩ ، ٥٠: : 98 ( ) : 73 ( ) 7 : 7 : 7 . 6 ( T: 99 ( T : 97 ( 17 : 97 ( 10 17:149:10:10 خالد بن إبراهيم ٣٦٤: ٢ خالد من رمك ٣٦٤: ٥ خالد بن جبــــلة الغساني ٦٨ : ١٠ : ١٤ ، 18:91 غالد من الحصين السكسكي ١٩٦: ١٢ خالد من زفر العبسى ١٤٢ : ٥ خالد ىن سلمة المخزومي ٣٧٥: ١١ خالد بِن عبد الله القسرى أبوالهيثم ٢٨١:٢،

(1. : ٣٣٧ : ١٦ : ٣٣٦ : ١٥ : ٣٣٤

YY: 17: 720 , 7: 728 , 19: 727

خالد بن عرفطة ۱۲۱: ۱۲، ۱۲۲: ۳

ذو القرنين = الإسكندر ذو السكلاع ١٧٦: ١٤ ، ١٧٨ : ١ ، ١٧٩ : 1 . : V : £ ذو النار = أرهة بن اللطاط ذو نواس = زرعة بن زيد بن كمب ٦٠٠ : V: 77 4 7

(ر) راسب ( بنو ) ۲:۱۹۷ راشد مولى بجيلة ۲۹۸: ٦ رافع بن خديج الأنصاري أبو عبدالله ٤:١٩٦ رافع من أصر من سيار ٣٩١ : ١٣ الراوندية ٣٠١:٣٨٤ الرائش = الملطاط بن عمرو بن حمير بن سبأ الرباب ابنة قطام ٢١٣ : ١٨ رباب أم سكينة ٢٥٩: ٥ ربعی بن کاس ۱۵۳: ۲۰ الربعية = بنو ربيعة الربعيون = بنو ربيعة الربيع بن خثيم ١٦٥ : ٧ الربيع من زياد الحارثي ١٤٧:٧ ربيعة ( بنو ) ١٦: ١٥ ، ١٤٧ : ٧ ، ١٧١: ( ) AY : Y : T : AY : O / A : Tat ( &: TIT ( 17: 1: T. 4: MYV ( Y : MYY ( 0 : MOM ( Y) ربيعة من شرحبيل ١٩٦: ٦

دارا بن دارا ۲۹: ۲۹، ۳۱: ۲۹، ۳۲: ۲۰ ا ذو ظلم = حوشب 1.: 47 داريوش ۲۹: ٦ دانيال ۲۳: ۱۹: ۲۹ ، ۸: ۸ داود ( النبي ) ۱۷ : ۱۶ ، ۱۸ : ۵ : ۸ ، X: Y+ ( A: 19 داود بن على بن عبدالله بن عباس ١٨:٣٥٨ دختنوس ابنة نرسي ٤٨: ١٨ دقينوس ۱۸ : ۹ دلهم من زياد المرادي ۲۹۷: ١٤ دوس ذو ثمایان ۲۲: ٤ دينار ۲:۱۳۷ : ۲ ( ) ) ذبان ۱۱: ۱۲۲ : ۱۱ ذهل ۱۲۲:۱ ذو الأذعار = الفند بن ذي جيشان ذو الأكتاف = سابور ذو الأكتاف ذو ثملبان = دوس

ذو الجناحين = عبد الله بن جعفر ذو جيشان من إفريقيس ١٧:١٤ ، ١٦:١٥، 18:19:4:17:4:17 ذو رعبن ٤٦: ١٣ ذو شرخ = الهدهاد بن شرحبيل بن عمرو ان مالك

ذو الشنائر ٤٠: ١٠

زرى مولى بجيلة ٣٠١: ٢٠ ا زرعة من شريك التميمي ٢٥٨ : ١٤ الزرقاء ١٦ : ٤

زرمهر من شوخر ۹۰: ۱۲ ، ۹۲ : ۱۱ زفر من الحارث السكلابي ٦:١٨٠،١٤:١٧٢ زنباع بن النعان ٣٦٤ : ٢

الزنج بن حام ۲: ١٥

زهير من جو آية ١٢٨ : ٥

زهير بن سليم الأزدى ١٥:٧:١٢٣ نام

زهير من القين ٢٤٦ : ١٤ ، ٢٤٨ ، ١٥ ،

17: YOY : A : YOY

زو ۱٤: ٣

زیاد بن أبیـه وهو زیاد بن عبیـد ۱۱۸:

V: 471 (V: 770 , 77

زياد من صالح الحارثي ٣٥١ : ٩ ، ٣٦٧ : ٦ زياد من عبد الله ٣٧٥ : ٨

زياد من عبد الرحمن الضمري ٣٤٧: ١٦

زیاد من مرحب ۱۵: ۱۵:

زياد من النضر الحارثي ٩:١٤٦ ، ١٦٦: ٤ ،

9:177

زياد الأعجم الشاعر ٢٧٢: ١٥

زياد بن عبيدويسرف بزياد بن أبيه ٢١٩: ٢:

1: YX : 1 : YYE

زيد بن الحارث ١٧٢ : ٢٤

ربيعة بن نصر اللخمي ، وهو ربيعة بن نصر | زحر بن نهشل ١٨٢ : ٣٣

ابن الحادث بن عمر بن لحم ٢:٥٤ / ٤:٦١ زرادشت ٢: ٢

رجاء من حيوة ٢٢٩ : ٢٠ ، ٣٣٠ : ١

رستم الشديد ٤: ١١ ، ٢٥: ٥: ١٢ ،

رستم من هرمز ۱۱۹ : ۳ ، ۱۲۲ : ۲۱ الرشيد هرون ۳۹۰: ۵، ۳۹۱: ۳: ۱۷،

رفاعة من سوّار ۲۹۹ : ۲۲

رفاعة من شداد ۱۷۲ : ۱

رفاعة بن طليق ١٧٥ : ٢٠

رمبوزان = بوذ

روبيل ۲۱:۲۲

روح من زنباع الجذامي ١٨:٢٦٤ ، ٢٨٦: ٩

روشنك بنت دارا ۳۳: ۳

الروم! بن إليفر بن سام ٣ : ١٢.

رويم الشيباني ١٧٢ : ١

رياح بن الحمق ١٥٠ : ١٥

رياح بن مرة ١٥:١٥

الريان بن الوليد عزير مصر ٤: ٤

(;)

زاب بن بودکان بن منوشهر بن أبرج بن غرود

V: M 69: 11 6 1A: 10

زبيدة ٣٩٦: ١٧

الزبير بن الأروح التميمي ٢٤٢ : ١٧

الزبير أبو عبد الله ١٤٧ : ١٧

زحرين قيس الجمني ١٩٠١٥٦ ، ٢٦٠ ، ١٣١ زيد بن أرقم ٢٥٠ : ٢١

11: 444

زيد من عبد الله النخمي ١٠: ١٢١ زید بن عدی بن حاتم ۲۰۰: ۱ زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طال اسراقة البارق ٢٠٠٠ ٢ 1 . . 722

> زید بن وهب ۱۸۲ : ۱۰ زید مولی عمر بن سعد ۲۵۹ : ۹ زينب أخت الحسين ۲۲۸ : ١٥ (س) :

السائب بن الأقرع ١٣٣ : ١ ، ١٣٥ : ٩ السائد بن مالك الأشعري ٣٠٧: ٨ سانور من أتركان ٨٦: ١٧ ، ٩٣ : ٢٢ ، 10:1.0:11:1.4 سيالور من أردشير ٤٣: ١٣: ٤٤: ٩، سابور بن خربنداد۲۰۱ : ۱۸ سابور من سابور ۵۰: ۲۱

سابورذوالأكتاف بن هرمزدان ٤٧ : ١٧،

9: 11 67: 29 سابور الرازي ٢: ٢ سارة امرأة إبراهيم ٨٠٨ ساسان بن بهمن ۲۷: ۹ ساسان الراعي ٧٧: ١٤ ساسان الكردى ۲۷: ١٥ الساسانية ١٠٢: ١ سالم بن عبد الله ٧:٣٢٦ :٧

سام بن نوح ۱: ۳۲، ۳۲، ۳۲: ۳ سبأن يشجب ن يعرب ن قحطان ٩ : ١٤،

سبيع بن يزيدالحضرمي ١٩٦: ١٠ سراج من مالك الخثممي ٢٣١ : ١ سعد ( بنو ) ۱۲: ۱۲: ۱۲

سعد نأبي وقاص ١١٩ : ١١ : ١٣ ، ١٢٨ : 4: 13A: YY:1EY:1: 1E1:1 سعد بن قيس الهمداني ١٧٢ : ٥ ، ١٧٥ ا ١٢: سمد بن مالك ٣١٦: ١٠ 

ان مسعود سعيد بن جبير أبو عبد الله ٣٢٩: ٢ سعيد من عبدالله النقني ٢١:٢٢٩ ، ٢٣٠: ١ سعيد من عبد الله الخثمي ٢٢٩ : ١٩ سعيد بن عبد الرحن بن حسان بن أابت ٢١٠٠٠

سعيد بن عبد العرز بن الحكم بن أبي الماص ان أمية ٣٣٢: ٢: ٣٣٣،٥ سميد من غيلان ٣٤٧: ٥

سعيد بن قيس الهمداني ١٤٦ : ٩ ، ١٥٠ : X1 ) 791 : 1 ) 7+7 : 3 ) 717 : 7 سَعَيد بن مسعود الثقني ١٤٦ : ١١ ، ١٥٣ :

A: Y: Y.0 , Y. السفاح من عمرو ١٦:٥٣ السفاح من كردوس ۲۹۷ : ۱ السفاح = أبو العبّاس عبد الله من محدى على سفيان من الأرد ٢٨٠ : ٦ سفیان بن ثور النکری ۱۷:۱۸۹ سفیان بن عمرو ۱۵۹: ۱۵، ۱۳۲۰: ۱۹،

18:1744:177

سنان بن أوس النخمى ۲۵۸ : ۱۹ سنجبوخاقان ملك الترك ۲۸ : ۳ السند بن حام ۲ : ۱۵ سنطرق ملك البحرين ۲۳ : ۱۹ سنطرق ملك البحرين ۱۳۳ : ۲۳ سهرك مرزبان فارس ۱۳۳ : ۲ ، ۱۸۲ : ۲ ، ۱۸۲ : ۲ ، ۱۹۳

سهل بن سعد الساعدى أبوالمباس ١٣:٣٢٨ سهل بن سنباط ٤٠٥ : ٣ سهل بن المنقفير ٤٠ : ٢

سهم ( بنو ) ۳۱۵:۱

سويد بن أبي كاهل ٣٠٨: ٩

سويد بن الحارث المزنى ٣٧٤ : ١١

سويد بن عبد الرحمن المنقرى ٢٥٤ : ٢٢

سويد بن عمرو الأسدى ٥٣ : ٧

سويد بن قطبة العجلي ١١١ : ١٥ ، ١١٦ :

17:14

سوید بن مقرن ۱۳۲ : ۱۸ سیاوش بن کیکاوس ۱۳ : ۸ ، ۱۶ : ۲ ، ۲۹ : ۷۹

سیف بن ذی بزن ۹۳: ۱۰، ۹۶: ۶ سینة ۱۳۱: ۶

(m)

شالخ ۲: ٥

شاهین ۱۰۸: ٥

شبث بن ربعی ۱۷۲: ۵ ، ۲۰:۲۰ ، ۲۲۹: ۲۲۹: ۲۲۹: ۲۲۹: ۲۲۹: ۲۲۹:۲۹: ۲۲۹:۲۹:

سفیان بن لیلی ۲۲: ۲۲: ۲۲ سلام حاجب أبی جمفر ۲۷: ۱ سلامان ۳۱۵: ۳ سلم بن أحوز المازنی ۳۵۳: ۱ سلم بن نمروذ ۹: ۹ سلمان الفارسی ۱۲: ۱۲

سلمان من ربيعة الباهلي ۲۰: ۲۹

سلمان مولى الحسين ٢٣١ : ١٨

سلمة بن رجاء ١٣٠ : ١٥

سليط بن عبد الله بن عباس ٣٨١ : ٢٢

سليط بن قيس الأنصاري ١١٣ : ٦ : ١٧

سليك بن عبد الله الطائي ١٢٦ : ١٤

سليم بن منصور ١٨٥ : ٣

سلیان بن داود ۲: ۱۲ ، ۱۲ : ۲ ، ۱۹ :

( Y : 77.11 : Y1 , 18 : X : Y , 1 .

4: 51

سلیات بن صرد ۱۷۱: ۱۷، ۱۰۱۸: ۱

11: 479 . A: 19V

سلیان بن عبد الملك بن مروان ۲۸۱ : ۱، ۱۱:۳۲۰، ۳۲۹: ۸ : ۱۱

سلیان بن کثیر ۳۳۰ : ۹ : ۱۸ : ۳۳۷ : ۱۹ : ۳٤۲ : ۱۹

سلمان من يسار ٣٢٦: ٧

مماك من عبيد العبسي ١٣٧: ٣

سمرة بن جندب الفزارى١٩:٣٠٩،١١:٢٢٥

السميدع بن عمرو بن منظور بن المتمر ..

٥:٩

سمية أم زياد بن أبيه ٢١٩ : ٣ : ١٦

شمر بن ذي الجوشن ٢٣٩ : ٢٥٤ : ٢٥٤ ، . \T:T: TT+ . \Y:YOT . T1:YOO 10:10:4:4:4:4:4:4:4: شمر بن الريّان العجلي ١٠: ١٧٨ شهریار من هرمزد ۱:۱۱۱۱۰۱۰۱۰۹۰ شوخر ۲۰: ۳: ۱۰ ، ۲۲:۲۲ ، ۲۰: ۶: ٥ شیبان ( بنو ) ۱۳۱ : ۸ شیث ۱:۲،۰:۰۱ شيرزاد بن المبوذان ١٠١: ١١ شیرزاد بن شیرویهٔ ۲:۱۱۱ شیرویة بن کسری ۱۰۷:۷ شيرين ۱۰۹: ۳ (ص) صالح (الرسول) ٧: ١٧ صحار بن إرم ٣ : ٤ صعصعة من صوحان ١٦٨ : ١٠ : ٢٠ صفية أم الزبير ٣١٢: ١١ صفية امرأة عبدالله بن خلف الخزاعي ١٥:١٥١ صهبان من ذي خرب ٥٢ : ٦ : ٥٣ : ١٨

> (ض) ضبّة ( بنو ) ۱۰:۱٤۹ : ۱۰

صول ۳۲۷: ٦

الضحاك بن علوان بن عمليق بن عاد وهو البيوراسف ٣: ١٧ ، ٤ : ٨ ، ٥ : ١٦ الضحاك من قيس الفهري ١٥٤:١٥١، ١٧١:

شبث بن روح ۱:۳۸۱ شبل من ريد الأصبحي ٢٥٨: ١٨ شداد من عمليق من عاد بن إزم ٥:٧، ٢:٢ شداد الملالي ۱۷۲ : ۸ شدید بن عملیق بن عاد بن إرم ۱۹:۳ ، ۷:٤ شرحبيل بن ذي الكلاع ٢٩٥:١٥ شرحبيل بن السمط الكندى ١٢١ : ١٨ ، (0:17.41:109.11:177 Y: 171 ( Y : 17 · شرحبيل بن عمرو الكندى ٥٢: ١٥ شرحبيل بن عمـــرو بن معاوية = شمر بن ذي الجوشن ۲۵۲: ٧ شروين الدستباي ٦٩: ١٠ شروین بن کامجار ۸۶: ۱۸ شريح بن أبي أوفي العبسي ٢٠٣،١٧:٢٠٢ | صالح بن شقيق ١٩٧ : ١ ٢٠: ٢٩ ، ٢٠٤ ، ٢٠ : ٢٠ ، ٢٠ ا صالح صاحب المصلي ٣٩٤ : ٢٠ شريح من هانيء الحارثي ١٦٦: ٤، ١٦٧: | الصباح بن جلهمة الحميري ١٩٦: ١٥ Y: YY £

> شريح القاضي ۲۳۸: ٧ شريك من الأعور البصرى ٩:٢٣٢، ٩٢٣٣: £: 700 ( T: 1: 702 ( 17 الشمى ١٩:٢٨٨ ، ٢٠:٤:٢٨٩ ، ١٩:٢٨٨ شعیب النی ۹: ۱۹: ۱۷: ۵: ۱۷: ۱۸: ۱۸ شق الكاهن بن صعب ٣٤٤ : ١ شمر بن إفريقيس بن أبرهة بن الرائش أبو كرب

شريح الجذامي ١٨٩: ٩

T: 27 ( 9 : 77 ( 1: 72

عامر ( بنو ) ۲۲:۲۱۱ عامر من إسماعيل ١:٣٦٧ : ١ عامر من الجضرمي ٢٨٣: ٩ عامر من صفصعة ( بنو ) ١٩:٣٠١،١٣٠٥٢ عامر من ضبارة ٣٦٤ : ١٤ عامر من لؤى ( بنو ) ۲۱۶: ۳ عامر الشعبي = الشعبي ٣١٧ : ٣ : ٦ عباد من نزید ۱۷۲ : ۱۹ العياس ١٦٩: ١٥ العباس بنو ۱۷:۳۳۰، ۱۷:۳۳۰ العباس بن جعدة بن هبيرة ٢٣٨ : ١٧ المباس من على ٢٥٧: ١٠ ، ٣٨٦ : ١٨ العباس بن على بن أبي طالب ٢٢٨: ١٥، Y1: Y0Y , 17: Y07 , 9: Y00 المباس من المأمون ٤٠١ : ١٢ العباس بن موسى ٣٩٤: ٢٠ العباسي = الفضل بن الربيم عبد الأشل (الأشهل) ٢٦٧: ١١ عبد الأعلى بن عبد الله العامري ٢٧٥: ١١ عبد الجبار بن نهيك ٣٦٤ : ٥

۷: ۲۹۹ ، ۲۱ عبد الرحمن الأنباوی ۳۹۸ : ۱۵ ، ۳۹۹۰ عبد الرحمن بن أبی بكر ۲۲۳ : ۷ عبد الرحمن بن الأشث = عبد الرحمن ابن عبد بن الأشعث

ميد ريه ۲۲۲ : ۲۲۸ ، ۲۷۸ : ۲ : ۸

عبد الرحمن من أنرى الخزاعي ٢٩٨: ١٦:

۱۱ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۱۸۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۰۰ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶ ، ۱۹:۰۶

طلحه بن رزيق ٣٠٠ : ١٠ طلحة بن عبيد الله ١٣٤ : ١٢ طليحة بن خويلد الأسدى ١٢٥ : ١١٥ ، ١٢٨ : ٢ ، ١٣٥ : ١٤ طوس بن نمروذ ٩ : ٩ طبي • ( بنو ) ١٤٦ : ١٠

(ع)

عائشة أم المؤمنين ١٤١ : ١١ ، ١٤٦ : ١ ، ١٥١ : ١ ، ١٥١ : ٢ عابر بن شالخ ٥ : ١٢ عابر بن شالخ ٥ : ١٢ عاد بن إرم ٣ : ٤ ، ٢ : ٢ ، ١٨ : ١ عاصم بن قحطان ٧ : ١١ عامى بن قحطان ٧ : ١٢ عالم بن سام ١٣:٣

عبد القيس ( بنو ) ١١: ١١٥ عبدالكريم بن سليط بن عطية الحنني ٣٣٩: ١:٣٤٠ ، ١٨

عبد الله بن إباض ۲۹۹: ۱۲ عبد الله بن أبي أوف ۲۰۰: ۵، ۳۲۸: ۱۷: ۳۲۸ م عبد الله بن أبی سرح ۱۳۹: ۸، ۱۹۸: ۱۸: ۱۸: ۱۸۰ عبد الله بن بدیل بن ورقاء الخزاعی ۱۵۰: ۲۲: ۱۷۱،۱۹

عبد الله بن التامر ٦٠: ٢٠ عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ذو الحناحين

بد الله بن جعفر بن الی طالب دو الجناحین ۲: ۲۱۰ ، ۲۷ : ۱۹۰ ، ۱۸۶ ، ۲۱۰ : ۲۸

عبد الله بن جون السكسكى ٢٠: ٢٠ عبد الله بن الحارث عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبد الطلب بن هاشم ٢٨٣: ١٨ عبد الله بن الحارث أخوالأشتر ٢٩٢: ٩ عبد الله بن حرام بن خويلد ٢٤٦: ١٠ عبد الله بن حرام بن خويلد ٢١٠ : ١٠ تا عبد الله بن حنظلة الراهب ٢١٠: ٥ : ١٣ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد ١٠ عبد ١٠٠ عبد الله بن خارم السلمى ١٥:١٤٠ ، ٢٠٠: ١٠ عبد ١٠٠ عبد ١١٠ عبد ١٠٠ عبد ١٠

عبد الله بن خالد بن أسيد ٢٢٥ : ١٠ : ١٦ عبد الله بن خبّاب بن الأربّ ١٩٦ : ٢ ،

1:4.4

عبد الله بن خطل ۲۱۷: ۱۰

عبدالله بن الرشيد (المأمون) ۱۳:۱۰۱، ۹:۳۸۹،۹: ۳۸۹،۹:

17: 2.7 ( )

عبد الرحمن بن ثويب السكلي ١:٣٤٦: ١ عبد الرحمن بن جابر الراسبي ١:١٧ : ٦ عبد الرحمن بن جميل الجحمي ١:١١٦ : ١ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ١٤٧ : ١ عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ١٥٤ : ١٠ ، عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ١٠٤ : ١٠٠ ،

عبد الرحمن بن ذى السكلاع ١٩٦: ١٩ عبد الرحمن بن الزبير الأسدى ١٢: ١ عبد الرحمن بن سبرة ١٧٥: ١٠ عبد الرحمن بن عبد ينوث ١٩٨: ٤ عبد الرحمن بن عبيد الأرحبي ٢٢٩: ١٠ عبد الرحمن بن عبيد الأرحبي ٢٢٩: ١٠ عبد الرحمن بن عبيل بن أبي طالب ٢٠٠:٣٠ عبد الرحمن بن كريز السكندى ٢٣٨: ١٠ عبدالرحمن بن عدبن الأشمث بن قيس ١٠:٢٠٠

عبد الرحمن بن ملجم المرادى ٢١٣: ٩: ٩: ١٨ ، ١٨: ١٤ عبد الرحمن بن نعيم ٣٣٦: ٢ عبد الرحمن القيني ١٣٢: ٦ ، ١٦٢ عبد شمس = سبأ بن يشجب ١٤:٩ عبد شمس ( بنو ) ٢١٨: ٣

عبد العزى بن عمرالمتزى ١٦: ١٦ ، ١٦ ، ١٠١٧ عبدالعزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مروان ٣٥٠ : ٣٥٠

عبد الله بن الزبير أبو بكر ١٤٦: ١٤٨،٢٠: < 1 - : A : Y : \c - 6 % : 1 £ 9 6 4 AP1: 737777: V3 A77: 13 · 1 · : ٢٦٢ : 1 : ٢٤٤ : 0 : ٢٢٩ 113 . TY: . TY 1 . TY 1 . TY . TY . TY ٥٨٢: ١١ ، ٢٨٦: ٢٢ ، ٧٨٢: ٥١: ٠٢، X. W. : Y. > P. W. Y. O / Y : Y

عبد الله الحرشي ٣٩٩: ١٠ عبد الله بن السخبر ۲۰۳ : ۲ ، ۲۰۷ : ١٤ عبد الله بن سعد العبسي ۲۰۶: ١٥ عبد الله بن سلم الأزدى ١١٥ : ٨ عبد الله بن الصامت ١١: ١٨

عبد الله بن سبّار ۲۶۹: ۱۲ عبد الله بن صيفي٣٤٦ : ١٣

عبد الله بن طاهر بن الحسين ١٦:٤٠٢ عبد الله بن الطفيل ١٧٢ : ٧

عبد الله بن ظبيان ٢١٧ : ١٠ ، ٣١٣ : ١٠ عبد الله بن عامر بن كريزالقرشي ١٣٩ : ٦: 013-31: 11 3 731:07/1:713 : ٢١٨ : ١٩ : ١٤: ٢١٧ : ١٥ : ٢١٦

9:V:Y

عبد الله بن عباس ۱٤١ : ١٤٦،٥ : ١٦ ، 10 : F1/V : 0 : F/1XV : 70 ١٩٧: ١٠ ، ٢٠٠: ١٤ ، ٢٠٠: ٣ ) عبد الله من ماحور ٢٧٥ : ١ : ١٧ ٠٠١٩:٢٠٥ : ١٩:٢٢،٢٣ ، عبد الله من مالك ١٤٧ : ٧

XYY: Y/3737: 1 337: 7:7/: P: Y: Y : Y : Y : Y : Y: 4: 0 عبد الله بن عبد الرحمن ٣٠٨: ١٢ عبد الله بن عروة الخثممي٢٥٧: ٣ عبسد الله بن عضاءة الأشعري ٢٦٣: ٢:

عبد الله بن عقبة الننوى ٢٥٧ : ٨ عبد الله بن على بن أبي طالب ٢٥٧ :

عبد الله بن على [ بن عبد الله بن عباس] 11: 477 1 14: 4: 4: 40 عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن

131:7 3 731:77 3 281:73 V: 417

عبد الله بن عمر بن عبد المزنز ٣٥٨ : ١٠ عبد الله بن عمر و بن الماص ١٧٠:١٥٧ ، ١٧٢: 11:197:10

عبد الله بن عمرو بن عثمان ۲۲۷ : ١٥ عبد الله من قيس أبو موسى الأشعري = أبو موسى

عبد الله من قيس الرقيات ٣١٣: ١٥ عبد الله من كامل ۲:۲۸۹ ، ۲۹۸ ، ۸ 19:4:4.4

عبد الله من الكواء ١٩١٠٥ ، ٢٠٨ : ١٣: 1 -: 0: 4 - 4 . 4 -

عبيد بن يربوع ١٧ : ٨ عبيد الله بن الحر الجمني ٢٥٠ : ٢٧ : ٢٢ ،

14: 44

عبيد من حريث ٢٤٠: ١٧

عبید الله بی زیاد ۲۰۱ : ۲۱ : ۲۱ ، ۲۲۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۳۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۱ ، ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۲ ، ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲ : ۲۲

1: 444

عبد الله بن المهلب ۲۸۰: ٤ عبد الله بن النهان الطائى ٣٦٤: ٦ عبد الله بن هاشم بن عتبة ١٨٤: ٢ عبد الله بن هام ٢٩١: ١٣ عبد الله بن الوداك السُّلَمَى التميمى ١٢٢٢، ١

عبد الله بن وهب الراسبي ۲۰۲: ۸: ۱۷، م ۲۰۳: ۱۳: ۲۰۳ ، ۲۰۶: ۲ ، ۲۰۳: ۶ ، ۲۱۰

عبد الله بن يزيد بن معاوية ٢٣٥ : ١١ عبد الله أخو بابك ١٨:٤٠٤ عبد الله الحبر = عبد الله بن عمر بن الخطاب عبد اللك بن مروان ٢٢: ١١ ، ٢٦٦: ٢١ ، ٢٧٩ : ١٥ ، ٢٨٦: ٣: ١٧ ، ٢٩٢ : ٧٠

( ۲۸ \_ الأخبار الطوال )

عدى بن الحارث ١٥٣ : ١٨ عدى بن ربيعة بن نصر ٥٤ : ١٧ عدی بن زید بن عدی ۳۱۰:۳ غدى بن عبد الله بن جمفر الطيار ٢٠ ٢٠ عروة بن أدّية ١٩٧ : ٤ . . عروة بن الزبير ٣١٥: ٣١٦،١٨:٣٢٦،١٠ عروة بن زيد الخيل الطائي ١٠١١،١٩٠١٩،١، ۸:۱۱ه عروة بن قيس البجلي ١٣٠ : ٢٢٩ : عروة بن المنيرة ٣١١: ١٦: ١٦ عروة بن مهلهل ۱۳۸: ۱۰ عروة بن الورد ١٢٥ : ٥ عروة مولى إبراهيم بن عجد الإمام٢:٣٤٣ عرينة ٣٠٦ ، ٣ عزوان ۲۵۰: ۹ عصمة بن عبد الله الأزدى ٣٥٣ : ٨ عطية بن الأسود ٢٦٩ : ١٢ عفيرة بنت غفار ١٥:٥ عقبة بن عامر البدري ١٤٣ : ١٥ عقبة بن عامر الجهني ١٩٦ : ٤ عقيل ( بنو ) ۲٤٧: ١٥

عقيل من معقل الليثي ٣٥٥: ١٦ ، ٣٥٦: ٤

عكّ ( بنو ) ١٧٩ : ٥

عكرمة (بنو) ٧٤٨:٧

علبة بن حيديّة ١٩٦:٧

علقمة بن حكم ١٩٦ : ١٧

عكاشة بن محصن ١١٩ : ١٨

عبيد الله من سبيم الهمداني ٢٢٩ : ١٣ عبيد الله من عتبة ٣٢٦: ٦ عبيد الله من عمر من الخطاب ١٦١ : ٢٠ ، 17: 1: 17% ( 17: 177 عبيد الله من عمرو الساعدي ٢٩٦ : ٦ عبيد الله من ماحوز ٢٦٩ : ١٣ عبيد الله بن موهب ٢٧٨ : ٢ عبيد الله من معمر التيمي ٣١٠: ١٣ عبيدة السلماني ١٦٥ : ٣ عبيدة من عمرو ٢٢٠: ١٦ عتبة بن أبي سفيان ١٥٧ : ١٢ ، ١٥٨ : 18:197:18:174:31 عتبة بن غزوان المازنى ١١٦ : ١٥ ، ١١٧ : عَمَانَ مِنْ أَبِي السَّاصِ ١٣٣: ١١، ١٣٩: 10:11 عُمَان بن حنيف ١٤١ : ٣ عُمَان بن زياد ٢٣١ : ٥ عُمَان بن عفات ۱۱۲: ۱۰، ۱۳۶ : 17:107:17:120:17:174:12 عثمان بن على بن أبي طال ٢٥٧ : ١٠ : ١٧ عُمَان بن معمر القرشي ٢٧٠ : ١٦ : ١٧ عُمَانَ بِنَ نَهِيكُ ٣٨٠: ٣٣ عدس بن زيد الحنظلي ٥٣ : ٨ عدي (بنو) عدى بن حاتم الطائي ١١٤ : ٨ : ٢١ ، F31: 1. 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 : 11 2

7:1:7.0:7:14:177 :7;177

على الأكبر = على بن الحسين بن على بن أبي طالب عمار بن الأحوص السكلي ١٩٦: ١٥. عار بن ياسر ١٢٩ : ٨ ، ١٣٠ : ٤ : ١٣٢: : 170 6 7: 189 6 11: 184 6 4 عمارة بن عقبة بن أبي مسط ٢٢:٢٩١،٩:٢٣١ ا العماليق ٧: ١٠ ، ٩: ١ عمر بن إبراهيم من ولد أبرهة بن الصباح عمر بن أحمد بن هبة الله بن محمد بن أبي جرادة عر بن الحسين [ بن على بن أبي طالب ] ۲۱۲: ۲۱: ۲۱ ، ۲۱۲ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۸ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، ۲۱۱ ، 31 3 74 1: 17 3 771: 7 3 701: 0: 419 (10 عمر بن سعد بن أبي وقاص ٢٤١: ٥: ١٥، 4 Y: Y: Y: 7: 7: 7: Y: YEY \$ 47: \Y: £: 400 ( ) +: 40£ · \Y : \\ : 4 : YO4 . 7 : YO7 Y: 2: 4.1 . 4.7 : 6.1 . 4.4 . 3: 4 عمر بن عبد العزيز بن مروان ٣٢٦: ٤ ، 7:441 عمر من العلاء ٣٨٦ : ٢ عمر بن على بن أبي طالب ١٠٣٠٧، ١٨٠٣٠٧

على الأصغر =على بن الحسين بن على بن أبي طالب

عالممة بن يزيد الحضرمي ١٩٣ : ١٢ علقمة بن يزيد الـكلى ١٩٦: ١١ على من أبي طالب أبو الحسن ١٣٤ : ٢٠ ، ١ ، ٧٤١: ٨: ٧٠ ، ١٤٩ : ١٠ : ٥ : ١٠ 101:11:71:71:11:11:11:11:11: 171:01:171:0:171 ۱۹:۱۶۱ ، ۱۹:۱۵:۱۹۸ ، ۱۹:۱۶۸ ، اعمارة من حسان ۱۶۱:٤ :\\\ \ 19: \0: \\4 \ 10: \\4 31 3 3 1 : Y: Y 2 7 1 : X 4 3 :19 - (17:0:1) . (1) - (1) - (1) 381:713 781:7137.7.7:33 على بن الحسين بن على بن أبي طالب وهو | على الأكبر ٢٥٦: ٢١ علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب الأصغر 17: 777 ( 17: 77- ( ): 709 على من حمزة الكسائي ٣٨٧: ١٤ على تن سليان الأزدى ٣٦٩: ١ على من عبد الله من عباس ٢٩٧ : ١ على تن عيسى من ماهان ٣٩٠: ٥ ، ٣٩١: £ : 49A عليَّ بن الكرماني ٣٦٣ : ٧ على من محمد من بشير الهمداني ٢٢٠: ٢٢ | عمرة بنت النمان من بشير ٣٠٩: ٣٠ عمرو بن عامر البيجلي ٣٥١: ٨ عمرو بن عبيد ٣٨٤: ٦: ١٨ عمرو بن عثمان بن عفان ٢٠:١٩٩، ٢٠:٢٦٦ عمرو بن عدى ١٧:٥٤، ١٠٠٥: ٢٢

عمرو بن مالك بن نجبــة بن نوفل بن وهب ابن عبد مناف بن زهرة ۱۲۷ : ۱٤

عمرو بن مالك النبهانی ۲۰۰ : ۷

عمرو بن مرحوم العبدی ۱۲۵ : ۲۲ عمرو بن معدی کرب ۱۱۲ : ۱ ، ۱۲۸ : ۳ ، ۱۳۵ : ۳۵

> عمرو بن نابل اللخمى ٥٢ : ١٩ عمرو بن نهشل التميمى ٢٥٧ : ٢

عمرو بن يثربي ١٤٧ : ٥، ١٤٩ : ٣٣

عمرو الجعني ۲۹۷: ٧

عمرو القنا ٢٧٦ : ٣

عمرو كاتب ابن هبيرة ٢٣:٣٧٤

عمليق ١٥: ٢: ١١ ، ٤١ ، ١١

عمير بن بطين الميجلي ٣٣٨ : ١

عير بن الحباب السلَّى أبوالمغلِّس ٢٩٣٪ ١٥:

1: 797 69: 790 610: 79: 798

عمرو ۱۲۰ : ۳ عمرو أبو ثور ۱۲۰ : ٤ عمرو بن الأشرف ۱٤۹ : ۲۰ عمرو بن بقيلة ۱۲۲ : ٥ عمرو بن نتات ۲۰ : ۲۲ : ۵

عِرو بن جرموذ ١٤٨ : ١٣

عمرو من الحارث ۱۳۸ : ۹

عرو بن الحجاج ۲۲۹: ۲۲ ، ۲۳۸: ۹ ، ۹ ، ۲۳۸ ، ۹ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ؛ ۶ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۵ ، ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ، ۲۳۸ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰۰ ؛ ۲۰

17: 4.4

عرو من حریث العدوی ۲۲۳: ۸، ۲۲۶: ۶ عمرو من حزم الأنصاری ۹:۱۱۲، ۱۳:۲٦٥ عمرو من الحق الحزامی ۱٤۹: ۱۳، ۱۵۰: ۱۳ ، ۱۲۵: ۹، ۱۷۱: ۲۰، ۱۹۳: ۵

عمرو بن حنظلة ١٧٢ : ٧

عمرو بن حنیف ۱۲۹ : ۹

عمرو ( بن ربيعة بن نصر ) ١٢:٥٤

عمرو بن زياد بن حديفة بن هشام بن المغيرة ١١: ١١٢

عرو بن سعد بن مقبل الأسدى ۲۰۷ : ۳ عرو بن سعيد بن العاص بن أمية ۲۰:۲٤٤،

14:5:4:47

عمرو بن سعید بن قیس الهمدانی ۲۹۷ : ۹

عمرو بن صبح الصيداوي ٢٥٧ : ١

عمرو بن الماص أبو عبــد الله ١٣٩ : ٧ ،

٨٠١: /: ٧: ١٠: ٢١ ، ١٠٠ ٨

(7:179 ():178 ( Y : 17F

11:1:34:17:14:17:33

(ف)

فؤر ــ ملك الهند ٤: ٣٠، ٣٠، ٣٠، ١٠ الأسور بن سام ١٠: ٥٠ الأسور بن سام ١٠: ٥٠ الأسور بن سام ١٠: ٤٠٠ الفاطمة بنت رسول الله ٢٠٤ : ١٠ الفاطمية من الحرّميّة ٢٠٤ : ١٠ فالج ( بنو ) ١٨٤ : ٢٠ فالغ بن غار ٥: ١٣: ٦٠ الفالغ بن غار ٥: ١٣: ٦٠ الفرات بن سالم ٢٩٣ : ٢٠ فراسياب بن توذل بن الترك بن يافث = فراسياب بن فايش

فراسیاب بن فایش بن نوذسف بن الترك بن یافث ۲:۸،،۸:۱۰،۷:۷

الفرخان ملك الحبل ٤٢ : ٧ الفرزدق ٢٤٥ : ٩

فرعون موسی ۱۱:۱۱ فروة بن نوفل الأشجى ۲:۲۱۰،۹:۲۱۰ فريدون ۲:۲۱،۸:۲۰۸

القصل بن أدهم ١٨٩ : ٩

الفضل بن الربيع العباسي ٣٨٩: ٢، ،

الفضل بن سلمان ٣٦٤: ٦

الفضل بن سهل ٣٩٥ : ١٣ : ١٣

فتّاخسرو ٥٥: ١٣

فزارة ١٠:١٦٤

الفند بن ذي جيشان ذو الأذعار ١٦: ١١، ١٧: ١٩، ١٩: ١٤ عمير بن عطارد ١٧٢: ٣

عنس ٤١ ٪ ٧

العنقفير = أبضعة

عوف بن أبضعة ٤٠٪ ٧٪

عوف بن الحارث بن عبد الطلب ١٩٦ : ٣

عوف بن منقذ التميمي ٥٣ : ٦

عيسى بن إدريس بن عيسى العجلي ٣٣٧: ٤

عيسى بن على بن عبد الله بن عباس ٣٥٨:

٨١ ، ٢٧٦ : ٢٠ ، ٨٧٣ : ١١ ، ٢٨٣ :

**TT: 18:11** 

عیسی بن مریم السیح ۱۸:۱۹ ، ۲۰: ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۲۰

عیسی بن موسی بن علی ۳۵۸ : ۲ ، ۳۸۰ : ۱۸ ، ۳۸۲ : ۱۸

عيهمة بن زهير ٢٥٩ : ١٥

(غ)

غابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح

الغافق ١٤٠: ١٤

غانىم ىن علوان ٤:٧،٧:٤

غسان ۱۳:٤٩ ، ٥:٤٨ ، ٢٣:١٧٢

غسيل الملائكة = عبدالله بن حنظلة الراهب

الغطريف بن عطاء ٣٨٧: ١٢

غفار ١٥:٥

قرة بن سفيان الحنظلي ٢٥٣: ١٧ ، ٢٥٤: ٣ قريش ١٤٦ : ١٥ : ٢٢ ، ١٧١ : ١٨ ،

177:31 3 ATT: Y1 4 0F7:3

القسرى = خالد بن عبد الله

قصير ٥٥: ٢

قساعة ١٤٦: ١٢ ، ١٢ : ١٤٦ ، ٢ ، ١٧٢

قطام ۲۱۳ ، ۱۸

القطامي من قحطان ٧: ١١

قطرى بن القجاءة ٢٧٥ : ١٨ ، ٢٧٧ : ١ ،

**٣:٣.0(7:7**%.

قطن بن قتيبة بن مسلم ٣٤١: ١٧

القمقاع بن أبرهة ١٧٣ : ١

القمقاع من شور ۲۳۹: ۳

القمقاع الظفري ١٨٤ : ٣

قنداقة ملكة الغرب ٣٤: ١٥

قيذر بن إسماعيل ٩: ١٧: ٢١

قيس (بنو) ١٤٦: ١٤٧ : ١٤٧ : ٥ ،

77: 405 . 4: 401 . 74: 49

قيس بن الأشعث ٢٥٩: ٢٥ ، ٣٠٠٠ ، ١٠ ،

0:4.4

قيس بن حبيب ١١٣: ١٧

قیس بن خریم ۱۲۱ : ۱۹

قيس بن سعد بن عبادة ١٤١:٥٠ ،١٥٠ ١٨:١٥٠

: ۲۱۷ : ۲۱ : ۲۱ : ۲۱ : ۲۱ : ۲۰۷

17:10:418:14

قيس من مسهر ٢٤٦ : ١

عيس بن معاوية البرجمي ٢١٠ : ١٩ قيس بن معاوية البرجمي ٢١٠ : ١٩ فهر بن مالك بن النضر ٣٩ : ١٩ فدك ٥٥ : ١٢

فیروز بن یزدجرد بن بهرام جور ۳۸: ۲ ،

A0:71:31, P0:0:P, -F:F:V

فيروزدخت ۲:۲۰

الفيلفوس ٢٨ : ٢٠

فیناوس ۳۳ : ٤

(ق)

قابوس بن كيقباذ ١٢ : ١ ، ٧٩ : ١٨

قارن الجبلي النهاوندي ٩٤ : ١٤

القاسم بن الحسن بن على بن أبي طالب ٦:٢٥٧

القاسم بن حنظلة الجهني ١٧٢ : ٨

القاسم بن الرشيد ٣٩١: ١

القاسم بن محمد ٣٢٦ : ٨

قباذ بن فیروز ۲۱: ۲، ۲۶: ۱۹، ۳۰:

11:77:1:77:11:Y

القبط بن حام ٢: ١٥

قتيبة بن مسلم الباهلي ٢٨٠: ١٩ ، ٣٢٧: ٢:

**4:44.14** 

قحطان [س غار] ٥:٧،١٥: ٥:٧٠:٥

قحطان (بنو) ۲۲:۳۵،۱٦:۳٤٨،۹:۲۷۱

قحطية بن شبيب ٣٣٧: ١٧ ، ٣٣٩ : ١١،

737: 11 ) 207: 0 ) 777: 4 )

18: 479 ( 11: 478

قدامة من عجلان الأزدى ١٥٣ : ١٨

قدامة بن مظمون ٣١٣ : ٢١

قرط بن کعب ۱۵۳ : ۱۷

قرميسيا ملك الهند ١٠٩ : ١

كانثوم بن عياض القسرى ٣٤٥ : ٧ كليب بن ربيعة التغلى وهو كليب واثل

کاری ۷:۳۷

کنانة (بنــو ) ۳۹ : ۱۹، ۱٤٦ : ۲۲ ،

1:40/ (4:40) (14:17)

كندة ( ښو )٤١: ٨، ١٢٢ : ٢٠ ، ١٤٢:

77: 49 : 18: 409 : 17

کنمان بن حام بن نوح ۲ : ۱۵ ، ۲۲ :۱ کہلان من سبأ من یشجب بن یمرب ۱۰:

£: £1 ( 7: \V ( 0

کو کسان ۱۰۶ : ٤

الكوهبارون ٨: ٤

كاينه ١:١٢

كيخسرو من سياوش ١٥:١٣ : ١٨ : ١٨ ، : ٢ - , ١0: 19 , 10: 17 , 1: 17

Y + : V9 (9

كسان أبو عمرة ٢٩٢: ١٣

کیقباد من زاب ۱۱: ۱۷: ۲۳، ۸: ۳۳ كيـكاوس ىن كيقباذ ١٣ : ٥

(J)

لام بن غاره: ١٤

لبيد بن النمان النساني ٥٠: ٢٠: ٥٣، ١٠:

قيس بن هبيرة المرادي ١٢٠: ١٢ ، ١٢١: كلب ١٢٥: ١٤ ، ٣٠٤ ، ٢ ۱ : ۱۲۲ : ۱ ، ۱۲۳ : ۱۰ ، ۱۲۰ : ۱۱ الکلی ۳۳۰ : ۲

Y: 17X : 17

قيس بن الهيثم ٢٣١ : ٢٠

قيس قطيفة = قيس بن الأشعث ٣٠٢: ١٨

قيصر ملك الروم ٦٣: ١١: ١٢ ، ١٥٧: ٢١ كليلة ودمنة ٨٦: ٢

القيطون بن سعد ٤١ : ٢٩

قىيوس ٢: ١٢

 $(\leq)$ 

کثیر من شهاب ۲۳۹: ۳

كردوس بن هانئ البكرى ۱۸۹: ۱۵

کردی بن مهرام جشنس ۱۱:۱۰٤،۱۸:۸۳

كردية أخت بهرام شوبين ١٠٢،١٨:١٠٠:

17:1.0 . 7.

كرمان بن تارح بن سام ٣ : ١٣

الكرمانى = جديع بن على الأزدى

الكسائي = على بن حمزة

کسری ۱۰۲: ۱۰۳، ۱: ۹

کسری أبرونز بن هرمزد ۷۶: ۸، ۱۰۱:

Y: 1.7 ( 1Y: 7

کسری أنو شروان بن قباذ ۲۳: ۲۷،۱۰:

7/ ) AF: YY: 3/ ) /Y: P ) 7Y:

17:98:18

کسری بن هرمزد = کسری أرویز

کمپ بن جمیل ۱۲: ۱۲، ۱۷۸: ۱۲،

كمب بن سور ١٤٤ : ١٤ ، ١٤٦ : ٢١ ، | لاهزين قرط ٣٣٧ : ١٩ ، ٣٤٢ : ١٩

9:189

ماتى الزنديق ٤٧ : ٧ ماهویه ۱۳۹: ۱۷، ۱۶۰: ۹ المتلس بن قحطان ٧: ١١ المثنى بن حارثة الشيباني ١١١ : ١١٣، ١٥٣ : 14 64: 119 60 مجاشع بن مسعود ۱٤٧ : ٤ مجزأة بن ثور البكرى ١٣٠ : ١٥ محدوج الذهلي ١٤٦ : ١٥ محرذ بن خنیس بن ضلیم ۱۹۷ : ۹ محسّن بن مزاحم السلمي ٣٤١ : ٨ محشّر التميمي ٢٩٧: ١٤ محقن من ثملبة ۱۲۸ : ۱۲ ، ۲۳۰ : ۱۳ محقن بن غزوان ۳۲۱: ۱ محمد الأمين = الأمين محمد بن هرون الرشيد محمد بن أبي بكر ١٥٠: ١٩، ١٥١: ٣ محمد بن أبي الجهم بن حذيفة المدوى ٢:٢٦٦ محمد من أبي حذيفة ١٥٧ : ١٩ محمد بن أبي سفيان ١٩٦ : ١٤ محمد بن الأشعث بن قيس ٢٢٣ : ١٥ : ١٥، ٠ ١٧ : ٢٤٠ ، ٣ : ٢٣٩ ، ١٨ : ٢٣٦ ٠١٧ : ٣٠٩ ، ١٥ : ٢٩٨ ، ٢٠ : ٢٤٧ ٦: ٣٨٧ محمد بن الأشعث بن عبد الرحمن ٣٠٠: ٩، Y .: 19: 477 محمد بن بنانة ٣٧٤ : ١٠

محمد بن حذيفة = محمد بن أبي حذيفة

محمد بن حميد الطوسي ٢:٤٠٣

لخم ۱۷۹: ٥ لقيط بن ناشر الجهني ٢٥٧ : ٥ لمازم ۱۷۲: ۳ لهراسف بن كيميس بن كيابنه ٢: ١٢، YY : A : YF لوط۸:۸ لؤى بن غالب ٢١:١٧٣ (7) ماروت ۱۱۹: ۲۰ مارية ابنة الزباء الغسانية ٥٤ : ١٩ مازيار ۲۰۲: ۲ مالك الأشتر = الأشتر بن الحارث النخمي مالك بن أدهم الباهلي ٣٦٤: ١٦ مالك بن بشر الكندى ٢٥٨: ١ مالك نالحارث=الأشتر بن الحارث النخمي مالك ىن حبيب اليربوعي ١٦٦ : ١٥ مالك بن المجلان ٤١: ١٢ مالك بن عمرو الحضرى ١٧٨: ١٥ مالك بن كعب الهمذاني ١٩٦ : ٣ مالك بن مسمع ٢٣١ : ١٩ مالك بن هبيرة ٢٢٤ : ٥ مالك بن الهيثم ٣٣٥ : ٩ ، ٣٣٧ : ١٦ ، المأمون ( عبد الله بن هرون الرشيد ) ٣٩٢: . W: MQO . Y1: 2: MQ2 . Y. ۲۱: ۱0: ٤٠٠ مانوس ملك الروم ٤٩ : ١٠ محمد بن الحنفية ١٤٠: ١١ ، ١٤٩ : ٥ ، | محمد بن عمرو بن العاص ١٤:١٩٦،١٧:١٥٧ ١٧١: ٢٦٤ ، ١٠: ٢٢١ ، ٢٠: ١٧٤ Y .: Y40

محمد بن خالد بخاراخداه ۲۵: ٤٠٣ محمد بن خالد بن عبدالله القسرى ٣٤٥: ١٠، ٣٤٩: ١٤ : ١٨ ، ٣٥٠ : ٧ ، ٣٥١: المحمد من مسلمة الأنصاري ١٢٤ : ١٢١ ، ١٤١: ( 1A: 9: 7: MTA ( 2: MTY ( V 1: 479

> محمد من خنيس ٢٠٠٢ : ١٠ محمد من ذر ۳۷۰: ۲ محمد بن سليم ١٥٠: ١٧

محمد بن سلمان بن عبد الملك ٣٣٠: ٣

محمد بن طليحة ٢٠: ١٤٦

محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ان أبي طالب ١٢:٣٨٥

محمد من عبد الله ( الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ) ۱۸: ۲۲، ۲۷: ۲، ۲۰:۱٤۷،

محمد بن عبد الملك بن مروان ٣٢٥ : ١ محمد بن عثمان التميمي ٢٩٢ : ٨ محمد بن عقيل بن أبي طالب ٢٥٧ : ٣ محمد بن على بن أبي طالب = محمد بن الحنفية 11: 11: PAY: P3 1-7: 713 4:4.9 ( 17:4.0

محمد بن على بن عبدالله بن عباس بن عبدالطلب ان هاشم ۲۸۱ : ۳ ، ۳۳۲ : ۷ : ۱۰ ، خزوم ۱۷۳ : ۲۲ ٤٣٣: ٢ : ٨٦ ، ٥٣٣ : ٨ ، ٧٣٣ : ٨، 19: 479 ( 7 : 449 ( 0 : 44)

محمد بن عمير بن عطارد ٢٢٩: ٢٣

محمد بن عيسي ٢٠: ٣٩٤

محمد بن المثني الربعي ٣٥٤، ٤:٣٥٣: ١٩، 4:400

YY: 187 . Y

عمد بن المهل ٢٨٠ : ٤

محمد بن هرون =الأمين محمد بن هرونالرشيد محمد بن هرون أبو اسحاق= المتصم بالله

محمد من الهذيل العلاف أبو الهذيل ٤٠١ : ٤

المحمرة ٣٨٦: ٦

محود فيل أبرهة ٣٣: ٢

المخارق من الحارث ١٥٩ : ١٥ ، ١٧٢ : ٢٢، 9:197

المخارق الشاعر ١٧:١٨٤

المختار بن أبي عبيد الثقفي أبو إسحق ٢٠٥ : A , 177: 7 , MAY : Y:Y1 , PAY:

Y : 790 ( T : 797 ( 19: 7 : 7)

: \* · · ( ) · : Y99 ( V : & : Y9V

: 17:11:47:3 > 7.77:11:71:

17:0:4.10:10

مخنف بن سليم الأزدى ١١٤: ٣ ، ١٢٣: 18:18767

مستو بن فدکی ۱۹۱ : ٤

مسعود بن حارثة ١١٤: ١٩

مسعود بن عمرو رئيس الأزد ٢٣١ : ٢٠ ،

Y: YAY: 0: YAT: 0: YAY

مسلم بن ربيعة العقيلي ٢٩٧: ٢

مسلم بن سعيد الحضري ٢٣١: ٩

مسلم بن عبيس القرشي ٢٧٠: ٦: ٩

مسلم بن عقبة المرى ١٧٢: ١٠ ، ٢٢٦: ١٠

10: 770 : 19: 1 : 775 : 777

مسلم بن عقيل ٢٣٠: ٢: ٩: ١٣ ، ٢٣١ :

1:31,777:3:41,377:4:

11:17:077:1:1X / FTY:71 /

: 4 : 451 4 10 : 444 4 15 : 444

V: YET . 19: YET . 19

مسلم بن عمرو الباهلي ٢٣١ : ١٥

مسلم بن عمرو السكسكي ١٩٦ : ٩

مسلم بن عوسجة ٢٣٦:٤:٨،٨٣٢:٥١

مسلمة بن خالد ۱۷۲: ۱۶

مسلمة بن عبد الملك بن مروان ١:٣٢٥ ، ١ ،

18: 448 64: 444

المسوّدة ٣٣٩: ١٩

السيب بن نجبة ٢٢٠: ٢٣

المسيح عيسى بن من يم ١٩٠٦١،٢٠٠٤٠:

۱۰:۱۰٦،۱۸

مصر بن عام ۱۱: ۱۲

مصر بن القبط بن عام ٤: ٢

المصطلق ( بنو ) ۲۱۹: ۱۷

مصعب بن الزبير ٢٧٤ : ١٧ ، ٢٨٧ : ١٧،

1.7: 1 3 3 7 : 1 1 9 1 9 9 9 1 1 1 1

مدرك بن الملب ٢٨٠ : ٤

مدين بن إسماعيل ٩ : ١٨

مذحج ۱۶۲: ۹، ۱۶۷: ۷، ۱۷۲: ۲،

**የሃ**ነ : ۲ ፣ ሊሣሃ: ۲

مراد ۱۹۷:۱

مرتد بن شداد ۲: ۱۳

مردان به ۱۰۲ : ۱۱

مردانسينه الرويدشتي ٨٥ : ٢٧ ، ٩٣ : ٢٠،

17:18:1.7.4:1..

مردان شاه الحاجب ۱۱: ۱۱

مردان شاه بن هرمزد ۱۳٤ : ۲

المرزبان مولى المعتصم ١٧:٤٠٣

المرقال = إهاشم بن عتبة بن أبي وقاص

المرقع بن عمامة الأسدى ٢٥٩ : ٣.

من ق بن منقذ العبدى ٢٥٦ : ٢٢

مروان ( بنو )

مروان بن الحكم ١٤٨ : ٨ ، ٢٢٢ : ٥ ،

377: 01 , YYY : P: 11 , XYY:

۲ : ۲۸۹ ، ۱۷ : ۱۱ : ۲۸۰ ، ۲

مروان بن محمد بن مروان بن الحسكم ١٦٧ :

١١: ١٠:٣:٣٥١ ، ١٩:٣٥٠ ، ٤

W: MIV . 19: MIE . 7: MOV

مروان الضيّ ٢٧٠ : ١٥

مزدك بن مازيار ٥٠: ٩ ، ٧٧: ١٢

مساور القصاب ۳۵۸: ۲۱

مسروق بن أبرهة ٦٣ : ٧ : ٥ : ٧

مسروق بن جبلة العكيّ ١٣:١٩٦،١٧:١٨٦

مسعدة بن عمرو العتبي ١٩٦ : ١٥

P+T: ( ) A+T: Y ( ) \* (T: Y ( ) )
( | T: 0: A ( ) Y | T: 3: + Y ( )

HT: 3 ( )

مصقلة بن هبيرة ٣٤٠ : ٣٣ مصاص بن عمرو بن عبــــد الله بن جرهم بن

مضر ۲۱۱: ۳۱۹: ۳۱، ۳۵۱: ۳۱، ۳۵۱: ۳ المضرية ۳۶۱: ۹، ۳۵۰: ۲۷، ۳۵۱: ۲۱، ۳۸۷: ۷

المضريون=المضرية

قحطان ۸: ۱۹

معاوية من حديج الكندي ١٩٦: ٩

معاوية من الوليد بن عبد الملك ٣٥٧: ١٧

المعتصم بالله أبو إسحق محمد بن هرون ٤٠١:

\$:\ : \$·7 ( Å : \$·0(0; E·T ; \ )

المتمر بن قحطان ۲: ۱۱ ، ۹: ۳ ممد بن عدنان . معد ( بنو) ۱۱: ۱۱ ، ۲: ۲ ، ۲۵: ۹

معدان النزي ۱۹۲ : ۲۲

معدى كرب بن عمرو الكندى ٥٧: ١٥ : ٥٥ معقل بن إدريس بن عيس المجلى ٣٣٧: ٤ معقل بن سنان الأشجمى ٢٦٦: ٥ معقل بن قيس ١٦٧: ٢: ٥ معقل مولى عبيد الله بن زياد ٢٣٥: ١١

معن بن زائدة ٣٨٤ : ٤

من بن يزيد بن الأخنس ١٧٠ : ٢٠ المنلس بن السرى ٣٧٧ : ٥

المفيرة بن شعبة ١١٨:٦: ٢٠ ، ١٣٤: ١١ ،

المنيرة بن البهلب ٢٨٠ : ٣

المفضل بن المهلب ۲۷۰ : ۲۷ ، ۲۸۰ : ٤ مقاتل بن حكيم العكي أبو عون ۳٦١ : ١ ، ۳٦٤ : ٤

الملحقة فرس عبيدالله في الحر" الجمني ٣٥١: ٦ الملطاط بن عمرو بن حمير بن سبأ ١١: ١٥ ملكيكرب بن عمرو بن مالك بن زيد بن سهل ابن ذى الأذعار ٤٥: ٢٠

مليكة بنت الضيزن النساني ٤٨ : ١٨ منحوف بن ثور ١٣٢ : ٢٢

المنذر أبو النمان هو المنذر الأول ٥١ : ١٣ المنذر الثاني ٦٨: ١١

المنذربن الجارود ۲۳۱:۲۳۲،۲۰۰۹:۹۸

منسك ٧:٣٧

منصور بن جمهور ۲٤٩ : ۱۸ ، ۳۵۰ : ۱ المنصور الخليفة أبو جمفر بن محمد ١٧:٣٥٨، موسى الأقطع ٤٠٤ : ٧ (17:7:474 (0:47) (7:47) : ٣٧٦ ، ٢٣ : ١٦ : ٣٧٥ ، ٩ : ٣٧٤ \$ : // › ሊሃዋ : Y : Y : Y › \$ / Y : Y › ٠١٩ : ١٤ : ٢٨٦ ، ٨ : ٣٨١ ، ١٤ : ٣٨٠

10:0:47069:4:47

منصور ۲۷۷: ۳

منوشهر بن أيرج ١٢:١٠ ، ١١:١٠ ، ٨:٢ منيع بن قحطان ٧: ١١

المهدى بن المنصور ٣٨٦ : ٢ : ٤ مهران الأكبر ٢: ٧

مهران بن مهروية الهمذاني ١١٤: ١٤ ، V: 110

مهران مولی عبید الله نن زیاد ۲۸۱: ۱۰:۱۱ ميرة ٢٤٦: ١٢

المهلب بن أبي صفرة ٢٧١ : ١٥ ، ٢٧٣ : ١، 7:4:4.0 (14

مهلیل بن قینان بن أنوش بن شیث بن آدم £: \

موسی بن جعفر بن عجد ۳۸۹ : ۸ موسى بن أمير المؤمنين الرشيد ٣٩٤ : ٥ موسی بن عمران (النبی) ۱۹:۱۱، ۲:۱۲: : 17: 717: 7: 19:17

موسی تن کتب ۹:۳۳۵ موسی بن نصیر ۲۲: ۲۲ موسى الهادي من المهدي ٣٨٦ : ١٩ موسيل الأرمني ٩٠: ٤، ٩٢: ٣ ميسرة العبدى ٣٣٢: ٩ ، ٣٣٤: ١

(i)

نابت ن إسماعيل ٩: ١٧: ٢١ نابل من قيس ١٧٢ : ٢٢ ناجية ( بنو ) ۲۸۲ : ۲۳ نافع بن الأزرق ۲۲۹: ۲۰ ، ۲۷۳: ۳: ۳ نافع من الحارث من كلدة الثقفي ١١٧ : ٩ نافع من هلال ۲۵۵ : ۱۲

نهان ( بنو ) ۱۲۵ : ۲، ۴، ۴: ۳ النجار ( بنو ) ۱۱۳ : ۳ النجاشي الشاعر ١٨: ١٨ النجاشي ملك الحبشة ٦٢: ٣ تجدة الحروري ٣٠٧: ٥٥

النخار حان ۸۲: ۱۷ ، ۱۰۶ : ۱ ، ۱۲۳ : 18:147:4:4

> النخع ( بنو ) ۲۹۸ : ۸، ۲۹۹ : ۲۳ نرسی ۱۵٤:۷

نرسى أخو بهرام بن بهرام ٧٧ : ١٠ نزار ( بنو ) ۳٤۸: ۱٤ النزال بن عامي ٢١٣: ١٠: ١٥، ١٥: ١٢

النسناس ١٢: ١٩

نصر بن سيّار الليني ٣٤١ : ٣٥١ : ٢١ ، ٣٥١ : | هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الرقال ١٢٠ ؛ 111:11:11:11:11:11:11: 18:144:10:146:10

هانيء بن تويب الحضري ٢٥٧: ١٥ هانيء من أبي حية الهمداني ٢٤٢: ١٧

هاني ، من الخطاب ١٧٨ : ١٥

هانيء من عروة المذحيحي ٢٣٣: ٦: ١٦، 4 11 : 1 : YTY 4 Y+ : A : YTE

ا هانی ٔ من عمیر ۱۷۲ : ۲۲.

12: 7: 74

هانيء من هانيء السبيعي ١:٢٣٠،١٩:٢٢ الهبيرة من أبي وهب ٢٢:١٧٣

الهدهاد بن شرحبيل بن عمسرو بن مالك بن الرائش الملقب بذي شرخ ١٩: ١٨ هرثمة بن أعين ١٧:٣٩١ ، ٣٩٩: ٢٢:١٦ ،

٣:٤..

هرسفته ۱۰۷: ۱۲

هرقل ۱۰۳ : ۱۵

هرمز بن سابور ٤٦: ٢، ٤٧: ٥

هرمزان خال شیرویة بن أبرویز ۱۲۹ : ۱۲ هرمزد من کسری أنوشروان ۲۸: ۲: ۸،

( ) \ : Y \ ( \ \ Y \ \ \ Y \ \ \ Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y \ . Y

هرمزد بن بردجرد بن بهرام ۱۲:۵۸

هرمزدان من ترسى ٤٧: ١١ ، ٨٦ : ١٧

هرمزد جرایزین ۸۰ ۸ : ۸ : ۸۳ ، ۲۱ ، ۱۰ ،

Y: 1.2 ( 7: 99 ( 17: 9A

11:0:400 : 47:407 : 40:18

17: 474 . 41: 404 . 7: 40V

النضر من كنانة ٢٨: ١٧ ، ٣٣ : ١٨

نمان الفتي ١٢٥ : ٤

النعان بن بشير الأنصاري ٢٢٥ : ١٨ ،

(0: YT) ( )Y: YY ( 0: YYY

10:1:77 . #: 744

النمان من المحلان الأنصاري ١٩٦ : ٥ النمان من مقرّن المزني ١٣٠ : ٥ ، ١٣٥ . ٨ النمان من المندر ٥٥٠٤ ، ١١:١٠٨ ، ١٤:١٠٨

نعيم بن هبيرة ١٧١: ٢١

النفس الزكية = محمد بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبي طالب

النمسير من قاسط ١١٢ : ١٦ ، ١١٤ : ٩ ،

نمروذ بن كنمان ٦:١:٥،٨:٢ نوبة بن حام ۲: ۱۵

نوح بن لك بن متوشلخ ١:١١،٥:٥١،

نوفل ىن عبد مناف ( بنو ) ۱۱: ۱۲:

(A)

الهادي = موسى الهادي

هاروت ۲۰:۱۱۲

هرون الرشيد ٢٨٦: ٩ ، ٢٨٧: ٢ : ٩

هاشم بن عبد مناف ٥٥ : ٧

هاشم ( بنو ) ۲۲۷: ۸

الوليد من سعد ٢٥٨ : ٢١ الوليد من عبد الملك ٢٨١:١، ٥:١:٣٢٥، V: 474 : 1. : 477 : 4. 1 : 477 الوليد من عتبة من أبي سفيان ١٦٨ : ١٤ ، V: £: 77A ( £: 77V ( A: 170 الوليد بن عقبة بن أبي معيط ١٣٩ : ٤ الوليد بن عمرو ٢٥٩ : ١٦ الوليد بن مصعب ( فرعون موسى ) ٤ : ٥ ،

الوليدن زيد ن عبدالمك ٢:٣٤٧ ، ٣٤٨، ٦:٣٤٨ وهرز من السكامجار ٢:٤:١:٤:٢

(2)

ياسر ينعم ٢٠: ٥، ٢٢: ٢١ ، ٢٤: ١ یافث بن نوح ۱: ۱۹، ۲: ۱۲، ۲: ۷، ۸: ٣٤

يام ( من نوح ) ۱ : ۱۷

يحار ٤٠: ١٠: ٤٠ ٧٤:٧

يحيى فالحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة 18: 481

يحيى بن حكيم بن صفوان بن أمية ٢٢٧ : ٥،

یحیی بن علی بن عیسی ۳۹۹: ۱۱

يحيى بن نميم أبو الميلاء الربعي ٣٤٠ : ٣٣

یزدان جشنس ۸۲: ۱، ۸۳: ۱۳: ۸٤:

10:1.4.4.1.1.4.4

هزان بن طسم ۱۷: ٤

هشام من عبد الملك ٢: ٣٢٥ ، ١ ، ٣٣٠ : ٢ ،

11: YTT: 11: YTT: 31:

4.:11:460

هلال الأعور ٢٥٩ : ١٥

هلال بن أبي هبيرة ١٧٢ : ١٨

هلال من عقبة ١١٢: ١٥

هام بن قبیصة ۱۷۲: ۱۷

همدان ( ينو ) ۱۲۲: ۸ ، ۱۷۲: ۵ ، ۱۷۸:

**۳: ۳٠ • ، ۲۱ : ۲۹ ) ، 17 : ۲۳۸ ، 1**</del>

الهند ( منحام ) ١٥:٢

هند بنت أسماء بن خارجة الفزارى ٢٩٦: ١

هند بنت المنذر بن الجارود ۲۳۱ : ۲۶

هوازن ( بنو ) ۲۵۹ : ۱۲

14:7 69:0

الهيثم بن زياد الحزاعي ٣٧٥: ١٦

الهيثم بن عدى ٣٥٨: ٩ ، ٣٦٥ : ٨ ،

7: 470 (11: 471 (10: 47)

هيطل بن عالم بن سام ٣: ١٣

(و)

وباد بن إدم بن سام بن نوح ۳:۱۳،۶ میمی بن ذکریاء ٤١: ١٩ الوحيد من بني عامر بن صعصعة ٨:٢٥٦ وردان غلام عمرو بن الماص ۲۸۱ : ۱۱ ورقاء بن الممتر ١٨٩ : ٩ الوليد بن الريّان بن عاد بن إرم ٤:١

يزيد من عمر من هبيرة أبو خالد ١٧٢ : ٢١، (A: 77. (4: TO) ( 12: TO. · Y · : 777 . Y · : 18 : 778 يزيد بن قيس الأرحى ١٥٣ : ١٦ يزيد من بني الصطلق ٢١٩: ١٧ یزید من معاویة من أبی سفیان ۹۳: ۹۳ ت 071:17:77:77:77 ( #: YEO ( 11 : YET ( 4 : YT) (18:10: 27: 771 (18: 770 14:440 0 يزيد بن معاوية البيجلي ۲۹۲ : ٩ يزيد بن المهلب ٢٨٠ : ٣ : ١٥ ريد بن نحبة الفراري ٢٩٢ : ١١ بزید بن هانی ۱۹۰ : ۹ يزيد بن [أبي] أسد المعطل ١٠٥ : ١٠ ، ﴿ يَرِيدُ بن عَمْرُ بن هبيرة ٧٠٠ : ٧ ، ٣٧٤ : ٦ يزيد من الوليد من عبدالملك ٢٤٠٧:٧١، 1 .: 40 . يعرب من قحطان ٧ : ٨ : ١١ أليغر بن سام ٣:٣ يقطين الأبزاري بن موسى ٣٥٨ : ٢٢ ، V: 474 يكسوم بن أبرهة ٦٣: ٥ یلتکین ۸۱: ۲: ۰: ۱۲ اليمانية ٣٤٠: ١١ ، ٣٤٨ : ١٩ ، ٣٤٩ :

( \T: TO) ( \Y: TO. ( O: T

Y: TAY ( 9: TTY ( Y : TOT

بزدان وزیر أردشیر ۸۲ : ۱۹ یزدجرد بن بهرام جور ۵۸ : ۱۱ یزدجرد بن سابورین بهرام جور ۵۶: ۱۱، يزدجرد الأثيم بن سابور بنسابور ٥١: ٦، لبزيد بن مزيد ٣٩٠: ١٧ ۸:00 یزدجرد بن شهریار بن کسری آرویز ۱۱۹: 12:149:7:177:4 يزد جشنس من الحلبان ٨٠: ٢٢ ، ٩٣ : 17:1.7:4. يزدجشنس فادوسفان الزوابي ٥٥: ١١ يزدفنا ٦٩: ٧ يزدك الكاتب ٨٣: ١٠ ، ٨٦ ، ١٧ یزدك ن مردان شاه مرزبان بابل ۱۱۰ ۷: يزيد الأصبحي ٢٥٧: ١٧ يزيد من أبجر العبسى ١٩٦ : ١٣ Y1: 177 . 10: 109 يزيد من أنس الأسدى ٢٨٩: ٢٩٢،١ : ١٩ يزيد من الحارث ٢٢٩ : ٢٢ يزيد بن حجية النكري ١٩٦: ٦ يزيد من الحصين الطائي ٢٠٢ : ١٦ ، ٢٠٤: 1:71.6:7.7:19:7:1 يزيد من الحضين ٢٩٣: ١٦ يزيد من عبد الله الأسلمي ١٩٦ : ٣ يزيد بن عبدالله بن ربيعة بن الأسود ٢٦٥ :١٦ يزيد من عبد الملك ٢: ٣٢٥ ، ٢: ٣٣٢ ، Y .: 12 : 472

اليهود ٤١: ١٨

بهوذا ۱۸:۱:۹

اليوبيانوس ٤٩ : ١٧ ، ٥٠ : ٨

يوباره ٤٠٤:٨،٤٠٤:٥١

يوسف بن عقيل الطائى ٣٦٩ : ٨

يوسف بن عمر الثقني ١٠:٣٣٧ ، ١٣:٣٣٩،

31 3 1 3 7 : 1 3 - 5 7 : 0

يوسف بن يمقوب (النبي) ١١ : ١٣ ،

19:17

يوشع بن نون ۱۲ : ۱۳

-->I>I>I

### ج - فهرس الأماكن والبلدان

18: 472:0:474:31

اصطخر ۲۷: ۲۱، ۲۸: ۱، ۲۶: ٥:

313.0: 13.06: 63 771:

31 : 419 : 18 : 149 : 11 -

إفريقية ١٤: ١٧: ١٧: ١٩، ١٣٠ ؛ ١٠ إفريقية

آسل ۲۲: ۲۰ ، ۱۷: ۱۹ ، ۱۵۱ : ۱۱ ، ۲۲: ۲۹ : ۳

آمل خراسان وهي آموية ٣٧: ١٥

آمویة ۳۷: ۱۵: ۱۷ ، ۱۳۹ ، ۱۳۹ : ۱۹، ۱۹، ۱۳۷

الأنبار ٤٩: ٢، ١١٣: ١٠ ، ١١٣: ١ : ٥ ،

371: 1 3 771: 1 3 0 7 : 0 3

117:013717:713:717:713

11:44. ( Y:47)

الأندلس ١٤: ١١، ١١: ١٩، ٣٤، ٣٠: ١٣

أنطاكية ٢: ٦٩ ، ١١ ، ٦٣

الأهواز ٢٢: ١٥، ٥٥: ١٥، ٧٢: ١٨،

: 47217 : 77477 : 71712: 4

17:444.17:414:17:417:17

إيران ٢:٣

إيران شهر ۸۰: ۱۶

أيلة ٣٠٩: ٣

إيلياء ٢١: ٢١ ، ٢٣ : ٢١ ، ٢١: ٢٢

( ۲۹ \_ الأخمار الطوال )

أبرشهر ۲۸: ۲: ۱۵، ۱۲۰، ۹: ۱۴۰

ابرقباذ ۲۲: ۲۲ ، ۱۱۸ : ۳

الأبطح ٥٨٥: ١٥

الأبلة ٢٤: ٤، ١١٦: ٢٣

أبو قبيس ٣١٤ : ١٠

أبيورد ٣٦١: ٥

الأتراك = الترك ٣٤: ٩،١٨: ١:٣

أذربيحان٥٦ : ١٢ : ٥٩ ، ٥٩ ، ٢٠ ،

٩ : ٢٩٢ : ١١ : ١٥٦ : ٥ : ٩٢ : ٩ :

18: 499

ارّ جان ۱۲۳ : ۱٤

أردبيل ٦٠:١

أردشير ١٣٣ : ١٣

أردشير خرّه ٤٥: ١٤

الأردن ٨: ١٣ ، ١٧٢ : ١٤

إرم ذات الماد ١٢:٣٨٤

أرمشير ٥٠: ١٥

أرمينية ٣: ١٢ ، ٢٧ ، ١٨ ، ٧٩ : ١ :٥،

1: 2.0 : 17: 49. : 97

أستاذ أردشير ٤٥ : ١٥

أستان الزوابي ١٥٣ : ١٩

أستان العالى ١٥٣ : ١٩

الإستانات ١١٦ : ١

أسداباذ ٣٩٨: ٢٤

الأسفيذهان ١٣٥ : ١٩

آسك ۲٦٩ : ١٥

باب مانی ( بجندیسابور ) ۷: ۷

(Y:70(Y:77'()):A'()Y

\A: \\\ : \\\ : \\\ : \\\

بادوريا ٧٧: ١

باذ فیروز ۳۰: ۱

بازېدي ۱: ۱۳

بانقيا ۲۹۸: ۲۲

البير ١٠٣ : ٤

البحر الأخضر ٢٥:٧٥

البحرين ٣: ٣ ، ١٤: ١٥ ، ١٦: ١٤ ،

٧١:٥١٠٤: ١١ ، ٣٤: ٥١ ، ٨٤:

: ۲۸٧ . ٧ : ١١٧ . ١٩ : ٦٧ . ٤

1:474:14

بخاری ۳۲: ۲۱ ، ۲۸ : ۵ ، ۳۲۷ : ۵ ،

بدر ۱۰: ۲٦٧ : ٤ : ۱۸

البدندون ۲۰۱:۸

البذ ٤٠٢ : ١٣

رزند ۲۰۳:۷

البصرة ١١٦: ٤، ١٤٦: ٧ ، ١٤٨، ٧ ،

101: 11: 177: 17: 19:

٠٠١: ١٩، ٢٠٦: ١٩: ٣٢، ١٩:

(17: 471: 3)777: 17: 177: 171)

١٥:٤١ ، ٢٨١ : ٥ ، ٣٠٠ : ١ ، أبتر الملك ١٥:٥١

. V : TYY , 10 : T.V , 0 : T. Ł

14:43 6 5:478

بصری ۲۷۳: ۱۹

بطن الحربث ۲۳۰: ۲۰ بطن الرمة ٧٤٠ : ١٤ ، ٢٤٧ : ٤

بابل ۲: ۲۲،۲ ، ۳ : ۱۰ ، ۵ : ۱۰ ، ۵ : بطن المقيق ۲۲ : ۷

بنداد ۲۰۰ : ۱۶ ، ۲۷۹ : ۲۱ ، ۲۸۳ :

: 441 : 11: 444 : 11 : 10 : 14

11: 497 6 8

بقردی ۱: ۱۳

البقيع ٢٢١: ١٤

بليخ ٣ : ٢٠ ، ١٧ : ١٠ : ٢٠ ، ١٣ : ٣ منام

1A: YI : 177: a

بلد سانور ١٩:٢٧٥

البلقاء ٢٠: ٣٠٠ : ١٩

البندنيجين ٢١٠: ١٢

١٨: ١٥٣ ، ١٥: ٧٣ مرسير

بهقباذ الأسفل ٧٠: ٢

مهقباذ الأوسط ٧٧: ١

الهقباذات ١٥٣: ١٧

بوشنج ۳۳۳: ۱۰، ۳۳۱: ٤

البيت (بيت الله الحرام والبيت الحرام) ٢١:٩،

: 474 , 2:23 , 14:41

14:418:41:424:41

ا بيت المقدس ٢١ : ٣ ، ٢٢ : ١٩ ، ٢٣ : ١٥)

£: 49 ( £: 47)

بئر میمون ۲۸۵: ۱۵

بینون ۲۱: ۱۷

السفة ١٠٣٠: ١

(ご)

تاریس ۲: ۱۳

التبت ۲۸: ۱۲

تبوك ٧:١٤١:٧

تخارستان ۸۰: ۲۸، ۱۰: ۸: ۳۲۹: ۸

تدمی ۲۰: ۱۷

الترك ٢: ١٣ ، ٢٠ : ١٥ ، ٣٦ : ٢ ، ٥٥:

11:94:11

ترمد ٥٩:٥

تستر ۱۳۰: ۲

التنميم ٢: ٧٤٥ : ٢

تهامة ١٠: ٢، ٢: ١٢ ، ٣٣ ، ١٧ ، الجزيرة العرب ١٤: ١٤،

۱۱: ۹ ، ۲۰: ۹ ، ۲۲: ۱۹ ، ۳۱۳: ۲۱ جسر تستر ۲۰۰ : ۲۰

تو ج ۱۲۳ : ۱۲

التيمرة ٧٧: ٤

(ث)

ثيير ٧٢٣: ١٨

الثملبية ١١٣: ٢١: ١١٤ ، ١١٤ : ٩

ثمود ۳ : ۱۷:۲۷۹ ،۱۲:۷۲۵

 $(\tau)$ 

حازر ۷۳: ۱۹

جبانة الحشاشين ٣٠٠: ٢: ١٣

جبانة مراد ١:٣٠٠

الجبل ۲۷: ۱۸: ۱۵۳، ۱۸: ۲۹۷، ۱۷

71:41:41 × 777:17

جبل أبي قبيس = أبوقبيس ٢٦٨ : ١

جبل ذی جشم = دُو جشم 14: 41

جبل طبیء ۳:۷

جدة ٢٤: ٣

جذيس ٤١: ١١

جرحان٥٠ : ٣ : ٩٤ ، ١٥ : ٩٨ : ١٠١،٩:٩٨ :

ሳ • : ተለግረ ነ የ : የግድ ረ ነ <sup>ነ</sup> ፣ ነ የድ ሩ ነ

10:10:47

جروین ۹: ۳۹

الجزيرة ١:١٣:١٣:١، ١٨: ١٨، ١٠،

7: 2 - 1 - ( ) 7 : 797 - 7 : 797

جسر النهروان ۲۰۶: ۳: ۲۲

-lek. 77: 77 , 77: 11 , 79:11

جُنديسابور ٢٠: ٢٠، ٢٠: ٢، ٧٠: ٢

جوخی ۲: ۱، ۱۵۳: ۱۹، ۲۰۰، ۲۰۰،

14: 494

الجودي ١: ١٣

جي ۳۹: ۹۷،۸: ۳۹: ۳

جيحان ٧:٣٤

جيحون ١٤ : ٣

جيرفت ۲۷۷: ۸، ۲۷۸: ۷۸

جيلان ۱۰۳ : ٤

(ح)

الحسة ١١: ٣٤

الحيجاز ٨: ١٨ ، ١٠ : ٢ ، ١٤:٩، ١٤٢ :

377: 1 > 0 > 1 : 77 : 77 : 77 : 77 , 17: 441 , 0: 44. ( £: 4XY Y1: 8: 498

خر زاد أردشير ٤٥: ١٧ الخريبة ١١٧: ٢، ١٤٦: ١٩

خزازی ۵۳: ۱۷

الخزر ۲: ۱۳: ۲۰، ۳۵: ۱۰، ۳۵: ۱

خسروماه ۷۳: ۱۷ 🕝

خطرنیه ۲۰: ۱۱۰،۳: ۸:

الخوارحان ۱۳۸: ۳

خوارزم ۱۲: ۲، ۹۶: ۹، ۱۰۰: ۲۱

خوب ٤: ١٦

الخورنق ٥٤: ١٧ ، ٥٥: ٩

( )

دارا ۲۸: ٤، ۲۹: ۱، ١٥٤: ١١ دارا بجرد ۲۸:۱ دای مرج ۸۰:۲ دجلة ۲:۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ 17: 474 : 17: 474

> دجيل ١٣١ : ١٩ دروذ ۲۰۳: ۱۲

۱۸: ۳۰۱، ۱: ۱۱۸ دست میسان ۱۱۸: ۲۸، ۱: ۱۸: ۳۰۱، ۱۸: ۱۸ الدستى ١٠٠: ٢ ، ٢٥٣ : ٩ ، ٢٩٢ : ١١

دمشق ۲۰:۱۹۷ ، ۱۰:۱۷۲ ، ۲۰:۱۵۹

٥١ ، ٨٤١ : ٧ ، ٢٢٩ : ١ ، ٠٥٢ : ٢

18: 4.4

الحجر الأسود ٣٩: ١٨، ٢٨٨: ١ -

الحديبية ١٣:١٩٤

حديثة الفحار ٣٠٦ : ١٢

حديثة الموصل ١٦٧ : ٣

حران ۱۸: ۲۹۲ ، ۲۹۱ ، ۲۹۵ ، ۷: ۷

الحوم ۲:۳،۳:۱۸:۸۱.

حلب ۹:۱۰۱،۱:۲۹

حلوان ۲۸: ۲، ۲۰: ۱۰۳، ۱۰۳: ۷،

171: 4. 117: 71 > 787: 11

10: 499 ( 7: 447 ( 17: 476

حص ۲۹: ۳۹، ۱۷۲: ۱۹: ۳۹، ۱۹: ۱۹

14: 404

الجيمة ٢٣٢ : ١٩: ٣٥٧ ، ١٤ : ٢٣٨

الحيرة ٥١: ١٤: ١٥: ١٢: ١٣٠ ، ١٢: ٩ ،

4:41:14:11:11:11

(خ)

خازر ۲۹۰ : ۸

خانقین ۱۲۷ : ۱۳

ختّلان ۳۳۳: ۹، ۳۲۱: ۲

خراسان ۳: ۱۱، ۲۰: ۱۰، ۲۵: ۵،

AY: 11 PT: A 173: Y1 1 Fo:

۱۰ ۱۲: ۱۲ ، ۱۸: ۱۹ ، ۹ ، در بزید ۱۳۲ ، ۲۱

٧٠٣: ١٥، ٢٣١: ١٥، ٧٣٠: ٢،

(17:44)(17:4:40010:448

الرصافة ٢٩٠: ١٨

الرقة ١٨٤: ١٧، ١٥٤: ١٤، ١٦٧: ٣،

A: 441 . 14 : 44 . 41 : 47 . 4

11 27:1:797:11

الروم ٥: ١٧ ، ٢٦: ١٤ ، ٢٧: ١٨ ،

37: 71 3 4.1 : 1 3 1.57 : 11

الروسة ٦٩: ٥، ٢٧٩: ١٢، ٢٨٠: ١٤

الرّي ٨٣: ١ ، ٢٤: ١٢ ، ٥٩: ٢٠ ، ٣٨:

3 , 371: 1,071: V , 707: P.

٠ ١٤ : ٢٩٩ ، ١١ : ٢٩٢ ،٦ :٢٨٠

17: 4: 47: 63: 43: 47: 47:

(;)

از امان ۲۰:۳۶: ۲۰

زابلستان ۱: ۱۸

الزابي الأسفل ١١ : ٤

الزابي الأعلى ١١ ٣: ٣

الزابي الأوسط ١١: ٤

ز مالة ٧٤٧ : ١٨

زىرخسرو ۲۹: ٥

زرود ۲٤٦ : ۱۳

الربح ٢: ١٥

الزندورد ۲۳: ۱۲

الزوابي ۱۱ : ۳

(w)

ساباط ( المدائن ) ١٦٦ : ٢٢ ، ٢١٦ : ١٨

١٩٠: ١١ ، ٢٠٠: ٢١ ، ١٨٥: ٧ ، الرس ٤٠٤: ٢١

( £: 401 ( T: 40 ( 1: 45.

V: 777 : 1A: TOY

10: 474 ( 70: 471 [62

دنباوند ٦: ٦، ١٣٤: ١

الدولات ۲۷۰: ۱

دومة الجندل ۱۹۷: ۱۹۸، ۱۹۸: ۸

در الأعور ١١٩ : ١٣

دىر الجائليق ٣١٢: ٢٢

دىر الحانات ٣١٠ ٢ .

دىر الماقول ٢٠٥ : ٣

در کعب ۲۱: ۱۳۳ ، ۲۹: ۱۳۳

در هند ۱۱:۱۱ در

الديلير ١٠١: ٢، ٣٥٣: ١٠

الدينور ٤٠٢ : ١٨

( ¿ )

ذات عرق ۲۲۷۸: ۲

ذروة ماء لبني أسد ٣٠٣: ٥، ٣٠٤:٣

ذمار ۲۲: ۸

ذو جشم ۱۸:۲٤۸

ذي طوي ٣١٦: ٨

ذو قار ۱٤٤: ۱۱، ۱٤٥: ١٤

(()

رام أردشير ١٤:٤٥

رام فیروز ۹۹: ۲۰

الربذة ٢٥٩: ٤، ٢٨٥: ٩

الرحبة ٢١٢: ٢٠

سورية ٣٥: ١٤

السوس ۲۳: ۲۰ ، ۶۹ ، ۷۰: ۲۳ : ۱۹

السيب ٢٠٤: ٢١

سيحان ٣٤: ٢

(m)

الشاش٨٦: ٤

الشام ۳: ۲، ۲۰:۹: ۱۷ ، ۲۱ : ۱۶ ، ۲۲:

۱۹:۲۱۸:۱۱:۱۰٦،۱۹ : ۲7 ،۱۳

:410(12:4.7)

١٩ :٣٦٦،٢٥:٣٦٥،١٢:٣٢٢ ، ١٩

٠ ٣٩٠ ، ٢٠ : ١٥ ، ٣٨٣ ، ٢ : ٣٧٩

7: 2 - 1 : 9 : 7

شراة ۱۰۶: ۸، ۸۶۲: ۱۲

شىب على ( يَكَة ) ٢٢٩: ٤

الشمثمان ١:١٠

الشمر ٢١: ١٧

شهرزور ۲۲۵:۷

(ص)

صحار ۳:۷

صحراء الهرمزدجان ٤٢ : ٩

الصراة ١١٥ : ٢٠

صريفين ٢٠٦:٣

الصنانيان ٥٠ : ١٥ : ٢٠ : ٥٨ ، ٢٠ : ٢ ،

7:471 . 9:447 . 7:447

٠ ٢١٩ ، ١٦ : ١٦٧ ، ١٦ : ١٤٦ نيف

Y ; YOY . 7

سابور ۱۳۳ : ۱۶ ، ۱۳۹ : ۱۱ ، ۲۷۰ ت ا سورا ۱۱۰ : ۱۸ ، ۲۹۸ : ۱۳

سادانيال ٤٩ : ٨

سادماه ۲۰۲ : ٤

السالحين ٣٩١:٧

ساوة ۲۷:۳۹۳

سجستان ۲۰: ۱۰: ۵: ۲۰ ، ۲۲: ۲۲ ، ۲۲:

(104(11:15.17:17)

11:447:4.

سدوم ۸: ۱۰: ۱۳

سرّ مِن رأى ٤٠١ : ١٩

سراف ۳۰۳: ۱۸

سرای شمر آهٔ ۷۱: ۱۲

سرخس ۱٤٠: ۱۰، ۳۹۱: ٥

السند ۲۲۷: ۹

سفوان ٣:٧

السقبة ٢٥٢: ٢

سلحين ۲۱: ۱۷

سمرقند ۲۲: ۲۷ ، ۲۸: ۲۸ ، ۳۷: ۳۷ ،

17: 491 6 4

سمُرة ٣٤: ١٩

سميساط ۲۹۷: ١

السمينة ١٠: ١٣٢

سنجار ۱۵٤: ۱۱، ۲۹۷: ۲

السند ٢ : ١٥ ، ٢٤ : ١١ ، ٢٧٧ : ٨

السواد ۸۸: ۲، ۱۱: ۱۱، ۲۹۹: ۱۳

السودان ۱۲: ۱۳، ۳۳: ۱۱، ۳۶: ۱۱،

11:75

سود الروم ۱۹۷ : ۱۱

(ع)

عاد ٥:٠١،٧:١٩:٨١:١.

عالج ٢:١٣

عانات ۲۳: ۲۳ ، ۱۵٤، ۲۳

العجم ١١٣: ١١١٠: ١١٠، ١١٤: ١١٥،١٦:

17:174, 4:114, 7

عدن ۲۳:۳۳ ، ۲۲ : ۷

العذيب ٢٤٨: ٨، ٢٥٠: ١٠

عديب الحامات ٢٥٠: ١٢

العروض ٣٠٧: ١٥

العراق ۱:۱۱، ۱٤، ۱۲، ۸، ۲۰:

: 59 ( 10 : 57,4 : 47,5 : 01 ) 25 :

31.1 77: 11: 11: 0 : 02:

· / ١٢٤٢ : ٢ ، ١٤٣: ٨١ ، ٠٥٣:

3/ 1/07: Y 1 AVT: 11 PVT:

17: 5.1 ( 5: 4/4 ) 17:

عمان ۳ : ۲ ، ۱۶ : ۱۵ ، ۱۱۷ : ۷ ، ۲۸۷:

Y1: 471 . 1X

المراقان ٣٣٩: ١٣ ، ٣٦٠: ٥

العرب ١١٦: ١١٩،٩: ١٢٣،١: ٥

العروض ۳۰۷: ۱۵

المقبة ١٩:١٦٥

العقر ٢٥٢: ١٥

عان ٤٠: ١١ ، ٣٤: ١٥

عمورية ٢٠٤٤٣

عيسياباذ ٣٨٦: ١٩

عين التمر ١٦: ٢١٦ ، ٢١٦ ، ١٦

الصفاح ٧٤٥ : ٩

الصقالبة ٢: ٣٤ ، ١٣: ٢٦ ، ١٦ : ١٠

منعاء ۱۹: ۲۱، ۲۰: ۱۹ ، ۳۳، ۱۵ ، ۳۳

V: 781A: 77 1 1A: 49

صیدودا ۳۹: ۹

الصيمرة ٢: ١٠٣ ، ٧: ١٠٣

الصين ٢ : ١٦ ، ٢٠ : ١٥ ، ٢٤ : ٢ ، ١٨:

V:11V & W: T7 & 1 + : TE & 1 +

(d)

الطالقان ٣٣٦: ١٠ ، ٢٣٨: ٤

الطائف ٣: ٣١٤ ، ١٠ : ١٩٨ ، ٧ : ٣

طبرستان ۷۰:۲،۹۸:۹،۱۰۱:۱،

A: 470 ( ): 148

طبر"ية ۲۲۲ : ٣

الطبسان ٣٦٤: ٣

طخارستان ۳۶۱: ۳، ۳۹٤: ۳

طرسوس ۳۳٤: ۱۷ ، ۲۰۱ ، ۸ : ٤٠١

طسم ٤١:١١ .

الطف ١٩:٣١، ١٩

طنحة ١٤: ١١ ، ٢١ ، ١٩ ، ٣٤ : ١٣

طوس ۲۸: ۱، ۲۲۱: ۵، ۳۲۳: ۲۰،

4: 44: 11 : 415

طيسفون ۱۱: ٤، ۳۸: ٤، ٤٤: ۲١،

1A:YT:18:37:1Y:00:7:0+

طيسفونج ٧٣: ١٩

الطيلسان ١٠٣ : ٤

(غ)

الغاضرية ٢٥٢ : ٥

غدان ۲۱: ۱۷

غمر ذي كندة ٩: ٢٢

(ف)

فارس ۱۳: ۱۹،۱۸: ۲: ۱۶،۱۹: ۱۹: ۱۸،

YY: . 7 , 77 : 74 : 87 , 75 : 31 , VF:

٨١، ١١٢: ١١٦، ١٢١: ٧٠ ١١٠

19: 477: 17: 475: 7: 419

الفرات ۲۲: ۳۲، ۳۷۹: ۱٥

فرات البصرة ١١٧: ٢٢

الفرس ١١٣: ١٥ ، ١١٩ : ١

فرغانة ٢٧: ١٢ ، ٨٧: ٤

فرنجة ۲۱: ۱۹، ۳۶: ۱۳

فرنيه ۴۹: ۱۰

الفلاليج ١١٦ : ١

فلسطين ١٢: ١٤ ، ٢٣ : ١٥٧،١٤ : ١٥ القصر الأبيض بالمدائن ٢١٧ : ١١

18:174

فوران أردشير ٤٥ : ١٦

**نیرو**ز سابور ۲: ۶۹

(ق)

القادسية ١١٩ : ٧ ، ١٧ : ١٢ ، ١٢ : القطقطانة ٢٤٣ : ٤

۰ ۲۲۳۲۲: ۲، ۲۶۳: ۱، ۸:۲۶۸ قمیقمان ۹: ۳

قاشان ۲۱: ۱۲۸

قافونية ١٤:٣٥

قالوقية ٢٤: ١٧ قياء ۲۲۷ : ۱۱

قباب حميد ٨:٧٣

قىدوقية ٤٦ : ١٨

قبرس ۱۳۹: ۱۲

قديس ۲۱:۱۲٤ ۲۱

قدیسجان ۱۳۵: ۲۰

قرقیسیا ۲۹۳: ۱۸

قرمیسین ۳۲۹ : ۱

قرنیه ۳۹ : ۱۰

قزوین ۱۰۵: ۲۰، ۱۲۰: ۷

قس الناطف ١٠٣ : ١٠

القسطنطينية ١٨: ١٧، ١٠٦: ٧

القسطنطينية الصغرى = عمورية

قصر ابن هبيرة ٢٥٠ : ١٥

القصر الأبيض بالبصرة ٢٨٤ : ٢١

قصر بني مقاتل ۲۵۰: ۲۱، ۲۰۱: ۱۱،

1: 47.

قصر عبد الله من طاهر ۲۰۲ : ۱۹

قصر اللصوص ٣٩١: ٣

قلمة طبرستان ٢٠٤: ٣

1 . : 440

کشر ۱۳۹۱ ، ۹:۳۳۹ ،۷:۳۲۸ ، ۲۳۹: ۲

الكمية ٣٨٧ : ١١

كفرتوثا ۲۹۷: ١

کلواذی۷۳: ۱۹

کاری ۲ . ۱۳

الكناسة ١٦٤: ١٦٤ ، ٣٣٤ ، ١٣

کوفان ۱۵۲:۹، ۳۲۹: ۶

الكوفة ١٤٤: ١٨، ١٥٢: ٤: ٩: ١٨،

10.: • / > ¢ / /: \ / > / / : \ / >

(1.: ٢١) ( ١٣: ٢١ . ٤ . ٢٠٠٥

( £: 44 . 4 . 14 : 47 : 47 : 57

777:1:5: 077: 51 3 877: 773

: YOE (1 : YTY : 12 : Y : YT)

: 477 : 797 : 797 : 797 : 77

( A: TO) ( ): TO. ( T: TEO (9

کویفهٔ ابن عمر ۱۲، ۱۲،

( )

مأجوج ٣٠:٣٧

ماسبذان ٤٠: ١٤ ، ٢:١٠٣ ، ١٣٤ ، ١٠:١٠)

11: 47: 11: 494

ماسفری = حصن ماسفری

قلوص ۱۰۶ : ٥

القلوصة ٣٩٨ : ٤

قم ۷۲: ۱۸: ۱۲۸: ۲۹۲: ۲۱ کشمهن ۵۰: ٤

القندهار ۲۰: ۲۳

قنسّرن ۲۹: ۱، ۱۷۲: ۲۹

قنطرة جازر ۴:۵۰

قنطرة حوذرز ٥٠: ٣: ٨٦، ٣٢

القيندز ٢٥١: ٢٢

قومس ۹۶: ۱۰:۱۰۲،۹:۹۸،۹:۹۵،۱۵ کنمان ۳۳: ۱۳:

14: 444 : 1: 145

القروان ۲۲: ۱۶، ۳۵: ۹

قيسون ٣٤:٧

( )

کابل ۲:۱٥٤ ۲

کابلستان ۸۸: ۲: ۲۸

کازرون ۲۷۶: ۲۲

كاظمة ٩: ٢٢ ، ٨٤ : ٤

کیک ۲۷۳: ۱۸

كريلاء ٢٥١: ١٢ ، ٢٥٢: ١٨ ، ٣٥٢:

11: 409 ( )

کرخ بنداد ۲۰۰: ۹، ۳۷۹: ۱۹

کرخ میسان ۲۵: ۱۹

کرکان ۲۷۰: ٥

کرمان ۲۲: ۱۲، ۵۱، ۲۱ ، ۲۷ ، ۲۷ ،

19:40:41:4.51

كسكر ٢٠: ١٧، ٣٧: ١٧، ١١٥ : ٢٠ ، ماه البصرة ٣٣٧ : ٥

۱: ۱۳۰ ، ۱۳۳ : ۱۸ ، ۲۰۰۳ : ۱۲ ، اماه دینار ۱۳۷ : ۱۰

اللهان ٤٠ : ١٤ ، ٧٧ : ٢٠ ، ١٣٤ : ٢ ، مسجد رسول الله ٢٣:٣٢٨،١٣:٣٢٨

۱۸: ۷۹ ، ۲۹۷ ، ۱۰ ، ۲۹۸ ، ۱۱ مسفرا = ماسفری ۲۹ : ۱۸

مصر ۱۷:۱۰ ، ۳۰:۳۰ ، ۱۰۹:۷ ،

٥/٢: ٣٢، ٢٢٢: ١٠، ٧٨٢: ١٩،

40:470 ( V : 444

المصران ۲۲۵: ٧

الطابخ ٩: ٣

معصوف ۳۹۰: ۱۵

المغرب ۱۲: ۱۵: ۱۸: ۱۸: ۳۲، ۳۲: ۳۲

مقبرة وهرز ١٤ : ١٧

مقبرة المهاجرين ٣١٦ : ٨

مكران ۲۲۱: ۲۲

(1:47 (19:49 (1V:47))

4 . T . A . T . P . T . T . T . Y . Y . Y . Y . Y .

٠٣:٣٢٢: ٢: ١٠ ، ٣٢٣: ٣ ، ٢٢٣: ٣ ،

17: 47: 19: 70: 70: 77:

١: ٦٩ منبع

منسك ٢: ١٣

18:418 . 41

مهر جانقذق ٤٠ : ١٣٣ ، ١٠

الموصل ۲:۲، ۲: ۱۰۷، ۱٤: ۲: ۲ ،

301:113771:73797:13

7 444 17: MAMAIY: 497

میافارقین ۲۲: ۲۱، ۷۸: ۱۹، ۱۹:۱۰،

Y: Y9Y

میسان ۷۳: ۱۱۸ ، ۱۸۱: ۲۲

ً میلانوس ۲۸: ۱

المدائن ٤٣: ١، ٧٣: ١٧: ٨٠ ، ١: ٨٠ مسكن ١: ١٧

14:71,34:91,111:71

٥١١:٠١ ، ١٠:١٢٠ ، ١٠:١١٥

٠ ١٦:٢١٦ ، ٢٠ : ٢٠٣ ، ١:١٦٧

( 9:YT+ ( 10: Y ) A ( A:Y ) Y

V: Y. > 1 : YY : 1 1 : Y 3 . 1 ! : Y 3 . 1

مدن ۹: ۱۲ ، ۱۸: ۹ : ٥

الدينة ٧٤: ٦: ٨، ١٥٢: ٣، ٠٢٢: ٣٢،

(0:47:10)

7: 44: 41: 44: 44: 4

مدينة أبي المباس ٣٧٧ : ١٤ ، ٣٧٨ : ١١

مدينة الرسول \_ النبي = المدينة

مدينة سأبور ٣:٢٧٥

مدينة السلام = بنداد

الذار ۱۷: ۲۷، ۲۰۳۰، ۲۰، ۳۰۰، ۱۰،

1: 4.7

المربد بالبصرة ١٥٢ : ٧

المرج ١٥٤: ١٤

مرج راهط ١١:٢٩٥

مرخانوس ۳۷: ۱۸

مرو ۲۰: ۱۸: ۲۷ ، ۱۸: ۲۸ ، ۸: ۸ ،

( 19: 17: 189 ( E: 8: 0Y

( 0: 471 ( A: 477 ( E: 477

TY: 498 ( TO: 497 ( TO: 477

مرو الروذ ٣٣٦: ١٠ ، ٣٦١: ٤

المسجد الحرام ٢٦٧: ٢١

( • )

هراه ۷۸: ۳۲۱ ، ۳۳۱ ، ۱۰ ، ۳۹۱ : ٤ هرشي ۲۲۷ : ۲۲

هرقلة ۱۰۳ : ۱۵ ، ۳۹۱ ، ۸۱

هرمزدان أردشير ٤٥ : ١٥

الهرمزدجان٤: ٩

هرمزد خرّه ۷۳: ۱۵

مذان ۳۲: ٤، ۳۳: ۲، ۸۳: ۲، ۲۵:

المند ۲۳: ۷، ۲۳: ۱۱ ، ۲۲۱: ۱۰

الهياطلة ٣: ١٤ ، ٨٠: ١٥

هيت ۲۲: ۱۸: ۸۸ ، ۲۹ ، ۲۸ ا

( و )

وادی الرمل ۲۳ : ۲

وادی القری ۱۲۰، ۱۲۵، ۲۳۰: ۱

واسط۷۳۲: ۲۱ ، ۳۳۸ : ۱۷ ، ۸۶۳: ۱ ،

171: 475 ( 7: 40 - 119 : 454

17: 770 ( Y: TY+ ( 18: T79

وبار ۳:۸

ورة ۲۲:۲۲

(ى)

ياجوج ٣٧: ٣

يثرب = المدينة ٤١: ١٠

اليرموك ٩١ : ١٤

الممامة ٣: ٢، ١٤: ١٥: ١٤: ٣ غمامة

10:27:11:20:7:17:12

الين ۳: ٥، ٨: ٨١ ، ٢١: ٢١ ، ٢٦:

F1,777:77 ) 037: 7 ) VAY: A/)

0: TAE ( 1V: TT

(i)

نجد ۲:۱۰ عجد

نجران ۱۶: ۱۸ ، ۳۹ ، ۸ ، ۲۱: ۱۸

النجرانية ٣٠٦: ١٢

النخيلة ١١٠ ١١٠ ١٦٠ ١٧: ١١٩ ١٠٠٩

نسا ۵: ۳۳، ۳۳۹: ۱۰، ۳۳۱: ۵

نسف۸۲: ٤ ، ۲۳۸ ، ۷ : ۳۲۸ و نسف

7:471

نسلي ۲۷۳ : ٤

نسيبين ٥٠: ١٦ ، ١٨ : ١٨ ، ١٩ : ١ ،

301:11371:73 375:173

4: 444

نهاوند ٤٠ : ١٩ ، ٢١ : ١١، ١٣٣ : ١٩ ،

7: TA : 17: T1

النهر = النهروان ۲۱۱ : ٤

نهو البصريين ٣٠٦: ١٧

نهر بلغخ ۲۲: ۲۷ ، ۲۷ : ۱۲

نهر بوق ۷۳ : ۱۹

نهر تستر ٤٦ : ٢١ ، ٢٧٢ : ١٤

نهر الرس = الرس

نهر الملك ٧٣: ٢٠

النهروان = النهر٨٦: ٧ ، ٢٠٥ : ١٦ ،

4: 4.7

نیسابو ر۱۰۶: ۲۱، ۳۲۱: ۵

النيل ٣٤: ٧

نيلاب ٤٦ : ٢٠

نيلاط ٤٦: ٢٠

نینوی ۲۵۱: ۱۳

# د – فهرس الشعر

|                |              | -         | •            |          |                    |
|----------------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------|
| الصحيفة والسطر | البعر        |           | الصحيفةوالسم | البيحر   | القافية<br>س       |
| ۳:۳۱٥          | الرجز        | قفر "     | ۲۵۱ : ۸۱     | الخفيف   | النماة             |
| 1 . : ٢٧٣      | الطويل       | الخبر     | 7: 171.      | الطويل   | الأدب              |
| 19:44.         | الكامل       | وذيرا     | ۸: ۱۰۰       | الرجز    | الكذب              |
| 7Y/: A         | الطويل       | شمرا      | ۲:۱۸۰        | الرجز    | غَلَبْ             |
| £ : YVE        | الخفيف       | كثيرا     | 17: 474      | الطويل   | أحربا<br>د ئ       |
| ۸۰: ۳۰۸        | البسيط       | الخبرا    | 10: 474      | الطويل   | ولا أَ بِي<br>,, ت |
| ۵۲۲: ۲         | الرجز        | انبرَى    | 17: 474      | الطويل   | المهآب             |
| 0:494          | الكامل       | جر کی     | 15:4.1       | الطويل   | هاضبِ              |
| ۲۷۲ : ۸        | الرجز        | تسوی      | ۸:۳۱۱        | المتقارب | للمصتب             |
| 19: 455        | الرجز        | تنقرى     | 1:44.        | البسيط   | کثب                |
| Y : YAY        | الطويل       | الغدر     | 777:71       | الرجز    | مهوب م             |
| 77: 77         | الطويل       | لاتشرِي   | 10: 271      | البسيط   | الغضب'<br>رس       |
| ٧:٣١           | الطويل       | الغوابر   | 17:147       | الطويل   | خُلِق              |
| <b>ለ</b> :     | الكامل       | الأكثر    | 11: ٣٠٣      | الوافو   | مصمتات             |
| ٦:٣٠٦          | الوافر       | بالمذار   | ٥٣٧: ٨       | الخفيف   | بالسنوات           |
| ٧:٣١٨          | البسيط       | بأطهار    | 71:740       | الرمل    | القراح             |
| 18:100         | الرجز        | الذّ كر ْ | ٧: ٢٨٤       | الرجز    | ذيا <u>د</u>       |
| 14:10          | الطويل       | المكو     | 7:77.        | السريع   | حداد               |
| ۱۷: ۱۲٤        | الطويل       | تغور ً    | 19: 17       | الرجز    | صاعدا              |
| ٦: ١٢٥         | الطويل       | أدبروا    | 7: 7         | الرجز    | تلادَهُ            |
| ۹:۲۷۷          | الطويل       | مهاجوا    | 17: 797      | الطويل   | شريل               |
| ۳:٤٠٣          | الطويل       | البدر     | 19:418       | الرجز    | السجد              |
| ۱٦ : ۱۸۰       | المتقارب     | الأخزر'   | 17:479       | الخفيف   | تموذ               |
| ۲۱ : ۲۲۳       | الوافر       | ب<br>يسير | 10:44        | الوافر.  | مراد               |
| 17: 777        | البسيط       | الحيجر'   |              | الطويل   | ىرىد '             |
| ۱:۱۸۰          | الطويل       | قرارُ ها  | 17: 178      | الطويل   | أربد <i>'</i><br>- |
| 1:104          | رين<br>الرمل | وقز       | V: 1YA       | الرجز    | مَّرِ.<br>غَبَر    |

| الصحيفةوالسطر   | البحر            | القافية                | المحيفةوالمطر | البحر    | القافية   |
|-----------------|------------------|------------------------|---------------|----------|-----------|
| ۲:۳٦٩           | الرجز            | ۰ رسماً                | 1:17          | الكامل   | باذي      |
| 10:718          | الطويل           | أعجمر                  | 17: 718       | الطويل   | خوس       |
| 19: 41          | الكامل           | الأقوام                | 17:194        | البسيط   | عباس      |
| 1:10.           | رجز              | توحم                   | 11:44.        | الخفيف   | عبيس      |
| 7: 400          | الوافر           | يمير .                 | 17:10         | الرجز    | مجريس _   |
| 14:140          | الوافر           | حامِی                  | 4:148         | الوافر   | قریش _    |
| 17: 414         | الطويل           | مقيم                   | ۲۱: ٥         | البسيط   | صنعاً `   |
| 14:441          | الطويل<br>الطويل | حالم                   | 187-:31       | الطويل   | شموعہ     |
| 17: 772         | البسيط           | الصّرمُ                | 17: 27.       | السريع   | ساطع_     |
| ۲۰:۱۷۳          | الحفيف           | عظيم                   | o:\YY         | الرجز    | للصدف     |
| ٠ ٦ : ٣٣٥       | الخفيف           | السلام <i>ُ</i>        | \Y:\YA        | الطويل   | واقفُّ    |
| 17: 407         | الوافر           | ضرام <sup>ا</sup>      | ۹:۳۲٥         | الطويل   | ذوارفُرُ  |
| 1+: ٢٦          | المتقارب         | ر بر<br>یمخن           | ٤٠/ : ٢       | البسيط   | والصلفُ , |
| 18:140          | ر.<br>الرجز      | ي ن<br>الطحن           | ٤ : ٣٥٩       | الرجز    | المرقة    |
| 18:14.          | الرجز<br>الرجز   | الرحمن ا               | ۹ : ۲۷٤       | الكامل   | الأزرق    |
| 0:77.           | الرجر<br>الرجز   | الو <i>س</i><br>ربىيون | ٣: ٢٦٢        | الوافر   | التراقي   |
| 7.: 04          |                  | ربىيون<br>الرافديناً   | 11:2.0        | الكامل   | هنا کا    |
| •               | الوافر<br>البسيط | الراقدينا<br>همداناً   | 10: 474       | الرمل    | الأسكل    |
| 17 ( 1 10       |                  |                        | V: TEX        | الوافر   | فزالا     |
| ١٨: ١٨٠         | الكامل<br>السا:  | عثماناً                | 17: 47        | الوافر   | الضلالا   |
| 1A: Y79         | الوافر           | أربمونا                | 17:440        | الحقيف   | الونحولا  |
| 17:17-          | المتقارب         | كارهوناً<br>ترز نا     | 7:717         | الطويل   | عقيل      |
| YY: \%+         | المتقارب         | تحذروناً               | ۸:۱٥          | الطويل   | النمل     |
| 8:4.4           | الرجز            | علينا                  | ۹: ۳٤٧        | الطويل   | السلاسل   |
| 9:494           | الطويل           | تهينَها                | 7:41.         | الخفيف   | عطبول     |
| ۹۱: ۱۸۰         | الطويل           | الأمن                  | 14:100        | الطويل   | طويل ُ    |
| 14: 04          | الكامل           | مكان                   | ٨: ٤٠         | ُ الطويل | مخايلة    |
| Y: \Y\          | الوافر           | ثمان<br>عثمان          | ۸: ۲۱۱        | الطويل   | أظلما     |
| • : <u>۲</u> ٧١ | الطويل           | عُمَانُ                | ١٨ : ١٨٤      | الطويل   | مذمها     |
| 19: 11          | الطويل           | التأسيا                | 7:710         | الطويل   | الدمآ     |

## ه - فهرس الشعراء

سلمان من عبد الملك ٣٣٠ : ٤ سويد بن أبي كاهل ٣٠٨ : ٩ شاعر ۲۱۶: ۲۱، ۲۱۰: ۱، ۳۳۰: ۵، شاعر من الأزد ۲۷۰ : ۱۰ شاعر من تميم ١٦٤: ١٦ شاعر من الحوارج ٢٦٩: ١٤ ، ٢٧٤ : ٨ ، شاعر من بني سعد ٢٧٣ : ١٥ شاعر من أهل الشام ١٨٠ : ١٧ شاغر من الأنصار ٢٦٥ : ٧ شاعر من بني ضبة ٢٧٤ : ٣ شاعر من قيس ٤٠:٧ شاعر من أهل البمامة ١٦: ١٩ شاعر من بني يشكر ۲۷۳ : ٩ الشني ١٥٢ : ١٧ عبد الله من الزبير ٢١٥ : ٢ : ٥ عبد الله بن قيس الرقيات ٣١٣: ١٥ عبد الله بن هام ۲۹۱: ۱۳ عبد الرحمن بن محمد ٣٢٠: ١ عبد الملك من مروان ٣١٧: ٢١ ، ٣٢٥: ٨ عبيدالله من الحر ١٧٨ : ٦ ، ٢٦٢ : ٢ ، عبيد الله بن عمرو الساعدي ٢٩٦: ٣ عتبة بن أبي سفيان ١٥٨ : ٢١

17: 777

11: 747

ابن خزيمة الخثمي ٣١٤: ١٨ ان عر "ادة ٢٧١ : ٤ أنو تمام ٤٠٣ : ٢ إسحاق بن خلف ٥٠٥ : ١٠ الأسود من غفار ١٥: ١١ الأشتر ١٨٥ : ١٣ الأشعث بن القيني ٣٤٧: ٧ الأعشى ١٦: ٥، ٢٦: ١٠ أعشى همدان ۳۰۱: ۱۳: الأقيشر الأسدى ٣١٤: ١١ أم حجر بن عدى ٢٢٣ : ١٩ أمية بن أبي الصلت ٣٢٥ : ١٥ أوس بن حجر ۱۸۵ : ٥ أغن من خريم ۱۹۳: ۱۳، ۱۹۶: ۱ بشر من أبي ربيعة ١٣٤ : ١٦ بشر من مالك ۲۷۹: ۱٥ حابس من سعد الطائي ١٧١: ٦ الحارث بن عباد بن زياد ٢٨١ : ٦ الحجاج بن خزيمة بن الصمة ١٥٥ : ٧ الحسن بن هاني ٢٩٣: ٨ ریاح من مرة ۱۵: ۱۸ زياد الأعجم ٢٧٢ : ١٥ سراقة البارق ٣٠٣: ٣: ١١ سعيد بن عبسد الرحمن بن حسان بن أابت 0: 11.

1:14.

محمد بن خالد بن عبد الله القسرى ٣٦٧: ١٥ المحارق ۱۸٤: ۲۰: ۲۰

معاوية بن أبي سفيان ١٥٥ : ١٧

النجاشي ۲۱:۱۷۰ ، ۱۸:۱۷۳ ، ۱:۱۷۴ ،

18:10

نصر من سیار ۳۵۰: ۵ ، ۳۵۷: ۱۱ ،

1: 474 . 44 : 404

الوليد من يزيد ٣٤٨ : ٦

یزید بن معاویة ۲۲۰ : ۱

عروة بن زيد الخيل ١١: ١٣٨ ، ١١ : ١٦٠ كمب بن جميل ١٦: ١٧ ، ١٧ ، ١٦ ، عروة من الورد ١٢٥ : ٥

عفيرة بنت غفار ١٥: ٥

على بن سليمان الأزدى ٣٦٩ : ١

عمرو بن الأشرف ١٤٩ : ٢٠

عرو بن الماص ١٧٥ : ١٣ ، ١٧٧ : ٤ ، النصور أبو جمفر ٣٥٩ : ٣

18: 777 : 17: 1.

عمرو بن كاثوم ٥٣ : ١٩

عمرو القنا ٢٧٦: ٦

الفرزدق ٥٣ : ١٢

قطري بن الفجاءة ٢٧٧ : ١

قيس بن هبيرة ١٢٥ : ١٢

#### و 🗕 فهرس الرواة والأسانيد

عبد الله بن عبد الرحمن ۱۲:۳۰۸ عبد الله بن عبد الرحمن ۱۳۳۹: ۱۸ عبد المحروة بن المغيرة ۱۳۱۱:۳۱ على تن حمزة الكسائي ۱۳۸۷: ۱۶ على تن عبد الهمداني ۱۲:۲۲:۲۲ القمقاع الظفرى ۱۸:۳۸:۳۳ الكلبى ۳۳۰:۲ الكلبى ۱۳:۲۲،۲۲۰:۳۱ عفف بن سليم ۱۱:۲۲،۲۲۳،۲۲۳ الفيثم بن عدى ۱۳۰،۲۳۵، ۱۳۰۰ الهيثم بن عدى ۱۵:۱۶،۳۵۸، ۳۷۰ :

ان الشرية ٧: ١٣ ا ابن عباس ٣٤: ٥ ابن عباس ٣٤: ٥ ابن الكيس النمرى ٧: ١٠ ابن المقفع ٦: ٦٦ ابن المقفع ٦: ٦٦ أبو هرون العبدى ٢٦٨: ٩ الأصمى ٨٨٨: ٥، ٣٨٩: ٩ حيد بن مسلم ٢٠٢٠٠ (باء بن حيوة ٢٢:٢٠٠ (٢٠:٢٠٠ (بيد بن وهب ١٠٢٠٢) ١٢:٢٩٠ (بيد بن وهب ١٨٢: ١٨ (بيد بن المسامت ١٠ (١٠) ١٢:٢٩٠ (بيد بن المسامت ١٨ (بيد بن المسامت ال

#### ز – فهرس المراجع

الرقم الكتاب

١ ــ آثار البلاد وأخبار العباد للقزويني .

٢ ـ أخبار الدول وآثار الأول للدمشق.

٣ ــ أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير .

٤ \_ الاشتقاق لأن دريد .

الإصابة في تمييز أسماء الصحابة لابن حجر .

٢ ـ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني.

٧ ـــ إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطي .

٨ ــ البلدان لليعقوبي .

٩ ـ تاريخ الآداب العربية لبروكلمان .

١٠ - تاريخ إيران لمهدى زاده الأصبهاني ( فارسي ).

١١ ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي .

١٢ ــ تاريخ الفرشته لملَّا قاسم هندوشاه ( فارسي ) .

١٣ \_ الجواهر المضية في طبقات الحنفية تصنيف عبدالقادرالقرشي.

١٤ ـ حبيب السير تأليف خوندمير ( فارسي ).

10 ــ دائرة المارف الإسلامية .

١٦ ـ روضة الصفا تأليف ميرخوند ( فارسي ) .

١٧ - شرح نهج البلاغة لان أبي الحديد.

١٨ ــ ضحى الإسلام لأحد أمين .

١٩ ــ طبقات الأمم لابن صاعد الأندلسي .

٢٠ ــ ظهر الإسلام لأحمد أمين .

٢١ ــ فارسنامة لابن بلخي ( فارسي ) .

۲۲ ــ فتوح البلدانللبلاذري .

الرقم الكتاب

٢٣ ــ الفهرست لابن النديم .

٢٤ ـ فوات الوفيات تأليف محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي .

٢٥ ــ القاموس المحيط للفيروزابادي .

٣٦ ــ قاموس الأعلام للزركلي .

٢٧ ــ السكامل في التاريخ لابن الأثير .

٢٨ ــ كتاب التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ تأليف اللواء أحمد مختار .

٢٩ ـ كتاب المارف لائن قتيبة .

٣٠ ـ لسان المرب لابن منظور .

٢١ \_ معجم الأمثال للميداني .

٣٢ ــ معجم الأدباء لياقوت الحموى .

٣٣ ـ معجم البلدان لياقوت الحموى .

٣٤ ــ المعجم في اللغة الفارسية تأليف محمد موسى هنداوي .

٣٥ ــ المعجم الفارسي الفرنسي لديميزون .

٣٦ ـ الملل والنحل للشهرستاني .

٣٧ ــ المنجد تأليف لويس معلوف .

٣٨ ــ نسخ التواريخ تأليف ميرزا محمد تقى ( فارسي ) .

٣٩ \_ وفيات الأعيان لابن خلكان .

• ٤ ــ وقعة صفين لنصر بن مزاحم المنقرى .

# فهرس الفهارس

| الفهرس                  | الصفحة |
|-------------------------|--------|
| فهرس الموضوعات .        | ٤١٠    |
| فهرس الأعسلام .         | ٤١٤    |
| فهرسالأماكن والبلدان.   | ٤٤٩    |
| فهرس الشعر .            | ٤٦٠    |
| فهوس الشعراء .          | ٤٦٢    |
| فهرس الرواة والأسانيد . | ٤٦٤    |
| فهرس المراجع .          | 270    |



General Organization Of the Alexandria Library (GOAL)

Bibliotheoa Alexandrina

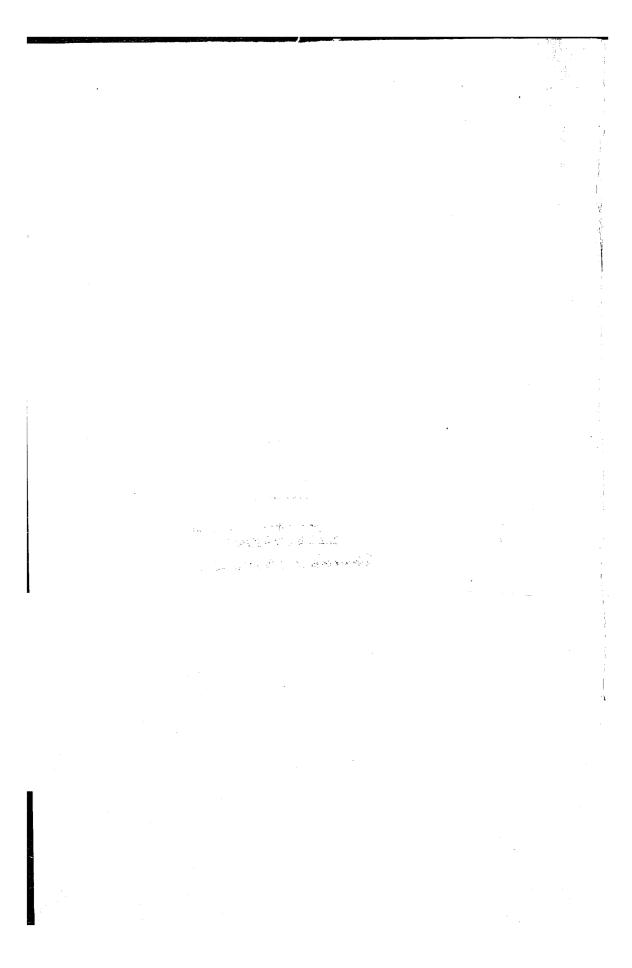

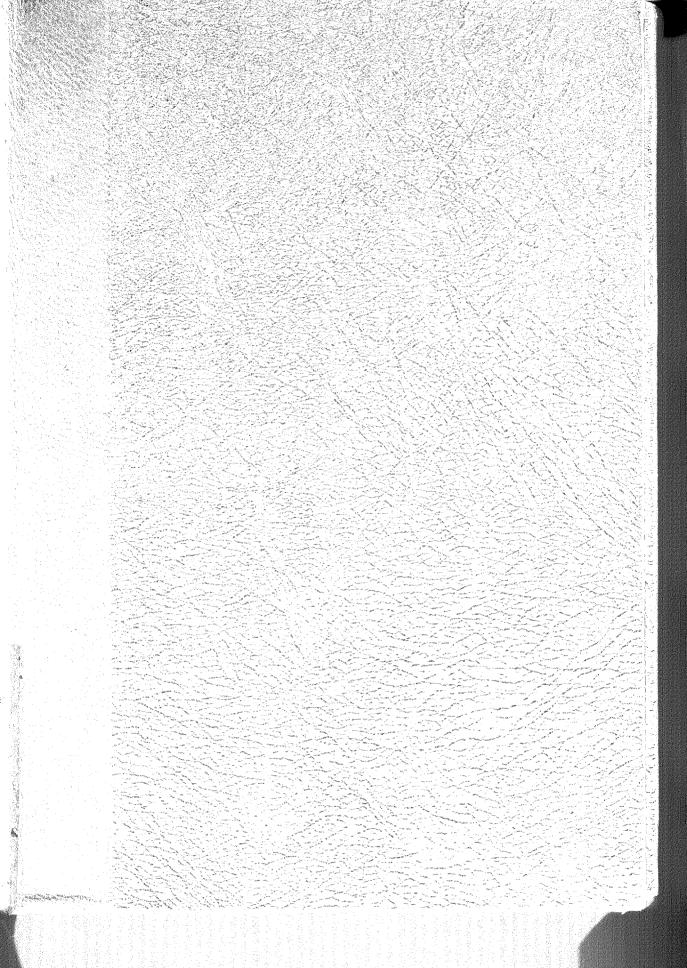